

# 

## ومطالع الأسرار

في سيرة التبيّ الختاد والنّ المناد وعلى المناد وعلى المناد

> خقيئية عبدالتدابراهيم الأنصاري

> > ألجزء التاني

الكتّبة المكيّة

حُقُوقُ ٱلطَّبِعِ مَحُفُوظَةٌ الطَّبِعَةِ الشَّانِيةِ الطَّبِعَةِ الشَّانِيةِ 1218ه - 1998م

المكتبة المكتبة

حَيْلُ عَبْرة - مَكَّة المكمّة - السّعُوديّة - هَاتَفٌ وفَ اكسّ: ٥٣٤٠٨٢١

# الله المعالم ا

وَهِيهِ إِنْ أَنْفُسِ وَالْمُوَالِ، خُطْبَةُ بِلِيعَةُ فِي الْمُنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ، خُطْبَةُ بَلِيعَةُ فِي النَّهِ بِالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ، وَإِيرَادِ آيَاتٍ وَأَحَادِيتَ صَحِيحَةٍ، فِي كَوْنِهَا أَفْضَلَ الْأَعْالِ. وَإِيرَادِ آيَاتٍ وَأَحَادِيتَ صَحِيحَةٍ، فِي كَوْنِهَا أَفْضَلَ الْأَعْالِ. وَأَخُوالِ الْبُعَ الْمُعَالِينِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهِي سِيرَةُ "النَّبِيّ" وَلَيْتُ وَالْمُعَالِةِ وَرَعِي اللهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِي سَبِيلِ اللهِ وَهِي سِيرَةُ "النَّبِيّ" وَأَصْحَالِةٍ وَرَعْ اللهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِي سَبَ وَالرَّدُ عَلَى مَنْ قَدَحَ وَفَضْلُ الْمَصْلِ اللهِ وَالْمَدْ عَلَى مَنْ قَدَحَ فَي أَحَدٍ مِنْهُمُ وَالْفَصْلِ اللهِ وَالْمَدْ عَلَى مَنْ قَدَحَ فَي أَحَدٍ مِنْهُمُ وَالْفَصْلِ اللهِ الْمَعْمَلِ اللهُ الْمَعْمَالِ اللهُ الْمَعْمَالِ الْمُعْمَلِ اللهِ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُعْمَلِ اللهُ اللهُ الْمُعْمَلِ اللهِ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُعْمَلِ اللهُ اللهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَالِ الْمُعَمَالِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعِلَى الْمُعْمِلِ اللْمُعْمِي الْمُعْمِلِ اللهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِ اللَّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمُولِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي ال

(١) الأصل: بالفصل.

### قبِ مُمَّا لَمُقَاصِدِ وَاللَّوَامِقِ خُطْبَتُ ثَنَّ خُطْبَتُ ثَنِي الْحَتِّ عَلَى الْبِحَادِ فِي سَبِيلِ لِلْدِ بِالْأَنفُسِ وَالْأَمْوَالِ فِي الْحَتِّ عَلَى الْبِحَادِ فِي سَبِيلِ لِلْدِ بِالْأَنفُسِ وَالْأَمْوَالِ

## الخطب

الْحَمْدُ لِلهِ ﴿ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَ وَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ (١) وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ عَمَا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُواً كَبِيراً (١) ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَ وَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُواً كَبِيراً (١) ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَ وَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّ لَكُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ (٣) وَأَشْهَدُ أَنَّ « مُحَمَّداً » عَبْدُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ لَا لَهُ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً ﴾ (١) وَأَشْهَدُ أَنَّ « مُحَمَّداً » عَبْدُهُ اللّذِي أَرْسَلَهُ الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً ﴾ (١) وَاللّذِي أَرْسَلَهُ وَاللّهُ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً ﴾ (١) وَاللّهُ مُ عَلَىٰ « مُحَمَّد » وَعَلَىٰ « آلِ مُحَمَّد اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) « سورة الفرقان : ١/٢٥ و ٢ - ك - » .

<sup>(</sup>٢) الآية : ﴿ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَمَا عَمَاً يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً ﴾ ، « سورةالإسراء : ١٧/ ٣٤ ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٣) «سورة الإسراء: ٤٤/١٧ - ك - ».

<sup>(</sup>٤) «سورة الأحزاب : ٣٣/٥٥ و ٤٦ ــ م ــ».

عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً (١) وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ الَّذِينَ بَشَّرَهُمْ ﴿ عَنْهُمُ اللَّهِ فَضَلَّا كَبِيراً ﴾ (١).

( أَمَّا بَعْدُ ) : فَإِنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ هُوَ الْكَنْزُ الَّذِي وَقَّرَ اللهُ مِنْهُ لَمِنْ أَحَبَّهُ [ أَوْفَىٰ ] (٢) الْأَقْسَامِ ، وَالْعِزْ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ بِهِ دِينَ الْإِسْلَامِ .

"إِخْوَانِي! » فَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ دَلَّكُمُ اللهُ بِهِ عَلَىٰ الْمَتْجَرِ الرَّابِحِ فَهَلْ أَنْتُمْ سَامِعُون ؟! وَسَاوَمَكُمْ فِي شَرَاءِ أَنْفُسِكُمْ الَّتِي هِي مُلْكُهُ فَهَالْ أَنْتُمْ لَهَا بَائِعُون ؟! فَقَالَ اللهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اللهِ يَأْمُونَ مُنْ عَذَابِ أَلِم \* تُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَة تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِم \* تُؤْمِنُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُّولِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُّولِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (ن) ، وقَالَ اللهِ بِأَمُّولِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَقَالَ اللهِ وَتَلَكَ مَنَ اللهِ وَتَعْمَلُونَ وَعْدا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَنَة وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُونَ الْمَوْدُ الْعَلْمُ فِي اللهِ وَنَالَعُمْ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُونَ اللهَ وَالْقَوْدُ الْعَلْمُ فَي بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُونَ الرَّعُونَ الْوَنَ المَّالِمُونَ الْمَالِمُونَ اللَّهُونَ الْمَالِي اللهِ فَاسْتَبُونَ الْعَلْمِ أُونَ السَّيْحُونَ السَّيْحُونَ اللَّوْنَ السَّيْحُونَ اللَّوْنَ الْمَعْلِمُ \* التَّيْفِونَ الْعَلْمِ فَي التَّوْلِي اللهِ اللهِ فَاسْتَبْشُونَ الْعَلَيْمُ وَلَا اللْمُولِي اللهِيْمُ وَلَالِكُونَ الْمَالِمُ وَلَا السَّيْحُونَ السَّيْحُونَ السَّيْحُونَ السَّيْحُونَ اللْمُولِيَ اللْمَالِي اللهِ فَاسْتَبْمُونَ الْمَالِمُ اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمَالِي اللْمُولِي اللْمَلْمُ اللْمُولِي الْمُعْلِمُ اللْمُولِي الْمُعْلِمُ اللْمُولِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُولِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلِيْمِ الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْف

<sup>(</sup>١) إشارة ً إلى قوله – تعالى – : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيكُذْ هَبِ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ النَّبَيْتِ وَيُطُهِ مِّ كُمُ تُطَهْيِراً ﴾ . « سورة الأحزاب : ٣٣/٣٣ – م – » .

<sup>(</sup>۲) « سوره الأحزاب : ۴۷/۳۳ - م - ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتصيها السياق.

 <sup>(</sup>٤) «سورة الصف : ١٠/٦١ و ١١ - م - ١١ .

السَّلَجِدُونَ الأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَلْفِونَ لِحُدُودِ السَّلِعِ وَالْمَانْكِرِ وَالْحَلْفِونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

"إِخْوَانِي!» يَا لَهَا صَفْقَةً خَطِيرةً فِي بَيْعِ هَاذِهِ الْأَنْفُسِ الْحَقيرةِ ، الْمُشْتَرِي فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ، وَالْوَاسِطَةُ فِيهَا « سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ » وَالشَّمَنُ : ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (\*) فَأَوْجِبُوا ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (\*) فَأَوْجِبُوا ﴿ وَجَمَّكُمُ اللهُ وَصَفْقَةَ هَاذَا الْبَيْعِ الرَّابِسِعِ بِالشَّمَنِ الْجَزِيلِ الرَّاجِعِ ، فَلَمِثْلُ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُ الْمُتَنَافُسُ الْمُتَنَافِسُ الْمُتَنِيلُونَ ﴾ (\*) فَالْجِهَادَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ! / الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ ! أَيُّهَا الْمُوقِنُونَ ، وَقَاتِلُوا [٧٨ط] وَالنَّارِ ، فَقَدْ جَاوُوكُمْ أَعْدَاءَ اللهِ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ (\*) يَكُونُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (\*) يَكُونُومُ مُ وَلَامُولُ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (\*) وَاحْذَرُوا أَنْ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (\*) وَاحْذَرُوا أَنْ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (\*) وَاحْذَرُوا أَنْ اللهُ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ (\*) وَاحْذَرُوا أَنْ

<sup>(</sup>١) «سورة التوبة : ١١١/٩ و ١١٢ – م – » .

<sup>(</sup>۲) « سورة آل عمران : ۱۳۳/۳ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة المطففين: ٢٦/٨٣ - ك - » .

 <sup>(</sup>٤) «سورة المجادلة : ٨٥/٥ - م - » .

<sup>(</sup>٥) «سورة آل عمران : ١١٨/٣ - م - » .

<sup>(</sup>٦) «سورة التوبة : ٣٦/٩ ـ م ـ » .

تَكُونُوا مِّمَنْ ﴿ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتَبَّطَهُمْ ، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَلَعِدِينَ ﴾ (1) ﴿ وَمَن جَلْهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلَّهِ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ (٢) ، وَلَقَدِ ابْتَلَاكُمُ اللهُ بِالْجِهَادِ كَمَا ابْتَلَىٰ بِهِ أَفْضَلَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَلَقَدِ ابْتَلَاكُمُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ، وَلَلْكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْض ﴾ (٢) ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ، وَلَلْكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْض ﴾ (٢) ﴿ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ (١) .

"إِخْوَانِي!» إِذَا كَانَتِ الْمِيتَةُ مَحْتُومَةً ، فَالشَّهَادَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ هِيَ الْغَنِيمَةُ . ﴿ يَسَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتْ الْغَنِيمَةُ . ﴿ يَسَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتْ الْغَنِيمَةُ . وَإِنْ أَحْجَمْتُمْ لَمْ يَدْفَعْ عَنْكُمُ الْأَجَلَ إِحْجَامُكُمْ .

"إِخْوَانِي إِي مَا أَقْبَحَ عَبْداً (١) يَبْخَلُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ وَمَوْلَاهُ بِنَفْسِ هِيَ مِنْ مَوَاهِبِهِ وَعَطَايَاهُ . هَـلْذَا مَعَ مَا وَعَدَ \_ ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ (٧) ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ (٧) ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴾ (٨) \_ عَلَى ذَلِكَ ثَنَاءً جَمِيلًا وَثَوَاباً جَزِيلاً .

«إِخْوَانِي!» مَا أَقْبَحَ عَبْداً (١) يَقُولُ بِلِسَانِهِ: « رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاًوَبِالْإِسْلَام

<sup>(</sup>۱) «سورة التوبة : ۲/۹ ع – » .

<sup>(</sup>٢) « سورة العنكبوت : ٦/٢٩ - ك - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة محمد : ٤/٤٧ - م -» .

<sup>(</sup>٤) «سورة التوبة : ١٣/٩ - م - » .

<sup>(</sup>o) «سورة محمد : ٧/٤٧ - م - ».

<sup>(</sup>٦) الأصل: «عبد».

<sup>(</sup>٧) « سورة التوبة : ١١١/٩ - م - » .

<sup>(</sup>٨) « سورة النساء : ٤/٢٢ - م - » .

دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً » (١) ثُمَّ يَجْبُنُ عِنْدَ قِتَالِ كَافِرٍ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلَا يَرْجُوهُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ الْوَافِرِ . أَوَمَا سَمِغْتُمْ وَلَا يَرْجُوهُ مَا يَرْجُوهُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ الْوَافِرِ . أَوَمَا سَمِغْتُمْ مَوْلَاكُمْ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : ﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَوْلَاكُمْ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : ﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ (١) .

"إِخْوَانِي! » أَيُّ عُذْرٍ لِمَنْ جَبُنَ مِنْ قِتَالِ «أَعْدَاءِ اللهِ ؟ » وَبِأَيٍّ وَجْهٍ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَلْقَىٰ « اللهَ؟! » ، هَـٰذَا :

#### « وَمَنْ لَمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ » (٣)

وَلَا جُنَّةَ مِنَ الْقَدَرِ شَرِّهِ وَخَيْرِهِ ﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَو الْقَتْلِ ﴾ فَلَ لَوْ كنتمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ﴾ (1) ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ (1) .

"إِخْوَانِي !» فَجَرِّدُوا عَزَائِمَكُمْ في الْجِهَادِ ، فَقَدْ وَضَحَ لَكُمُ السَّبِيلُ ، وَكُونُوا كَدُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ

<sup>(</sup>١) « مسند الإمام أحمد : ٣٣٧/٤ » .

<sup>(</sup>۲) « سورة النساء : ٤/٤ - م - » .

<sup>(</sup>٣) صدرُ بيتٍ وتتمته : « تَنَوَّعَتِ الْأَسْبَابُ وَالمَوْتُ وَاحِدُ » .

و هو لأبي نصر بن نباتة التميمي السعدي عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة بن حميد ابن نباتة بن الحجاج بن مطر بن خالد بن عمرو بن رباح بن سعد . « شذرات الذهب ١٧٦/٣ ».

 <sup>(</sup>٤) «سورة آل عمران: ٣/١٥٤ - م - » .

<sup>(0) «</sup> سور د النساء : ٤/٨٧ - م - » .

<sup>(</sup>٦) « سورة الأحزاب : ١٦/٣٣ - م - » .

فَزَادَهُمْ إِيمَانُوقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ \* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَفَضْلٍ عَظِمٍ \* إِنَّمَا وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءُ وَاتَّبَعُوا رِضْوَلَ اللهِ وَاللهُ دُو فَضْلٍ عَظِمٍ \* إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّ فُ أَوْلِياءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ \* (۱) ، ﴿ فَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياء ﴾ (۱) ، ﴿ فَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياء ﴾ (۱) مِنْهُمْ أَوْلِياء ﴾ (١) مِنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِينًا وَلَا نَصِيراً ﴾ (١) ، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْياء فَي سَمِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْياء فَي سَمِيلُ اللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْياء فَي سَمِيلُ اللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاء فَي اللهِ وَمَعْنِ فَي اللهِ وَقَوْلُ عَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* يَسْعَمُ أَوْلُولُ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ / وَالنَّولُ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي « الْقُرْآنِ الْعَظِمِ " وَالَّذُونَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي « الْقُرْآنِ الْعُظِمِ " وَالَّولُ مَنْ اللهُ وَالرَّسُولُ مَن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِللهُ لِي وَلَكُمْ فِي « الْقُرْآنِ الْعُظِمِ " وَلَكُمْ فِي « الْقُرْآنِ الْعَظِمِ " وَلَكُمْ فِي « الْقُرْحُ لِلْهُ أَحْرِهِ .

<sup>(</sup>۱) « سورة آل عمران : ۱۷۳/۳ - ۱۷۰ - م - » .

<sup>(</sup>۲) « سورة النساء : ٤/٩٨ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة النساء : ٨٩/٤ - م - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة النساء: ٨٩/٤ - م - » .

<sup>(</sup>ه) «سورة آل عمران: ٣/١٦٩ - ١٧٢ - م - » .

### قَصْلُ فِي فَيْ الْمِحَادِ وَالْمُحَاهِدِينَ فِي سَبِيكِ اللَّهِ

اعْلَمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ (١) الْوَارِدَةَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَثِيرةٌ مَشْهُورَةٌ ، وَلَكِنَّا نُورِدُ بَعْضاً يُشِيرُ (٢) إِلَىٰ غَيْرِهِ .

\* فَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « سُئِلَ « رَسُولُ اللهِ » قِيلَ : « إِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ » ، قِيلَ : - وَمُعَلِيُّو - : « أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ » قَالَ : « إِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ » ، قِيلَ : « ثُمَّ مَاذَا ؟ » (٣) قَالَ : « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » ، قِيلَ : « ثُمَّ مَاذَا ؟ » (٣) قَالَ : « حَجُّ مَبْرُورٌ » (١) . - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - .

 « وَعَنِ « ابْنِ مَسْعُود » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « قُلْتُ : « يَا رَسُولَ اللهِ ! » أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ - تَعَالَىٰ - ؟ » قَالَ : « الصَّلَاةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا » ،

<sup>(</sup>١) الأصل: الحادبث.

<sup>(</sup>٢) الأصل : نشير .

<sup>(</sup>٣) الأصل : ثم ماذي .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٣/١ – (٢) كتابُ الإيمان ــ (١٨) باب مـن قال إن الإيمان هو العمل » .

و « صحيح مسلم : ٨٨/١ – (١) كتاب الإيمان – (٣٦) باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال – الحديث : ١٣٥ – (٨٣) – » .

قُلْتُ : « ثُمَّ أَيُّ ؟ » ، قَالَ : « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » . قُلْتُ : « ثُمَّ أَيُّ ؟ » قَالَ : « الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » (١) . ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ قُلْتُ : وَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ . فَإِنَّ اخْتِلَافَ الْجَوَابِ بِحَسَبِ حَالِ السَّائِلِ. الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ . فَإِنَّ اخْتِلَافَ الْجَوَابِ بِحَسَبِ حَالِ السَّائِلِ. وَعَنْ « أَنَس » ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » ـ وَعَنْ « أَنَس » ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » ـ وَعَنْ « أَنَس » ـ مُتَّفَقٌ « لَنُهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » (٣) ـ مُتَّفَقٌ « لَعَدْوَةٌ (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » (٣) ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . . عَلَيْهُ . . عَنْهُ ـ عَنْهُ . . عَنْهُ . . عَلَيْهُ . . .

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ١٧/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (١) باب فضل الجهاد » وهذا نَصَّهُ : « قَــُلْتُ يَـا رَسُولَ اللهِ ! أَيُّ العــَمـلِ أَفْضَلُ ؟ قـَـالَ : الصَّلاَةُ عــَلى مِيقـَاتـهــَا » .

<sup>(</sup>٢) « لَغَدُوّة أَ » : الغَدُوّة أَ : السّير أُوَّلَ النّهار إلى الزَّوَال . و « الرَّوْحَة أَ » : السّير من الزَّوَال إلى آخِر النّهار ، و « أَوْ » هنا ، للتَّقْسيم لا للشَّكُ . و معناه أنَّ الرَّوْحَة يحصل مَا هذا الثَّوَاب ، وكذا الغَدُوّة أَ والظَّاهِرُ أَنَّهُ لا يخْتَص ذلك بالغُدُو والرَّوَاحِ مِنْ بَلَدْ تَهِ ، بل يحْصل هذا الثواب بكُل عَدُوّة أَوْ رَوْحَة فِي طَرِيقِه إلى الغَزُو ، وكذا غَدُوّة أَوْ رَوْحَة فِي طَرِيقِه إلى الغَزُو ، وكذا غَدُوّة أَوْ رَوْحَة فِي طَرِيقِه إلى الغَزُو ، وكذا غَدُوّة ورَوْحَة في موْضِع القِتال لأنَّ الجَميع يُسمَى غَدُوّة ورَوْحَة في سَبِيل الله .

<sup>«</sup> صحيح مسلم : ١٤٩٩/٣ ـ الحاشية (١) .. » .

 <sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٢٠/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (٥) باب الغدوة والروحة في سبيل الله» .
 و « صحيح مسلم : ٣٠/٩٩١ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٣٠) باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله – الحديث : ١١٢ – (١٨٨٠) » .

و « تيسير الوصول : ٢٢١/١ ، الكتاب الأول في الجهاد ــ الحديث رقم (٤) » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٨/٤ » : « مُؤْمِن " يُجاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ » .

فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » (١) ، ـ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ـ.

- \* وَعَنْ « سَهْلِ بْنِ سَعْد السَّاعِدِيِّ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » وَعَنْ « سَهْلِ بْنِ سَعْد السَّاعِدِيِّ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ وَمَوْضِ عَنَ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ وَمَوْضِ عُلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْغَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا » (٢) يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْغَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا » (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْه .
- \* وَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ « رَسُولُ اللهِ » مَعَنَّ « أَبِي هُرَيْرَةَ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ « رَسُولُ اللهِ » مَعَنَّ : « وَالَّذِي نَفْسُ « مُحَمَّدٍ » بِيَدِهِ ! مَا مِنْ كَلْم أَيْ : جِرَاحَةٍ يُوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ ( أَ ) يَوْمَ ( ° ) كُلِمَ ، يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ( " ) إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ ( أَ ) يَوْمَ ( ° ) كُلِمَ ،

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ١٨/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (٢) باب أفضل الناس مُؤْمِن يُجاهِدُ بنَفْسه وَمَاله » .

وَ « صَحَيِحُ مُسَلِمٍ : ١٥٠٣/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٣٤) باب فضل الجهـاد والرباط ــ الحديث : ١٢٢ – (١٨٨٨) –».

<sup>(</sup>٢) « صَحِيحُ البُخَارِيِّ : ٤٣/٤ – (٥٦) كتَابُ الجِهَادِ – (٧٣) بَابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فَي سَبِيلِ اللهِ » .

ولم أُجد ه في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) « مَا مِنْ كَلْمَ يُكُلْمَ فِي سَبِيلِ اللهِ » : أَمَّا الْكَلْمُ فَهُوَ الْجَرْحُ . وَيُكُلّمُ : أي يُجُرْحُ ، والحكُمْةُ في مَجيئِه يَوْمَ القيبَامَة علَى هَيْثَتِهِ ، أَنْ يَكُونَ مَعَهُ شَاهِدَ فَضِيلَتِهِ وَبَذْلِهِ نَفْسَهُ فِي طَاعَة اللهِ تَعَالى . « صحيح مسلم : ١٤٩٦/٣ – الحاشية (١) – » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « كهيئة ».

<sup>(</sup>٥) في « صحيح مسلم : ١٤٩٦/٣ » : حينَ كُلُّم .

لَوْنُهُ لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ (ا) رِيحُ الْمِسْكِ. وَالَّذِي نَفْسُ « مُحَمَّدِ » بِيَدِهِ! لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ (٢) مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ (٣) تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهُ أَبَداً ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً (٥) ، وَيَشُقُ (١) الله أَبَداً ، وَلَا كِيجِدُونَ سَعَةً (٥) ، وَيَشُقُ (١) عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي . وَالَّذِي نَفْسُ « مُحَمَّد » بِيَدِهِ! لَوَدِدْتُ أَنْ (٧) عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي . وَالَّذِي نَفْسُ « مُحَمَّد » بِيَدِهِ! لَوَدِدْتُ أَنْ (٧) أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ عَلَيْهِ . .

<sup>(</sup>١) « صحيح مسلم : ١٤٩٦/٣ » : لتَوْنُهُ لَوْنُ دَم وَرِيحُهُ مسلك ".

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ١٤٩٦/٣ » : « لَوْلا أَنْ أَيْشَقَ عَلَى النُسْلِمِينَ » . وفي « صحيح البخاري : ١٦/١ » : « لَوْلا أَنْ أَشْقُ عَلَى أُمَّتِي » .

<sup>(</sup>٣) « صَحِيحُ مُسْلِم : ١٤٩٦/٣ » : « خيلاف سَريَّة » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : لا أجيدُ متعة أحملهم .

<sup>&</sup>quot; وَلا أَجِدُ سَعَة فَأَحْمِلُهُمْ " : أَيْ لَيْسَ لِي مِنْ سَعَة الرِّزْقِ مَا أَجِدُ بِهِ لَهُمْ دَوَابَ فَأَحملهم عليها » ، « صحيح مسلم : ١٤٩٦/٣ - الحاشية (٣) - » .

<sup>(</sup>٥) « وَلا يَجِدُونَ سَعَةً » : فيه حَذْفُ يَدُلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ قَبْلُهُ . أي : وَلا يجِدُونَ سَعَةً يَجِدُونَ سَعَةً يَجِدُونَ بِهَا مِنَ الدَّوَابِ مَا يَحْمِلُهُمْ \* لِيَتْبْعُونِي وَيَكُونُوا مَعِي » .

<sup>(</sup>٦) « وَيَشْنُنُ عَلَيْهِم أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي » : أَيْ يُوقِعُهُم ْ تَأَخُّرُهُم ْ عَنِّي في المَشَقَّة ، يعنني : يَصْعُبُ عَلَيْهِم ْ ذَلِك ٓ » .

<sup>(</sup>٧) وفي رواية : أني أغزو .

<sup>(</sup>٨) « صحيح البُخَارِيِّ : ١٥/١ – ١٦ – (٢) كتاب الإيمان – (٢٦) باب الجهاد من الإيمان » ، و « صحيح البخاري : ٦٨/١ – (٤) كتاب الوضوء – (٦٧) باب ما يقع من النجاسات في السَّمْن ِ والماء » . و « تيسير الوصول : ٢٢٢/١ » .

و « صحيح مُسْلِم ي : ١٤٩٥/٣ – ١٤٩٦ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٢٨) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله – الحديث : ١٠٣ – ( ١٨٧٦ ) – » .

\* وَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » أَيْضاً - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: [ « لَا ] (٢) « يَا « رَسُولَ (١) اللهِ! » دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلِ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ: [ « لَا ] (٢) أَجُدُهُ » ، ثُمَّ قَالَ: « هَلْ تَسْتَطِيعَ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُونَ (٣) أَنْ تَدْخُلُ مَسْجِدَكَ ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ ؟ » قَالَ: « وَمَنْ يَسْتَطِيعُ مَسْجِدَكَ ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ ؟ » قَالَ: « وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟ ! » [ قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ المَجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ » ] (١) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - وَهَذَا لَفْظُ « الْبُخَارِيِّ » - (٠) .

\* وَعَنْ « زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - مَنْ اللهُ عَنْهُ عَالَ : « مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا » (١) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

<sup>(</sup>١) الأصل: يا رَسُولُ دُلْنِي .

<sup>(</sup>٢) الأصل: قال: أجده.

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : « المُ المُجَاهِدُ » . « إذا خَرَجَ المُجَاهِدُ » .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة على نَص " « البُخَارِيِّ » .

<sup>(</sup>٥) « صَحِيحُ البُخَارِيِّ : ١٨/٤ - (٥٦) كتاب الجِهاد - (١) - بابُ : فَضْلِ الجِهاد ِ والسّيرِ » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري ٣٢/٤ ــ (٥٦ ) كتاب الجهاد ــ (٣٨) بابُ فَضْل مِنْ جَهَّزَ غَازِياً أَوْ خَلَفَهُ بِيخَيْرِ » .

و « صحيح مسلم : ١٥٠٦/٣ ـ ١٥٠٧ ـ (٣٣) كتاب الإمارة بـ (٣٨) بابُ فَضُل إعَانَـة ِ الغَانِـة فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَرْ كُوبٍ وغيره . . . الحديث : ١٣٥ ـ ( ١٨٩٥ ) » .

و « تيسير الوصول : ٢٢٥/١ » وفيه أخرجه الحمسة .

- \* وَعَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَىٰ النّبِيّ النّبِيّ مَعْظَى رَأْسُهُ فَقَالَ : يَا «رَسُولَ اللهِ! » أَقَاتِلُ ثُمَّ أُسُلِمُ (١) بِالْحَدِيدِ أَيْ : مُغَطَّى رَأْسُهُ فَقَالَ : يَا «رَسُولَ اللهِ! » أَقَاتِلُ ثُمَّ أُسْلِمُ ثُمَّ قَاتِلْ ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلْ ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلْ ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلْ ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلْ ، فَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » وَيَعْلِيْهُ : / « عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا (٢) »(١) [10 مَنَّفَقُ عَلَيْدِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْدِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْدِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْدِهِ .
- \* وَعَنْ ﴿ أَنَس ﴾ رَضِيَ اللهُ [ عَنْهُ ] (٥) أَنَّ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ وَلَهُ مَا عَلَىٰ ﴿ مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ [ إِلَىٰ الدُّنْيَا ] (٢) ، وَلَهُ مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ ، فَاإِنَّهُ يَتَمَنَّىٰ أَنْ (٧) يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنْيَا الْكُرَامَةِ [ وَفَضْل الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ (٨) مَرَّاتٍ لِمَا يَرَىٰ مِنَ الْكَرَامَةِ [ وَفَضْل ل

<sup>(</sup>١) « المقنع » : وهو المتغطى بالسلاح وقيل المغطى رأسه به فقط .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٢٤/٤ » : أقاتيل وأسليم .

<sup>(</sup>٣) الأصل : عمل "قليل" وأَجْر "كثير" .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٢٤/٤ – (٥٦) كتاب الجيهاد – (١٣) باب عمل صالح قبثل القتال . و « صحيح مُسْلِم : ١٥٠٩/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٤١) باب ثبوت الجنّة لِلشّهيد ِ – الحديث : ١٤٤ – (١٩٠٠) » .

و « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ » وفيه أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري .

<sup>(</sup>٥) الأصل : رضي الله ، والتكماة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٦/٤ » .

<sup>(</sup>٧) الأصل: يتمنى أنه برجع.

<sup>(</sup>٨) الأصل : فيقتل غير مرار .

 $- _{0}$  الشَّهَادَةِ (1)  $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$   $_{0}$  . . هُتَّفَقُ عَلَيْهِ . .

\* وَعَنْ ﴿ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ - رَضِيَ الله عَنهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ الله ﴾ وَعَنْ ﴿ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ - رَضِيَ الله عَنهُ وَالله ﴾ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ الله ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣) - رَوَاهُ ﴿ الله عَنْهُ - قَالَ ، الله عَنْهُ - قَالَ ، الله عَنْ ﴿ أَبِي عَبْسِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جَبْرٍ ﴾ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ الله ﴾ - وَقِاهُ ﴿ اللهِ عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ النَّالُ ﴾ (٥) - رَوَاهُ ﴿ الْبُحَوَارِيُّ ﴾ .

\* وَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ »
 - وَتَعَلَيْهُ - : « هَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ [ إِيمَاناً بِاللهِ وَتَصْدِيقًا

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصر تين زيادة على نص البخاري مَوجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٢٦/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (٢١) باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا .

و « صحيح مسلم : ١٤٩٨/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٢٩) باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى » . و « تيسير الوصول : ٢٢٥/١ – كتاب الجهاد – الفصل الثاني في فضل الشهادة والشهداء » . وفيه : أخرجه الحمسة إلا ً أبا داود » .

<sup>(</sup>٣) « صحيحُ البُخَارِيِّ : ١٩/٤ ــ (٥٦) كتاب الجهاد ــ (٤) باب دَرَجَاتِ المُجاهِدِين في سَبِيلِ اللهِ » وهو قطعة من حديثٍ ، له سابق ولاحق .

<sup>(</sup>٤) الأصل: ما غبرت قدم عبد.

<sup>(</sup>٥) « صحح البخاري : ٢٥/٤ – (٥٦) كتاب الجيهاد ِ – (١٦) باب مَن ِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ الله ِ » .

بِوَعْدِهِ ] (١) ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوَثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٢) – رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » – .

<sup>(</sup>١) التكملة عَن « صحيح البخاري : ٣٤/٤ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البُّخَارِي : ٣٤/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (٥٤) باب مَن ِ احتَبَسَ فرَساً – ليقَوْلهِ تَعَالى : ﴿ وَمَنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ ﴾ ».

و « تيسير الوصول : ٢٢٤/١ » وفيه : « رواه البحاري والنسائي » .

 <sup>(</sup>٣) في « صحيح النبيُختاري ت ٣٤/٤ » : « بدر ، وهو الصحيح « ووهم من قال قنتل يوم أُحدُ » ، انظر : — « تجريد « أسماء الصحابة » : ١١٢/١ » .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البُخَارِيِّ : ٢٤/٤ » : فَقَالَتْ : « يَا نَبِيَّ الله ! » أَلاَ تُحَدِّثْنِي عَنْ « «حَارِثَةَ » . وكَانَ قَتُبِلَ يَوْمَ « بَدْرِ » أَصَابَهُ سَهُمْ " غَرْبٌ ، فَإِنْ كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ، اجْتُهَدَ ثُنُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ . . . . » .

<sup>(</sup>o) « التكملة عن : « صحبح البخاري : ٢٤/٤ » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ٢٤/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (١٤) باَبُ مَن أَتَاهُ سَهَم عَرْبٌ فَرَبٌ فَعَرْبٌ .

<sup>(</sup>٧) " صحيح البخاري : ٢٠/٤ " : قَالاً : " أُمًّا هَذَهِ الدَّارُ . . . » .

فَدَارُ الشُّهَدَاءِ » (١) \_ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » فِي حَدِيثِ طَوِيلِ - » .

\* وَعَنِ « ابْنِ مَسْعُودِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَعَنِ « ابْنِ مَسْعُودِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَعَنْ الْعَرْشِ ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأُوي إِلَىٰ تِلْكَ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً ، فَقَالَ : « هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْعًا ؟ » الْقَنَادِيلِ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً ، فَقَالَ : « هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْعًا ؟ » قَلْكًا رَأُوا قَالُوا : « أَيَّ شَيْعًا ؟ » آ ( ) فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ . [ يَقُولُ: « هَلْ تَشْتَهُونَ ( ) شَيْعًا ؟ » آ ( ) فَلَمَّا رَأُوا ذَلْكَ بِهِمْ ثَلَاثُ مَوَّاتٍ . [ وَتُعِيدَنَا إِلَىٰ الدَّنْيَا ] ( ) حَتَّىٰ نُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۲۰/٤ – (٥٦) كتابُ الجهاد – (٤) بابُ درّجات المُجاهدين » .

<sup>(</sup>٢) « صَحيح مُسُلِم : ١٥٠٢/٣ » : « أَرْوَاحهم في جَوْف طيئر خُضْر » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح مُسْلم : ١٥٠٢/٣ » : وجاء في الأصل : حيث نَشاء .

<sup>(</sup>٤) الأصل : يشتهون .

<sup>(</sup>٥) زيادة في الأصل ولا يضمها « صحيح مسلم » .

<sup>(</sup>٦) وتتمةُ هذا الحديث في « صحيح مسلم : ٣/٣٠٥ » : « حَتَّى نُقُنْتَلَ في سَبِيلِكَ مَرَةَ أَخْرَى فَلَمَنَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمُ ْ حَاجَةَ ْ تُركُوا » .

<sup>«</sup> انظر « صحيح مسلم : ١٥٠٢/٣ – ١٥٠٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٣٣) باب بيان أن أَرُّواحَ الشُّهَدَاءِ في الجَنَّةِ ، وَأَنَّهُمُ \* أَحْيَاءُ عِينْدَ رَبِّهِم \* يُرُزْقُونَ – الحديث : ١٢١ – (١٨٨٧) .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين لا يحتوي علمه نص « صحيح مسلم » .

[ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ [ مِنِّي ] (١) أَنَّهُمْ إِلَيْهَا (٢) لَا يُرْجَعُونَ (٣) ، قَالُوا : [ « يَا رَبُّ! ] (١) فَأَبْلِخْ عَنَّا إِخْوَانَنَا » فَأَنْزَلَ « اللهُ » – تَعَالَىٰ – : [ « يَا رَبُّ! ] مُ مُ مُ مِنَا إِخْوَانَنَا » فَأَنْزَلَ « اللهُ » – تَعَالَىٰ – :

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ النَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِ مَ يُرْزَقُونَ ﴾ (٥) ] (١) \_ الآياتُ \_ . \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ (٧) .

\* وَعَنْ « أَنَس » قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَاللهُ اللهُ اللهُ مَنْ سَأَلَ [ اللهُ ] (^) الشَّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ إِللهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ » (^) . - رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » - .

(١) التكملة عن « سنن ابن ماجه : ٩٣٦/٢ » .

(٢) الأصل: إلينا.

(٣) اقتباس من الآية الكريمة : ﴿ وَظَنَنُوا أَنَّهُمُ ۚ إِلْيَنْنَا لاَ يُرْجَعُونَ ﴾ « سورة القصص : ٣٩/٢٨ - ك - » .

(٤) التكملة عن « سنن ابن ماجة : ٩٣٦/٢ - الحديث : ٢٨٠٠ » .

(٥) «سورة آل عمران: ١٦٩/٣ - م - ».

(٢) ما بين الحاصرتين طرف من حديث عن « جابر بن عبد الله » جاء في « سنن ابن ماجة ٢٨٠٧- (٢٤) كتاب الجهاد – (١٦) باب فضل الشهادة في سبيل الله – الحديث : ٢٨٠٠ » وأرجح أنَّ ثُمَّة تداخلاً بين الحديثين : حديث « عبد الله بن مسعود » الذي نوَّهنا به آنفاً ، وحديث « جَابر بن عبد الله » هذا .

(V) انظر: « الحاشية السابقة » .

(٨) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٥١٧/٣ – الحديث ١٥٧ – (١٩٠٩) » .

(٩) « صحيح مسلم : ١٥١٧/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٤٦) باب استحباب طلب الشَّهَادَة – الحديث : ١٥٧ – (١٩٠٩) » .

- \* وَعَنْ « أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ » رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » وَعَيْ اللهُ عَنْه قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » وَيَطْلِقُو : « مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبّاً ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً ، و « بِمحَمَّدِ » رَسُولًا(۱) وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » ثُمَّ قَالَ : « وَأُخْرَىٰ يَرْفَعُ اللهُ الْعَبْدَ بِهَا مِائَةَ دَرَجَةٍ ، بَنْ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (۲) ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » (۳). رَوَاهُ « مُسْلِمُ » .
- \* وَعَنْ ﴿ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ \_ وَعَنْ ﴿ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ \_ رَفِقُ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ ﴿ أَبِداً ﴾ (أ) \_ رَوَاهُ ﴿ مُسْلِمٌ ﴾ \_ وَعَنْ ﴿ أَنَسٍ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ \_ وَقَالَةُ وَاللهُ عَنْهُ \_ قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ \_ وَقَالَتُ / [ ٨٩ ظ] لِأَصْدَ حَالِهِ يَوْمَ ﴿ بَدْرٍ ﴾ : ﴿ قُومُ وا إِلَىٰ ﴿ جَنَّهِ عَرْضُها السَّمَ وَاتَ / [ ٨٩ ظ] وَالْأَرْضُ (٥) ﴾ (١) \_ رَوَاهُ ﴿ مُسْلِمٌ ﴾ \_ .

(۱) في « صحيح مسلم : ١٥٠١/٣ ــ الحديث ١١٦ ــ (١٨٨٤) : نبيا .

<sup>(</sup>٢) وتتمة الحديث في « صحيح مسلم : ١٥٠١/٣ » قال : « وَمَا هي يا « رَسُولَ الله ِ ! » قال « (٢) وتتمة الحديث في سبيل الله ِ » الجيهادُ في سبيل الله ِ » .

<sup>(</sup>٣) « صحّيحُ مُسْلِم : آ /١٠٠ - ١٥٠ - (٣٣) كتابَ الإمارة - (٣١) باب بيان مَا أَعَدَّهُ اللهُ-تَعَالى-ليلمُجاهِدينَ في الجنَّة مِينَ الدَّرَجات - الحديث : ١١٦ - (١٨٨٤) ».

و « تيسير الوصول: ٢٢٤/١ ».

<sup>(</sup>٤) « صحیحُ مُسْلَمِم : ٣/١٥٠٥ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٣٦) باب مَن. قَتَـَلَ كافـِراً ثُـُمَّ سَـدَّد – الحديث : ١٣٠ – (١٨٩١) – » .

<sup>(</sup>٥) تضمين للآية الكريمة : ﴿ وَجَنَّة عَرْضُهُمَا السَّمَا وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ، «سورة آل عمران : ١٣٣/٣ ـ م - » .

<sup>(</sup>٦) « صحيحُ مُسْلِم : ١٥٠٩/٣ - ١٥١٠ - (٣٣) كتب الإمارة - (٤١) باب ثبوت الحَنَّة في المُسَّهيد - الحديث : ١٤٥ - (١٩٠١) ». - قطعة من الحديث - .

\* وَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةً » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّهَ الْجَنَّهَ !! بَيْتِهِ سِتِّينَ (١) عَاماً ، أَلَا تُحبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّهَ !! اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلْوَاقَ نَاقَةٍ - أَيْ : قَدْرَ مَا بَيْنَ عَلْبَتَيْهَا - وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » (٢) - رَوَاهُ الْإِمَامُ « أَحْمَدُ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ «مُسْلِم». وقَالَ : « صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ «مُسْلِم».

\* وَعَنْ ﴿ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ مِنْ - مَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ عِبَادَةِ رَجُلٍ (٣) سِتِّينَ سَنَةً ﴾ (١) - رَوَاهُ ﴿ الْحَاكِمُ ﴾ وَقَالَ : ﴿ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْط ﴿ الْبُخَارِيِّ ﴾ - .

\* وَعَنْ « أَنَس ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَاللهِ عَنْهُ - :

<sup>(</sup>١) الأصل : سبعين عاماً ، وما أثبت في « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٢٤/٢٥ » .

<sup>(</sup>٢) « مسند الإمام أحمد بن حنيل : ٢٤/٢ ه » .

و «سنن التِّرْميذِيِّ : ١٠١/٣ – ١٠٠ – أبواب فضائل الجهاد – (١٧) باب في الغُدو وَالرَّوَّاحِ فِي سَبِيلِ اللهِ – الحديث : ١٧٠٢ – » .

و « المستدرك : ٢٨/٢ - كتاب الجهاد » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : الرجل ، وما أثبت في « المستدرك : ٦٨/٢ ــ كتاب الجهاد » .

<sup>(</sup>٤) المستدرك : ٢٨/٢ ــ كتاب الجهاد » . و « مجمع الزوائد : ٣٢٦/٥ . .

« إِذَا وَقَفَ الْعِبَادُ لِلْحِسَابِ جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعُو (١) سُيُوفِهِمْ عَلَىٰ رِقَابِهِمْ تَقْطُرُ دَمًا فَازْ دَحَمُوا عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ ، وَالنَّاسُ فِي الْمَوْقِفِ ، فَيُقَالُ : «مَنْ هَوُلَاءِ؟» دَمًا فَازْ دَحَمُوا عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ ، وَالنَّاسُ فِي الْمَوْقِفِ ، فَيُقَالُ : «مَنْ هَوُلَاءِ؟» قِيلَ : « الشُّهَدَاءُ ، كَانُوا أَحْيَاءً مَرْزُوقِينَ » (٢) - رَوَاهُ « الطَّبَرَانِيُّ » - قِيلَ : « الشُّهَدَاءُ ، كَانُوا أَحْيَاءً مَرْزُوقِينَ » (٢) - رَوَاهُ « الطَّبَرَانِيُّ » - بإسْنَادِ حَسَن - .

- \* وَعَنْ ﴿ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴾ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ وَاللهِ ﴾ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ [ مِنْ ] (٣) حَوْشَةِ النَّمْلِ ﴾ (١) رَوَاهُ ﴿ النَّسَائِيُّ ﴾ و ﴿ ابْنُ مَاجَة ﴾ و ﴿ التَّرْمِذِيُّ ﴾ قَرْصَةِ النَّمْلِ ﴾ (١) حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ﴾ ، و ﴿ ابْنُ حَبَّانَ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ . وقَالَ : ﴿ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ﴾ ، و ﴿ ابْنُ حَبَّانَ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ . وعَنْ ﴿ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴾ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ حَوَاهُ ﴿ وَالشَّهِ ﴾ رَوَاهُ ﴿ الشَّهِيدُ ﴾ يُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ﴾ (٥) رَوَاهُ ﴿ اللهِ ﴾ رَوَاهُ
- وَ اللَّهُ عَلَيْهُ » يُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ » (°) رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « ابْنُ حَبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » .

<sup>(</sup>١) جاء في « مجمع الزوائد : ٥/ ٢٩٥٠ » : إذا وقف العبد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم .

<sup>(</sup>٢) « مجمع الزوائد: ٧٩٥/هــباب مـَاجاء في الشهادة وفضلها » رواه «الطبراني» في «الأوسط» في حديث طويل \_ في البعث ــ وفي إسناده الفضل بن يسار . وقال العقيلي لا يتابع على حديثه ، وبقية رجاله ثقّات .

<sup>(</sup>٣) الأصل : كما يجد أحدكم قرصة النمل ، وجاء في « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ » : من مَسِ التَمَرْصَة .

<sup>(</sup>٤) « سنن الترمذي : ٣٠٩/٣ – أبواب الجهاد – (٢٥) باب – الحديث : ١٧١٩ – » . و « سنن النَّسَائي : ٣٦/٣ – كتاب الجهاد – باب ما يجد الشهيد من الألم » .

و « سنن ابن ماجه · ٩٣٧/٢ – (٢٤) كتاب الجهاد – (١٦) باب فضل الشهادة في سبيل اللهـــ الحديث : ٢٨٠٢ » . و « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ » .

<sup>(</sup>٥) « سَنْ أَبِي داوود َ : ١٥/٢ ــ كتاب الجهاد ــ باب في الشَّهيد يشفَّع » وهذا نص الحديث فيه : « يُشَفَّعُ الشَّهيدُ في سَبْعيِنَ مين ۚ أَهْلِ بَيْتِهِ ِ » .

- \* وَعَنِ « ابْنِ مَسْعُودٍ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِبَ (١) رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ غَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ ، فَرَجَعَ [ حَتَّى أُرِيقَ دَمُهُ ] (٢) ، فَيَقُولُ اللهِ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ ، فَرَجَعَ [ حَتَّى أُرِيقَ دَمُهُ ] اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمَلائِكَةِ (٣) : [ انْظُرُوا ] (١) إِلَى عَبْدِي هَالَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمَلائِكَةِ (٣) : [ انْظُرُوا ] (١) إِلَىٰ عَبْدِي هَالَهُ اللهُ اللهُ مَا عَنْدِي [ حَتَّى أُريقَ دَمُهُ ، [ رَجَعَ ] (٥) رَغْبَةً فِيما عِنْدِي ، وَشَفَقَةً (٢) مِمَّا عِنْدِي [ حَتَّى أُريقَ دَمُهُ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ (٧) ] » . (٨) . رَوَاهُ الْإِمَامُ « أَحْمَدُ » وَ« ابْنُ حَبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » .
  - \* وَعَنْ « عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ، قَالَ « وَعَنْ « عَبْدِ اللهِ » وَقِيلِيَّة : إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ لَيَدْعُو ( ) الْجَنَّةَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَأْتِي بِزُخُرُفِهَا وَزِينَتِهَا ( ( ) ) فَيَقُولُ سُبْحَانَهُ :

<sup>(</sup>١) الأصل : يعجب ، وما أثبت في « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ ــ الحديث رقم (١١) » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : لملائكته .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ ».

<sup>(</sup>٦) في تيسير الوصول: ٢٢٧/١»: شفقاً.

<sup>(</sup>٧) التكملة عن « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ » .

 <sup>(</sup>٨) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ١١٢/١ و « المستدرك : ١١٢/٢ - كتاب الجهاد » .
 و « تيسير الوصول : ٢٢٧/١ - الحديث رقم : (١١) - » .

<sup>(</sup>٩) في « المستدرك : ٧٢/٧ -- كتاب الجهاد » : إنَّ اللهَ تعالى يَدُّعو يوم القيامة الجنة .

<sup>(</sup>١٠) في « المستدرك : ٧٢/٢ ــ كتاب الجمهاد » : تَـأْتِـي بزخرفها وريِّـهـــاً .

« أَيْنَ عِبَادِي الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، [ وَقُتِلُوا فِي سَبِيلِي ، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي ] (١) وَجَاهَدُوا [ فِي سَبِيلِي الْمَلائِكَةُ فَيَقُولُونَ : فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابِ [ وَلَا عَذَابٍ ] (٣) فَتَأْتِي الْمَلائِكَةُ فَيَقُولُونَ : فَيَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ [ وَلَا عَذَابٍ ] (٣) فَتَأْتِي الْمَلائِكَةُ فَيقُولُونَ : « رَبَّنَا! نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ، وَنُقَدِّسُ لَكَ ، مَنْ هَوُلَاءِ النَّهَارَ ، وَنُقَدِّسُ لَكَ ، مَنْ هَوُلَاءِ النَّذِينَ آ ثَرْتَهُمْ عَلَيْنَا ؟ ! » فَيقُولُ الرَّبُّ - جَلَّ وَعَلا - : « هَوُلَاءِ عِبَادِي النَّذِينَ آ ثَرْتَهُمْ عَلَيْنَا ؟ ! » فَيقُولُ الرَّبُّ - جَلَّ وَعَلا - : « هَوُلَاءِ عِبَادِي النَّذِينَ آ تَرُتُهُمْ عَلَيْنَا ؟ ! » فَيقُولُ الرَّبُّ - جَلَّ وَعَلا - : « هَوُلَاءِ عِبَادِي النَّذِينَ آ تَلُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا » فَتَدْخُلُ اللَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا » فَتَدْخُلُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى اللَّذِينَ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى اللَّيْلِ أَلْلَالُولُ وَالُولُولُ وَالْمَلْكُمُ مِنْ كُلُّ بَابٍ ﴿ سَلَالًمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَاتُهُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى اللَّذَارِ (٤) ﴿ وَالْهُ هِ الْأَصْفَهَانِيُّ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ - . .

\* وَعَنْ ﴿ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - مَلَّكُ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - مَلَّكُ ﴿ وَعَنْ ﴿ فَالَ ﴿ وَسُولُ اللهِ ﴾ - مَلَّكُ ﴿ وَاللهُ عَنْهُ مَا فَا هُوَ عَلَيْ ضَمَانٌ ، إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنيمةٍ ﴾ (٧) - ﴿ رَوَاهُ ﴿ التِّرْمِذِيُ ﴾ - ﴿ وَقَالَ : ﴿ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ﴾ - ﴾ .

<sup>(</sup>١) التكملة عن « المستدرك : ٧٢/٧ - كتاب الجهاد » .

<sup>(</sup>۲) التكملة عن « المستدرك : ۲/۲۷ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « المستدرك: ٧٢/٢ » .

<sup>(</sup>٤) « سورة الرعاد : ٢٤/١٣ - م - » .

<sup>(</sup>٥) « المستدرك : ٧١/٧ ـ ٧٧ ـ كتاب الجهاد ـ » . وما أثبت هو القسم الأخير من حديث أوَّلُه : « إِنَّ أَوَّلَ ثُلَاَةً تَدَ ْخُلُ الجَنَّةَ الفُقْرَاءُ المُهَاجِرُون . . . الخ . . » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : قال اللهُ تعالى أَلمجاهد في سبيلي هو ضامن علي .

<sup>(</sup>٧) « سُنَنُ التَّرْمِذِيِّ : ٣/٨٨ - أَبْوَابُ فَضْلِ الجَهَادِ - (١) بابُ فَضْلِ الجِهَادِ - (٧) الجُهادِ - الحِهادِ الجِهادِ . (٧) « سُنَنُ التَّرْمِذِيِّ : (١٦٧٠) » .

- \* وَعَنْ « عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ . وَاللهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ . وَاللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ تَبَارَكَ وَيَنْ اللهِ تَبَارُكَ اللهِ تَبَارُكَ وَتَعَالَىٰ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَيُنَجِّي اللهُ بِهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ » (١) رَوَاهُ وَتَعَالَىٰ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَيُنَجِّي اللهُ بِهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ » (١) رَوَاهُ وَتَعَالَىٰ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَيُنَجِّي اللهُ بِهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ » (١) رَوَاهُ وَالْعَامُ أَحْمَدُ » / بِرُواة ثِقَاتٍ وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » .
- وَعَنْ « مُعَاذِ بْنِ جَبَل » (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ »
   وَعَنْ « مُعَاذِ بْنِ جَبَل » (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ »
   حَقِيْقُ : . . . . « مَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ أَيْ : طُعِنَ نَكْبَةً (٣) فَإِنَّهَا تَجِيءُ (٤) يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ : لَوْنُهَا لَـوْنُ النَّ النَّنَ الزَّغْفَرَانِ ، وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ » رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ النَّارِعُ مَا كَانَتْ وَ « النَّسَائِيُّ » (٦) وَ « النَّ مَاجَة » (٧) الأَرْبَعَةِ : « أَبُو دَاوُدَ » (٥) وَ « النَّسَائِيُّ » (٦) وَ « الْبُنُ مَاجَة » (٧)

<sup>(</sup>١) « مجمع الزوائد : ٢٧٢/٥ – باب فضل الجهاد » وفيه رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط أطول من هذا وأحد أسانيد أحمد وغيره، ثقات » . ومسند الإمام أحمد بن حنبل: ٣١٤/٥ ».

<sup>(</sup>٢) جاء هذا الحديث في « مجمع الزوائد : ٢٩٧/٥ – باب نيمن جرح أو نكب في سبيل الله أو سأل الله الشهادة أي عن أبي مالك الأشعري ومطلعه: «مَن ْ سَأَلَ الله القتل في سبييليه صادقاً عن نفسيه ثم مات أوْ قُتُلل فَله أجر شهيد الخ . » .

 <sup>(</sup>٣) الأصل: أو نكت أي طعن نكتة ، وما أثبيت في «سُن أبي داود: ٢٠/٢». و « نَكْبَة " » – بيفتنح النتون بـ ميثل: « العَثْرَةُ » تُدَمَّى الرَّجْلُ فيها « سنن النسائي : ٢٦/٦ – الحاشية – » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : ثاتي ، وما أثبت في « سنن أبي داود : ٢٠/٢ » .

<sup>(</sup>٥) « سنن أبي داود : ٢٠/٢ – كتاب الجهاد – باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة – » .

 <sup>(</sup>٦) « سُئن النَّسائي : ٢٥/٦ - ٢٦ - كتاب الجهاد - ثواب مَن قاتل في سبيل الله فواق ناقــة » .

 <sup>(</sup>٧) ١ ابن ماجة : ٩٣٣/٢ – (٢٤) كتاب الجهاد – (١٥) باب القتال في سبيل الله – الحديث :
 (٧) وقد أورد من الحديث مطلعه – مما لم يأت به المؤلف – .

#### وَ « التِّرْمِذِيُّ » (١) وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » (٢) .

\* وَعَنْ « عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - مَوَ اللهِ عَرْوَةٌ فِي الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزُوات فِي قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - مَوَ اللهِ عَرْوَةٌ فِي الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزُوات فِي الْبَحْرِ الْبَرِّ ، وَمَنْ أَجَازَ الْبَحْرِ فَكَأَنَّمَا أَجَازَ الْأُوْدِيَةَ كُلَّهَا ، وَالْمَائِدُ (٣) فِي الْبَحْرِ الْبَحْرِ الْبَحْرِ اللهِ الْبَحْرِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي : ۱۰٤/۳ – أبواب فضائل الجهاد – (۲۰) باب ما جاء في المجاهد والمكاتب الحديث : (۱۷۰۷ ) – . وانظر : « تيسير الوصول : ۲۱۰/۱ – كتاب الجهاد – الحديث رقم : (۲) – » .

<sup>(</sup>٢) في « سُننَ التَّرْمِذِيِّ : ١٠٤/٣ » : « هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ » .

 <sup>(</sup>٣) « المَائيدُ » : هو اللّذي يُد ار بر أسبه من ربح البحر واضطراب السّفينة بالأمواج.
 « النهاية في غريب الحديث : ٣٧٩/٤ – مادة : «ميد » – » .

<sup>(</sup>٤) « المُتَشَحِّطُ في دَمِهِ » : « مَن ْ يَتَخَبَّطُ في دَمِهِ ويَضطَّرِبُ ويتَمَرَّغُ » .

<sup>(</sup>٥) جاء هذا الحديث في « مجمع الزوائد: ٢٨١/٥ - باب الجهاد في البحر - » عن « عبد الله بن عمرو بن العاصي قال » قال « رسول الله » - وَالْمَالَةُ وَ الله عمرو بن العاصي قال » قال « رسول الله » - والمُنْ من عَشْرِ حَجَج ، وَعَزُوة في من عَشْرِ عَزوات ، وَعَزُوة للم لله عَدْ حَج خَيْرٌ من عَشْرِ حَجَج ، وَعَزُوة في النبح خيرٌ من عَشْرِ عَزوات في البَر ، ومَن أَجَازَ البَحْرَ فَكَأَنَّما أَجَازَ الأود ينة كُلُها ، وَالمَاثِدُ كَالمُشْحَط في دمه » - رواه « الطبراني » في الكبير والأوسط وفيه «عَبْدُ الله بن صالح » كاتب الليث . قال « عَبْدُ المَلِك بن شُعَيْب بن اللّيث » : ثِقَة " ، مَأْمُون " ، وضَعَقَه عُنِدُه .

<sup>(</sup>٦) لم أجده في « مسندرك الحاكم » .

- .. وَعَنْ « أُمِّ حَرَامٍ » رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ . قَالَ « رَسُولُ اللهِ » وَالْخَرِيقُ اللهُ عَنْهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ . وَالْخَرِيقُ اللهُ عَنْهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ » (٢) رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . وَالْغَرِيقُ (١) لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ » (٢) رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . وَالْغَرِيقُ (١ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ » (٢) رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ « رَسُولُ اللهِ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَخْطَأُ أَوْ أَصَابَ كَانَ لَهُ كَعْتُقِ رَقَبَةٍ [ مِنْ ] (٢) ولَدِ « إِسْمَاعِيلَ » (١) رَوَاهُ « الطَّبَرَانِيُّ » بِرُواةٍ ثِقَالًا وَقُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- \* وَعَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » مَوْقِفُ ساعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ « لَيْلَةِ الْقَدْرِ » مَوْقِفُ ساعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ « لَيْلَةِ الْقَدْرِ » « بِمَكَّةَ » عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ » (°) رَوَاهُ « الْبَيْهَقِيُّ » وَ « ابْنُ حَبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » . « صَحيحهِ » .

<sup>(</sup>١) نَى ٩ سَنَنَ أَنِي دَاوِد : ٧/٢ » : والغرق .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٧/٢ – كتاب الجهاد – باب فضل الغَزُو في البحر » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « مجمع الزوائد : ٥/٠٧٠ » .

<sup>(</sup>٤) « مجمع الزوائد : ٢٧٠/٥ – باب فيمن رمى بسهم » . وقد سقط جزء من الحديث في المخطوط و هذا نصه : عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله – ويتناس و هذا نصه : عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله – ويتناس و يقول : « مَن ْ شَابَ شَيْبَةً فِي سبيل الله . . . . . . أخطأ أو أصاب كان له من مثل رقبة مِن ولد إسماعيل » . رواه « الطبر اني » بإسنادين . رجال أحدهما ثقات .

<sup>(</sup>٥) في « المطالب العالية : ١٤٤/٢ » كتاب الجهاد ــ باب فضل الجهاد ــ الحديث : (١٨٨٠) ــ»: « موقف ساعة في سبيل الله أفضلُ من شُهُودِ ليثلّة القّدُرْ عِنْدَ الحَجَرِ الْأَسُودِ » . و « • وارد الظمَّانُ : ٣٨١ ــ (٢٦) كتاب الجهاد ــ (٣) باب في فضل الجهاد » .

#### فائدة

( مَوْقِيفُ ساعَة في سبيل الله خير من قيام مائة ألف ألف شهر )

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : فَيَكُونُ مَوْقِفُ سَاعَةً فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْراً مِنْ قِيامِ مِائَةِ أَلْفِ شَهْرٍ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ شَهْرٍ فِي خَيْرِهَا » .

\* \* \*

\* وَعَنْ ﴿ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - مَوَاللهِ وَعَنْ ﴿ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴾ - مَوَاللهِ - : ﴿ رِبَاطُ شَهْرٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ دَهْرٍ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَمِنَ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُحْرَى وَعَدا (١٠ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ وَرِيحٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُحْرَى (٢) اللهِ أَمِنَ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُحْرَى أَلَهُ ﴾ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ ) . - رَوَاهُ وَالطَّبْرَانِيُّ ﴾ بِرُواةٍ (٥) ثِقَاتٍ - .

<sup>(</sup>١) الأصل: وعدى.

<sup>(</sup>٢) الأصل : وأجرى ، وما أثبت في « مجمع الزوائد : ٥/ ٢٩٠ » .

 <sup>(</sup>٣) الأصل : وأجرى عليه أجر المرابط ، وما أثبت في « محمع الزوائد : ٥٠٠٥ » .

<sup>(</sup>٤) « مجمع الزوائد : ٢٩٠/٥ ــ باب في الرباط ــ » . ــ رواه « الطبر اني » ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٥) الأصل : بروات .

\* وَعَنْ ﴿ أَنَسَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - وَاللهِ اللهِ اللهُ الل

#### فالتازة

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَ هَٰذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ يَكْتُبُ لِلْمُوَالِي مِثْلَ أَعْمَالِ مَنْ عَبَدَ اللهَ آمِناً فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِحِمَايَتِهِ لَهُ . وَمَا أَجْدِزَلَ مَنْ أَعْطِيمَ ! ! » .

作 称 林

» وَعَنِ « ابْنِ عَبَّاسِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَاكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ » (٣) - رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ » (٣) - رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثُ حَدَيثُ .

<sup>(</sup>١) التكملة عن « مجمع الزوائد : ٥/٨٨٨ » .

<sup>(</sup>٢) « مجمع الزوائد : ٥/٢٨٩ – باب في الرباط » رواه « الطبراني » في الأوسط ورجاله ثيقات ".

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ٩٦/٣ ــ أبواب الجهاد ــ (١٢) ــ باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله ــ الحديث : ١٦٩٠ ــ » . و « تيسير الوصول : ٢٢٣/١ » .

- \* وَعَنْ « أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » وَعَنْ « أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ » رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمُ اللهُ بِالْعَذَابِ » (١) . رَوَاهُ « الطَّبَرَانِيُّ » بِإِسْنَادِ حَسَنٍ .
- \* وَعَنْ ﴿ أَبِي أُمَامَدَةَ ﴾ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَدَالَ . قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ وَعَنْ ﴿ أَبِي أُمَامَدَةَ ﴾ رَضِي اللهُ عَنْهُ إِنَّ أَوْ لَمْ يُجَهِّزْ غَازِياً [ فِي سَبِيلِ اللهِ ] (٢) أَوْ لَمْ يُجَهِّزْ غَازِياً [ فِي سَبِيلِ اللهِ ] (١) أَوْ لَمْ يُحَفِّرُ عَازِياً [ فِي سَبِيلِ اللهِ ] (١) فِي أَهْلِهِ بِخَيْسٍ اللهِ ] (١) فِي أَهْلِهِ بِخَيْسٍ اللهِ ] أَوْ لَمْ يُحَفِّرُ وَاهُ ﴿ أَوْ لَمْ يَخُولُونَ ﴾ أَوْ لَمْ يَخُولُونَ ﴾ أَوْ لَمْ يَعْرُونَ وَاوَهُ ﴿ أَبُودَاوُدَ ﴾ أَصَابَهُ اللهُ حَسَنٍ .
  - \* وَعَنْ « أَنَس » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَ « رَسُولَ اللهِ » \_ وَعَنْ « أَنَس » وَعَنْ « أَنْ « رَسُولَ اللهِ » \_ وَقَالُ : « جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ » (°). \_ رَوَاهُ «أَبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ » \_ .

<sup>(</sup>۱) « مجمع الزوائد : ٥/٤/٥ ــ باب فيمن لم يَغْزُ وَكُمْ يُجَهَّزُ عَازِياً » . وفيه رواه « الطبراني » في الأوسط عن شيخه « على بن سعيد الرازي » . قال « الدارقطني » : ليس بذاك ، وقال « الذهبي » : روى عنه الناس .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زياده في الأصل على نص « سنن أبي داود : ١٠/٢ » .

<sup>(</sup>٣) في « سنن أبي داود : ١٠/٢ » : « مَن ۚ كُم ۚ يَعْرُو (كذا) أَوْ يُجَهَّرِ ْ غَازِيَآ أَوْ يُخِلُفِ ْ غَازِياً .

<sup>(</sup>٤) « سنن أبي داود : ١٠/٢ -- كتاب الجهاد - باب كرَ اهبيَّة تَرْك الْغَزْوِ » .

<sup>(</sup>٥) « سنن أبي داود : ١٠/٢ – كتاب الجهاد – باب كراهية ترك الغزو » . و « تبسير الوصول : ٢٢٩/١ » .

\* وَعَنْ « عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » وَعَنْ « عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَقِيَ الْعَدُو (١) فِيهَا ، انْتَظَرَ حَتَّىٰ مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ [ خَطِيباً ] (٢) فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ!» لَا تَتَمَنَّوْا لِشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ [ خَطِيباً ] (٢) فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ!» لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُو وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ » . ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ ! مُنْزِلَ الْكَتَابِ ، وَمُجْرِيَ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ » . ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ ! مُنْزِلَ الْكَتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » (٣) – مُتَّفَقُ عَلَيْهِ فَا السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » (٣) – مُتَّفَقُ عَلَيْهِ فَا السَّحِيحَيْنِ » ، عَشْرُقُ فَا فَهٰذِهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثاً (١) ، عِشْرُونَ مِنْهَا مِنَ « الصَّحِيحَيْنِ » ، وَخَمْسَةٌ مِنْ أَفْرَادِ « الْبُخَارِيّ » ، وَخَمْسَةٌ مِنْ أَفْرَادِ « الْبُخَارِيّ » ، وَخَمْسَةٌ مِنْ أَفْرَادِ « الْبُخَارِي » ، وَخَمْسَةٌ مِنْ أَفْرَادِ « الْبُخَارِي » ، وَخَمْسَةٌ مِنْ أَفْرَادِ « الْبُحَارِي » ، وَخَمْسَةٌ مِنْ أَفْرَادِ « مُحْمِيحًا وَعَشْرُونَ حَدِيثاً مِنْ غَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ ، صَحِيحًا وَحَسَناً .

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري: ٦٢/٤ »: « في بَعْضِ أَيَّامِهِ التي لَقَيِيَ فيها انتظر حتى مالت الشمس». و « صحيح مسلم: ١٣٦٢/٣ » : « في بَعْضِ أَيَّامِهِ التي لَقِيَ فيها العَدُوَّ ، ينتَظرِرُ حتى إذا مالت الشَّمْسُ ُ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح البخاري : ٦٢/٤ » .

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري: ٢٠/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد – (١١٢) باب كان «النبي » – وَالْتَكُلُوّ – إِذَا كُمْ يُقَاتِلُ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ أَخَرَ القِيتَالَ حَتَى تَزُولَ الشَّمْسُ ».
و «صحيح مسلم: ٣/١٣٦٢ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٦) كراهيئَةُ تمنني لِقاءَ العَدُوِّ ، والأمر بالصَّبرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ – الحديث: ٢٠ – ١٧٤٢ – ».

<sup>(</sup>٤) الأصل : اربعون حديث .

### السَّنَةُ الْأُولَىٰ لِلْهِجْرَةِ:

### ــ( دُنخُولُ ۚ « النَّـبِيِّ » ــ وَتَنْظِينَةٍ ــ « المَلَدِينَـةَ » )ـــ

قَالَ عُلَمَاءُ السِّيَرِ:

دَخَلَ « النَّبِيُّ » - وَيُكُلُّو - « الْمَدِينَةَ الشَّرِيفَةَ » ضُحَىٰ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ .

### ( التّأريخُ مِن هيجُرَنيهِ \_ وَتَنْظِيَّةِ - ) –

\* وَفِي « صَحِيحِ « الْبُخَارِيِّ » : عَنْ « سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : « مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ « النَّبِيِّ » \_ ﷺ - وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ. مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ « الْمَدِينَةَ » (١).

( مَبَدْدَ أُ الرِّسَالَةِ ، ثُمَّ الدَّعْوَةُ في « مَكَّةً » ، فَالنهِ جِرْرَةُ إِنى « المَد ينتةِ ،
 ثُمَّ وَفَاتُهُ - مُؤْتِكِينَ - )-

\* وَفِيهِ أَيْضا : عَنْ « ابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « أُنْزِلَ عَلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » - وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً (٢) ، فَمَكَثَ « بِمَكَّةً » عَلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » - وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً (٢) ، فَمَكَثَ « بِمَكَّةً »

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۸۷/۵ ــ (٦٣) كة ب مناقب الأنصار ــ (٤٨) باب التاريخ ، مين ۚ أَيْنَ َ أَرَّخُوا التَّارِيخَ ــ » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٥/٧٧ - ٧٢ » : « بُعِثَ « رَسُولُ اللهِ » - وَاللَّهِ - لاَ رَبَّعِينَ سَنَةً » .

ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، [ يُوحَىٰ إِلَيْهِ ] (١) ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ إِلَىٰ «الْمَدِينَةِ » فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ . ثُمَّ تُوفِّقِي (٢) - وَاللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً » (٣) .

#### - ( بنتاءُ مسْجد قُبْداءِ )-

\* وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » (1): \_ عَنْ « عَائِشَةَ »: لَمَّا قَدِمَ « الْمَدِينَةَ » أَقَامَ \_ عَيْكِيْ و بِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ » أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. وَبَنَى بِهَا مَسْجِدَ « قُبَاءَ » وَهُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقُوىٰ (٥) مِنْ أُوّل يَوْمٍ . وَأُوّلُ مَسْجِدٍ بُنِيَ فِي الْإِسْلَامِ .

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري · ٥٧٣/ » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٧٣/٥ » : « تُمَّ أُمِرَ بِالنَّهِيجُ رَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ وَمَاتَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثُ وَسَتِينَ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٧٢/٥ - ٧٧ - (٦٣) كتاب مناقب الأنصار - (٤٥) بناب ديجرة « النّبي » - وَأَصْحَابِهِ إِلَى المَد ينه » .

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا الحديث في « الصحيحين » وإنما هو مما ورد ذكره في « سيرة ابن هشام : ١/٤٩٤».

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ لَمَسْجِدْ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوْى مِنْ أُوَّلَ يَوْم أَحَق أَنْ تَمَوُّم فِيه ﴾ و « ذكر أَنَّ « رَسُولَ الله » حَيَّلِيلِ تَمَوُّم فِيه ﴾ و « ذكر أَنَّ « رَسُولَ الله » حَيَّلِيلِ حَانَ أُوَّلَ مَنْ وَضَعَ حَجَراً فِي قَبِلْتِه ، ثُمَّ جَاءَ « أَبُو بَكْرٍ » بِحَجَرٍ فَوَضَعَه كَانَ أُوَّلَ مَنْ وَضَعَ حَجَراً فِي قَبِلْتِه ، ثُمَّ جَاءَ « أَبُو بَكْرٍ » بِحَجَرٍ فَوَضَعَه إلى حَجَرٍ « رَسُولِ الله » حَيَّلِيلٍ و ثُمَّ أَخَذَ النَّاسُ فِي البُنْيَانِ . وكانَ مَسْجِدُ فَيُنِي فِي الإسلام » .

<sup>«</sup>سيرة ابن هسام: ١/٤٩٤ ــ الحاشية (٢) ــ » .

- ( دُ حُولُهُ أَ - وَ الْمَانِيَةِ الْمَانِينَةِ » وَنَزُولُهُ فِي بَيْتِ « أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ » ) 
دُمُ الْرَتَحَلَ مِنْ « قُبَاءِ » يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ أَيْضاً ، رَاكِباً رَاحِلَتَهُ ، وَقَدْ أَرْخَىٰ لَهَا الزِّمَامَ . وَكَانَ كُلَّمَا حَاذَىٰ دَاراً مِنْ دُورِ « الْأَنْصَارِ » اعْتَرَضُوهُ ، لَهَا الزِّمَامِ نَاقَتِهِ ، فَيَقُولُ لَلّهِ ! » إِلَىٰ الْعَدْدِ وَالْعُدَّةِ وَالْمَنَعَةِ » (1) ، وَلَزِمُوا وَقَالُوا : « هَلُمَ يَا « رَسُولَ اللهِ ! » إِلَىٰ الْعَدْدِ وَالْعُدَّةِ وَالْمَنَعَةِ » (1) ، وَلَزِمُوا لِهِ بِيلَهُا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ » وَقَدْ أَرْخَىٰ لَهُ مِي تَنْظُرُ يَمِيناً وَشِمَالًا ، وَالنَّاسُ كَنَفَيْهَا لَهُ وَهِي تَنْظُرُ يَمِيناً وَشِمَالًا ، وَالنَّاسُ كَنَفَيْهَا لَهُ وَمَا يُحَرِّكُهَا ، وَهِي تَنْظُرُ يَمِيناً وَشَمَالًا ، وَالنَّاسُ كَنَفَيْهَا لَهُ وَمَا يَحَرِّكُهَا ، وَهُو عَلَيْهَا ، فَسَارَتْ حَتَّىٰ بَرَكَتْ عَلَىٰ مَوْضِعِ بَابِ «مَسْجِدِهِ » لَهَا زِمَامَ هَا أَوْتُ وَلَى بَرَكَتْ عَلَىٰ مَابِ «مَسْجِدِهِ » وَعَلَيْهَا ، فَسَارَتْ حَتَّىٰ بَرَكَتْ عَلَىٰ بَابِ «مَسْجِدِهِ » أَوْرَقَ مَنْ أَلَ وَهُو عَلَيْهَا ، فَسَارَتْ حَتَّىٰ بَرَكَتْ عَلَىٰ بَابِ «مَانِي اللهُ عَنْهُ - ، وَهُو أَحَدُ « بَنِي النَّتَجَارِ » ثُمَّ قَارَتْ وَبَلِ كَمَا اللهُ عَنْهُ - ، وَهُو أَحَدُ « بَنِي النَّذَوْنِ وَأَرْزَمَتْ (١٠) . وَأَلْقَتْ حِرَانَهَا (٣) بِالْأَرْضِ وَأَرْزَمَتْ (١٠) . وَأَلْقَتْ حِرَانَهَا هُو الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ / تَعَالَىٰ . [ ١٩٠٤] فَنَزَلَ فِي أَخْوَالِ جَلِهِ الْمَنْزِلُ فِي أَخْوَالِ جَلَهُ وَالْ جَلَهُ وَالْمَتَرَلُ وَي أَنْوَلُ فَي أَخْوَالِ جَلِهُ وَالْ جَلَهُ وَالْ جَلَهُ وَالْ جَلَهُ وَالْ جَلَهُ وَالْ جَلَهُ وَالْمَتَرَلُ وَي أَنْوَلُ فَي أَخْوَالِ جَلِهُ وَالْمَتَمَلُ ﴿ وَأَنْوَلُ وَالْ جَلَهُ وَالْمَنْ وَلَ لَوْ وَلُهُ وَالْمَوْلُ وَلُ وَالْ جَلَهُ اللهُ وَالْمَالُولُ فَي أَنْهُ وَلَا عَلَهُ وَالْمَا وَلَا وَالْمَلَا وَالْ عَلَاهُ وَالْمَا وَلَا عَلَى الْمَوْلُولُ وَالْمَا وَلَا لَوْ الْمَاءَ اللهُ الْمَاءَ اللهُ وَالْمَا وَالْمَا اللهُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الأصل: إلى القوة والمتعة.

جاء في «سيرة ابن هشام: ٤٩٤/١»: « فَأَتَاهُ « عِتْبَانُ بْنُ مَالِكُ » وَ « عَبَّاسُ بُنُ عُبَّادَة بَن مَالِكُ » وَ « عَبَّاسُ بُنُ عُبَّادَة بَن نَضْلَة ] » وَرِجَّالُ مِن « بَني سَالِم بْن عَوْف، فَقَالُو اَ: « يَا «رَسُولَ الله!» أَقِيم عَنْدَ نَا فِي الْعَدَد وَ العَدُ قَ وِ السُمنَعَة عَ » قَالَ خَلُوا سَبِيلَها. فَإِنَّهَا مَأْمُورَه " . . . » .

<sup>(</sup>٢) يُقَالُ : « تارَ الثَّقَطَا مِن مجاشِمه » : « إذا نمر عنها وطار » . ويقال : « ثارت الرَّاحلَـة عن مبركها : إذا ونبت من مبركها وتحولت عنه » .

<sup>(</sup>٣) « الجرآنُ » : « باطنُ النَّعُنُفُ » - « النهاية في عريب الحديث : ٢٦٣/١ - مادة : « جَرَنَ » (٣) « أَرْزَمَتُ » : « الصَّوْتُ لاَ يَنُفْتَحُ به الفَّمُ » . وَ « الإِرْزَامُ » : « الصَّوْتُ لاَ يَنُفْتَحُ به الفَّمُ » .

« عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » « بَنِي النَّجَّارِ » . وَكَانَ يُحِبُّ ذَٰلِكَفَاخْتَارَ اللهُ لَهُ مَاكَانَ يَخْتَارُهُ . وَلَمْ يَزَلُ - فِي النَّجِدَهُ يَخْتَارُهُ . وَلَمْ يَزَلُ - فِي النَّهِ - فِي مَنْزِلِ « أَبِي أَيُّوبَ » حَتَّىٰ بَنَىٰ مَسْجِدَهُ وَمَسَاكِنَهُ . وَكَانَتْ إِقَامَتُهُ عِنْدَهُ شَهْراً . كَذَا فِي « الصَّحِيحَيْنِ » .

وَبَنَىٰ بِهَا مَسْجِدَ « قُبَاءٍ » وَهُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّس عَلَىٰ التَّقُوك . وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّهُ مِنْ تَفْسِيرِ « عَائِشَةَ » لِقَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقُوىٰ ﴾ (١) ، وَهُوَ نَكِرَةٌ ، صَادِقٌ عَلَىٰ كُلِّ مَسْجِدٍ بُنِيَ فِي ابْتِدَاءِ عَلَىٰ التَّقُوىٰ ﴾ (١) ، وَهُوَ نَكِرَةٌ ، صَادِقٌ عَلَىٰ كُلِّ مَسْجِدٍ بُنِيَ فِي ابْتِدَاءِ الْهِجْرَةِ ، لَكِنْ يُعَارِضُ تَفْسِيرَ « عَائِشَةَ » تَفْسِيرُهُ \_ وَيَلِيُّوْ \_ كَمَا فِي الْهِجْرَةِ ، لَكِنْ يُعَارِضُ تَفْسِيرَ « عَائِشَةَ » تَفْسِيرُهُ — وَيَلِيُّوْ \_ كَمَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي « صَحِيح مُسْلِم » وَ « التَّرْمِذِيِّ » أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ ، فَسَأَلَا النَّبِيَّ \_ وَيَلِيْ \_ فَقَالَ : « هُوَ مَسْجِدِي » هَذَا وَهُوَ الصَّوابُ وَاللهُ أَعْلَمُ .

- ( عَبَدْ ُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ » أَوَّل مُولُودٍ وليد في الإسلام بعد الهجرة إ )-

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : - عَنْ « أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ » - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ : « وَلَدْتُ « عَبْدَ اللهِ بْن َ الزُّبَيْرِ » « بِقُبَاءٍ » وَكَانَ أُوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْإِسْلَامِ » بَعْدَ الْهِجْرَةِ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) «سورة التوبة : ۱۰۸/۹ ـ م ـ »

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٥/٨٠ - ٧٩ - (٦٣) كتاب مناقب الأنصار -- (٤٥) بابُ هيجر َ قَ « النَّبِي " - وَأَصْحَابِهِ إِلَى المَّد يِننَةِ " .

### - ( « عُشْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ » أَوَّلُ مَن مَاتَ مِنَ النَّهَاجِرِينَ في « اللَّه ينة ي » )-

\* وَفِيهِ: - عَنْ « أُمِّ الْعَلَاءِ »: « إِنَّ أَوَّلَ مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ « عُثْمَانُ بْنُ مُظُعُونَ » وَ « عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . .

### - (حديثُ بناء المسْجيدِ النَّبَوِيِّ في «المدينة ي)-

وَلَمَّا بَنَىٰ « مَسْجِدَهُ » كَانَ - مَرَّالِيَّةِ - يَنْقُلُ اللَّبِنَ مَعَ أَصْحَابِـهِ وَيَرتَجِزْ مَعَهُمْ .

وَفِي « الصَّحِيْحَيْنِ » : عَنْ « أَنَسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « لَمَّا قَدِمَ « النَّبِيُّ » - وَ الْمَدِينَةِ » فَنَزَلَ فِي أَعْلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فِي حَيٍّ قَدِمَ « النَّبِيُّ » - وَ الْمَدِينَةِ » فِي حَيٍّ عُوْف » ، فَأَقَامَ « النَّبِيُّ » - وَ اللَّهِ وَ عَمْرِو بنِ عَوْف » ، فَأَقَامَ « النَّبِيُّ » - وَ اللَّهِ مَ أَرْسَلَ إِلَىٰ مَلَا مِنْ « بَنِي النَّجَّارِ » - لَمَّا أَمَرَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (٢) ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ مَلَا مِنْ « بَنِي النَّجَّارِ » - لَمَّا أَمَرَ بِنِاءِ « الْمَسجِدِ » (٣) - فقالَ : « يَا « بَنِي النَّجَّارِ ! » ثامِنُونِي (١) بِحَائِطِكُمْ بِبِنَاءِ « الْمَسجِدِ » (٣) - فقالَ : « يَا « بَنِي النَّجَّارِ ! » ثامِنُونِي (١) بِحَائِطِكُمْ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ٥٥/٥ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٤٦) باب مَقَدْمِ « النَّبِيِّ » - مَنْ اللَّهِ – وَأَصْحَابِهِ « المَد ينهَ » .

<sup>(</sup>۲) يلي ذلك اختصار في نص الحديث في « صحيح البخاري : ۱۱۷/۱ » .

<sup>(</sup>٣) توضيح من كلام المؤلف.

<sup>(</sup>٤) « ثَامِنُونِي بِحَاثِطِكُمْ " : أَيْ : قَرَّرُوا مَعِي ثَمَنَهُ وَبِيعُونِيهِ بِالثَّمَنِ . يُقَالُ : « ثَامَنْتُ الرَّجُلَ فِي المَبِيعِ أَثَامِنُهُ ، إذا قَاوَلْتُهُ فِي ثَمَنِهِ وَسَاوَمْتُهُ عَلَى بَيْعِهِ وَسَاوَمْتُهُ عَلَى بَيْعِهِ وَسَاوَمْتُهُ عَلَى بَيْعِهِ وَسَرَاتُه » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٢٣/١ » .

و « الحائط » : همَهُنا « البُسْتَمَانُ » من النخيل ، « النهاية في غريب الحديث : ٢٦١/١ = ٤٦٢ ، مادة : حوط ـــ » .

هٰذَا، فَقَالُوا: ﴿ لَا ﴾ . ﴿ وَاللهِ! ﴾ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَىٰ اللهِ ﴾ (١) . فَأَبَىٰ أَنْ هَنْهُمَا مِنْهُمَا مُثُمَّ بَنَاه مَسْجِداً وَكَانَ (٢) فِيهِ قبورِ الْمُشْرِكِينَ، وَفِيهِ (٣) خِرَبُ ، وَفِيهِ (٤) نَخْلُ ، فَأَمْرَ ﴿ النّبِيُّ ﴾ (٥) بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ، ثُمَّ (٦) بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ، فَصَفُّوا (٧) الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ، ثُمَّ (٦) بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ، فَصَفُّوا (٧) النَّبِيُّ ﴾ (١١) عضادتيه الْحِجَارَة ، وَجَعَلُوا (٩) يَنْقُلُونَ الشَّيْ ﴿ (١) عَضَادَتَيْهِ الْحِجَارَة ، وَجَعَلُوا (٩) يَنْقُلُونَ الشَّيْ ﴿ (١) عَضَادَتَيْهِ الْحِجَارَة ، وَجَعَلُوا (٩) يَنْقُلُونَ السَّعِدْ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ ، وَ ﴿ النّبِيُّ ﴾ (١١) حَيَّاتِيَّ وَمَعَمُ ، وَهُو يَقُولُ : السَّيْ وَالْهُمَّ إِلَا خَيْرُ الْآخِرَ مَ فَارْحَم الانصار والمُهَاجِرَهُ ﴾ (١١) اللّهُمَّ ! إِنَّهُ لَا خَيْرُ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَ مَ فَارْحَم الانصار والنَّهُمَ اللَّهُمَّ ! إِنَّهُ لَا خَيْرُ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَ مَ فَارْحَم الانصار والنَّهُمَ إِلَا مَالِهُمَا عِرَاهُ اللّهُمَا عِرَاهُ الْمُعَاجِرَهُ ﴾ اللَّهُمَّ ! إِنَّهُ لَا خَيْرُ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهِ فَارْحَم الانصار والنَّهُ الْمُهَاجِرَهُ ﴾ اللَّهُمَا عَلَيْ اللّهُ الْمُهَا عِرَاهُ اللّهُ مَا اللْهُمُ الْمُعَامِرَةُ وَالْمُ اللّهُ مَا إِلَا عَيْرُ اللّهُ الْمُ الْمُعَامِرَاهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَامِرَةُ الْمُعَامِرَةُ الْمُعَامِرَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَامِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْهُ الْمُؤْمِولُ اللّهُ الْمُعَامِلُونَ اللّهُ الْمُعَامِرَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَامِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الللْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) « صحيح الخاري : ۱۱۷/۱ - (۸) كتاب الصلاة - (٤٨) باب هلَ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهُا مَسَاجِدً » .

<sup>(</sup>٢) « صحبح البخاري : ٥٦/٥ » : « وكانت فيه قُبُورُ المُشْمرِكينَ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٥٦/٥ » : « وكَانَتْ فيه خرَبٌ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٥٨٦/ » : « وكان فيه ِ نَخْلُ " » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٥٦/٥ » : « فَأَمَرَ رَسُولُ الله – عَيْنَا فِي اللهِ عَلَيْنَا فِي اللهِ عَلَيْنَا فِي ا

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ٥/٦٨ » : « وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ » .

<sup>(</sup>٧) « صحيح البخاري : ٥٦/٥ » : « قال فصفُّوا النخل » .

<sup>(</sup>٨) « صحيح البخاري : ٥٦/٥ » : « قال َ وَجَعَلُوا عِضَادَ تَيَهُ حِجَارَةً » .

<sup>(</sup>٩) « صحيح البخاري : ٥٦/٥ » : « قال َ قَال َ جعلوا ينقلون ذاك الصخر » .

<sup>(</sup>١٠) « صحيح البخاري : ٥/٦٨ » : « وَ « رَسُول الله » – مَيْنَالِيُّةٍ – معهم يقولون : » .

<sup>(</sup>۱۱) « صحيح البخاري : ٥/٦٨ – ٨٦/ (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٤٦) باب مقدم « النبي » – ويتالية – وأصحابه المدينة » . و « صحيح مسلم : ٣٧٣/١ – ٣٧٤ – (٥) كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة ب (١) باب ابتناء مَسْجِد « النبي » – ويتالية – الحديث : ٩ – (٥٢٤) .

### وَفِي رِوَايَةٍ :

### فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

### - ( مَا تَمَكَّلُ بِهِ « الرَّسُولُ » - وَ السَّبِينَ - مِن الشَّعْرِ في كلامه )-

وَقَالَ « ابْنُ شِهَابٍ » : « وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » \_ عَلِيْ \_ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرَ مَلْذِهِ الْأَبْيَاتَ » (١) .

### - ( تتوسيعة بيناء المسجيد النبوي الشريف في المدينة » )-

وَفِيهِما : - عَنْ « نَافِعِ » عَنِ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - أَنَّ « الْمَسْجِدَ » كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ « رَسُولِ اللهِ » - عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ « رَسُولِ اللهِ » - عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٧٨/٥ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٤٥) باب هجرة « النبي » - عليه – إلى « المدينة » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٢١/١ » : « خشب النخل » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٢١/١ » : « فلم يز د فيه أبو بكر شَيْئًا » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٢١/١ - (٨) كِتَابُ الصَّلاة - (٦٢) بَابُ بُنْيَانِ المَسْجِدِ » .

\* وَفِي « صَحِيح ِ « الْبُخَارِيِّ » \_ : عَن « ابْنِ عَبَّاس » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ . وَفِي اللهُ عَنْهُمَا \_ . أَنَّهُ قَالَ : « لَتُزَخْرِ فُنَّهَا (١) كَمَا زَخْرَفَتِ « الْيَهُودُ » وَ « النَّصَارَىٰ » (٢) .

### - ( وَينْحَ « عَمَّارٍ » تَقْتُلُهُ النَّفِيَّةُ النَّبَاغِيمَةُ )-

\* وَفِيهِ عَنْ ﴿ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ كُنَّا فِي اللهُ عَنْهُ مِ اللهُ عَنْهُ مَ قَالَ : ﴿ كُنَّا فِي اللهُ عَنْهُ مِ الْمَسْجِدِ نَحْمِلُ / لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَ ﴿ عَمَّارٌ ﴾ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ . فَسَرَآهُ ﴿ ١٩٠ وَ إِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ نَحْمِلُ / لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ وَيْحَ ﴿ عَمَّارٍ ﴾ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ - وَتَعْلِيْ ﴿ النَّارِ ﴾ أَنَّ عَنْهُ ، وَهُو يَقُولُ : ﴿ وَيْحَ ﴿ عَمَّارٍ ﴾ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ ﴿ الْجَنَّةِ ﴾ وَيَدْعُونَهُ إِلَىٰ ﴿ النَّارِ ﴾ (").

### - (المساجيدُ الَّتِي بُشك البَّها الرَّحسَال )-

\* وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : عَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ « النَّبِيَّ » - مَعِيْلِيْ - قَالَ : « لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : «الْمَسْجِدِ النَّبِيَّ » - مَعِيلِيْ - قَالَ : « لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : «الْمَسْجِدِ النَّقَصَىٰ » وَ « الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ » ( ) .

<sup>(</sup>١) الأصل : « لتزخرفها » . والصواب ما أثبتناه عن « صحيح البخاري : ١٢١/١ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٢١/١ - (٨) كتاب الصلاة - (٦٢) بابُ بُنْيَانِ المَسْجِدِ ٥ .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٢١/١ – (٨) كتاب الصلاة – (٦٣) باب التعاون في بناء المسجد » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٧٦/٢ – (٢٠) كتاب فضل الصلاة في مَسْجِيد « مَكَنَّة ) و «المَدينة ، ه (١) باب فضل الصلاة في مسجد « مكة » و « المدينة » .

و« صحيح مسلم : ١٠١٤/٢ ــ (١٥) كتاب الحج ــ (٩٥) باب لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاَئَةً مَسَاجِدَ ــ الحديث : ٥١١ ــ (١٣٩٧) ــ » .

### - (حديث زيارة « الرَّسُول » - وَيُنْكِينُ - مَسْجِد قُبُاه رَاكِباً وَمَاشِياً )-

\* وَفِيهِمَا (١): أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا يَزُورُ (٢) مَسْجِدَ « قُبَاءٍ » (٣) رَاكِباً وَمَاشِياً » (٤) .

#### - ( شَرْعُ الْآذَانِ وَالْإِقَامَـةِ )-

وَفِي السَّنَةِ الْأُولَىٰ أَيْضاً: « شُرِعَ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ للصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَذَلْلِكَ بِرُوْيَا مَشْهُورَةٍ ارْتَضَاهَا « النَّبِيُّ » \_ عَلَيْتِهُ \_ .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : - عَنْ « نَافِع » عَنِ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا « الْمَدِيْنَةَ » يَجْتَمِعُونَ عَنْهُمَا - قَالَ : « كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا « الْمَدِيْنَةَ » يَجْتَمِعُونَ فَيَتُحَيَّنُونَ (٥) الصَّلَاةَ ، لَيْسَ يُنَادَىٰ لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْماً فِي ذَلِكَ فَقَالَ فَيَتَحَيَّنُونَ (٥) الصَّلَاةَ ، لَيْسَ يُنَادَىٰ لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْماً فِي ذَلِكَ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) الأصل: فيها.

<sup>(</sup>٢) ٥ صحيح البخاري : ٧٧/٢ : يأتي .

<sup>(</sup>٣) ( قُبْبَاءُ ) : الفصيحُ المشهورُ فيه ، المدُّ والتَّذَكيرُ والصَّرْفُ . وهُوَ قَرِيبٌ مِنَ « المَدينَة ِ » من عَوَاليها » .

<sup>(\$) «</sup> صحيح البخاري : ٢٧/٢ – (٢٠) كتاب فضل الصلاة في مسجد « مَكنَّة َ » و « المَدينة » – (١٥) باب إتيان مسجد قُبْنَاء مَاشياً ورَاكباً » . و « صحيح مُسْلَم : ١٠١٦/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٩٧) ناب فضل مَسْجِد قُبُنَاء رَاكباً وَمَاشِياً – الحديث : ١٥٥ – (١٣٩٩) – » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : فننحننوا .

<sup>(</sup> فَيَتَتَحَيَّنُونَ ) : قال َ القَاضي عياض ۗ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – مَعَنْنَى يَغَحَيَّنُونَ : يُقَدَّرُونَ حيِنَهَا ليِيَأْتُوا إليَّهَا فيه ، والحين : الوقت من الزمان » .

<sup>،</sup> صحيح مسلم : 1/00/1 - 1الحاشية (٢) - ه .

بَعْضُهُمْ : « اتَّخِذُوا نَاقُوساً مِثْلَ نَاقُوس ِ « النَّصَارَىٰ » . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : « بَلْ بُوقاً مِثْلَ بُوق (١) « الْيَهُودِ » فَقَالَ « عُمَرُ »: « أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ يُنَادِي الصَّلَاةَ » (٢) ، فَقَالَ « النَّبِيُّ » صَلَّ اللَّهُ اللَّهُ ! » قُمْ فَنَادِ (٢) يُنادِي الصَّلَاةِ » ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ » (١) .

\* وَسَبَقَ فِي « حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ » أَنّهُ - وَيَظِيَّةِ - سَمِعَ الْأَذَانَ وَأُمِرِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِهِ . وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ « الْبَزَّارُ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ « عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ « النّبِيِّ » - وَيَظِيَّةِ - عَنْ « النّبِيِّ » - وَيَظِيَّةٍ - اللهُ عَنْهُ رَكِبَ « الْبُرَاقَ » لَيْلَةً الْإِسْرَاءِ بِهِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ (°) الْحِجَابِ الّذِي يَلِي عَرْشَ « الرّحْمنِ » - جَلَّ وَعَلا - فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ مَلَكُ يَلِي عَرْشَ « الرّحْمنِ » - جَلَّ وَعَلا - فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ مَلَكُ مِنَ الْحُجَّابِ ، فَقَالَ « النّبِيُّ » - وَيَظِيِّةِ - : « مَنْ هَذَا يَا « جِبْرِيلُ ! ؟ » مِنَ الْحُجَّابِ ، فَقَالَ « النّبي يُ لَأَقْرَبُ الْخَلْقِ مَكَاناً ، وَإِنَّ هَذَا الْمَلَكَ عَلَى اللهُ أَكْبَرُ ، مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ مُنْذُ خُلِقَتُ قَبْلُ سَاعَتِي هَذِهِ » . فَقَالَ الْمَلَكُ : « اللهُ أَكْبَرُ ، مَا مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ مُنْذُ خُلِقَتُ قَبْلُ سَاعَتِي هَذِهِ » . فَقَالَ الْمَلَكُ : « اللهُ أَكْبَرُ ، مَا مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ مُنْذُ خُلِقَتُ قَبْلُ سَاعَتِي هَذِهِ » . فَقَالَ الْمَلَكُ : « اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبُرُ ،

<sup>(</sup>١) وفي رواية أخرى : « بَـَل ْ بُـوْقاً مِثْلُ قَـرَانِ النَّيْهَـُود ِ » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٢/١٥٧ – » : « يُنتَادي برالصَّلاَة ي » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: قم فنادي.

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١/١٥٧ - (١٠) كتاب الأذان - (١) باب بدء الأذان » .

و « صحيح مسلم : ١/ ٢٨٥ – (٤) كتاب الصلاة – (١) باب بدء الأذان – الحديث : ١ – (٣٧٧) » و « ٢/٦٦١ – و « كتاب الصلاة – (٢) باب الأَمْرِ بِشَقَعِ الْأَذَان وإيتار الإقامة».

<sup>(</sup>٥) الأصل : حتى أتى بها الحجاب ، وما أثبت في « مجمع الزوائد : ٣٢٨/١ » .

اللهُ أَكْبَرُ !! » قَالَ ، فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ : « صَدَقَ عَبْدِي ، أَنَا أَكْبَرُ » ثُمَّ قَالَ الْمَلَكُ : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ». قَالَ ، فَقِيلَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ : « صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا » (١) . وَذَكَرَ مثلَ مَنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ : « صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا » (١) . وَذَكَرَ مثلَ مَنْلَ مَذَا فِي بَقِيَّةِ الْأَذَانِ ، إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيثِ .

### فائدة

- ( قَوْلُ ُ « القُدُوطُبُبِيِّ » وَ « الْغَزَالِيِّ » في الأَّذَان ِ )-

قَالَ « الْقُرْطُبِيُّ » : « الْأَذَانُ عَلَىٰ قِلَّةِ أَلْفَاظِهِ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ مَسَائِلِ الْعَقِيسَدَة » .

وَقَالَ « الْغَزَالِيُّ » : إِذَا سَمِعْتَ « النِّدَاءَ » فَأَحْضِرْ فِي قَلْبِكَ « النِّدَاء » مَمْلُوءً يَوْمَ « الْقِيَامَةِ » . وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ وَجَدْتَ قَلْبَكَ عِنْدَ هَلْدَا « النِّدَاءِ » مَمْلُوءً بِالْفَرَحِ وَالاسْتِبْشَارِ ، مَشْحُونا بِالرَّغْبَةِ إِلَىٰ الْمُسَارَعَةِ وَالابْتِدَارِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ سَيَأْتِيكَ « النِّدَاءُ » بِالْبُشْرَىٰ وَالْفَوْزِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

<sup>(</sup>۱) « مجمع الزوائد : ۳۲۸/۱ ــ باب بدء الأذان » . ــ رواه البزار وفيه « زياد بن المنذر » وهو مجمع على ضعفه .

## - ( دَعَوْتُهُ أَ - ﷺ - رَبَّهُ بِرَفْع الْوَبَاء عَن ِ « المَدينَة ِ » وَرَفْع المُرَفِّ عَنْ أَصْحَابِهِ المُتَضَرِّرِينَ ) -

قَالَ أَهْلُ السِّيرِ: « وَكَانَتِ « الْمَدِينَةُ » كَثِيرَةَ الْوَبَاءِ فَتَضَرَّرَ بِذَلِكَ أَلْكَ عَلَيْهِ \_ هَيَّا إِنَّهُ الْمُهَاجِرُونَ (١) ، وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ \_ هَيَّا إِنِّهُ \_ وَخَافَ أَنْ يَكُرَهُوهَا (١) فَدَعَا « الله » أَنْ يَرْفَعَ الْوَبَاءَ عَنْهَا فَرَفَعَهُ .

\* وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » عَنْ « عَائِشَة » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (") - أَنَّهَا قَالُتُ : « قَدِمْنَا « الْمَدِينَةَ » وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ فَوُعِكَ « أَبُو بَكْرٍ » وَوُعِكَ « أَبُو بَكْرٍ » وَوُعِكَ « إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّىٰ ( أَ) يَقُولُ : « بِلَالٌ » . وَكَانَ « أَبُو بَكْرٍ » إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّىٰ ( أَ) يَقُولُ :

كُلُّ امْسرِىء مُصَسبَّحُ فِي أَهْلِسهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَسَىٰ مِنْ شراك نَعْلهِ

[ ٩١ ] / وَكَانَ « بِلَالٌ » إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّىٰ (°) يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ \_ أَيْ : صَوْتَهُ \_ وَيَقُولُ :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَـةً بِوَادٍ وَحَوْلِي « إِذْخِـرٌ » وَ « جَلِيـلُ »

<sup>(</sup>١) الأصل: المهاجرين.

<sup>(</sup>٢) الأصل: ان يكرهونها.

<sup>(</sup>٣) الأصل: عنهما.

<sup>(</sup>٤) الأصل : الحما .

<sup>(</sup>٥) الأصل الحما.

### وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ (١) « مَجَنَّةٍ » وَهَالْ يَبْدُونَ لِي « شَامَةُ » وَ « طَفِيلُ »

- وَهُمَا جَبَلَانِ بِمَكَّةَ - قَالَتْ: فَأَخْبَرْتُ « النَّبِيَّ » - وَلَيْ الْهُ الْ بَيِ الْمُدِينَةَ » كَحُبِّنَا « مَكَّةَ » أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا « اللَّهُمَّ ! حَبِّبْ إِلَيْنَا « الْمَدِينَةَ » كَحُبِّنَا « مَكَّةَ » أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا (٢) ، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِ « الْجُحْفَةِ » (٣).

فَبَعْدَ دَعْوَتِهِ - وَ اللَّهُ عَلَيْهُ - طَابَ لَهُمُ الْمَقَامُ ، وَانْصَرَفَتْ عَنْهُمُ الْأَسْقَامُ ،

- (قَصِيدَةُ أَبِي قَيْسٍ « صِرْمَةَ بَنْ آبِي أَنَسٍ » في هِجْرَتِهِ - وَيَظِيَّةُ - إِلَى «المَدينة» )وَفِي ذَٰلِكَ يَقُولُ « أَبُو قَيْسٍ صِرْمَةُ ( ) بْنُ أَبِي أَنَسٍ » أَحَدُ
« بَنى النَّجَّارِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - :

« ثَوَىٰ فِي « قُرَيْش » بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقَىٰ صَدِيقًا مُواتِيَا

<sup>(</sup>١) الأصل: مياة .

<sup>(</sup>٢) الأصل: في صاعنا ومداً.

 <sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٨٤/٥ – (٦٣) كتاب الهجرة – (٤٦) باب مقدم « النبي » – والله الله و النبي » – والله و الله و الل

<sup>(</sup>٤) الأصل : ضرمه .

وَيَعْرِضُ فِي أَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ فَلَمْ يَسرَ (١) مَنْ يُؤْوِي وَلَمْ يَسرَ دَاعِيسا فَلَمَّا أَتَانَا أَظْهَرَ اللهُ دينَـهُ فَأَصْبَحَ مَسْرُوراً بِ « طَيْبَةَ » رَاضيَا وَأَلْفَى (٢) صَديقاً وَاطْمَأْنَتْ بِهِ النَّوَى وَكُنَّا (٢) لَسهُ عَدوناً مِنَ اللهِ بَادِيَا يَقُصُّ لَنَا مَا قَالَ «نُوحٌ» لقَوْمهِ وَمَا قَالَ « مُوسَىٰ » إِذْ أَجَابَ الْمُنَاديا فَأَصْبَحَ لَا يَخْشَىٰ مِنَ النَّاسِ وَاحِداً قَرِيباً وَلَا يَخْشَىٰ مِنَ النَّاسِ نَائِيَا بَذَلْنَا لَهُ الْأَمْوَالَ مِنْ كُلِّ (1) مَالِنَا وَأَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَيِي وَالتَّسَسِيا (٥)

<sup>(</sup>١) الأصل : يري .

<sup>(</sup>٢) لأصل : والفا .

<sup>(</sup>٣) في « سيرة ابن هشام : ١٧/١٥ » : وكان .

<sup>(</sup>٤) في «سيرة ابن هشام: ١٧/١٥» : من حل مالنا .

 <sup>(</sup>٥) جاء في «سيرة ابن هشام ١٢/١٥» البيت التالي :
 وَنَعْلُمُ أَنَّ اللهَ لاَ شَيْءَ غَيْرَهُ أَنَّ اللهَ لاَ شَيْءً غَيْرَهُ أَنَّ

وَنَعَلَّمُ أَنَّ اللَّهَ أَفْضَلُ هَاديا

### نُعَادي الَّذي عَادَىٰ منَ النَّاس كُلِّهِمْ جَمِيعاً وَإِنْ كَانَ الْحَبِيبَ الْمُصَافيا (١)»

وَفَى أُوَّل السَّنَةِ الثَّانيَةِ مِنَ الْهُجْرَةِ:

- ( الإذْنُ ولرَّسُول » - مَيَّكُ في - وولا للمُؤْمنين » بجهاد « المُشْركين ، )-

أَذِنَ « اللهُ » فِي الْجِهَادِ بِقُولِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ فِي حَقِّ « الْمُهَاجِرِينَ »: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهمْ لَقَديرٌ \* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَــٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٌّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعْ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ الله كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّاللهَ لَقَويٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٢). وَبِقَوْلِهِ مِسْجَانَهُ فِي حَقِّ « الْأَنْصَارِ »: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَـٰرَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِّهِدُونَ

(١) جاء في عقب هذا البيت في «سيرة ابن هشام: ١/١٥ » الأبيات التالية:

تَبَارَكْتَ قَدْ أَكْثَرْتُ لاسْمِكَ داعيا إذًا هُوَ كُمْ يَجْعُلُ لَهُ اللهُ وَاقِيبَا إذا أصبحت ريّاً وأصبت تساويسا

أَقُولُ إِذَا أَدْعُوكَ فِي كُلِّ بَيْعَةٍ: أَقُهُ لُ إِذًا جِاوِزَ ْتُ أَرْضاً مَخُوفِكَ فَكَ قَلَ مَا نَيْكَ لا تُظْهُرْ عَلَىَّ الأَعَادِيَا فَطَأْ مُعْرِضاً إِنَّ الحُتُوفَ كَثيرة " وَإِنَّكَ لا تُبثقى لنَفْسك بَاقياً فَوَ اللهِ !مَا يَدْرِي الْفَتَىٰ كَيْفَ يَتَّقَى وَلاَ تَحْفُلُ النَّخْلُ المُعيمَةُ رَبَّهَـــا (۲) « سورة الحج : ۲۹/۲۲ \_ ٠٠ - م - » . فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

- إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ - . ثُمَّ أَوْجَبَ اللهُ ذَلِكَ عَلَىٰ نَبِيّهِ - وَاللَّهِ - بِقَوْلِهِ :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَالِهِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) - الآية - .

### فاندة

( مَتَى يَكُونُ الجِهَادُ « فَرَّضَ عَيَنْ ي » وَمَتَى يكونُ « فَرَّضَ كِفَايَةً ي » )

كَانَ « الْجِهَادُ » فِي زَمَنِهِ - وَ الْكُفَّارَ إِلَىٰ بِلَادِهِمْ « فَرْضُ كَفَايَةٍ » وَقَيسلَ : « فَرْضَ عَيْنِ » ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَعَزْوُنَا الْكُفَّارَ إِلَىٰ بِلَادِهِمْ « فَرْضُ كِفَايَةٍ » ، وَدَفْعُنَا لِمَنْ دَخَلَ بِلَادَنَا مِنْهُمْ « فَرْضُ عَيْنِ » وَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ وَأَوْعَدَ عَلَىٰ وَدَفْعُنَا لِمَنْ دُخَلَ بِلَادَنَا مِنْهُمْ « فَرْضُ عَيْنِ » وَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ وَأَوْعَدَ عَلَىٰ تَرْكِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالًا ﴾ (\*) - الآية - ، وَلِقَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيما ﴾ (\*) - الآية - . وَعَذَرَ أُولِي الضَّرَدِ بِقَوْلِهِ : ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ (\*) - الآية - . وَعَذَرَ أُولِي الضَّرَدِ بِقَوْلِهِ : ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ (\*) - الآية - .

<sup>(</sup>١) « سورة الصف : ٢١/١١ - ١١ - م - » .

<sup>(</sup>۲) «سورة التوبة : ۷۳/۹ - م - » . و «سورة التَّحْريم : ۹/۲۳ - م - » .

<sup>(</sup>٣) «سورة التوبة : ١/٩ ع – » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة التوبة : ٩/٩٩ – م – » .

<sup>(</sup>o) « سورة النور : ٢٤/٢٤ – م – » .

### فالماق

- ( « المَكِّيُّ » و « المَدَنيُّ » مين ْ سُورِ « القُرْ آنِ النَّكَرِيمِ » )-

قَالَ الْعُلَمَاءُ: «سُورَةُ الْحَجِّ» و «سُورَةُ الصَّفِّ» مِنْ أَوَائِلِ السُّورِ الْمَدنِيَّاتِ، وَمُعْظَمُ « الْقُرْآنِ » مَكِّيُّ نَزَلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ . وَ « الْمَدنِيُّ » النَّذِي نَزَلَ بَعْدَهُ ، وَهُو نَحْوُ ثَلَاثِينَ سُورَةً ، وَهِي : « الْبَقَرَةُ » و « آلُ عمْرَانَ » وَ « النَّقرُ » و « النَّقرُ » وَ « الْأَخْذَابُ » و « سُورَةُ مُحَمَّد » وَ « الْفَتْحُ » وَ « الْحُجُرَاتُ » وَ « الْحَديدُ » وَ « الْأَخْذَابُ » وَ هِي عَشْرٌ مُتَوَالِيَةٌ وَ « الْمُطَفِّفِينَ » وَقِيلَ : « وَهِي أَوَّلُ (١) إِنَّ هُورَ اللهُ » وَ هِي أَوَّلُ (١) سُورَةً مَدَنِيَّةً . وَ « النَّعْرُ » وَ « النَّعْرُ وَ « اللهُ » أَعْلَمُ الْإِنْسَلْنِ \* (١) وَ هُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ وَ هُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ وَ هُ وَ هُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ الْمُؤْنِ » وَالرَّاجِ لَحُ أَنَّهَا مَكِيَّةٌ لَ وَ « اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ » وَ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ وَالرَّاجِ لَعُ أَلَّهُا مَكِيَّةً وَ « اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ » أَعْلَمُ اللهُ المُؤْلِقِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الأصل: أو.

<sup>(</sup>٢) « في الأصل : والنَّمُعَـوَّذَتَين » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الإنسان : ١/٧٦ - م - » .

### - ( مُوَّاخَاةُ « الرَّسُولِ » - ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِرِينَ وَالْأَنْصَارِ )-

قَالَ عُلَمَا السِّيرِ: فَعِنْدَ ذَلِكَ جَمَعَ « النَّبِيُّ » - وَ الْأَنْصَارَ » وَأَسْقَطَ الْإِحَنَ (اللَّهُ عَالَتُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ آخَى بَيْنَ «الْمُهَاجِرِينَ» وَ «الْأَنْصَارِ». وَأَسْقَطَ الْإِحَنَ (النَّهُ وَ اللَّأَنْصَارِ». ثُمَّ [ حَذَرَهُمْ مِنَ ] (٢) الْيَهُودِ.

### - ( تجهيز الرَّسول » - عَيَّالِينَ - « السَّر ايا والنَّبعُوث » )-

ثُمَّ شَمَّرَ عَنْ سَاقِ الْجِدِّ والاجْتِهَادِ وَجَاهَدَ لللهِ فِي اللهِ حَقَّ الْجِهَادِ فَعَقَدَ (٣) الْأَلْوِيَةَ ، وَأَمَّرَ الْأَمْرَاءَ ، وَجَهَّزَ السَّرَايَا وَالْبُعُوثَ وَالْجُيُوشَ ، وَهَنَّ (١) الْأَلْوِيَةَ ، وَأَمَّرَ الْأَمْرَاءَ ، وَجَهَّزَ السَّرَايَا وَالْبُعُوثَ وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ وَشَنَّ (١) الْغَارَاتِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّينِ بِمَا سَيَأْتِي ذِكْرُ بَعْضِهِ ، وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ وَشَنَّ (١) الْغَارَاتِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّينِ بِمَا سَيَأْتِي ذِكْرُ بَعْضِهِ ، وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ عَيْرِهِ مَعَ التَّرْغِيبِ فِي الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ قَدْ سَبَقَ فِي عَيْرِهِ مَعَ التَّرْغِيبِ فِي الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ قَدْ سَبَقَ فِي صَدْرِ مَلْذَا الْقَرْشِمِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْمُرَغِّبَةِ فِيهِ .

### (عدد عُزوات « الرَّسُول » - وَاللَّهُ وَال الرَّسُول عَد دُ عُزَوات الرَّسُول عَلَي اللَّهُ اللَّهُ

\* وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : - عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « غَزَا « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهُ عَنْهُمَا - تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، غَزَوْتُ مَعَهُ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً » .

<sup>(</sup>١) « الإحرن » : « الإحنة » : « الحقد ه وجمعها إحرن وإحرنات » « النهاية في غريب الحديث: ٢٧/١ - مادة « أحن » .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل بمقدار كلمتين ، وأرجح ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) الأصل: فقعد.

<sup>(</sup>٤) الأصل : وسن .

#### - ( تَحْوِيلُ « النَّقِبْلَةِ » من « بيتِ المقدسِ » إلى الْكَعْبَةِ » )-

### وَفِي « رَجَبٍ » مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ :

حُوِّلَتِ «الْقِبْلَةُ» عَلَىٰ رَأْسِ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْراً مِنَ الْهِجْرَةِ (۱). وَكَانَ وَوَدْتُ لَوْ وَدِدْتُ لَوْ وَدِدْتُ لَوْ وَدِدْتُ لَوْ وَدِدْتُ لَوْ وَدِدْتُ لَوْ وَوَلَيْ « رَبِّي » إِلَىٰ « الْكَعْبَةِ » فَإِنَّهَا قِبْلَةُ أَبِي « إِبْرَاهِيمَ » – عَلَيْبِ وَوَلَيْ وَجُهَهُ السَّلَامُ – » (۲) . وَكَانَ يَتَوَقَّعُ نُزُولَ الْوَحْيِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَيُقلِّبُ وَجُهَهُ السَّلَامُ – » (۲) . وَكَانَ يَتَوَقَّعُ نُزُولَ الْوَحْيِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَيُقلِّبُ وَجُهَهُ وَلَيْ السَّمَاءِ ، فَاخْتَارَ اللهُ لَهُ مَا يَخْتَارُهُ ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ – تَعَالَىٰ – : ﴿ قَدْ نَرَىٰ الْمَسْجِدِ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِينَاكَ قِبْلَةً تَرْضَلَها فَولٌ وَجُهكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (٣) – أَيْ: جِهَتَهُ – ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (١) – الْآيَات – .

\* وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « كَانَ « رَسُولُ اللهِ » - صَلَّىٰ نَحْوَ « بَيْتِ الْمَقْدِسِ » سِتَّةَ عَشَرَ (٥) شَهْراً ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَىٰ « الْكَعْبَةِ » فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ عَشَرَ (٥) شَهْراً ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَىٰ « الْكَعْبَةِ » فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ

<sup>(</sup>١) انظر « مجمع الزوائد : ١٢/٢ ــ باب ما جاء في القيبْلَة » .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) و (٤) « سورة البقرة : ٢/٤٤/ - م - » .

<sup>(</sup>o) في « صحيح البخاري : ١١٠/١ » ; « سنة عَشَرَ أَوْ سَبَّعَةَ عَشَرَ شَهُواً » .

وَجَلَّ - : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ (') فَتَوَجَّه نَحْوَ « الْكَعْبَةِ » وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ، حَوَّهُمُ «الْيَهُودُ» - ﴿ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي وَقَالَ السُّهَ اللهِ مَن النَّاسِ ، حَوَّهُمُ «الْيَهُودُ» - ﴿ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ (') : ﴿ قُل لِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِب كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ (أ) فَصَلَّى مَع « النَّبِيِّ » - وَالْمَعْرِب يَهُدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (أ) فَصَلَّى مَع « النَّبِيِّ » - وَالْهَوْمُ رَجُلُ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى ، فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ « الْأَنْصَارِ » فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ يُصَلُّونَ نَحْوَ « بَيْتِ الْمَقْدِسِ » فَقَالَ : « هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ الْقَوْمُ وَلَا اللهِ » - وَاللَّهُ مَا اللهِ هُ مَا الْكَعْبَةِ » فَتَوَجَّهُ (') الْقَوْمُ وَهُ الْكَعْبَةِ » فَتَوَجَّهُ (') الْقَوْمُ اللهُ وَلُولُ اللهِ » - وَاللّهُ اللهِ » - وَاللّهُ اللهِ هُمُ اللهُ اللهُ هُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ هُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) لا سورة البقرة : ٢ / ١٤٤ – م – » .

<sup>(</sup>۲) ١ سورة البقرة : ١٤٢/٢ - م - » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة على نص « صحيح البخاري : ١١٠/١ » .

<sup>(</sup>٤) « سورة البقرة : ٢/٢٧ - م - » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح البخارى : ١١٠/١ » .

<sup>(</sup>٦) في ١ صحيح البخاري : ١١٠/١ » : « فَتَحَرَّفَ النُقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ النُكَعْبَةِ » .

<sup>(</sup>۷) « صحيح البخاري : ۱۱۰/۱ – (۸) كتاب الصلاة – (۳۱) باب التوجَّه نحو القبللة حيَّثُ كان » . و « صحيح مسلم : ۳۷۰/۱ – (۵) كتاب المساجد ومواضع الصلاة – (۲) باب تحويل القبلة من القدس إلى الْكَعْبَة – الحديث : ۱۱ – ۵۲۰ » .

### فاندة

### - (الثَّقبِثْلَةُ أُوَّلُ مُنْسُوخٍ فِي الشريعَةِ الإسْلاَميَّةِ )-

« قَالَ الْعُلَمَاءُ : كَانَتِ « الْقِبْلَةُ » أُوْلَ مَنْسُوخٍ فِي شَرِيعَتِنَا ، وَمَعْنَىٰ النَّسْخِ عِنْدَ الْأُصُولِيتِينَ : « رَفْعُ الْحُكُم الشَّرْعِيِّ السَّابِقِ بِخِطَابِ لَاحِقِ ». النَّسْخُ إِلَىٰ بَدَلِ [كَنَسْخِ ] ( ) اسْتِقْبَالِ «بَيْتِ الْمَقْدِسِ » بِاسْتِقْبَالِ «الْكَعْبَةِ » ، وَإِلَىٰ غَيْرِ بَدَلٍ ، كَنَسْخِ وُجُوبِ تَقْديم صَدَقَة بَيْنَ يَدَي النَّجْوَىٰ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِذَا نَسْجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي يَدَي نَجُونَكُمْ صَدَقَت » ( ) مَكَنَّ مُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي نَجُونَكُمْ صَدَقَت » ( ) صَدَقَة بَرْ ) بِقَوْلِهِ : ﴿ وَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي نَجُونَكُمْ صَدَقَت » ( ) عَمَلَ اللهِ عَنْ وَلِهِ - تَعَالَىٰ - : - الْآيَة - ، وَإِلَىٰ بَدَلَ أَخْفَقُ كَنَسْخِ الْعُدَّةِ عَاماً فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : - الْآيَة - ، وَإِلَىٰ بَدَلَ أَخْفَقُ كَنَسْخِ الْعُدَّةِ عَاماً فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقُونَ مِنكُمْ ﴿ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّة ( ) لِأَزْوَجِهِم مَتَلَعًا اللهَ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ ( ) بِقَوْلِهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ إِلَىٰ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ ( ) بِقَوْلِهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْبَعَة أَشْهُو وَعَشْرًا ﴾ ( ) وَإِلَىٰ أَغْلَظَ كَنَسْخِ الْمُدَوْلَ عَيْرَ إِغْرَاجٍ ﴾ يَتَرَبَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْبَعَة أَشْهُو وَعَشْرًا ﴾ ( ) وَإِلَىٰ أَغْلَظَ كَنَسْخِ الْمَا فِي تَوْلِهِ عَيْرَاجٍ وَاللّهِ عَيْرَامُ وَاللّهُ الْمُورُ وَعَشْرًا ﴾ وَإِلَىٰ أَغْلَظَ كَنَسْخِ الْمُورُ وَعَشْرًا ﴾ ( ) وَإِلَىٰ أَغْلَظَ كَنَسْخِ الْمَاتِ فَيَقُولُو اللّهِ وَاللّهِ الْمُؤْمِ وَعَشْرً اللهُ الْمُورُ وَالْمَا كَنَسْخِ الْمُورُ وَاللّهِ وَاللّهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَاللّهِ الْمُولِ الْمَالِقُ عَنْ الْمُ الْمُؤْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) « التكملة يقتضيها السياق » .

<sup>(</sup>۲) « سورة المجادلة : ۸۵/۱۲ – م – » .

 <sup>(</sup>٣) « سورة المجادلة : ١٣/٥٨ - م - » .

 <sup>(</sup>٤) الأصل : وصية لهم ومتاعاً .

<sup>(</sup>a) «سورة البقرة: ٢/٠٤٠ ــ م ــ » .

 <sup>(</sup>٦) « سورة البقرة : ٢٣٤/٢ – م – » أ

التَّخْمِيرِ بَيْنَ رَمَضَانَ وَالْفِدْيَةِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ (١) ﴾ (٢) يَتَعَيَّنُ الصِّيامُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اللهِ السَّابِقِ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٣) فَأَنْكَرَتِ « الْيَهُودُ » جَوَازَ نَسْخِ حُكْم اللهِ السَّابِقِ الشَّابِقِ بَحُكُم لَاحِقِ لِيَتَوَصَّلُوْا بِذَلِكَ إِلَىٰ تَأْيِيدِ شَرْعِ « مُوسَىٰ ». وَاحْتَجَ عَلَيْهِمْ بِحُكُم لَاحِقِ لِيَتَوَصَّلُوْا بِذَلِكَ إِلَىٰ تَأْيِيدِ شَرْعِ « مُوسَىٰ ». وَاحْتَجَ عَلَيْهِمْ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ « آدَمَ » – عَلَيْهِ السَّلَامُ – إِنْ كَانَ زَوَّجَ بَنِيهِ بِبَنَاتِهِ فَقَدِ اعْتَرَفْتُمْ إِمَّا بِالنَّسْخِ وَإِمَّا بِجَوَازِ ذَلِكَ فِي شَرِيعَةِ « مُوسَىٰ » – عَلَيْهِ السَّلَامُ – وَإِنْ كَانَ زَوَّجَ بَنِيهِ بِبَنَاتِ « إِبْلِيسَ » وَبَنَاتَهُ بِأَبْنَاءِ « إِبْلِيسَ » وَبَنَاتَهُ بِأَبْنَاءِ « إِبْلِيسَ » وَبَنَاتَهُ بِأَبْنَاءِ « إِبْلِيسَ » وَمَنَاتَهُ بِأَبْنَاءِ « إِبْلِيسَ » حَلَيْهِ فَأَنْتُمْ مِنْ ذُرِيَّةِ « إِبْلِيسَ » – عَلَيْهِ مَعَيْهِ مَعْنَاتَهُ وَالْمَلَاثِكَ قَالُهُ وَالْمَلَاثِكَةِ أَجْمَعِينَ—».

- ( تأليب البهود » ضماف الإيمان على الرّدة عن « الإسلام » ليتحويل القبلة ( الكعبة » )-

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَلَمَّا نُسِخَ التَّوَجُّهُ إِلَىٰ « بَيْتِ الْمَقْدِس » بِالتَّوَجُّهِ إِلَىٰ « الْكَعْبَةِ » أَكْثَرَت « الْيَهُودُ » فِي ذَلِكَ مِنَ الْقِيلِ وَالْقَالِ حَتَّىٰ ارْتَدَّ ( ) فَضَعَفَاءُ الْإِيمَانِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ ( ) ضُعَفَاءُ الْإِيمَانِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ ( ) فَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلهِ اللهِ عَن قِبْلَتِهِمُ النِّي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) الأصل: مساكين.

<sup>(</sup>٢) و سورة البقرة : ١٨٤/٢ - م - ١ .

<sup>(</sup>٣) « سورة البقرة : ٢/١٨٥ - م - » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: اتد.

<sup>(</sup>٥) « سورة البقرة : ٢/٢٧ – م – ، .

الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (١) ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَىٰ النَّاسِ ﴾ (٢) أَيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِتَبْلِيسِغِ الرَّسُلِ – ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (٢) – أَيْ: بَنْبُلِيسِغِ الرَّسُلِ – ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (١) – أَيْ: لَنُظْهِرَ – ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ (١) – أَيْ: لَنُظْهِرَ – ﴿ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ ﴾ (١) أَيْ: قَصِبَهُ وَإِن كَانَتْ ﴾ (١) أَيْ: قَصِبَةُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ (١) – أَيْ: ثَقِيلَةً – ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اللَّذِينَ هَدَىٰ اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ (١) – أَيْ: صَلَاتَكُمْ إِلَىٰ ﴿ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ﴾ – ﴿ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ (١) – أَيْ: صَلَاتَكُمْ إِلَىٰ ﴿ بَيْتِ

#### - ( فرفس صيام « رَمَضَانَ » )-

وَفِي « شَعْبَانَ » مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ :

فرِضَ صَوْمُ « رَمَضَانَ » ، وَنُسِخَ صَوْمُ « عَاشُورَاءَ » (١) فَنَزَلَ قَوْلُهُ \_ عَاشُورَاءَ » (١٠) فَنَزَلَ قَوْلُهُ \_ \_ تَعَالَىٰ \_: ﴿ يَالَّهُمُ الصِّيَامُ ﴾ (١٠) \_ الآيات \_.

 <sup>(</sup>١) « سورة البقرة : ٢/٢/٢ – م – » .

 <sup>(</sup>۲) و (۳) و (٤) و (۵) و (۲) و (۷) و (۸) د سورة البقرة : ۱٤٣/۲ - م - ، .

<sup>(</sup>٩) الأصل : عاشور .

<sup>(</sup>١٠) « سورة البقرة : ١٨٣/٢ – م – » .

\* وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنِ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « صَامَ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهُ عَنْهُمَا فُرِضَ « صَامَ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهُ الْفُرِضَ « رَمَضَانُ » تُرِكَ » (١) .

#### - ( فَرَضُ صَدَقَة الْفيطر )-

وَفِيهَا: فِي « رَمَضَانَ » فُرِضَتْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

\* نَفْيِ « الصَّحِيحَيْنِ » عَنِ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « فَرَضَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ ابْنِ عُمَرَ الْفُطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَىٰ كُلِّ حُرُّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » (٢).

<sup>(</sup>١) ( صحیح البخاري : ٢٩/٦ – (٦٥) كتابالتفسير : – (٢) ( سورة البقرة : (٢٤) – باب يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُتُبِ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ ، ، وهذا نص البخاري :

و كَانَ عَاشُوراءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الخَاهِلِيَّةَ ۚ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَّضَانُ قَالَ : مَن شَاءً صَامَهُ وَمَن شَاءً وَمَن شَاءً مَا مَا مُن شَاءً مَن شَاءً مَنْ شَاءً مَنْ شَاءً مَن سَاءً مُن سَاءً مُن سَاءً مَن سَاءً مَن

وَأَرَجُعُ أَنَّ الْحَدِيثُ اللَّهِي أَوْرَدَهُ المُؤلِّفُ أَنَّهُ عَنْ ﴿ عَاثِشَةَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -فَنِي ﴿ صحبح مُسلم : ٧٩٢/٢ - (١٣) كِتَابُ الصِّيام - (١٩) بِنَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء - الحديث : ١١٣ - (١١٢٥) ﴾ - عَن عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْها - قَالَتْ : ﴿ كَانَتْ ﴿ قُرَيْشٌ ﴾ تَصُومُ ﴿ عَاشُورَاء ﴾ في الحاهلية . وكان ﴿ رَسُولُ الله ﴾ - وَيَعْلِيْ - يَصُومُهُ ﴾ فلكما هاجر إلى ﴿ المَدينَة ﴾ صَامَة وأَمر بصِيامِه ، فلكما فرُض شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ : ﴿ مَنْ شَاء صَامَة ﴾ وَمَنْ شَاء تَرَكَة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ صَحيح البخاري : ١٦١/٢ -- (٢٤) كتاب الزكاة -- (٧١) باب صَدَقَة الْفَيطْرِ عَلَى الْعَبَدِ وَغَيَّرُهِ مِنَ النُسْلَمِينَ ﴾ .

# عُرُوة تِنْ الْخُرِي

```
    ه صحيح البخاري : ٩٢/٥ – ١١٢ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣) باب قصة غزوة بدر » .
    ه صحيح مسلم : ١٣٨٣/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (١٨) باب الإمداد بالملائكة –
```

الحليث : ٥٨ - (١٧٦٣) .

« صحيح مسلم : ١٤٠٣/٣ - (٣٢) كتاب الجهاد والسيّر - (٣٠) - باب غزوة بدر » .

« مجمع الزوائد : ٦٨/٦ ــ باب غزوة بدر » .

ه المغازي للواقدي : ١٩/١ ــ ١٧٢ . .

« سيرة ابن هشام : ٦٠٦/١ ــ ٧١٥ . .

« طبقات ابن سعد : الجزء الثاني – القسم الأول : ٦ – ١٨ » .

« أنساب الأشراف : ٢٨٨/١ ــ ٣٠٨ » .

« تاريخ الطبري : ٢١/٢ ــ ٤٧٩ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسِّيرَ : ١١٠ ــ ١٣٨ » .

« الرَّوضُ الأُنْفُ : ٥١/٥ ــ ٣٨٧ ».

لا الوفا بأحثوال المصطفى : ٢٧٥/٢ ــ ٢٨٢ ، .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الحلفاء : ١٤/٢ ــ ٧٧ » .

« نهاية الأرب: ١٠/١٧ - ٦١».

« عيون الأثر: ٢٩٠/١ \_ ٣٥٠ .

« التاريخ الكبير – المغازي – ١/١ : ٩٠ – ١٥٤ » .

« زاد المعاد : ٢/٨٥ \_ ٩٠ . .

« البداية والنهاية : ٣٤٢ – ٣٤٤ » .

« إمتاع الأسماع : ١٠/١ ـ ١٠١ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ١٨٠/١ \_ ١٩٠ » .

« تاريخ الحميس : ١/٣٦٨ \_ ٥٠٥ » .

« السيرة الحلبية » أو« إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون : ٣٧٤/٢ ــ ٣٧٠ » .

### \_ غَزُوكَ مُ بِلَدْرٍ » الْكُبْرَى )\_

وَفِيهَا فِي « رَمَضَانَ » غَزَا « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ مِنْ « رَمَضَانَ اللهِ اللهِ اللهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ « رَمَضَانَ الْكُبْرَىٰ » . وَكَانَتِ الْوَقْعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ « رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ » ، وَهُو يَوْمُ الْفُرْقَانِ ﴿ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ (١) وَأَشَارَ إِلَيْهَا فِي الْمُعَظَّمِ » ، وَهُو يَوْمُ الْفُرْقَانِ ﴿ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ (١) وَأَشَارَ إِلَيْهَا فِي « اللهُ وْآنِ » وَبُوعِهَا بِقَوْلِهِ : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ﴾ (١) ، وَبِقَوْلِهِ : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ﴾ (١) ، وَبِقَوْلِهِ : ﴿ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ (٣) وَفَضْلُهَا أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ .

### - (عيدة أصحاب « بكر » )-

\* وَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ « إِنَّ عِدَّةِ « أَصْحَابِ طَالُوتَ » الَّذِينَ جَاوَزُوا « إِنَّ عِدَّةَ « أَصْحَابِ طَالُوتَ » الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَهُمْ « ثَلَاثُ ( ) مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ مَعَهُ النَّهُرَ ، وَلَمْ « ثَلَاثُ ( ) مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ

<sup>(</sup>١) « سورة آل عمران : ٣/٥٥١ - م - » .

<sup>(</sup>Y) « سورة الفرقان : ٧٧/٢٥ ــ كـ ـ » .

<sup>(</sup>٣) ه سورة الدخان : ٤٤/١٦ - ك - » .

<sup>(</sup>٤) و صحيح البخاري : ٩٤/٥ ، : بضعة عشر و الاثماثة .

عَشَرَ » (١) ، مَعَهُمْ فَارِسُ وَاحِدٌ ، وَهُوَ « الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ » / – رَضِيَ اللهُ [ ٩٣ و ] عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ – وَعِدَّةُ الْمُشْرِكِينَ أَلْفٌ ، مِنْهُمْ : ثَمَانُونَ فَارِساً ، وَاسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَبْعُونَ ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ ، وَشَهِدَهَا « جِبْرِيلُ الْأَمِينُ » فِي أَلْفٍ مِنَ الْمُلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ » (١). وَصَارَ لَهُمْ فَضْ لُ عِنْدَ أَهْلِ اللَّمِينُ » فِي أَلْفٍ مِنَ الْمُلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ » (١). وَصَارَ لَهُمْ فَضْ لُ « أَهْلِ بَدْرٍ » عِنْدَ « أَهْلِ الأَرْضِ » .

\* وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : « إِنَّ « جِبْرِيلَ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ « وَفِي » وَفِي » . قَالَ : « مِنْ « لِلنَّبِيِّ » - وَقِيْلِيُّ - : « مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ « بَدْرٍ » فِيكُمْ ؟ » . قَالَ : « مِنْ أَهْضَلَ الْمُسْلِمِينَ » .

قَال : « وَ كَذَٰ لِكَ مَن شَهِدَ « بَدراً » مِنَ « الْمَلَاثِكَةِ » (٢) \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_.

<sup>(</sup>۱) و صحيح البخاري : 98-92-92-92 كتاب المغازي-(٦) بابُ عِيدَّة ِ أَصْحَابِ بَدُرِ».

<sup>(</sup>٢) « اقتباس للآية الكريمة: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ ۚ أَنِّي مُمِدُّكُمُ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَـا هِكَـةً ۗ مُرْد فِينَ ﴾ ، «سورة الأنفال : ٩/٨ – م – » .

<sup>(</sup>٣) ٥ صحيح البخاري : ١٠٣/٥ – (٦٤) كتاب المغازي–(١١) باب شُهُود المَلاثِكَة بِكَدْرَآ، .

### فائن

### - ( في الامتيازات الَّتي خص ﴿ اللهُ ﴾ - سبنحانه وتعالى - بها « أهل بدر » )-

\* فِي «الصَّحِيحَيْنِ» أَيْضاً أَنَّ «النَّبِيَّ» - وَيَالِيْ - قَالَ: «لَعَلَّ «الله » اطَّلَعَ عَلَىٰ (۱) «أَهْلِ بَدْرٍ » فَقَالَ: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » (۲) أَيْ : عَلِمَ الله أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِمَا سَبَقَ أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدُهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ ، أَيْ لَمْ يَشْهَدُهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ ، تَكُمَا أَنَّهُ « لَمْ يُجَاوِزِ النَّهْرَ مَعَ «طَالُوتَ » إِلَّا مُؤْمِنٌ » (۳) . وَمَنْ سَبَقَتْ لَمُ الْعِنَايَةُ لَمْ يَجُاوِزِ النَّهْرَ مَعَ «طَالُوتَ » إِلَّا مُؤْمِنٌ » (۳) . وَمَنْ سَبَقَتْ لَمُ الْعِنَايَةُ لَمْ تَضُرَّهُ الْخِيَانَةُ ، وَلَمْ يَمُت أَحَدُ مِنْهُمْ بِحَمْدِ اللهِ إِلَّا عَلَىٰ اللهِ إِلَّا عَلَىٰ اللهِ إِلَّا عَلَىٰ اللهِ اللهِ إِلَّا عَلَىٰ اللهِ اللهِ إِلَّا عَلَىٰ الْعَنَايَةُ لَمْ الْجَنَّةِ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مُعَاقَبَتَهُمْ عَلَىٰ هَفُواتِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مُعَاقَبَتَهُمْ عَلَىٰ هَفُواتِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مُعَاقَبَتَهُمْ عَلَىٰ هَفُواتِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَخْبَرَ بِذَلِكَ الْكَتَابُ ، وَثَبَتَ فِي الْأَخْبَارِ ، «كَحَاطِبٍ » (١) وَ «سَعْدِ » (٥).

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٩٩/٥ » : إلى ، وفي « صحيح مسلم : ١٩٤١/٤ » : على .

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاری : ۹۹/۰ – (۱٤) کتاب المغازی – (۹) – بَابُ فَضْل مَن ْ شَهَدَ بَدْرَآ» وهُوَ طَرَفٌ من حدیث ، و «صحیح مسلم : ۱۹٤۱/۲ – ۱۹٤۲ – (٤٤) کتاب فضائل الصحابة – (۳۶) باب من فضائل أهل بدر – رضي الله عَنْهُمُ « – ، وقصة « حاطب بن أبي بلتعة – الحدیث : ۱۶۱ – (۲٤۹٤) – » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٩٤/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٦) باب عِدَّة أصحاب بكرر » .

<sup>(</sup>٤) هو « حاطب بن أبي بلنتَعَة " ».

<sup>(</sup>٥) هو « سعد بن خَوْلَةً » ، مَوْلى « حاطيب بن أبيي بَلْتَعَة َ » .

وَ « أَبِي (١) لُبَابَةَ » وَ « مِسْطَحٍ »(١) وَ « مُرَارَةَ »(١) و « هِلَالٍ »(١) . وَالْمُرَادُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّه

### - ( السَّبَبُ المُبَاشَر « لِفَزْوَة بِكُرْ » )-

قَالَ أَهْلُ السِّيَرِ : « وَسَبَبُهَا أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَاللَّهُ النَّبِيَّ » وَاللَّهُ النَّبِيَّ » النَّبِي النَّامِ » فَجَعَلَ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ » فِي عِيرٍ « لِقُرَيْشٍ » أَقْبَلَتْ مِنَ « الشَّامِ » فَجَعَلَ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ » فِي عِيرٍ « لِقُرَيْشٍ » أَقْبَلَتْ مِنَ « الشَّامِ » فَجَعَلَ

<sup>(</sup>١) لأصل : « أبو لبابة » ، اسم « أبيي لبُابة " » : « بتشير بن عبد الله ، » .

<sup>(</sup>Y) « مسطّح " » واسمه ( عوف بن أثاثة بن عبّاد بن عبد المُطّلب » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « مران » ، وصواب ذلك : « مُرَارَةُ بنُ الرَّبيع » .

<sup>(</sup>٤) هُوَ « هيلال ُ بن ُ أُميَّة َ » .

<sup>(</sup>a) الأصل: «محمد».

الْعُيُونَ (١) عَلَيْهَا ، فَلَمَّا جَاءَهُ عَيْنُهُ (٢) خَرَجَ بِمَنْ خَفَّ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَلْقَىٰ عَدُواً ، وَكَانَ « أَبُو سُفْيَانَ » يَتَجَسَّسُ الْأَخْبَارَ خَوْفاً مِنَ « النَّبِيِّ » - وَ الْكَانِيِّ الْحَبَرُ بِمَخْرَجِهِ ، فَبَعَثَ إِلَىٰ « قُرَيْش » خَوْفاً مِنَ « النَّبِيِّ » - وَ الْكَانِيِّ وَ عَرَجَتْ سَائِرُ بُطُونِها ، يَسْتَفَرُّهُمْ ، فَأَوْعَبَتْ (٣) « قُرَيْشُ » فِي الْخُرُوجِ وَخَرَجَتْ سَائِرُ بُطُونِها ، فَلَمَّا كَانَ « النَّبِيُّ » - وَ الْكَيْرِ فَيْشُ » فِي الْخُرُوجِ وَخَرَجَتْ سَائِرُ بُطُونِها ، فَلَمَّا كَانَ « النَّبِيُّ » - وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الل

<sup>(</sup>١) العيون ، ج « عين ، وهو الجاسوس . و « أنَّهُ - عَيْنَا يَوْمَ بَسْبَسَةَ ، عَيْناً يَوْمَ « بَدُرُ » ، « النهاية في غريب الحديث : ٣٣١/٣ » .

<sup>(</sup>٢) في « سَيرة ابن هشام : ١٩٤/١ » : « بَعَثَ « بَسْبَسَ بُنَ الْحُهَنَيِّ » ، حليفَ « بني ساعَدَةَ » ، و « عَدي بن آبي الزَّعْبَاءِ الحُهنييُّ » حليف ( بَنِي النَّجَّارِ ، إلى ( بَدْرٍ » ساعَدَةَ ) ، و « عَدي بن آبي الزَّعْبَاءِ الحُهنييُّ » حليف ( بَنِي النَّجَّارِ ، إلى ( بَدْرٍ » و يَتَجَسَّسَانَ لَهُ الْأَخْبَارَ » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ النَّفْرُ ﴾ : القَوْمُ يُسْرِعُونَ إلى أَمْرٍ أَوْ قَيْتَالَ ٍ : ﴿ المعجم الوسيط : مادة : نفر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) « الْعيرُ » : « الإبلُ بِأَحْمَالِهَا ، فعلُ من " : « عَارَ يَعيرُ : إذا سارَ ، وقيلَ : د هي قَافِلَة مَا الْعِيرُ » ، قَافِلَة من الْخَميرِ فَكَنْرُتَ حَتَّى سُمِّيَتُ بِهِا كُلُ قَافِلَة من كَأَنَّهَا جَمعُ د عيرٍ » ، « النهاية في غريب الحديث : ٣٢٩/٣ - مادة : « عير » .

<sup>(</sup>٦) « نَفْيِرُ النَّقَوْمِ ، : جَمَاعَتُهُمُ اللَّذِينَ يَنْفُرُونَ فِي الْأَمْرِ » . « النهاية في غريب الحديث: هـ (٦) « نَفَرَ » . « انهاية في غريب الحديث: هـ (٢/٥ ــ مادة : « نَفَرَ » .

الله وَعَدَنِي إِحْدَىٰ (١) الطَّاثِفَتَيْنِ، وَكَانَتِ الْعِيرُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ كَمَا قَـالَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَىٰ الطَّانِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : السَّلاحُ \_ ، وَهِيَ « الْعِيرُ » ﴿ تَكُونُ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ ﴾ (٢) \_ أي : السَّلاحُ \_ ، وَهِيَ « الْعِيرُ » فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَكَلَّمَ « عُمرُ » فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَكَلَّمَ « عُمرُ » فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَكَلَّمَ « عُمرُ » فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَهُو فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ : « أَشِيرُوا عَلَيَّ [ أَيُّهَا النَّاسُ ] » (١) ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ « الْأَنْصَارَ » لِأَنَّهُمْ لَمْ تَكُنْ مُبَايَعَتُهُمْ (١) عَلَىٰ الْقِتَالِ ، إِنَّمَا بَايَعُوهُ (١) عَلَىٰ [ أَنْ ] (٧) يَمْنَعُوهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَهُمْ ، مِمَّنْ وَهُمَّ اللهُ عَنْهُ وَ أَنْ ] (٧) يَمْنَعُوهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَهُمْ ، مِمَّنْ وَاعْتَقِدُوا وُجُوبَ طَاعَتِهِ وَنُصْرَتِهِ \_ وَلِيْنَ كَانَ الْإِيمَانُ قَدْ تَمَكَّنَ فِي قُلُوبِهِمْ ، وَاعْتَقَدُوا وُجُوبَ طَاعَتِهِ وَنُصْرَتِهِ \_ وَلِي كُنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ \_ / فَقَالَ [ ٢٩ طَاعَتِهِ وَنُصْرَتِهِ \_ وَلِي كُنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ \_ / فَقَالَ [ ٢٩ طَاعَتِهِ وَنُصْرَتِهِ \_ وَلِي كُنْ عَبْدَالِهُ عَنْهُ \_ / فَقَالَ ] (١٩ عَلَى اللهُ عَنْهُ \_ / فَقَالَ : ( وَالَّذِي بَعَنْكَ لَا الْعَمَادِ ] لَوْ أَمَرَقُنُ الْهُ عَنْهُ \_ / فَقَالَ : « وَالَّذِي بَعَنْكَ الْهُ عَالَ : « وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ ! لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَحْبَادَهَ الْ إِنْ الْ أَنْ وَلَا الْغِمَادِ ] (١٠ وَلَيْ الْفَيَادِ ] (١٠ وَالَذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ ! لَوْ أَمَرُقَنَا أَنْ نَضُوبَ اللهُ ! » قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : « وَالَّذِي بَعَنْكَ بَلَى الْفَقَالَ : (١ أَنْ أَنْ فَرْ تَمَا أَلَى الْ الْعَمَادِ ] (١٠ وَالَّذِي بَعَنْكَ وَالْمَدُونَ أَنْهُ الْهُ عَادِ الْغَمَادِ ] (١٠ وَالَّذِي بَعَنْكَ الْفَالَ : ( أَنْ أَلُ أَنْ وَلَى الْهُ عَادِ ] (١ أَنْ أَنْ أَنْ وَلَى الْمُولِ الْفَلَا : ( أَنْ أَنْ أَنْ وَلَا الْعَلَا : ( أَنْ أَلُ الْهُ الْمُولُ الْمُؤْدُ الْهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْمَادِ إِلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْدُ الْمُو

<sup>(</sup>١) الأصل: أحد الطائفتين :

<sup>(</sup>۲) و (۳) « سورة الأنفال : ۷/۸ - م - . » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « البداية والنهاية : ٣٦٢/٣ . ه.

<sup>(</sup>٥) الأصل: لم يكن بايعهم.

<sup>(</sup>٦) الأصل: إنما باعهم.

<sup>(</sup>٧) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٨) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٩) التكملة عن « البداية والنهاية : ٢٦٣/٣ » .

بِالْمُعْجَمَةِ \_ لَفَعَلْنَا ، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا » (1) . فَسُرَّ بِذَلِكَ « رَسُولُ اللهِ » \_ فَيَظِيَّةِ \_ وَقَالَ : « سِيرُوا عَلَىٰ بَرَكَةِ اللهِ » وَالله ! » لَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَصَارِعِ الْقَوْمِ » . وَسَارُوا حَتَّىٰ نَزَلَ « النَّبِيُّ » « وَالله ! » لَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَصَارِعِ الْقَوْمِ » . وَسَارُوا حَتَّىٰ نَزَلَ « النَّبِيُّ » وَالله ! » لَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَصَارِعِ الْقَوْمِ » . وَسَارُوا حَتَّىٰ نَزَلَ « النَّبِيُّ » وَالله ! » لَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَصَارِع الْقَوْمِ » . وَسَارُوا حَتَّىٰ نَزَلَ « النَّبِيُّ » وَالله إِلَىٰ النَّهُ وَ مِنْ مِيَاهِ « بَدْرٍ » إِلَىٰ عَسْكَرِهِ ، « فَأَشِيرَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَىٰ أَدْنَىٰ مَاءٍ إِلَىٰ الْعَدُو ، وَيَتْرُكُ الْمِياةَ كُلَّهَا خَلْفَهُ ، فَفَعَلَ ، وَبُنِي (٢) يَنْزِلَ عَلَىٰ أَدْنَىٰ مَاءٍ إِلَىٰ الْعَدُو ، وَيَتْرُكُ الْمِياةَ كُلَّهَا خَلْفَهُ ، فَفَعَلَ ، وَبُنِي (٢) لَهُ عَرِيشٌ لِيَسْتَظِلٌ فِيهِ » (٣) .

<sup>(</sup>١) فقال « سعد بن عبادة » : « إيانا يُريدُ « رَسُولُ الله » – هَيْ اللهِ » ( وَاللَّذِي نَفْسِي بِيلَدِهِ ! ؟ » « وَاللَّذِي نَفْسِي بِيلَدِهِ ! لَوَ أُمْرَ تُنَا أَنْ نَضْرَبَ أَكُبَّادَهَا إليحارَ لا خَضْنَاهَا ، وَلَوْ أُمْرَ تُنَا أَنْ نَضْرَبَ أَكُبَّادَهَا إلى « بَرْكُ النَّهِ مَادِ لَفَعَلْنَا » . « البداية والنهاية : ٢٦٣/٣ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : وبنا له عَرِيش .

<sup>(</sup>٣) وانظر الحبر في « البداية والنهاية : ٣٦٨/٣ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : تحادل ، وما أثبت في « المغازي : ٩/١ ه » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « المغازى : ١٩٥١ » .

<sup>(</sup>٦) « المغازي : ١/٩٥ » .

<sup>(</sup>٧) « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ٢/٥٧ » .

<sup>(</sup>١) « البداية والنهاية : ٣/٥٧٣ » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ البداية والنهاية : ٣/٢٧٦ ﴾ .

٣) و سورة القمر : ٤٥/٥٤ - ٤٦ - ك - » . وانظر أيضاً : والبداية والنهاية : ٣٧٦/٣ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: على الظرف.

<sup>(</sup>٥) « حَفَى َ خَفْقَة ً » : نام ، ومنه الحديث : « كَانُوا يَنْنتَظِرُونَ العَشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُوُوسُهُم ْ » أي : يَنَامُونَ حَتَّى تَسْقُطُ أَذْ قَانُهُم ْ عَلَى رُوُوسِهِم ْ وَهُم ْ قُعُود ّ. « لَوُوسُهُم ْ عَلَى رُوُوسِهِم ْ وَهُم ْ قُعُود ّ. « النهاية في غريب الحديث : ٣/٢٥ – مادة : « خَفَقَ َ » – »

<sup>(</sup>٦) « الْعَرِيشُ » : « كُلُّ مَا يُسْتَظَلَلُ بِهِ » . « النهاية : ٢٠٧/٣ ـ مادة : « عَرَشَ » -- » .

<sup>(</sup>٧) التكملة عن « البداية والنهاية : ٣٧٦/٣ » .

<sup>(</sup>A) التكملة عن « البداية والنهاية : ٣/٦٧٣ » .

نَصْرُ اللهِ . هَٰذَا « جِبْرِيلُ » آخِذٌ بِعِنَانِ (١) فَرَسِهِ [ يَقُودُهُ ، عَلَىٰ ثَنَايَاهُ النَّقُعُ (٢) ] (٣) .

ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ صَفِّ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا تَزَاحَفَ النَّاسُ أَخَذَ مُحَفْنَةً مِنَ الْحَصْبَاءِ وَرَهَىٰ بِهَا فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : « شُدُّوا باسمِ الْحَصْبَاءِ وَرَهَىٰ بِهَا فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : « شُدُّوا باسمِ الله » وَكَانَتِ الْهَزِيمَةُ فِيهِمْ بِإِذْنِ اللهِ ، وَنَصَرَ « اللهُ » عَبْدَهُ ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ .

وَأَنْزَلَ اللهُ فِي قِسْمَةِ غَنَائِمِ « بَدْرِ » سُورَةَ « الْأَنْفَالِ » . وَفِيهَا أَيْضاً : لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ النَّاصِرُ لَهُمْ ﴿ فَلَمَ تَقْتُلُوهُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ : وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَىٰ ﴾ (١) .

## - (حَدِيثُ إِلْقَاء قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ في «بَدْرٍ » في «القليبِ »)-

« وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَ إِلَيْنَ - أَمَرَ بِقَتْلَىٰ الْمُشْرِكِينَ فَأَلْقُوا فِي قَلِيبٍ (٥) ثُمَّ قَامَ عَلَىٰ الْقَلِيبِ ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ : «هَلْ [وَجَدْتُمْ] (١)

<sup>(</sup>١) « العِنَانُ » : « سَيَوْ اللَّجَامِ اللَّذِي تُمْسَكُ بِهِ الدَّابَّةُ ج « أَعِنَّةٌ » . « المعجم الوسيط:

<sup>(</sup>Y) « النَّقْعُ » : « الغُبَّارُ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « البداية والنهاية : ٣٧٦/٣ » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة الأنفال : ١٧/٨ - م - » .

<sup>(</sup>٥) « القليبُ » : البُّر الَّتي لَمْ تُطُو ، وينُذكَّرُ وينُونَتْثُ – « النهاية في غريب الحديث : ٩٨/٤ » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ٩٧/٥ » .

مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ » ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ » (١) .

## - (رُجُوعُ « الرَّسُولِ » - وَيَعْلِيُّ - مِن \* « بَدُرٍ » إِلَى « المَدينة ) -

ثُمَّ قَفَلَ - وَيَعَالَقُ - رَاجِعاً إِلَىٰ ﴿ الْمَدِينَةِ ﴾ وَلَقِيَهُ الْمُسْلِمُونَ بِ ﴿ الرَّوْحَاءِ ﴾ [المُنْتُونَهُ بِالنَّصُرِ وَالظَّفَرِ ﴿ فَقُطِ عَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (٣) .

## فالمن الله

- ( إلحاحُ « الرَّسُولِ » - وَيَعِينَ - بالدُّعاء وَالْعَزْمِ عَلَى رَبِّه بِالنَّصْرِ في « بَدْرِ » )-

قَوْلُهُ: فَأَخَذَ « أَبُو بَكْرٍ » بِيَدهِ ، فَقَالَ: « حَسْبُكَ [ يَا رَسُولَ اللهِ!] (١) ، فَقَدُ أَلْحَحْتَ عَلَىٰ رَبِّكَ » (٥) ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: « لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَحَـدُ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَىٰ رَبِّكَ » (٥) ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: « لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَحَـدُ أَنَّ يَتَوَهَّمَ أَحَـدُ أَنَّ يَتَوَهَّمَ أَحَـدُ أَنَّ « أَبَا بَكْرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ أَوْثَقَ بِرَبِّهِ مِنَ « النَّبِيِّ » - وَاللهُ عَنْهُ - كَانَ أَوْثَقَ بِرَبِّهِ مِنَ « النَّبِيِّ » - وَاللهُ عَنْهُ - كَانَ أَوْثَقَ بِرَبِّهِ مِنَ « النَّبِيِّ » - وَاللهُ عَنْهُ - كَانَ أَوْثَقَ بِرَبِّهِ مِنَ « النَّبِيِّ » - وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري :  $4 \sqrt{9} - (31)$  كتاب المغازي  $- (\Lambda)$  باب قتْل أَي جَهُل » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : إلى الرَّوحاء ، وجاء في « المغازي : ١١٦/١ » ولقيه الناس بهنئونه بـِ « الرَّوحَاءِ» بِـفَـتُــح ِ اللهِ

<sup>(</sup>٣) « سورة الأنعام : ٦/٥٤ ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن لا البداية والنهاية : ٣٧٦/٣ ».

<sup>(</sup>٥) « البداية والنهاية : ٣/٢٧٦ » .

فِي تِلْكَ الْحَالِ وَغَيْرِهَا ؛ بَلِ الْحَامِلُ لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ تَقْوِيَةُ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ اللَّعْوَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ اللَّعْوَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ اللَّعْوَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ اللَّعْوَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْنَّهُمُ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ شَفِيعَةً مُشْفَعً مُشْفَعً مُشْفَعً مُشْفَعً مُشَفَعً مُسْتَجَابُ أَنْهُ قَلْ اللَّعْاءِ ، وَوُقُوعَ النَّصْرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

## - ( دُخُولُ ( النَّبِيِّ » - عَنْشَالُهُ - ( بعائشة » - رضيَ الله عَنْهَمَا - )-

وَفِيهَا: فِي شَوَّالٍ بَعْدَ « بَدْرٍ » دَخَلَ « النَّبِيُّ » - عَلَيْكَةً - « بِعَائِشَةَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ » - رَضِي اللهُ عَنْهَا - وَهِيَ بِنْتُ تِسْع ِ سِنِينَ » (١) .

\* \* \*

وَفِيهَا (٢): بَعْدَ « بَدْرٍ » كَانَ قَتْلُ « كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ » و « أَبِي رَافِعٍ ».

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۷۰/۰ – ۷۱ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (٤٤) باب تزويج « النبي » – مُتِنْ و « عائشة » وقدومها « المدينة » وبنائه بها » .

و « مجمع الزوائد : ٢٧٥/٩ ــ باب في فضل « عائشة » أم المؤمنين ــ رضي الله عنها ــ « باب تزويجهـــا » .

وانظر خبر زواجه ــ ﷺ ــ « :عائشة » في « سيرة ابن هشام : ١٤٤/٢ » .

<sup>(</sup>٢) كان خروج سرية قتل «كعب بن الأشرف اليهودي » لأَرْبَعَ عَشرَةَ ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهراً مين مُهاجمَرِ « رَسُول الله » – وَاللَّهُ وَ اللَّهُ » – والبقات ابن سعد : ١/٧ : ٢١ » .

و ذكر « ابن كثير » مَـَقَّتَـلَـهُ أُ في السنة الثالثة من الهجرة ، انظر: « البداية والنهاية: ٤/٥ » ٠

#### - (أَسْبَابُ مَقْدَلِ « كَعْبِ بنِ الْأَشْرَفِ » )-

أَمَّا « كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ » فَإِنَّ « النَّبِيَّ » - وَ اللهِ « كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ الطَّائِيِّ الْيَهُودِيِّ » ، وَأُمَّهُ مِنْ الشَّتَدَّ حُزْنُ عَدُوِّ اللهِ « كَعْبُ بْنِ الْأَشْرَفِ الطَّائِيِّ الْيَهُودِيِّ » ، وَأُمَّهُ مِنْ « بَنِي النَّضِيرِ » فَرَثَى قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ بِقَصَائِدَ (١) ، وَقَدِمَ « مَكَّةَ » وَحَرَّضَ « بَنِي النَّضِيرِ » فَرَثَى قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ بِقَصَائِدَ (١) ، وَقَدِمَ « مَكَّةَ » وَحَرَّضَ « قُرَيْشًا » عَلَى الْأَخْذِ بِالثَّأْرِ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى « يَثْرِبَ » وَكَانَ لَهُ حِصْنُ مَنِيعٌ ، فَأَظْهَرَ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ « لِلنَّبِيِّ » - وَالْمُحَابِةِ ، وَجَعَلَ يُشَبِّبُ (٢) فَأَظْهَرَ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ « لِلنَّبِيِّ » - وَالْمُحَابِةِ ، وَجَعَلَ يُشَبِّبُ (٢) فِي ثُوذِيهِمْ . فَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَالْمَحْلِيةِ - : « مَنْ « لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ » فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَ « رَسُولَهُ ؟ » فَانْتَدَبَ لَهُ خَمْسَةً « لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ » فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَ « رَسُولَهُ ؟ » فَانْتَدَبَ لَهُ خَمْسَةً مِنَ « الأَوْسِ » فَقَتَلُوهُ .

- (أسْبَابُ مَقْتَلِ «أبِي رَافِعِ بنِ أبِي الْخُقَيْقِ » تَاجِيرِ أَهْلِ « الحِيجَازِ »)-

وَانْتَدَبَ أَيْضاً لِقَتْلِ « أَبِي رَافِع ِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ » تَاجِرِ أَهْلِ « السِجَاذِ » . و كَانَ يُؤْذِي « رَسُولَ اللهِ » - وَكَانَ يُؤْذِي « رَسُولَ اللهِ » - وَكَانَ يُؤْذِي « رَسُولَ اللهِ » - وَيَعِينُ عَلَيْهِ – سَبْعَةً مِنَ « الخَزْرَج » فَقَتَلُوهُ » .

<sup>(</sup>۱) انظر في «سيرة ابن هشام : ۲/۲ه و ٥٤ » بعض القصائد والأشعار التي كان ينشدها «كعب ابن الأشرف » لإثارة حفيظة «قريش » للانتقام لصرعاها في «بكـدْر »كقوله : طَحَنَتَ ْرَحَى بنَـدْر لِمَهَالَكِ أَهْلِهِ وَلِيمِيْلُ بِنَـدْرٍ تَسَّتْمَهِلُ وَتَدْمَـعُ

 <sup>(</sup>٢) الأصل : يسب ، وأرجَّع أن الصواب ما أثبت .
 و « تَشْبِيبُ الشَّعْرِ » : ترقيقه بندكر النَّسَاء . « النهاية في غريب الحديث : ٢٩٩/٢ » .

<sup>(</sup>٣) يُرْوَى أَنَّهُ شَبَّبَ ﴿ بِأُمِّ الْفَضْلَ ﴾ زَوَّج ﴿ الْعَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المُطَلِّبِ » ، فَقَالَ : أَرَاحِلُ أَنْتَ أُمَّ الْفَضْلَ بِالْحَرَمِ إِلَّا أَنْتَ أُمَّ الْفَضْلَ بِالْحَرَمِ الْخَرَمِ الظر ﴿ سِيرة ابن هشام : ٧/٢ ٥ – الحاشية (٥) » .

### - ( حَدَيثُ قَتْلُ « كَعْبِ بن ِ الأَشْرَفِ » )-

\* وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : - عَنْ « جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : « مَنْ « لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَف ؟ » فَإِنَّهُ قَدْ آذَىٰ اللهَ وَ « رَسُولَهُ » . فَقَالَ « مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ » : « أَتُحبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا « رَسُولَ اللهِ ؟ » قَالَ : « نَعَمْ » ، قَالَ : « ائذَنْ لِي فَلْأَقُلْ » . قَالَ : « قُلْ » ، قَالَ فَأْتَاهُ وَقَالَ لَهُ : إِنَّ هَٰذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ منًّا ، وَقَدْ عَنَّانَا \_ أَيْ : أَتْعَبَنَا \_ فَقَالَ « كَعْبُ » أَيْضاً « وَاللهِ! لَتَمَلُّنَّهُ » قَالَ : « إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّىٰ نَنْظُرَ إِلَىٰ [ أَيِّ ] (١) شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ . وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلفَني سَلَفاً . قَالَ : « فَمَا تَرْهَنُنِي ؟ » [ قَالَ : « مَا تُرِيدُ ؟ » قَالَ : « تَرْهَنُنِي ] (٢) نِسَاءَكُمْ » قَالَ : « أَنْتَ أَجْمَلُ » الْعَرَبِ أَنَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا ؟ » قَالَ لَــهُ : « تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ » . قَالَ : « يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا ، فَيُقَالُ : رُهِنَ في وَسْقَيْنِ (٢) مِنْ تَمْرِ ، وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللَّهُمَةَ (١) \_ يَعْنِي : « السِّلَاحَ » \_ قَالَ : « فَنَعَمْ » وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ « بِالْحَارِثِ [ بْنِ أَوْسٍ » ، وَ « أَبِي

<sup>(</sup>١) « التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٦/٥ » و « صحيح مسلم : ١٤٢٥/٣ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح مُسلم : ١٤٢٥/٣ . ه

<sup>(</sup>٣) الأصل : وسيق ، وما أثبت في ٥ صحيح مسلم : ٣/١٤٢٦ ٥ و ٥ الوِسِقُ » : ٥ حمل بعير ٥.

<sup>(</sup>٤) الأصل : « اللاحة » ، وما أثبت في « صحيح مسلم : ١٤٢٦/٣ » .

نَائِلَةَ » ] (١) وَ « أَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ » ، وَ ٩ عَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ » . قَالَ : فَجَاوُوا فَلَكُ أَنُهُ امْرَأَتُهُ : « وَاللّٰهِ! إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتاً فِيهِ الْمَوْتُ (٢) . فَلَكُ وَهُ لَيْلًا ، فَقَالَ : « إِنَّمَا هُوَ (٣) « مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ » وَرَضِيعُهُ (١) « أَبُو نَائِلَةَ » . إِنَّ قَالَ : « إِنَّمَا هُوَ (٣) « مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ » وَرَضِيعُهُ (١) وَهُو مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ » لَلْحَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَىٰ طَعْنَةِ [ لَيْلًا ] (٥) لَأَجَابَ . فَقَالَ «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ» الْكُرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَىٰ طَعْنَةِ [ لَيْلًا ] (٥) لَأَجَابَ . فَقَالَ «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ » لِأَصْحَابِهِ : « إِنِّي إِذَا جَاءً فَسَوْفَ أَمُدُ (٢) يَدِي إِلَىٰ رَأْسِهِ ، فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مَنْهُ فَلُونَكُمْ ، فَنَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ بِالسَّيْفِ . فَقَالُوا : « إِنَّا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطَّيبِ » قَالَ : « نَعَمْ » تَحْتِي فُلَانَةُ أَعْطَرُ نِسَاءِ « الْعَرَبِ » . قَالَ « مُحَمَّدُ الْنُ مَسْلَمَةَ » : « أَفَتَأُذُنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ ؟ » قَالَ : « نَعَمْ » ، فَشُمَّ » الْنَتُمْكَنَ (٧) فَتُمَ مَنْهُ ؟ » قَالَ : « نَعَمْ » فَاسْتَمْكَنَ (٧) فَتَنَوْلُ فَيْمَ . ثُمَّ قَالَ : « نَعَمْ » فَاسْتَمْكَنَ (٧) فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ . ثُمَّ قَالَ : « نَعَمْ » فَاسْتَمْكَنَ لِي أَنْ أَعُودَ ؟ » قَالَ : « نَعَمْ » فَاسْتَمْكَنَ (٧) فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ . ثُمَ قَالَ : « نَعَمْ » فَاسْتَمْكَنَ (٧)

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لا ذكر لها في ( صحيح مسلم : ١٤٢٩/٣ ، .

<sup>(</sup>٢) جاء في و صحيح مسلم : ١٤٢٦/٣ ، : وإني لأسَمْعَ صُوْتًا كَأَنَّهُ صُوْتُ دَم ، .

<sup>(</sup>٣) ١ صحيح مسلم : ١٤٢٦/٣ : هذا .

<sup>(</sup>٤) الأصل : ( رضيع أبي نائله ) . وجاء في ( صحيح مسلم : ١٤٢٦/٣ ) : ( ور ضيعه و المؤود عبد الباقي ) بالهامش في الحاشية (٣) على نص ( مسلم ) : ( إنما هذا ( محمد بن مسلمة ) ورضيعه و ( أبو نائلة ) : هكذا في جميع النسخ . قال ( القاضي ) - رحمه الله تعالى - : ( قال لنا شيخُنا ( القاضي ) الشهيد ؛ صوابه أن يقال : إنما هُو ( مُحمد أنه ورضيعه و أبو نائلة ) . وكذا ذكر أهل السير أن ( أبا نائلة ) كان رضيعاً ( لمُحمد بن مسلمة ) .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٤٢٦/٣ . ه

<sup>(</sup>٦) الأصل: ١ ابريدي ١٠.

<sup>(</sup>٧) الأصل : « وتمكن » . وما أثبت في « صحيح البخاري : ه/٦١٧ » .

مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : « دُونَكُمْ! » فَقَتَلُوهُ » (١) . ثُمَّ أَتَوْا « النَّبِيَّ » وَ عَلَيْهِ - فَقَتَلُوهُ » فَقَتَلُوهُ .

## - ( حَدِيثُ قَتَثْلِ أَبِي رَافِعٍ « عَبْدِ اللهِ (\*) بن أَبِي الحُقَيْقِ » )-

[ ١٩٤ ظ] \* / وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : - عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « بَعَثَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَنْهُمَا - وَاللهِ مِنَ « الْأَنْصَارِ » وَكَانَ « أَبُو رَافِعٍ » يُؤْذِي « النّبِيّ » وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ « عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ » . وَكَانَ « أَبُو رَافِعٍ » يُؤْذِي « النّبِيّ » وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ « عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ » . وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ « الْحِجَازِ » ، فَلَمَّا دَنُوا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ ، قَالَ «عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكِ » لِأَصْحَابِهِ : « اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ - أَيْ : خَارِ جَ السُّورِ - فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبُوّابِ ، لَعَلِي [ أَنْ ] ( ) أَدْخُلَ ، ثُمَّ ( ) أَقْبَلَ حَتَّىٰ دَنَا مِنَ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبُوّابِ ، لَعَلِّي [ أَنْ ] ( ) أَدْخُلَ ، ثُمَّ ( ) أَقْبَلَ حَتَّىٰ دَنَا مِن الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ - أَيْ : غَطَّىٰ بِهِ رَأْسَهُ - كَأَنَّهُ يَقْضِي الْحَاجَة ( ) ، الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ - أَيْ : غَطَّىٰ بِهِ رَأْسَهُ - كَأَنَّهُ يَقْضِي الْحَاجَة ( ) ، مُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ - أَيْ : غَطَّىٰ بِهِ رَأْسَهُ - كَأَنَّهُ يَقْضِي الْحَاجَة ( ) ،

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري ١١٥/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (١٥) باب قتل «كعب بن الأشرف». وَ «صحيح مسلم: ١٤٢٥ – ١٤٢٦ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٤١) بابُ قَـتُـلِـ «كعب بن الأشرف» طاغوت «اليهود» – الحديث: ١١٩ – (١٨٠١)».

<sup>( \* )</sup> وفي « صحيح البخاري : ١١٧/٥ ــ ويقال « سَلاً مُ بنُ أبي الْخُقَيْقي » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥/١١٧ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٥/١١٧ » : « فأقبل » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٥/١١٧ » : « حَاجَةً » .

وَقَدْ دَخُلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ : « يَا هَلْنَ ! (۱) » إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ (۲) الْبَابَ . قَالَ: فَكَمَنْتُ (۲) أَنْ الْبَابَ ، قَالَ: فَكَمَنْتُ (۲) الْبَابَ ، ثُمَّ عَلَى : اخْتَفَيْتُ وَقَدْ وَقَلْ النَّاسُ أَغْلَقَ [ الْبَوَّابُ ] (۱) الْبَابَ ، ثُمَّ عَلَى الْمَفَاتِيحَ (۱) عَلَى وَتَدِ ، قَالَ : فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيدِ (۱) فَأَخَذْتُهَا عَلَى الْمَفَاتِيحَ أَلْ وَكَانَ « أَبُو رافِع » يَسْمُرُ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي عُلِيّةٍ لَهُ (۷) فَفَتَحْتُ الْبَابَ ، وَكَانَ « أَبُو رافِع » يَسْمُرُ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي عُلِيّةٍ لَهُ (۷) فَفَتَحْتُ الْبَابَ ، وَكَانَ « أَبُو رافِع » يَسْمُرُ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي عُلِيّةٍ لَهُ (۷) فَلَيّةً لَهُ (۷) فَلَمّا فَتَحْتُ فَلَمّا ذَهَبَ [ عَنْهُ عَلَيّةً لَهُ (۷) بَي الْقَوْمُ لَمْ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَ مِنْ دَاخِلٍ ، وَقُلْتُ (۱) : « إِنْ يَدْرِ (۱) بِي الْقَوْمُ لَمْ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيّ مِنْ دَاخِلٍ ، وَقُلْتُ (۱) : « إِنْ يَدْرِ (۱) بِي الْقَوْمُ لَمْ يَخْلُصُ إِلَيْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَفْتُلَهُ \_ أَيْ : وَإِنْ قَتَلُونِي بَعْدَهُ \_ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُو فِي بَيْتِ مُظْلِم وسُطَ عِيَالِهِ ، لَا أَدْرِي أَيْنَ هُو [ مِن اللهِ ، فَإِذَا هُو فِي بَيْتِ مُظْلِم وسُطَ عِيَالِهِ ، لَا أَدْرِي أَيْنَ هُو [ مِن

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ١١٧/٥ » : « يا عبد الله » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « اعلق ».

<sup>(</sup>٣) الأصل : « فَمَكَنْتُ » ، والتصويب عن « صحيح البخاري : ٥/١١٧ » .

<sup>(</sup>٤) زيادة على نص « صحيح البخاري : ١١٧/٥ » .

<sup>(</sup>٥) في « صحيح البخاري : ١١٧/٥ » : « الأغاليق » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « مقاليد » ، والتصويب عن « صحيح البخاري : ٥١١٧ » .

<sup>(</sup>٧) في « صحيح البخاري : ١١٧/٥ » : « وكان أَبُو رَافع يُسْمَرُ عِنْدَهُ وكان في عَلالي له».

<sup>(</sup>A) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٧/٥ » .

<sup>(</sup>٩) في « صحيح البخاري : ١١٧/٥ » « قُلْتُ : إِنْ الْقَوْمُ نَذَرِرُوا بِي كُمْ يَخْلُصُوا إِلِيَّ حَي أَقْتُلُهُ \* » .

<sup>(</sup>١٠) الأصل: «إن يدري بي ».

الْبَيْتِ ] (١) . فَقُلْتُ (٢) : « أَبَا رَافِعِ ! » ، فَقَالَ : « مَنْ هَلْدَا ؟ » فَأَهْوَيْتُ نَحُو الصَّوْتِ وَضَرَبْتُهُ (٣) بِالسَّيْفِ، وَأَنَا دَهِشُ ، فَمَا أَغْنَيْتُ فَأَهُوَيْتُ نَحُو الصَّوْتِ وَضَرَبْتُهُ (٢) بِالسَّيْفِ، وَأَنَا دَهِشُ ، فَمَا أَغْنَيْتُ شَعْدًا ، وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَمَكَثْتُ (١) غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلْتُ شَيْئًا ، وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَمَكَثْتُ (١) غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلْتُ [ إِلَيْهِ ] (٥) فقُلْتُ : « مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا « أَبَا رَافِعٍ ! ؟ » فَقَالَ (١) : « إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي [ قَبْلُ ] (٧) بِالسَّيْفِ . [ قَالَ ] (٨) فَضَرَبْتُهُ (١) السَّيْفِ . [ قَالَ ] (١١) فَضَرَبْتُهُ (١) السَّيْفِ فَصَرَبْتُهُ أَنْ ضَرْبَةً فَأَثْخَنَتُهُ [ وَلَمْ أَقْتُلُهُ ] (١٠) ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظَبَّةَ (١١) السَّيْفِ فَسَدُ فَضَرَبْتُهُ أَنْ مَنْ طَهْرِهِ ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَسَدُ فَي بَطْنِهِ (١٢) ، فَاعْتَمَدْتُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَسَدُ وَيَعْتُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ مَنْ أَلُهُ أَلْ اللَّهُ اللَّيْفَ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٧/٥ - ١١٨ ».

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٥/١١٨ » : « فقلتُ : يا أبا رافع .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٥/١١٨ » : « فَأَضَر بِتُهُ صَرَبَةً » .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البخاري : ٥/١١٨ » : « فَأَمَكُتْ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥/١١٨ ».

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ه/١١٨ » : فقال َ : الأُمِّكُ الْوَيْلُ ، » .

<sup>(</sup>٧) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٨/٥ » .

<sup>(</sup>A) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٨/٥ » .

<sup>(</sup>٩) في « صحيح البخاري : ١١٨/٥ : « فَأَضْرِ بُهُ ضَرِيةٌ أَثْخَنَتُهُ ، .

<sup>(</sup>١٠) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٨/٥ . .

<sup>(</sup>١١) الأصل : « ضبَّةً " ، والتصويب عن « صحيح البخاري : ١١٨/٥ » .

<sup>(</sup>١٢) في « صحيح البخاري : ٥/١١٨ » : « في بطنه حتى أخذ في ظهَّرُهِ ۗ ٩ .

فَوضَعْتُ رِجْلِي ، وَأَنَا أَظُنُ (١) أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ الْأَرْضِ ، فَوقَعْتُ (٢) ، فَمَ خَلَسْتُ عَلَىٰ الْبَابِ وَقُلْتُ ! « وَاللهِ! فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا (٢) ، ثُمَّ جَلَسْتُ عَلَىٰ الْبَابِ وَقُلْتُ ! « وَاللهِ! لَا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَعْلَمَ أُنِّي قَدْ قَتَلْتُهُ (٤) . فَمكَثْتُ إِلَىٰ صِيَاحِ الدِّيكِ ، فَقَامَ النَّاعِي عَلَىٰ السُّورِ ، وَقَالَ : أَنْعَیٰ « أَبَا رَافِع » تَاجِرَ أَهْلِ « الْحِجَازِ » فَقَامَ النَّاعِي عَلَىٰ السُّورِ ، وَقَالَ : أَنْعَیٰ « أَبَا رَافِع » تَاجِرَ أَهْلِ « الْحِجَازِ » فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ أَصْحَابِي فَقُلْتُ : « النَّجَاءَ (٥) فَقَدْ قَتَلَ اللهُ « أَبَا رَافِع » فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ «النَّبِيِّ - وَلَيْكُ اللهُ وَعَلَيْتُ اللهُ اللهُ « أَبَا رَافِع » فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ «النَّبِيِّ - وَلَيْكُ اللهُ وَعَدَّثُتُهُ فَقَالَ : ابْسُطْ رِجْلَكَ ، فَبَسَطْتُهَا (١) فَمَسَحَهَا بِيكِهِ ، فَكَأَنِّي (٧) لَمْ أَشْتَكَهَا قَطُّ » (٨) .

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ١١٨/٥ ، : « وَأَنَّا أُرَّى ، .

 <sup>(</sup>۲) في و صحيح البخاري : ٥/١١ ، قوقعت في ليبللة مقمرة .

<sup>(</sup>٣) في ١ صحيح البخاري : ١١٨/٥ : ١ فعصبتها بعيمامة ثم انطلقتُ حتى جَلَسْتُ ٤ .

<sup>(</sup>٤) في و صحيح البخاري : ١١٨/٥ : وحتَّى أَعْلَمَ ۖ أَقْتَلَتْهُ ؟ ، فلما صاح الدِّيكُ ، .

<sup>(</sup>٥) و النَّجَاءَ ، أَيْ : و انْجُ بِنَفْسِكَ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مُضْمَرٍ : أَيْ : وانْجُ النَّجَاءَ ، وتكُرَّارُهُ لِلتَّاكيدِ . والنهاية في غريب الحديث : ٥/٥٧ .

<sup>(</sup>٦) الأصل : ( فبسطها ) ، والتصويب عن ( صحيح البخاري : ٥١١٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « فكأني لم أشكها قط » ، وفي « صحيح البخاري ١١٨/٥ » : « فكأنها لم أشتكها قط » .

<sup>(</sup>٨) « صحيح البخاري : ١١٧/٥ – ١١٨ – (٦٤) كتاب المغازي – (١٦) باب قتل « أبي رافع ٍ « عبد الله بن ِ أَبِي الْحُـقَـيْـق ِ » .

## - ( نَقَصْ ُ « بَنْ ِي قَيْنُقَاعَ َ » عَهْدَ هُمْ مَعَ « رَسُولِ الله ِ » - وَلِيَالِيْ - )-

وَفِي هَاذِهِ السَّنَةِ أَيْضاً: نَقَضَتْ «بَنُو قَيْنُقَاعَ »(١) ، يَهُودُ « الْمَدِينَةِ » الْعَهْدَ ، فَحَاصَرَهُمْ - وَيَطْتِيْ - حَتَّىٰ نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِهِ ، فَوَهَبَهُمْ لِعَبْدَ [اللهِ](٢) الْعَهْدَ ، فَخَاصَرَهُمْ . وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ .

000

<sup>(</sup>١) انظر : أمر « بَنْي قَيَنْنُقَاع » وما كان من أمر « ابن ِ أُبَيّ ٍ » مع «الرَّسول» في « سيرة ابْن ِ هشام : ٤٧/٢ ـــ ٤٨ » .

<sup>(</sup>٢) لا ذكر لها في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) «سَلُول » هي جداً ة « عبد الله بن أُبيّ » وكان يُنْسَبُ إليّها . انظر : « إمتاع الأسماع : ٩٩/١ – الحاشية : (٥) – » . وجاء في « صحيح مسلم : ٩٩/١ – تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي – الحاشية : (٧٧) – » أن « سلول » هي أُمنُهُ .

## فَ فَ وَالْحَالِيَ فَا فَالْحَالِينِ فَالْحَالِينِ فَالْحَالِينِ فَالْحَالِينِ فَالْحَالِينِ فَالْحَالِينِ فَا

« صحيح البخاري : ١١٩/٥ – (٦٤) كتاب المفازي – (١٧) باب غزوة « أُحُد » .

« صحيح مسلم : ١٤١٥/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٣٧) باب غزوة « أُحُد » .

« المغازي ــ للواقدي : ١٩٩/١ ــ ٣٣٤ ».

«سيرة ابن هشام: ۲۰/۲ - ۱۲۰ ».

« طبقات ابن سعد : ۲٥/١/٢ \_ ٢٤» .

« أنساب الأشراف : ٣١١/١ - ٣٣٨ » .

« تاريخ الطبري : ٤٩٩/٢ ــ ٣٣٥ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٦٣ – ١٦٦ » .

« الروض الأنف : ٥/٩١ ــ ٤٧٧ » و « ٦/٧ ــ ١٣٢ » .

« الوفا بأحو ال المصطفى: ٢/١٨٤ - ٦٨٨ ».

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الحلفاء : ٨٧/٢ ـــ ١١٢ » .

« نهاية الأرب: ١٢٥ - ١٢٥ ».

« عيون الأثر: ٢/٥ - ٥١ ».

« التاريخ الكبير ــ المغازي : ١/١ : ١٨٣ ــ ٢٢٤ » .

« زاد المعاد : ۱۰۸ - ۹۱/۲ ».

« البداية والنهاية : ٩/٤ - ٦١ » .

« إمتاع الأسماع : ١١٣/١ - ١٦٦ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ١٩٦/١ ــ ٢١١ » .

« تاريخ الحميس : ١٩/١ ـ ٧٤٤ » .

« المواهب اللدنية : ١/٢٧ – ٩٩ » .

« السيرة الحلبية » أو « إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون : ٤٨٧/٢ ــ ٥٥٠ » .

## « غَزْوَةُ أُحُدِ » - ( خُرُوجُ « قُرَيْشٍ » في طلّبِ الثارِ وَنُزُولُهَا « بِأُحُدٍ » )-

وَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ: كَانَتْ غَزْوَةُ « أُحُدٍ » . وَكَانَتْ وَقْعَتُهَا (١) يَوْمَ السَّبْتِ ، النِّصْفِ مِنْ شَوَّالٍ . وَكَانَ مِنْ حَدِيثٍ « أُحُدٍ » أَنَّ « قُرَيْشاً » السَّبْتِ ، النِّصْفِ مِنْ شَوَّالٍ . وَكَانَ مِنْ حَدِيثٍ « أُحُدٍ » أَنَّ « قُرَيْشاً »

(١) ذكر ( المقريزي ) في كتابه ( إمْتَاعِ ٱلْآسْمَاعِ : ١١٣/١ ) عدة روايات تَنَاقَلَهَا الإخْبارِيُّون في تحديد تاريخ ( غَزْوَة ِ أُحَد ) فَنَفَلَ أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ السَّبْتُ لِسَبْع خَلَوْنَ مِنْ شَوَّال عَلَى رَأْسِ اثْنَيْن ِ وَثَلَا ثَيِنَ شَهْراً . وَقَيِلَ : كانَتْ لإحُدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً ؟ خلَتْ مِنْ شَوَّال ِ . وقيل : كانَتْ لينصف فيه ي .

وَعَنْ \* مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ » كَانَتْ بَعْدَ \* بَدْرٍ » بِسَنَةٍ . وَعَنْهُ أَيْضاً: كَانَتْ عَلَى ا أَحَدِ وَثَلاَثِينَ شَهَرًا مِنَ الهِجُرَةِ .

وجاء في «طَبَقَاتِ ابنِ سَعْد : ٢٥/١/٢ » : « مُمَّ غَزُوَةُ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﴾ ــ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَأْسِ النُّنَيْنِ وَتَلاثِينَ ﴿ أَحُداً ﴾ يَوْمَ السَّبْتِ لِسَبْعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِن ْ شَوَّالٍ عَلَى رَأْسِ النُّنَيْنِ وَتَلاثِينَ شَهْرًا مِن ْ مُهَاجَرِهِ .

وَأُوْرَدَ ﴿ النَّوْيَدْرِيُّ ﴾ في ﴿ نِهَايِنَةِ الأَرَبِ : ٨١/١٧ ﴾ مَا جَاءً في ﴿ طَبَقَاتِ ابنِ سَعَد ﴾. وَنَقَلَ أَبْضًا قَوْلُ ﴿ ابْنِ إِسْحَاقَ ﴾ فَقَالَ : ﴿ كَانَتْ يَوْمَ السَّبْتِ النَّصْفُ مِنْ ﴿ شَوَّالَ ِ .

وَذَكَرَ ﴿ الذَّهَيُ ﴾ في كتابه ﴿ التَّارِيخِ الكَبِيرِ : ١٨٣/١/١ ﴾ قال ﴿ شَيْبَانُ ﴾ عَنْ ﴿ قَتَادَةَ ﴾ : ﴿ وَاقْعَ ﴿ نَبِي اللهِ ﴾ - وَقَتَالَ ﴿ يَوْمَ أُحُد ﴾ مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ بَعْدَ ﴿ وَقَعَ ﴿ نَبِي اللهِ ﴾ - وَقَتَالُ ﴿ يَوْمَ أُحُد ﴾ مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ بَعْدَ ﴿ وَتَعَادَةً مَضَتَ مِنْ شَوَالٍ .

تَحَاشَلُوا بَعْدَ « بَدْرٍ » وَاجْتَهَدُوا فِي طَلَبِ الشَّأْرِ ، وَخَرَجُوا بِظُعْنِهِمْ (١) وَمَنْ [ أَطَاعَهُمْ مِنَ « الْأَحَابِيشِ » (٢) \_ أَيْ : جُمُوعِ « الْعَرَبِ » / حَتَّىٰ نَزَلُوا [٩٠/٥] « بِأُحُدٍ » وَكَانُوا ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، مِنْهُمْ مِائتَا فَارِسٍ .

## - (استيشارة والرَّسُول ٥ - وَيَقِيِّهُ - أَصْحَابَه في الْقِينَال ١٠-

فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَمَ أَوْ الْإِقَامَةِ ، وَقَالَ لَهُمْ : « إِنِّي رَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأَنَّ فِي سَيْفِي

<sup>(</sup>١) و الظُّعُنُ ، : و النَّسَاءُ ، وَاحِد تُهُمَا : و ظَعِينَهُ » . وَأَصْلُ و الظَّعِينَة » : و الرَّاحِلَةُ النَّبِي يُرْحَلُ وَيُظْعَنُ عَلَيْهِمَا : أي : يُسَارُ . وقيلَ لِلْمَرْأَةِ و ظَعَينَة » لا تُلَّهَا تَهَا تَعَلْعَنُ مَعَ الرَّجُلِ حَيْثُمَا ظَعَنَ . وقيلَ : و الظَّعِينَةُ » : المَرْأَةُ فِي الهَوْدَجِ مُمَّ وَلِطْعَينَةً » : المَرْأَةُ فِي الهَوْدَجِ مُمَّ والظَّعِينَة » وَجَمعُ والظَّعِينَة » وقيلَ لِلْهُوْدَجِ : وظَعينَة » وَجَمعُ والظَّعينَة » و ظُعْن » و و ظُعُن » ، و و ظُعَائنِ » و و أَظْعَان » . و النهاية في غريب الحديث ١٥٧/٣ مادة : وظُعَن » . و ظُعَن » .

ثُلْمَةً ، وَأَنَّ بَقَراً تُذْبَحُ » (١) . وَتَأَوَّلْتُهَا أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِي يُقْتَلُونَ ، وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُصَابُ ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُقِيمُوا « بِالْمَدِينَةِ » وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُصَابُ ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُقِيمُوا « بِالْمَدِينَةِ » وَتَدَعُوهُمْ حَيْثُ نَزَلُوا ، فَإِنْ أَقَامُوا أَقَامُوا بِشَرِّ مَقَام ، وَإِنْ دَخَلُوهَا قَاتَلْنَاهُمْ وَتَدَعُوهُمْ حَيْثُ نَزَلُوا ، فَإِنْ أَقَامُوا أَقَامُوا بِشَرِّ مَقَام ، وَإِنْ دَخَلُوهَا قَاتَلْنَاهُمْ فِي وَيَعْهَا ، فَاخْتَلَفَتُ آ رَاؤُهُمْ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَلَبَ رَأْيُ مَنْ أَحَبُ الْخُرُوجَ . وَكَانَ مَنْ (٢) لَمْ يَشْهَدُ « بَدُراً » حَصَلَ مَعَهُمُ الْأَسَفُ عَلَى مَا فَاتَهُمْ مِنَ الْفَضِيلَةِ .

- ( خُرُوجُ « الرَّسُولِ » - مَنْ الله الله عَلَيْ - بأَصْحابيه لِلْقيتال وحسَمْهُ الخيلاف )-

فَدَخَلَ - وَتَعَلَيْ - فَلَبِسَ لَأَمْتَهُ (") وَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ رَجَّحُوا رَأْيَ الْقُعُودِ. فَقَالَ: « لَا يَنْبَغِي «لِنَبِيٍّ » إِذَا لَبِسَ لَأَمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّىٰ رَأْيَ الْقُعُودِ. فَقَالَ: « لَا يَنْبَغِي «لِنَبِيٍّ » إِذَا لَبِسَ لَأَمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّىٰ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۳۱/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٦) باب ما قُتُولَ مِنَ المُسلِمين يَوْمَ أُحُدُ » .

و « صَحيح البخاري: ٥٣/٩-٥٤ – (٩١) كتاب التعبير – (٤٤) باب إذا هنزَّ سَيْ هَا في المَنسَام ». و « صحيح مسلم : ١٧٧٩/٤ – (٤٢) كتاب الرُّؤْيا – (٤) باب رؤيا « النَّبِي » – ﷺ – الحديث : ٢٠ – (٢٢٧٢) – » .

وانظر أيضاً : « رُوْيْـنَا « رَسُول ِ الله ِ » – ﴿ الله ِ » – في « سيرة ابن ِ هشام : ٦٢/٢ » و « طبقات ابن سَعَـْد ِ : ١/٢ : ٢٦ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « ممن » .

<sup>(</sup>٣) « النَّلاُ مَـةُ ُ » ، – مهمُوزة ٌ – : « الدِّرع » . وقيل السلاح . ولأمة الحرب : أداتُه . وقد يترك الهمز تخفيفاً » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٢٠/٤ – مادة : « لَاَم » .

يُقَاتِلَ » (١) ، فَسَارَ بِهِمْ ، وَكَانُوا نَحْوَ الْأَلْفِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ فَارِسٌ .

- (انْ خيزَالُ « عَبْد الله بن أبيّ ي بالمُنافقينَ )-

فَانْخَزَلَ (٢) « عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ » وَكَانَ مُطَاعاً بِثُلُثِ النَّاسِ ، فَبَقِيَ نَحْوُ سَبْعُمِائَةِ رَاجِلٍ .

- ( الرَّسُولُ ) - وَ اللَّهُ اللهُ أَصْحَابَهُ وَيَهُ طَيِهِم ثَوْجِيهَاتِهِ الْقَتَالِيَّةَ ) - فَنَزَلَ - وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَىٰ ( أُحُدِ ) وَرَتَّبَ أَصْحَابَهُ كَمَا قَالَ اللهُ فَنَزَلَ - وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَىٰ ( أُحُدِ ) وَرَتَّبَ أَصْحَابَهُ كَمَا قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَالُ - : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (٣) - وكان غَدَا مِنْ مَنْزِلِ ( عَائِشَةَ ) حَعَلَىٰ - : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (٣) - وكان غَدَا مِنْ مَنْزِلِ ( عَائِشَةَ ) ﴿ تُعَلَىٰ اللهُ عَدَا مِنْ مَنْزِلِ ( عَائِشَةَ ) ﴿ تُعَلَىٰ مَقَالَ ﴾ (١) - الآيات - وأقْعَدَ الرَّمَاةَ وَهُمْ خَمُسُونَ عَلَىٰ جَبَلِ ( عُنَيْنُ ) (٥) - مُصَغَّرًا بِمُهْمَلَةٍ وَنُونٍ مُكَرَّرَةٍ - ، وقَالَ خَمْسُونَ عَلَىٰ جَبَلِ ( عُنَيْنُ ) (٥) - مُصَغَّرًا بِمُهْمَلَةٍ وَنُونٍ مُكَرَّرَةٍ - ، وقَالَ

(۱) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ۳۰۱/۱ » وهذا نصه : « ليس لينبيي إذا لبيس لأمقه أن يضعَهَا حتى يُقانيل ؟ . و « صحيح البخاري : ١٣٨/٩ – (٩٦) كتاب الاعتصام – (٢٨) باب قول « الله » – تعالى – : ﴿ وَأَمْرُهُمُ شُورَى بَيْنَهُمُ ﴾ – » . وهذا نصه : « لا يَنْبَغِي لِنَبِي يَلْبَسَ لا مُنّهُ فَيَضَعُهَا حَتّى يحْكُم َ الله » .

(٢) الأصل : « أَنْجُزْلُ » . والصواب : هو ما أثبت . ومعنى « أنخزل » : « انقطع » . ومنه حديث « أُحد » : « انخزل « عَبَدْ الله بن أُبْكِي » من ذلك المكان » أي : انفرد . « النهاية في غريب الحديث : ٢٩/٢ » .

(٣) و (٤) «سورة آل عمر ان : ١٢١/٣ - م - » .

(٥) « عَيْنَيْنَ » : هكذا ورد ذكره في « البخاري ١٢٨/٥ » في حديث « وحشي » . وقيل : « عَيْنَيْنَ » و « عَيْنَانَ » : جَبَلٌ « بِأُحُد ٍ » قَامَ عليه « إبْليسُ » ونادى « رَسُولُ الله ِ » — وَيُشِلُ — قُتُولَ » .

وجاء في « مَغَاذِي « أَبْنَ إسحاقَ » : « وَأَقْبُلَ « أَبُو سُفْيَانَ » بِمَن ْ مَعَهُ حَتَّى نَزَلُوا بِ « عَيْنَيْنَ » – جَبَلٌ ببطن السَّبْخَةَ مِن ْ قناة على شفير الوادي مقابل « المدينة » . « معجم البلدان : ١٧٣/٤ » ، وانظر ما ذكرة « السمهودي » عنه في « كتابه : = اَهُمْ: « لَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ إِنْ غَلَبْنَا أَوْ غُلِبْنَا » (١) ، وَظَاهَرَ (٢) \_ وَلَيْتُو \_ يَوْمَئِذِ بَيْنَ دِرْعَيْنِ ، وَحَمَلَ هُو وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَهَزَمَهُمُ اللهُ ، يَوْمَئِذِ بَيْنَ دِرْعَيْنِ ، وَحَمَلَ هُو وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَهَزَمَهُمُ اللهُ ، كَمَا قَالَ اللهُ \_ تَعَالَى \_ : ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾ (٢) وَقُتِلَ مِنْهُمْ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ رَجُلًا . فَقَالَتِ الرَّمَاةُ : « الْغَنِيمَةَ يَا قَوْمُ ! بَعْدَ وَقُتِلَ مِنْهُمْ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ رَجُلًا . فَقَالَتِ الرَّمَاةُ : « الْغَنِيمَةَ يَا قَوْمُ ! بَعْدَ وَقُتُلَ مِنْهُمْ فَثَبَتَ مَكَانَهُ وَقُولُ ! (١) ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظُرُونَ ؟! » فَأَبَى بَعْضُهُمْ فَثَبَتَ مَكَانَهُ لِقَوْلِ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَيَعْلِقُو \_ : « أَلَّا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ » ، وَخَالَفَ الْآخَرُونَ ، لِقَوْلُ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَيَعْلِقُو \_ : « أَلَّا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ » ، وَخَالَفَ الْآخَرُونَ ،

<sup>= «</sup> وفـّاء الوفا : ١٢٧٠/٤ ــ ١٢٧١ و ١٢٧٥ » .

وجاء في « صحيح البخاري : ٥/١٢٨ - (٦٤) كتاب المغازي - (٢٣) باب « قتل حمزة آ » - في حديث عن «جعفر بن عمرو بن أُمية الضَّمْرِيِّ» ومنه : « فَقَالَ َ لِي مَوْلاَ يَ « جُبَيْرُ بن مُطْعِم » : إِن ْ قَتَلْتَ « حَمْزَةَ » بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرُّ . قَالَ : فَلَمَّا أَن ْ خَرَجَ النَّاسُ مُطُعِم » : إِن ْ قَتَلْتَ « وَ « عَيْنَيْنِ » جَبَّلُ " بَحِيال « أُحُد » بَيْنَه و بيْنَه و واد خَرَجْتُ مَعَ النَّاس إِلَى الْقَتَال . . الخ . . » .

<sup>(</sup>۱) « سنن أبي داود : ٢٨/٢ - كتاب الجهاد - باب في الكمناء » . وهذا نصّهُ : « ستمعنتُ « البَرَاءَ » يُحدَّ ثُ قال : « جَعَلَ « رَسُولُ الله » - وَ الْحَالَةِ - عَلَى الرُّمَاة « يَوْمَ الْبَرَاءَ » يُحدَّ ثُ قال : « جَعَلَ « رَسُولُ الله » - وَ الله عَلَى الرُّمَاة « يَوْمَ الْحَدُ » وقال : « إنْ رَأَيْتُمُونَا أَحُد » - وكاننُوا خَمْسينَ رَجُلاً - « عَبْدَ الله بَنَ جُبَيْرٍ » وقال : « إنْ رَأَيْتُمُونَا تَخَطَّقُنُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مِن مَكَانِكُمُ هُ هَذَا حَتَى أُرْسِلَ إليَّكُم وإنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمَنْنَا الْقَوْمَ وَأُوطَأَنَاهُم فَلاَ تَبْرَحُوا ، حَتَى أُرْسِلَ إليَّكُم » . رَأَيْتُمُونَا هَزَمَنْنَا الْقَوْمَ وَأُوطَأَنَاهُم فَلاَ تَبْرَحُوا ، حَتَى أُرْسِلَ إليَّكُم » . . و « صحيح البخاري : ١٢٠/٥ – ١٢١ – (٦٤) كتاب المغازي – (١٧) باب غزوة « أحدُ » .

<sup>(</sup>٢) «ظَاهَرَ بَيْنَ درْعَيْنِ »: لَبِسَ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَىٰ ، وَظَاهَرَ بَيْنَ اللَّوْبَيْنِ مُظَاهَرَةً وَظِهِاراً : طَابَقَ بَيْنَهُمَا وَلَبِسَ أَحَدَهُمَا عَلَى الآخرِ ». « المعجم الوسيط : مادة : ظهر ».

<sup>(</sup>٣) « سورة آل عمر ان : ١٥٢/٣ - م - » ، وقد تجاوز المؤلف عن ذكر هذا الجزء من الآية : ﴿ حَتَّى إِذَا فَشَلْتُم ْ وَتَذَازَعْتُم ْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَبَكُم ْ مَا تُحبُّونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) التكملة بقتضها السِّياق.

فَأَقْبَلُوا عَلَىٰ الْغَنِيمَةِ كَمَا قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ مِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا ﴾ (١) - أَيْ: الْغَنِيمَةَ - ﴿ وَمِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ الأَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾ (٢) - أَيْ: الْغَنِيمَةَ - ﴿ وَمِنْكُم مَّنْ يُرِيدُ الأَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾ (٢) للكَنَّهُ عَفَا عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)

## - ( النَّدَائيجُ الَّتِي ظَهَرَتْ عَن مُخَالَفَة الرُّمَاة ِ آمْرَ « الرَّسُول ِ » - وَاللَّهُ و ) -

قَلَيْهِمْ فَقَتَلُوا مَنْ بَقِي مِنَ الرُّمَاةِ ، وَأَتُوا الْمُسْلِمِينَ خَالِيةً مِنِ الرُّمَاةِ حَمَلُوا عَلَيْهِمْ فَقَتَلُوا مَنْ بَقِي مِنَ الرُّمَاةِ ، وَأَتُوا الْمُسْلِمِينَ مِنْ خَلْفِهِمْ ، وَصَرَخَ « إِبْلِيسُ » لَعَنهُ اللهُ « أَلَا إِنَّ «مُحَمَّداً» (أ) قَدْ قُتِلَ! » فَانْفَضَّتْ صُفُوفُ المُسْلِمِينَ ، وَتَرَاجَعَتْ « قُريشُ » بَعْدَ هَزِيمَتِهَا ، وَخَلَصَ الْعَدُو اللهُ إِلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » - وَتَرَاجَعَتْ « قُرَيْشُ » بَعْدَ هَزِيمَتِهَا ، وَخَلَصَ الْعَدُو اللهُ إِلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » - وَتَرَاجَعَتْ « قُرَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّىٰ وَقَدِعَ لِشَقِّهِ وَكُسِرَتْ ( رَسُولِ اللهِ » - وَتَرَاجَعَتْ ، وَجُرِحَتْ شَفَتُهُ السَّفْلَى ، وَضَرَبَهُ « ابْنُ رَبَاعِيَّتُهُ ( اللهُ وَضَرَبَهُ « ابْنُ وَجُورِحَتْ شَفَتُهُ السَّفْلَى ، وَضَرَبَهُ « ابْنُ وَصَرَبَهُ « ابْنُ قَمِئَةَ ( اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) « سورة آل عمران : ۱۵۲/۳ – م – » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « الا ان محمد ».

<sup>(</sup>٥) « الرَّبَاعِينَةُ » : السِّنُ بَينْ الثَّنيِيَّةِ وَالنَّابِ . « المعجم الوسيط : مادة ( ربع ) » .

<sup>(</sup>٣) هو « عَمَرُو بنُ قَمَيْتَهَ اللَّيْشِي » . ويقال إنَّ اسمه : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٧) « المغفّرة ُ » وَ « المغفّر » ج « مَغَافِر »، وَ « المغفّر ُ » « المنْفَر ُ » : زرد من الله روع يكلبس من تحثّ القلنسوة أو حمّلق يتققنق بيها المتسلّم . « القاموس المحيط» . مادة : « غَفَر َ » .

وَجْنَتِهِ، وَضَرَبَهَ آخِر عَلَىٰ رَأْسِهِ حَتَّىٰ هَشَمَ الْبَيْضَةُ (١)، وَكَانُوا أَخْرَصَ شَيْءٍ عَلَىٰ قَتْلِهِ، فَعَصَمَهُ اللهُ مِنْهُمْ، وَهُوَ - وَيَتَالِقُو - ثَابِتٌ ،يُنَادِي أَصْحَابَهُ، فَلَمْ يَلْوِ عَلَيْهِ أَحَدٌ، إِذْ لَمْ يَعْرِفُوهُ، وَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ، وَهُو فِي الْحَدِيدِ، فَلَمْ يَلُو عَلَيْهِ أَحَدٌ، إِذْ لَمْ يَعْرِفُوهُ، وَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ، وَهُو فِي الْحَدِيدِ، الدِّرْعِ وَالْمِعْفَرِ، كَمَا قَالَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوونَ عَلَىٰ لَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمَّا بِغَمْ ﴾ (١) / \_ أي : [٥٩ ظ] أَحَدُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَدُكُمْ فَأَثُولَكُمْ غَمَّا بِغَمْ ﴾ (١) / \_ أي : بعد المَدْعُ عَمَّا بِغَمْ أَلَو اللهُ عَمْ اللهُ عَلَىٰ عَمَّا بِغَمْ أَلْوالَ اللهُ عَلَىٰ عَمَّا بِغَمْ عَمَّا بِغَمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْ اللهُ عَمَّا بِعَمْ عَمَّا بِغَمْ أَلَىٰ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْ اللهُ عَمَّا بِعَمْ عَمَّا بِغَمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمَّا بِعَمْ عَمَّا بِغَمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ عَمَّا بِغَمْ عُمَّا بِعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

- (النيفافُ «الصّحابَة » حوْل «الرّسُول » - وَ اللّهُ عَنْهُ فَ هُ أُحلُه ») - وَالنّهُ عَنْهُ مَ عَنْهُ مَ عَرَفَ ثُمُ إِنَّ « كَعْبَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَ عَرَفَ « النّبِيَّ » - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَ عَرَفَ « النّبِيَّ » - وَصَاحَ : « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ! » أَبْشِرُوا ، فَهَاذَا « رَسُولُ اللهِ » - وَ الْمَسْلِمِينَ ، وَنَهَضُوا إِلَىٰ « رَسُولُ اللهِ » - وَ الْمَسْلِمِينَ ، وَنَهَضُوا إِلَىٰ « الشّعْب » .

- (بَحْثُ ﴿ أَبِيِّ بِنِ خَلَفٍ ﴾ عَنِ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ لِفَتْلِهِ وَلِقَاءُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَالْكُلُو الرَّسُولِ ﴾ لِفَتْلِهِ وَلِقَاءُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَاللَّهُ ؟ ﴾ فَأَرْدَا كُهُمْ ﴿ أَبُيُ بِنُ خَلَفٍ ﴾ فَأْرِساً وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ أَيْنَ ﴿ مُحَمَّدُ ؟ ﴾ لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا ﴾ . وَشَدَّ عَلَيْهِ ، فَاعْتَرَضَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ لا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا ﴾ . وَشَدَّ عَلَيْهِ ، فَاعْتَرَضَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ ﴿ لا نَجُوتُ إِنْ نَجَا ﴾ . وَشَدَّ عَلَيْهِ ، فَاعْتَرَضَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ - وَاللَّهُ إِنْ النَّبِيُ ﴾ - وَاللَّهُ إِنْ النَّبِيُ ﴾ - وَاللَّهُ إِنْ النَّبِي ﴾ - وَاللَّهُ إِنْ النَّبِي ﴾ - والنَّي اللهُ عَلَى ﴿ النَّبِي ﴾ اللَّهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) « الْبَيَّضَةُ » : « الخُوذَةُ » ، « المعجم الوسيط : مادة : بَيَضَ » .

<sup>(</sup>۲) «سورة آل عمران: ۱۵۳/۳ ـ م ـ » .

خَلُّوا طَرِيقَهُ -، وَتَنَاوَلَ الْحَرْبَةَ فَهَزَّهَا حَتَىٰ تَطَايَرُوا مِنْ حَوْلِهِ لِشِدَّةِ بَلُسُهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَهُ فَدَقَّهُ فِي عُنُقِهِ بِطَعْنَةٍ تَدَأْدَأَ (١) لَهَا عَنْ فَرَسِهِ مِرَاراً وَنَفَدَتْ مِنَ اللَّرْعِ فَرَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَمَاتَ . فَهَمَّ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَكُرُّوا عَلَىٰ « النَّبِيِّ » - وَأَصْحَابِهِ فِي « الشِّعْبِ » فَحَمَاهُمُ اللهُ مِنْهُمْ . عَلَىٰ « النَّبِيِّ » - وَأَصْحَابِهِ فِي « الشِّعْبِ » فَحَمَاهُمُ اللهُ مِنْهُمْ .

- (غيشْيَانُ المُسْلِمِينَ النَّعَاسُ بَعَد النَّقِيَالِ في «أُحدُ » تثْبِيتاً لَهُمْ وَاضطرابُ - حَالِ المُنافِقِينَ )-

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمَّا تَرَادَفَتْ عَلَيْهِمُ الْغُمُومُ مِمَّا أَصَابَهُم، وَمِنْ خَوْفِ كَثْرَةِ الْعُدُوِّ عَلَيْهِمْ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ لَهُمْ إِلَّا الْمُنَافِقِينَ، فَلَمْ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ، أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ لَهُمْ إِلَّا اللهُ - تَعَالَىٰ - : يغشَ النُّعَاسُ (٢) أَحَداً مِنْهُمْ، لِظَنِّهِمُ السُّوءَ كَمَا قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : يغشَ النُّعَاسُ النَّعَاسُ عَنْمَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةً فَي فُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةً فَي ثُمَ أَمَنَةً نُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةً قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَلْهِلِيَّةِ ﴾ (٣) – الآيات – قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَلْهِلِيَّةٍ ﴾ (٣) – الآيات –

- (اسْتَخَدْ َامُ «أَبِي سُفْيَانَ » حَرْبَ الإَشَاعَةِ لِيَتَوْهِينَ أَمْ «الْسُلْمِينَ »)[ « ثم إِنَّ « أَبَا سُفْيَانَ » أَشْرَفَ ، فَقَالَ : « أَفِي الْقَوْمِ « مُحَمَّدُ ؟ »
فَقَالَ « النَّبِيّ » - وَيُعَلِّقُ - : « لَا تُجِيبُوهُ » فَقَالَ : « أَفِي الْقَوْمِ » » ابْنُ

<sup>(</sup>۱) « تَدَّأَدًاً » : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ « تَدَهَدَهَ » فَقُلْبَتِ الحَاءُ هَمْزَةً : أي « تَدَحْرَجَ وَسَقَطَ عَلَيْنَا » . « النهاية في عريب الحديث : 7/9 – مادة : « دأدأ » . (۲) الأصل : « الناس » ، وأرجح أنَّ الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) « سورة آل عمران : ١٥٤/٣ - م- » .

[ أَبِي ] (١) قُحَافَة ؟ » قَالَ : « لَا تُجِيبُوهُ » قَالَ : « أَفِي الْقَوْمِ « ابْنُ الْخَطَّابِ ؟ » قَالَ : « لَا تُجِيبُوهُ » فَقَالَ : « إِنَّ هَوُلَاءِ قُتِلُوا ، فَلَوْ كَانُوا الْخَطَّابِ ؟ » قَالَ : « لَا تُجِيبُوهُ » فَقَالَ : « إِنَّ هَوُلَاءِ قُتِلُوا ، فَلَوْ كَانُوا أَخْيَاءً لَأَجَابُوا ، فَلَمْ يَمْلِكُ « عُمَرُ » نَفْسَهُ ، فَقَالَ : « كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ! قَدْ أَبْقَىٰ اللهُ لَكَ مَا يُخْزِيكَ » .

## - ( مُبَاهاةُ « أبي سُفْيَانَ » بمُعْتَقَدَاتِ الضَّلال في جاهليَّتِهِ )-

فَقَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » : أَعْلُ « هُبَلُ ! » فَقَالَ « النّبِيُّ » \_ صَلّىٰ اللهُ اعْلَيْهِ وَسَلّمَ ] (١) : « أَجِيبُوهُ » . قَالُوا : « مَا نَقُولُ ؟ » قَالَ : « قُولُوا : « اللهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُ » . قَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » : « لَنَا « الْعُزَّىٰ » وَلَا « عُزَّىٰ » وَلَا « عُرْبَىٰ » . فَقَالَ « النّبِي » \_ عَنِينِ وَ اللهُ مَوْلَىٰ لَكُمْ » (٢) . قَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » : قَالَ : « قُولُوا : « اللهُ مَوْلَىٰ لَكُمْ » (٢) . قَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » : « يَوْمُ بِيَوْم « بَدْرٍ » ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ ، وَتَجِدُونَ مُثْلَةً (٣) لَمْ ٢ مُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي (٤) » ] (٥) \_ \_ رواهُ « الْبُخَارِيُّ » \_ عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب » \_ . \_ وَلَمْ تَسُؤْنِي (٤) » ] (٥) \_ \_ رواهُ « الْبُخَارِيُّ » \_ عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب » \_ . .

<sup>(</sup>١) التكملتان عن « صحيح البخاري : ١٢١/٥ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « الله مولانا ومولاكم » . وما أثبت في « صحيح البخاري : ١٢١/٥ » .

<sup>(</sup>٣) « المُثْلَةُ » : يُقَالُ : « مَقَلَنْتُ بِالْحَيَوَانِ أَمْثُلُ بِهِ مَثْلاً » ، إذا قَطَعْتَ أَطْرَافَهُ وَشُوَّهْتَ بِهِ ، و « مَثَلْتُ بِالْقَتَيِلِ ، إذا جَدَعْتَ أَنْفَهُ ، أو أَذُنَهُ أَوْ مَذَاكِيرَهُ ، أَوْ شَيْئاً مِنْ أَطْرَافِهِ » ، والاسم : « المُثْلَةُ » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٩٤/٤ \_ مادة : « مثل » \_ » .

<sup>(</sup>٤) « لَمْ تَسُونْنِي » : « لَمْ أَتَأَلَّم ْ لَهَا » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البَخَاري : ٥/١٢٠ - ١٢١ - (٦٤) كتاب المغازي – (١٧) باب غزوة « أُحُدُ ي .

## فَا رُحْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- ( فيمنَ ْ أَكْرَمَهُ ( اللهُ ) - سُبُحَانَهُ وتَعَالى - مِن َ المُسْلِمِينَ بِالشَّهَادَةِ يَوْمَ ( أُحُد ) -

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَكَانَ يَوْمُ « أُحُدٍ » يَوْمَ بَلَاءٍ وَتَمْحِيصٍ (١) وَإِكْرَامٍ ، أَكْرَمَ اللهُ فِيهِ مَنْ أَكْرَمَ بِالشَّهَادَةِ ، فَقُتِلَ « حَمْزَةُ » فِي سَبْعِينَ شَهِيداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – وَمَثْلَتْ بِهِمْ نِسَاءُ « قُريْشِ » . فَبقَرُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – وَمَثْلَتْ بِهِمْ نِسَاءُ « قُريْشِ » . فَبقَرُوا بَطْنَ « الْحَمْزَةِ » وَقَطَعُوا كَبِدَهُ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ – وَيَلِيَّةٍ – كَذَّلِكَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَأَثْنَى ، ثُمَّ قَالَ : « وَاللهِ ! لَقِنْ أَظْفَرَنِي اللهُ بِهِمْ لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ عَلَيْهِ وَأَثْنَى ، ثُمَّ قَالَ : « وَاللهِ ! لَقِنْ أَظْفَرَنِي اللهُ بِهِمْ لَأُمُثِلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ » (٢) . ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ اللهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِمْ مُكَانَكَ » (٢) . ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ اللهِ – تَعَالَىٰ – : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَشِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبْرِينَ \* وَاصْبِرْ وَمَا مَمْ وَكُانَ يَنْهَى عَنِ مِبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ ﴾ (٣) ، فَاخْتَارَ الصَّبْرَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ اللهُ مَا أُمَرَهُ اللهُ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ اللهُ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُثْلُة .

<sup>(</sup>١) « يوم تمحيص » : « يوم تطهير وتخليص من الآثام والذنوب » .

<sup>(</sup>۲) « المستدرك : ۱۹۷/۳ - كتاب معرفة الصحابة -- » .

<sup>(</sup>٣) « سورة النحل : ١٢٦/١٦ – ١٢٧ – ك – » .

### (دَفْنُ شُهدَاء «أُحُدٍ»)

ثُمَّ إِنَّهُ - وَعَلَيْ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۳۱/۵ – (۲۶) كتاب المغازي – (۲۲) باب مَن ْ قُتُيلَ مين المسلمين َ يُوم « أُحُد » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ١٣١/٥ » : « كان يجمعُ بَينَ الرَّجُلَين مِن ْ قَتْلَى « أُحُدُ » في ثُوْب واحد » .

<sup>(</sup>٣) فيي " صحيح البخاري : ٥/١٣١ » : « إلى أحد قدمه في اللحد » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٣١/٥ -- (٦٤) كتاب المغازي -- (٢٦) باب مَن ْقُدُيلَ مِن ّ المُسلمين ّ يوم « أُحُد » .

<sup>(</sup>٥) « سورة آل عمران: ١٦٩/٣ - ١٧٠ - م - ».

<sup>(</sup>٦) «سورة آل عمران: ۱۳۹/۳ - ١٤٠ - م -».

## - ( وَجُهُ الحِكْمَة فِيمَا قَضَى بِهِ «اللهُ » وَقَدَّرَهُ عَلَى المسلمين بَوْمَ أَحُد ِ » )-

وَدَلَّهُمْ عَلَىٰ وَجْهِ الْحِكْمَةِ فِيمَا قَضَىٰ وَقَدَّرَهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ (١) – أَيْ : يُظْهِرُ إِيمَانَهُمْ وَيَمِيزُهُمْ عَنِ الْمُنَافِقِينَ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ (١) – أَيْ : يُظْهِرُ إِيمَانَهُمْ وَيَمِيزُهُمْ عَنِ الْمُنَافِقِينَ « كَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيِّ » وَذَوِيهِ ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ﴾ (١) – أَيْ : يُخْلِصَ إِيمَانَهُمْ كَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ عَنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ (١) .

#### - ( السَّبَبُ في غَزْوَة « حَمْرَاء الْأَسَد » )-

وَذَٰلِكَ أَنَّ « قُرَيْشاً » لَمَّا بَلَغَتِ « الرَّوْحَاءَ » هَمُّوا أَيْضاً بِالرَّجُوعِ لِاسْتِئْصَالِ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِزَعْمِهِمْ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمُ « النَّبِيُّ » لَاسْتِئْصَالِ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِزَعْمِهِمْ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمُ « النَّبِيُّ » وَقَالَ : « لَا يَخْرُجُ مَعَنَا لِاسْتِيُّ بَا لَكُوا « حَمْراءَ الْأَسَلِ » (٥) ، إلا مَنْ حَضَرَ يَوْمَنَا بِالْأَمْسِ ، فَسَارَ بِهِمْ حَتَى ٰ بَلَغُوا « حَمْراءَ الْأَسَلِ » (٥) ، فَمَرَّ بِهِمْ « مَعْبَدُ الْخُزَاعِيُّ » وَهُمْ نُزُولُ ، فَأَسْرَعَ إِلَىٰ « قُرَيْشِ » فَأَخْبَرَهَمْ فَمَرَّ بِهِمْ « مَعْبَدُ الْخُزَاعِيُّ » وَهُمْ نُزُولُ ، فَأَسْرَعَ إِلَىٰ « قُرَيْشِ » فَأَخْبَرَهَمْ

<sup>(</sup>۱) و (۲) «سورة آل عمران: ۳/۱٤۰ - م - «.

<sup>(</sup>٣) «سورة آل عمران: ١٤٠/٣ - ١٤١ - م - ».

<sup>(</sup>٤) « النَّقَرُّحُ » : « الجراحُ » .

 <sup>(</sup>٥) انظر : « غزوة حمراء الأسد » في : « المغازي - للواقدي : ٣٣٤/١ - ٣٤٠ » .

بِمَخْرَجِ « رَسُولِ اللهِ » - وَ أَصْحَابِهِ إِلَيْهِمْ ، فَنَنَىٰ ذَٰلِكَ « قُرَيْشاً » عَنْ لِقَاتُهِمْ وَ أَلْقَىٰ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، فَأَدْبَرُوا إِلَىٰ « مَكَّة » فَمَّ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ ، فَجَعَلُوا لَهُمْ جُعْلًا عَلَىٰ أَنْ يُخْبِرُوا « مُحَمَّداً » وَأَصْحَابَهُ عَلَيْهِمْ ، وَلا يُخْبِرُهُمْ بِانْصِرَافِهِمْ إِلَىٰ « مَكَّة » . أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ، وَلا يُخْبِرُهُمْ بِانْصِرَافِهِمْ إِلَىٰ « مَكَّةَ » . فَلَمَّا مَرَّ الرَّكْبُ عَلَىٰ الْهُسُلمِينَ وَأَخْبَرُوهُمْ بِذَلِكَ ﴿ قَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (١) ، وأقامُوا ثَلَاثاً يَنْتَظُرُونَ لِقاءَ الْعَدُو ، فَبَلَغَهُمْ مَسِيرُهُمْ فَرَجَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللهُ – سُبْحَانَهُ – : ﴿ اللّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرّسُولِ مِن فَرَجَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللهُ – سُبْحَانَهُ – : ﴿ الّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرّسُولِ مِن فَرَجَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللهُ – سُبْحَانَهُ – : ﴿ الّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرّسُولِ مِن فَرَجَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَالمَّولَ مَنْ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُواْ أَجْرُ عَظِمٌ \* اللّذِينَ اللهُ وَالرّسُولِ مِن قَلْ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ (٢) – أي : الرّحْبُ – ﴿ إِنَّ النَّاسَ ﴾ (٣) – أي : قُريْشًا فَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلَ \* فَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ \* فَانْشَلُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانُو اعْشَهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا رِضُونَ اللهِ وَفَصْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا رِضُونَ اللهِ وَفَصْلُ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا رِضُونَ اللهِ وَفَصْلُ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا رِضُونَ اللهُ وَفَضْلُ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا رِضُونَ الللهِ وَقَصْلُ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَبْعُوا رِضُونَ اللهُ وَضَالُ وَالْمُ وَاللّهُ وَوَا وَضَلَ الللهُ وَنَصْدَالًا فَعَلَمُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُهُ وَالْمُولُولَ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُؤَلِّ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُؤَلِّ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤَلِّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤَلِّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولُوا مُنْ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُؤَلِولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالُوا عَلْمُ اللّهُ وَالْمُؤْلُول

- ( بَلاَ عُ ﴿ أَنَسَ بِنِ النَّصْرِ ﴾ الْبَلاَءَ الحَسَنَ في قِتَالِهِ النَّمْرِكِينَ واسْتِشْهَادِهِ ) - وَفِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ إِنَّ عَمِّي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ إِنَّ عَمِّي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ إِنَّ عَمِّي اللهُ عَنْهُ اللهُ اله

<sup>(</sup>۱) « سورة آل عمران : ۱۷۳/۳ – م – » .

<sup>(</sup>Y) « سورة آل عمران : ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة آل عمران : ١٧٣/٣ - م - » .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عيمسُران: ١٧٣/٣ - ١٧٤ - م -».

<sup>(</sup>٥) الأصل : « ليرن » ، والتصويب عن « صُعيح الْبُحُنَارِيِّ : ٢٣/٤ و ١٢٢/٥ » .

اللهُ مَا أَصْنَعُ ، فَلَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ « أُحُدٍ » قَالَ : « اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ مَلُولًا عِ لَيْنِي الْمُسْلِمِينَ لَ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِي (١) « سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ » فَقَالَ : [ « أَيْنَ ] (٢) بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِي (١) « سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ » فَقَالَ : [ « أَيْنَ ] (٢) يَا « سَعْدُ ! ؟ » إِنِّي أَجِدُ ريسحَ الْجَنَّةِ دُونَ « أُحُدٍ » [ فَمَضَى ] (٣) فقتل (١) ، وَوُجِدَ بِهِ بِضْعُ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ ، وَضَرْبَةٍ ، وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ (٥) لِيْكُ عَلَى اللهُ عَنْهُ . وَضَرْبَةٍ ، وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ (٥) لِللهُ عَنْهُ . وَخَيْدُ بُهُ وَرَمْيَةً بِسَهْمٍ (٥) لَهُ عَنْهُ . وَخَيْدُ بُهُ وَرَمْيَةً بِسَهْمٍ أَلَاهُ عَنْهُ . وَخَيْدُ بُهُ وَرَمْيَةً بِسَهْمٍ أَلَاهُ عَنْهُ . وَخَيْدُ بُهُ وَرَمْيَةً بِسَهْمٍ أَلَاهُ عَنْهُ . وَخَيْرُ بَهُ وَرَمْيَةً بِسَهْمٍ أَنْ وَكَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ ، وَضَرْبَةٍ ، وَرَمْيَةً بِسَهْمٍ أَنْ وَ وَكَانُونَ مِنْ طَعْنَةِ ، وَضَرْبَةٍ ، وَرَمْيَةً بِسَهْمٍ أَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

- (ما نزل مين « القرُ آن الكريم » بعللو شأن « أنس بن النه سر » )-

وَ « فِيهِمَا » : - عنْ « أَنَس » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : قَالَ : « كُنَّا نُرَى اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ (١) أَنَّ مَلْهِ وَ اللهَ عَلَيْهِ ﴾ (١) أَنَّ مَلْهِ وَ اللهَ عَلَيْهِ ﴾ (١) نَزَلَتْ فِي « أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ » (٧) [ وَأَشْبَاهِهِ مِنْ قَتْلَىٰ « أُحُدِ » ] (٨) .

<sup>(</sup>١) الأصل: « فلقيه ».

<sup>(</sup>٢) و (٣) التَّكْمِلَةُ عَن ° « صَحيِح ِ الْبُخَارِيِّ : ١٢٢/٥ » .

<sup>(</sup>٤) في « صَحبِح الْبُخَارِيِّ : ١٢٢/٥ » ثتمة الحديث : « فَمَضَى فَقُتُلَ ، فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتَهُ ۗ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ ، أو بِبَنَانِهِ ، وبِهِ بِضْعٌ وَتُمَانُونَ . . . الخ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٢٣/٤ ــ (٥٦) كتاب الجهاد والسير ــ (١٢) باب قول « الله » ــ تعالى ــ عمن المُؤْمنين رِجَالٌ صَدَ قُوا مَا عُلْهَادُوا الله عَلَيْهُ ﴾ .

<sup>«</sup> صحیح البُخارِيِّ : ١٢٢/٥ – (٦٤) كتاب المُغَازِي – (١٧) بَابُ غَزُوْقَ « أُحُدٍ » . (٦) « سورة الأحزاب : ٢٣/٣٣ – م – » .

<sup>(</sup>٧) « صحيح البخاري: ١٤٦/٦ ــ (٦٥) كتاب التفسير ــ (٣٣) «سورة الأَحْزَاب» ــ (٣) باب فَمَينْهُمُ مَنَ ْقَضَىٰ نَحْبَهُ » .

 <sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين زيادة في الأصل لا يحتوي عليها نص الحديث في ١ صحيح البخاري :
 ١٤٦/٦ ١٠ .

- ( مُقَاتَلَةُ « المَلاَ ثَيِكَةِ » بِنِيابِهَا الْبِيضِ عَن ِ « الرَّسُولِ » يَو ْمَ « أُحُدُ » )-

وَ « فِيهِمَا » : - عَنْ « سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ
قَالَ : « رَأَيْتُ « النَّبِيَّ » - عَنْ " سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ » وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ
قَالَ : « رَأَيْتُ « النَّبِيَّ » - عَنْ " سِيضٌ [ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ ] (٢) . مَا رَأَيْتُهُمَا (٣) قَبْلُ وَلَا بَعْدُ » (١) . مَا رَأَيْتُهُمَا (٣) قَبْلُ وَلَا بَعْدُ » (١) .

- ( تَفَدْدِينَةُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَ اللَّهُ وَ بِأَبَوَيْهُ ﴿ سَعَدْ َ بِنَ مِالِكُ ۗ ﴾ لِبِلاَ ثَيهِ في الرَّمْي \_ يَوْمَ ﴿ أُحُدُ ۗ ﴾ )-

وَقَالَ : « نَثَلَ « النَّبِي » - وَ اللَّهِ - لِي كِنَانَتَهُ يَوْمَ « أُحُدٍ » وَقَالَ « ارْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي » (°) .

وَ « فِيهِمَا » : - عَنْ « عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » ، قَالَ : « مَا سَمِعْتُ «النَّبِيَّ» - وَقَالَ : « مَا سَمِعْتُهُ النَّبِيَّ - جَمَعَ أَبَوَيْهِ [ لِأَحَدِ ] (١) إِلَّا « لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ » ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ

<sup>(</sup>١) و (٢) التكملتان عن « صَحِيحِ النُّبُخَارِيِّ : ١٧٤/٥ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « ما رأيتها » .

<sup>(</sup>٤) « صحیح البخاري : ٥/١٢٤-(٦٤) كتاب المغازي-(١٨) باب ﴿ إِذْ هَمَتْ طَائِفَتَانِ مِنكُمْ ﴾ ».

<sup>(</sup>٥) « صحیح البخاري : ٥/١٢٤ - (٦٤) كتاب المغازي - (١٨) باب ﴿ إِذْ هَمَتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ ﴾ » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٢٤/٥ » .

 $\hat{a}$  يَقُولُ [ لَهُ ] (١) يَوْمَ « أُحُدٍ » : [ يَا سَعْدُ ! ] (٢) ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي » (٢) .

( غَضَبُ الله - تَعَالَى - عَلَى مَن ْ قَتَلَهُ ( النَّبِيُّ » أَوْ مَن ْ دَمَّى وَجِنْهَ ( النَّبِيِّ » )-

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : - عَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » : - عَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُ ( ) « نَبِيُّ اللهِ » وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ دَمَّىٰ ( ) وَجْهَ « نَبِيِّ اللهِ » ( ) .

- ( تظليلُ الملائيكة بِأَجْنِحتِها جُئْمَانَ شَهيد ِ « أُحُد ٍ » « عَبَنْدِ الله ِ بن عَمْرُو الخَزْرَجِيِّ السُّلْمِيِّ » حَتَّى رَفْعِه ِ )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنْ « جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنْ « جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : « لَمَّا قُتِلَ أَبِي [ يَوْمَ « أُحُدٍ » ] (٧) جَعَلْتُ أَبْكِي، وَأَكْشِفُ [الثَّوْبَ] (٨) قَالَ : « لَمَّا قُتِلَ أَبِي [ يَوْمَ « أُحُدٍ » ]

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل على نص الحديث في « صحيح البخاري : ٥٧٤/٥ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٢٤/٥ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري: ٥/١٢٤ – (٦٤) كتاب المغازي – (١٨) باب: ﴿إِذْ هَمَتْ طَائِفَتَان ﴾ » .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البخاري : ١٢٩/٥ » : « عَلَى مَن ْ قَتَلَهُ أَ « النَّبِيُّ » - وَيُطِّيِّقُ - في سَبِيلِ الله ».

<sup>(</sup>٥) في « صحيح البخاري : ١٢٩/٥ » : « اشْتَلَا عَضَبُ « الله ِ » عَلَى قَوْم دَمَّوْا وَجُهُ ، « نَبِي الله » – مَيَّالِيْ – .»

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ١٢٩/٥ – (٦٤) كتاب المَغَازِي – (٢٤) باب مَا أَصَابَ « النَّبِيَّ » - وَيُوسِيُّو – مِنَ الجَرَاحِ يَوْمَ « أُحُدُ » .

<sup>(</sup>٧) زيادة في الأصل على نص « البُخارِي » .

<sup>(</sup>٨) زيادة في « صحيح البخاري : ١٣١/٥ » على ما في الأصل .

عَنْ وَجْهِهِ (١) ، فَقَالَ « النَّبِيُّ » - ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّىٰ رُفِعَ » (٢) ، ﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) وفي « صحيح البخاري : ١٣١/٥ » زيادة على الأصل : « فَجَعَلَ أَصْحَابُ و النَّبِيُّ » - وَقِيْنِيْ - يَنْهُوْنِي ( يَنْهُوْنَنِي ) و « النَّبِيُّ » - وَقِيْنِيْ - كُمْ يَنْهُ ، وَقَالَ ( النَّبِيُّ » - وَقِيْنِيْ - لاَ تَبِنُكِيهِ ( لاَ تَبْكُهِ ) أو مَا تَبْكُيهِ الخ .

<sup>(</sup>٢) « صَحِيِحُ البُخَارِي : ١٣١/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٦) باب مَن ۚ قُتِلَ مِن ۗ « المُسْلِمِينَ » يَوْمَ « أُحُد ٍ » مِنْهُمْ » .

<sup>(</sup>٣) «سورة الحديد : ٢١/٥٧ - م - ١ .

## - ( بَعْثُ « الرَّجِيعِ » وَأَصْحَابُ « بئر مَعُونَة » )-

وَفِي هَٰذِهِ السَّنَةِ أَيْضاً بَعْدَ « أُحُدٍ » أُصِيبَ « عَاصِمٌ » وَأَصْحَابُهُ « بِالرَّجِيلِ مَعُونَةَ » لِيَمْتَحِنَ اللهُ « بِالرَّجِيلِ مَعُونَةَ » لِيَمْتَحِنَ اللهُ « إِللَّ خِيلِ مَعُونَةَ » لِيَمْتَحِنَ اللهُ « الْأَنْصَارَ » بِالصَّبْرِ وَيُضَاعِفَ لَهُمْ عَظِيمَ الْأَجْرِ ، وَقِصَّةُ الْفَرِيقَيْنِ مَشْهُورَةً « الْأَنْصَارَ » بِالصَّبْرِ وَيُضَاعِفَ لَهُمْ عَظِيمَ الْأَجْرِ ، وَقِصَّةُ الْفَرِيقَيْنِ مَشْهُورَةً في « الصَّحِيحَيْن » ( ) .

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١٣٢/٥ ــ ١٣٦ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٢٨) باب « غزوة ٍ الرَّجيع».

## لَوْ الرَّفِي (٠)

#### أو

- ( غَدَّرُ « عَضْلُ » وَ « الثَّقَارَة ي بِأَصْحَابِ « رَسُول الله ي - مَيْنَالِيْ -

« صحيح البخاري : ١٣٢/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٨) باب غزوة « الرَّجيعي » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ١/٣٥٤ ــ ٣٦٣ » .

« سيرة ابن هشام : ١٦٩/٢ ــ ١٨٣ » .

« طبقات ابن سعد : ١/٢ : ٣٩ » .

« أنساب الأشراف: ١/٥٧٥ - ٣٧٦ ».

« تاریخ الطبری : ۲۸/۲ - ۵٤۲ » .

« الاستيعاب - القسم الثاني - : • ٤٤ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٦٨ – ١٦٩ ».

« الروض الأنف: ١٦٢/٦ - ١٧٧ ».

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ١٣٤/٢ ـــ ١٤١ » .

« نهاية الأرب: ١٣٣/١٧ - ١٣٧ » .

« عيون الأثر: ٢/٢٥ - ٢١ » .

« البداية والنهاية : ٢٧/٤ - ٦٩ » .

« إمتاع الأسماع : ١٧٤/١ - ١٧٨ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢١٧/١ ــ ٢٢٤ » .

« تاريخ الحميس : ١/٤٥٤ » .

« المواهب اللدنية : ١٠٠/ - ٣٠١ ».

« السيرة الحلسة : ١٥٧/٣ ـ ١٦٦ ».

(\*) وتسمى : سرية « عاصم بن ثابت » .

# أَفَى الْمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْ

أَمَّا أَصْحَابُ « الرَّجِيسِعِ » فَإِنَّ « النَّبِيَّ » - عَيْنِيَّةِ - بَعَثَ « عَاصِمَ ابْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيَّ » فِي عَشَرة (٢) مِنْ أَصْحَابِهِ عَيْناً ، فَلَمَّا كَانُوا « بِالرَّجِيسِعِ » - وَهُوَ مَاءُ « لِهُذَيْلِ » بَيْنَ « عُسْفَانَ » وَ « مَرِّ الظَّهْرَانِ » وَ « عُسْفَانُ » عَلَىٰ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ «مَكَّةَ » - ذُكرَ « لِبَنِي لَحْيَانَ » ، وَهُمْ بَطْنُ مِنْ « هُذَيْلِ » فَتَبِعَهُمْ مِنْهُمْ نَحْوُ مِائَةِ رَامٍ ، فَالْتَجَأَّ « عَاصِمُ » وَأَصْحَابُهُ بَطْنُ مِنْ « هُذَيْلٍ » فَتَبِعَهُمْ مِنْهُمْ نَحْوُ مِائَةِ رَامٍ ، فَالْتَجَأَّ « عَاصِمُ » وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْمُحْوَلِ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ « عَاصِمُ » وَلَمْ يَقْدُرُوا عَلَى الْوصُولِ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ « عَاصِمُ » : وَأَعْطُوهُمُ مُ الْعَهْ لَذِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ بِاللّهِ أَبَداً » « اللّهُمَّ ! » أَخْبِرْ عَنَا «رَسُولَكَ». « أَمَّا أَنْ فَكُ أَنْ ذِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ بِاللّهِ أَبَداً » « اللّهُمَّ ! » أَخْبِرْ عَنَا «رَسُولَكَ». فَقَالَ « عَاصِمُ » فَقَالَ « عَاصِمُ » فَقَالَ وَمُولَكِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ « عَاصِمُ » فَقَالَ « عَاصِمُ » فَقَالَ « عَاصِمُ » فَقَالَ وَمُولَكِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ « عَاصِمُ » فَقَالَ « عَاصِمُ » فَقَالَ « عَاصِمُ » فَقَالَ « وَلَمْ يَلْدُولُكُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ « عَاصِمُ » فَقَالَ « وَلَمْ يَلْوَلُكُ » فَقَالَ وَمُولَلِكَ » فَقَالَ وَا عَلَى الْمُولُولُ وَلِهُمْ وَتَى قُتِلَ « عَاصِمُ » فِي « ثَمَانِيَةٍ مِنَ الصَّحَابُةِ ، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) ذكر « ابن جرير الطبري » هذا البعث في وقائع السنة الرابعة للهجرة . انظر « تاريخ الطبري : ٥٣٨/٢ » .

<sup>(</sup>٢) جاء في « المغازي » – للواقدي – : ٢٥٤/١ « أنهم كانوا سبعة ، وكذلك في « الاستيعاب : ق ٢/ ٠٤٤ » : « في سبعة نفر » . وجاء في « الدُّرر : ١٦٨ » : أَنَّهُمْ يُسِتَّةُ رِجَالٍ . وجاء في : « سيرة ابن هشام : ١٦٩/١ » : أنهم كانوا : « نَفراً سبتة من أصحابه » . والأصح ما جاء في النص ويؤيده ما جاء في « صحيح البخاري : ١٣٣/٥ – كتاب المغازي – باب غزوة الرجيع » وفيه : « حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر بالنبل ، وَبَقييَ « خُبَيْبُ » وَ « زَيْدٌ » ، ورَجُل " آخَرُ فَأَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالميثاق . » .

« خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ » وَ « زَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ » بِالْأَمَانِ ، فَغَدَرُوا بِهِمَا ، فَانْطَلَقُوا بِهِمَا إِلَىٰ « مَكَّةَ » فَبَاعُوهُمَا .

## - ( مَقَتْلَ أَ « زَيْد بِنْ الدَّثْنَة ِ » )-

فَأَمَّا « زَيْدٌ » فَاشْتَرَاهُ « صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ » فَقَتَلَهُ بِأَبِيـهِ ، وَكَانَ قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ « بَدْرٍ » .

### - ( مَقَنْتَلُ « خُبِيْبِ بِنْ عَدِي ٍ » )-

وَأَمَّا « خُبَيْبٌ » فَاشْتَرَاهُ « بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ » فَقَتَلُوهُ بِأَبِيهِمْ ، وَكَانَ قَتَلَ أَبَاهُمْ يَوْمَ « بَدْرٍ » أَيْضاً . فَلَمَّا خَرَجُوا « بِزَيْدٍ » مِنَ « الْحَرَمِ » إِلَىٰ أَدْنَىٰ « الْحِلِّ » ، وَقَرَّبُوهُ لِلْقَتْلِ ، قَالَ لَهُ « أَبُو سُفْيَانَ » (1) : « أَنْشُدُكَ الله يَا « زَيْدُ ! » (٢) أَتِحِبُ أَنَّ « مُحَمَّداً » مَكَانَكَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ ، وَأَنْ تَ فَي اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى الْحَلِّ » مَا أُحِبُ أَنَّ « مُحَمَّداً » مَكَانَكَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ ، وَأَنْ : « وَالله ! » مَا أُحِبُ أَنَّ « مُحَمَّداً » تُصِيبُهُ الْآنَ وَي مَكَانِهِ شَوْكَةٌ تُؤْذِيهِ ، وَأَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي ، فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَرَادُوا أَخْذَ

<sup>(</sup>١) جاءت رواية هذا الحبر أيضاً بين « أبي سُفْيَـان َ » و « خُبِيْب بن عَدَيّ » ، انظر : « الدرر في اختصار المغازي والسِّيَرِ : ١٦٩ – والتعليق رقم – (٨) في الحاشية » .

<sup>(</sup>٢) انظر حدیث « زید » و « أَبِي سُفْیان َ » في : « تاریخ الطبري : ٢/٢٤ » وفیه : « 'ثُمَّ قَــَـَلَـهُ' « نسطاس » .

رَأْسِهِ فَخَتَلَهُمْ (١) عَنْهُ « الدَّبْرُ » (٢) ، - أَيْ : الزَّنَابِيرُ - فَتَرَكُوهُ إِلَىٰ اللهَ عَهْداً أَنْ اللَّيْلِ لِيَأْخُذُوهُ ، فَجَاءَهُ سَيْلٌ فَاحْتَمَلَهُ . وَكَانَ قَدْ أَعْطَىٰ الله عَهْداً أَنْ لَا يَمْسَ مُشْرِكاً ، وَلَا يَمَسَّهُ مُشْرِكُ ، فَأَتَمَّ اللهُ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، كَمَا وَفَىٰ بِهِ هُوَ فِي حَيَاتِهِ .

## - ( « سَن " خُبِيب بِن عَدِي " » رَكْعَنِي الْقَتْل )-

وَلَمَّا خَرَجُوا « بِخُبَيْبٍ » لِيَقْتُلُوهُ ، وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأً ، وَصَلَّى / [٩٧ و] رَكْعَتَيْنِ ، وَأَوْجَزَ فِيهِمَا وَقَالَ : « لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا بِي جَزَعًا لَزِدْتُ ، فَهُو أَوَّلُ مَنْ سَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ التَّقْدِيمِ لِلْقَتْلِ ، ثُمَّ أَنْشَدَ :

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَالُ مُسْلِماً عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ (٣) كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي

<sup>(</sup>١) « خَتَلَهُ أَ » : أيْ « دَاوَرَهُ وَطَلَبَهُ مِن ْ حَيَثُ لا يَشْعُرُ » . « النهاية في غريب الحديث : ١٠/٢ ــ مادة : « خَتَلَ » .

<sup>(</sup>٢) روى « المقريزيُّ » هذا الخبر في « إمتاع الأسماع : ١٧٥/١ » عن « عاصم بن ثابتٍ » ويُسمَّى « عَاصِمُ » – رضي الله عنه عد حمي الدَّبْرِ » .
والملاحظ أنَّ هذا الخبر يُرُوك عن « زَيْد بن الدَّثْنِينَة » وعن «عاصم بن ثابتٍ » . – والله أعالم بالحقيقة – .

<sup>(</sup>٣) في « الاستيعاب : – القسم الثاني : « ٤٤١ » : « علَى أَيِّ حَالَ ٍ » .

## وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلْـهِ وَإِنْ يَشَـأُ

يُبَادِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَازَعِ (١)

فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ صَلَبُوهُ (٢)، فَلَمَّا بَلَغَ ( النَّبِيَّ » وَ اللَّهُ مَصْلُوب ، وَلَهُ مَصْلُوب ، وَلَه قَالَ ( النَّبِيُّ » وَ فَلَهُ النَّبِيُّ » وَ النَّبِيُّ » وَ النَّبَيْ ، وَلَه الْجَنَّةُ ؟ » فَانْتَدَبَ لَهُ ( الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ » وَ ( الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسُودِ » فَارِسَيْنِ ، فَسَارَا إِلَىٰ ( مَكَّةَ » ، فَحَمَلَهُ ( الزُّبَيْرُ » عَلَىٰ فَرَسِهِ ، فَأَغَارَ بَعْدَهُمَا أَهْلُ ( مَكَّةَ » ، فَلَمَّا أَرْهَقُوهُمَا أَلْقَاهُ ( الزُّبَيْرُ » فَابْتَلَعَتْهُ الْأَرْضُ ، فَسُمِّي : ( بَلِيعَ الْأَرْضِ » .

0 0 0

<sup>(</sup>١) جاء صدر هذا البيت في دسيرة ابن هشام : ١٧٩/٢ ، :

<sup>﴿</sup> فَوَ اللَّهِ مَا أَرْجُو إِذًا مِتُّ مُسُلِّماً »

وَالْبُيَنْنَانَ مِنْ شَعْرِ ﴿ حُبُيَبُ ﴾ ، وهُمَا همَّا قَالَهُ حَيْنَ صَلَبْهِ ، ومطلعُ القصيدة : لَقَدْ جَمَعً الْأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلَبُّوا قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِ قال ﴿ ابنُ هَشَّامٍ » : ﴿ وَبَعَنْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشّعْرِ ، يُنْكِرُهَا لَهُ ﴾ . ﴿ سيرة ابن هشام : ١٧٦/٢ » . وانظر : ﴿ الاستعاب : القسم الثاني : ٤٤١ » .

 <sup>(</sup>۲) انظر : « ذكر الموضع الذي قتل فيه « خبيب بن عدي – رضي الله عنه – من « مكة » في
 كتاب « السُمُنْتَــَقَــَى في أخبار القرى» وهو الجزء الثاني من كتاب «أخبار مكة المشرفة: ٢٦/٢».

# لَوْثُ رُمُولُ \*

« صحيح البخاري : ١٣٤/٥ – ١٣٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٨) باب غزوة الرجيع » .

« المغازي ـــ للواقدي : ٣٤٦ ــ ٣٥٥ » .

« سیرة ابن هشام: ۱۸۳/۲۱ - ۱۸۹ » .

« طبقات ابن سعد : ۱/۲ : ۳۹ - ۳۹ » .

« أنساب الأشراف : ٢/٥٧١ » .

« تاريخ الطبري : ٢/٥٤٥ ــ ٥٥٠ ».

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٧٠ – ١٧٣ » .

« الروض الأنف : ٢٠٧٦ – ٢٠٧ » .

« الاكتفاء في مغازي « الرسول » والثلاثة الحلفاء : ١٤٢/٢ – ١٤٥ » .

« نهاية الأرب: ١٣٠/١٧ - ١٣٣ » .

« عيون الأثر : ٦١/٢ – ٦٤ » .

« التاريخ الكبير ــ للذهبي ــ : ١/١ : ٢٢٢ ــ ٢٢٦ » .

« البداية والنهاية : ١١/٤ - ٧٤ » .

« إمتاع الأسماع : ١٧٠/١ - ١٧٤ » .

« بهجة المحافل وبغية الأماثل: ٢/٢٤ - ٢٢٦ ».

« تاريخ الحميس : ١/١٥١ ـ ٤٥٤ » .

« المواهب اللدنية : ١٠٣/١ - ١٠٤ » .

(\*) وتسمى : سرية « المنذر بن عمرو » .

## أَفْعَا بُ يُرْمَعُونَ مَ

وَأَمَّا أَصْحَابُ « بِعْرِ مَعُونَةَ » بِالنُّونِ - فَإِنَّ « أَبَا الْبَرَاءِ عَامِرَ بْنَ مَالِكُ الْعَامِرِيَّ » - مُلَاعِبَ الْأُسِنَةِ - قَدِمَ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » - وَلَيْ بَعُدْ ، وَقَالَ : « يَا « رَسُولُ اللهِ » - وَلَيْ يَسْلُمْ ، فَلَمْ يُسْلِمْ ، وَلَمْ يَبْعُدْ ، وَقَالَ : « يَا « مُحَمَّدُ ! » ابْعَثْ مَعِي رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَىٰ « نَجْدِ » يَدْعُونَهُمْ إِلَىٰ الْمُركَ ، وَأَنَا لَهُمْ جَارٌ ، فَبَعَثَ مَعَهُ « رَسُولُ اللهِ » - وَلِيْ وَاللهِ مَنْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَىٰ « الْقُرَّاءَ » ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ أَمْرِكَ ، وَأَنَا لَهُمْ جَارٌ ، فَبَعَثَ مَعهُ « رَسُولُ اللهِ » - وَلِيْ وَاللهِ عَلَىٰ وَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ « أَنَسُ » : « كُنَّا نُسَمِّيهِمُ « الْقُرَّاءَ » ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ خَيَارِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ « أَنَسُ » : « كُنَّا نُسَمِّيهِمُ « الْقُرَّاءَ » ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ « أَنَسُ » : « كُنَّا نُسَمِّيهِمُ « الْقُرَّاءَ » ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرِ الْأَنْصَارِيَّ ، الْخَزْرَجِيَّ ، السَّاعِدِيَّ » أَحَدَ النَّقَبَاءِ وَالْمُنْ يَعْرَبُ بُنُ مِلْمَا فَرْدَ بُونَ الطُّفَيْلِ » رَئِيسِ الْمُشْرِكِينَ (٢) لِيبُلِغَهُ رِسَالَةً مِنْ « رَسُولِ اللهِ » وَيَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ الْمُؤْمِنَةُ وَلَا اللهُ عَلَمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَبُ وَلَا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ اللهُ أَنْ وَرَبُ وَرَبِ « الْكُعْبَةِ ! » وَمَا مَنْ « وَرَامٌ » : « اللهُ أَكْبَرُ ! فُزْتُ وَرَبِ « الْكُعْبَة ! »

<sup>(</sup>١) الأصل : « علجان » . وما أثبت في « صحيح النُّبُخَارِيِّ : ١٣٥/٥ » وانظر أيضاً : « تجريد أسماء الصحابة : ١٢٦/١ ـــ الترجمة : (١٣٩٧) » .

<sup>(</sup>۲) الأصل : « رييس المكان » .

فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ اسْتَصْرَخُوا عَلَىٰ أَصْحَابِهِ بِقَبَائِلِ « سُلَيْمٍ » : « رِعْلِ » وَ « خَصَيَّةَ » (١) فَقَتَلُوهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ مَا خَلا رَجُلَيْنِ، وَأَخْفَرُوا (٢) ذِمَّةَ « أَبِي بَرَاءٍ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ » . وَالرَّجُلانِ هُمَا : « عَمْرُو وَأَخْفَرُوا (٢) ذِمَّةَ « أَبِي بَرَاءٍ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ » . وَالرَّجُلانِ هُمَا : « عَمْرُو ابْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ» ، وَ « أَنْصَارِيُّ» كَانَا فِي إِبِلِ أَصْحَابِهِمْ ، فَلَمَّا رَاحَا بِهِمَا وَجَدَا أَصْحَابِهُمَا صَوْعَىٰ ، وَالْخَيْلُ وَاقِفَةٌ ، فَقَتَلُوا « الْأَنْصَارِيُّ » أَيْضًا ، وَجَدَا أَصْحَابِهُمَا صَوْعَىٰ ، وَالْخَيْلُ وَاقِفَةٌ ، فَقَتَلُوا « الْأَنْصَارِيُّ » أَيْضًا ، وَتَرَكُوا « عَمْراً » (٣) حِينَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ مِنْ « ضَمْرَةَ » فَوَبَكَ مَعُمُوا» إلى « الْمَدِينَةِ » فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ « بَنِي عَامِرٍ » فَقَتَلَهُمَا ، وَكَانَ مَعَهُمَا إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ « بَنِي عَامٍ » فَقَتَلَهُمَا ، وَكَانَ مَعَهُمَا إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ « بَنِي عَامٍ » فَقَتَلَهُمَا ، وَكَانَ مَعَهُمَا « وَكَانُ مَعُهُمَا « وَكَانُ مَعُهُمَا قَدَمُ « الْمَدِينَةَ » أَخْبَر . فَقَالَ : « لَقَدْ قَتَلْتُ رَجُلَيْنِ لَأَدِينَهُمَا وَكَانَ مَعُونَة » حُزْنَا شَدِيداً ، وَقَنَتَ (١) فِي وَحَرْنَ – عَلَيْ أَصْحَابِ « بِثِرِ مَعُونَة » حُزْنَا شَدِيداً ، وَقَنَتَ (١) فِي وَحَرْنَ – عَلَيْ أَصْحَابِ « بِثِرِ مَعُونَة » حُزْنَا شَدِيداً ، وَقَنَتَ (١) فِي وَرْمُولَهُ » وَ « بَنِي لَحْيَانَ » أَيْضَا اللّهَ وَ « رَسُولَهُ » وَ « بَنِي لَحْيَانَ » أَيْضَا قَالَ » أَنْ فَا أَنْ الْمُدِينَةُ وَ « رَسُولَهُ » وَ « بَنِي لَحْيَانَ » أَيْضَانَ » أَيْضَا

<sup>(</sup>١) الأصل: «عصبه».

<sup>(</sup>Y) «أَخْفَرَ الذِّمَّةَ »: «نَقَصْ العهد وأَظْهِرَ النَّكَدُرَ ».

<sup>(</sup>٣) الأصل: «عمرواً».

<sup>(</sup>٤) « الجوارُ » : « الْعَهَدُ » و « الْأَمَانُ » .

<sup>(</sup>٥) « أَدِينَتَّهُما » : « أُؤدِّي دِيتَهُما » .

<sup>(</sup>٦) « قَنَتَ » : « أَطَالَ القيام في الصَّلا َ والدُّعاء » .

<sup>(</sup>V) الأصل: « عصبه ».

<sup>(</sup>Λ) الأصل : « ورعل » .

شَهْراً إِلَىٰ أَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَعَدُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلْمُونَ ﴾ (١) فَتَرَكَ الْقُنُوتَ .

- ( مَقْتَلُ « عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ » « بِيئْرِ مَعُونَةَ » )-

وَمِمَّنْ قُتِلَ « بِبِئْرِ مَعُونَةَ » « عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ » مَوْلَىٰ « أَبِي بَكْسٍ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – .

#### - ( رَفْعُ « عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةً » إلى السَّمَّاءِ )-

وَرَوَىٰ « الْبُخَارِيُّ » فِي « صَحِيحِهِ » عَنْ « عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ » أَنَّ « عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ » قَالَ لَهُ : « مَنْ هَذَا ؟ » وَأَشَارَ (٢) لَهُ إِلَىٰ « عَامِر بْنِ فُهَيْرَةَ » فَقَالَ : « لَقَدَدْ فُهَيْرَةَ » فَقَالَ : « لَقَدَدْ فُهَيْرَةَ » فَقَالَ : « لَقَدَدْ إِنَّ فُهَيْرَةَ » فَقَالَ : « لَقَدَدُ وَالْ السَّمَاءِ حَتَّىٰ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَىٰ السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ (١٠).

#### @ @ @

<sup>(</sup>١) « سورة آل عمران : ١٢٨/٣ - م - » .

<sup>(</sup>٢) في « صَحِيحِ البُخَارِيِّ : ١٣٦/٥ » : « فَأَشَارَ إِلَى قَتَيِلٍ ، فَقَالَ لَهُ « عَمْرُو بنُ أُمُيَّةً » ، هَذَا « عَامِرُ بنُ فُهُيَوْرَةً » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : « ١٣٦/٥ » : « لَقَدَ ْ رَأَيْتُهُ بَعَدَ مَا قُتُولَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حتى إِنِّي لاَ نَظُرُ ُ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البُخاري : ١٣٦/٥ - كتاب المغازي - باب غزوة «الرَّجيع » ، وتتمة الحديث : « أُثُمَّ وُضِع ، فَقَالَ : إنَّ أَصْحابَكُم « أَثُمَّ وُضِع ، فَقَالَ : إنَّ أَصْحابَكُم قَدَ النَّبِيَّ » - عَنْ اللهِ اللهِ - خَبَرُهُم فَنَعَاهُم فَنَعَاهُم فَنَعَاهُم فَقَالُوا : رَبَّنَا أَخْبِر عَنَّا إِخُوانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ، فَأَخْبَرَهُم عَنْهُم فَقَالُوا : رَبَّنَا أَخْبِر عَنَّا إِخُوانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ، فَأَخْبَرَهُم عَنْهُم فَعَنْهُم ، وَأُصِيبَ يَوْمَئَذ فيهم في عَرُوة أين أُسماء بن الصَّلْت » ، فَسُمِّي «عُرُوة أي به ، وَ «مُنْذ رُبْنُ عَمْرُو » وَسُمِّي به إلى المَّنْد رأ بن أُعَمْرُو » وَسُمِّي به إلى المَنْذ رأ بن أُعْمَر و المَنْذ رأ بن أُعْمَرُو » وَسُمِّي به إلى المَنْذ رأ بن أُعْمَرُو » وَسُمَّي الله عَرْوة أَه » به إلى المَنْذ رأ بن أُعْمَرُو » وَسُمَّي الله عَرْوة أَه » الله إلى المَنْذ رأ بن أُعْمَرُو » وسُمَّي به إلى المَنْذ رأ » .

# عَ زُونَ بِي أَحِيرِ

```
« صحيح البخاري : ١١٢/٥ - (٦٤) كتاب المغازي - (١٤) باب حديت بني النضير ».
```

« المغازي ـ للواقدي ـ : ٣٦٣/١ ـ ٣٨٣ » .

«سيرة ابن هشام: ۲۰۲ ـ ۲۰۲ ».

« طَبَقَاتُ ابن سعد : ١/٢ : ٤٠ - ٤٠ » .

« أنساب الأشراف : ٣٣٩/١ » .

« تاريخ الطبري : ٢/٥٥٠ ــ ٥٥٥ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٧٤ ــ ١٧٥ ».

« الروض الأنف : ٢٠٨/٦ – ٢٤١ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٦٨٩/٢ ــ ٠ ٦٩ » .

« الاكتفاء في مغازي « رسول الله » والثلاثة الخلفاء : ١٤٦/٢ ــ ١٥١ » .

« نهاية الأرب: ١٤٧/١٧ - ١٤٨ ».

« عيون الأثر : ٢٦/٢ - ٧٢ » .

« التاريخ الكبير ــ للذهبي ــ المغازي : ١/١ : ١٦٩ ــ ١٧٥ . .

« البداية والنهاية : ٤/٤ – ٨٠ » .

« إمتاع الأسماع : ١/٨/١ – ١٨٣ ».

« بهجة المحافل و بغية الأماثل : ٢١٣/١ ــ ٢١٦ » .

« تاريخ الحميس : ١/٠١١ ــ ٤٦٠ » .

السيرة الحلبية : ٢/٥٥٩ ــ ٥٧٠ » .

#### - (غَنْزُورَةُ «بَنْيِي النَّضِيرِ »)-

- ( خُرُوجُ « الرَّسُول ِ » إلى « بَني النَّضير ِ » ليلاسْتِعَانَة بِهِم ۚ في دَفْع دينة الرَّجُلَّين ِ )-

فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَيْضاً ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ كَانَتْ غَزْوَةُ « بَنِي النَّضِيرِ » وَسَبَّبُهَا مَا رَوَاهُ « البُخَارِيُّ » أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » – وَاللَّهِ – خَرَجَ إِلَيْهِمْ يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةِ (١) الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ (٢) قَتَلَهُمَا « عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ» يَسْتَعِينُهُمْ فِي عَلَىٰ الصَّوابِ ، كَمَا قَالَ « ابْنُ إِسْحَاقَ » بَعْدَ « أُحُد » وَ « بِشِر خَطَأً . فَهِي عَلَىٰ الصَّوابِ ، كَمَا قَالَ « ابْنُ إِسْحَاقَ » بَعْدَ « أُحُد » وَ « بِشِر مَعُونَةَ » ، فَاسْتَنَدَ إِلَىٰ جِدَارِ حِصْنِ لَهُمْ مِنْ حُصُونِهِمْ ، فَأَمَرُوا رَجُلًا [أَنْ] (٣) يَطُرَحَ حَجَرًا عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنَ الْحِصْنِ . فَأَخْبَرَهُ « جِبْرِيلُ » – عَلَيْهِ السَّلَامُ – يَطْرَحَ حَجَرًا عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنَ الْحِصْنِ . فَأَخْبَرَهُ « جِبْرِيلُ » – عَلَيْهِ السَّلَامُ – يَطْرَحَ حَجَرًا عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنَ الْحِصْنِ . فَأَخْبَرَهُ « جِبْرِيلُ » – عَلَيْهِ السَّلَامُ بِينَةِ » فَأَنْزُلَ يَعْمَى مُوهِما لَهُمْ ، وَتَرَكَ أَصْحَابَهُ وَرَجَعَ إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَأَنْزُلَ يَلُكُمْ وَاتَقُوا الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ وَاتَّقُوا الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ فَكُفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا الله وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَمُ مُ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ فَكُفَ أَيْدِينَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَقُوا الله وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَلَوْ اللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَيَوْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَالْعَلَىٰ اللهِ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَلَوْلُوا اللهُ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَ

<sup>(</sup>١) « اللهِّيَةُ » : المالُ الَّذِي يُعْطَى وَلِيَّ المَقْتُولِ بدل نَفْسِهِ . (ج ) : « اللهِّيَات » . (٢) الأصل : « الذين » .

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السياق.

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) ، وَقِيلَ : إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ « غَوْرَثِ (٢) بْنِ الْحَارِثِ » الَّذِي هَمَّ بِقَتْلِ « النَّبِيِّ » \_ وَقِيلِ لَيْ \_ .

ثُمَّ أَصْبَحَ غَازِياً عَلَيْهِمْ فَحَصَرَهُمْ وَقَطَعَ نَخِيلَهُمْ وَحَرَقَهَا، فَدَسَّ إِلَيْهِمُ الْمُنَافِقُونَ فَأَحْكَىٰ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ نَافَقُوا يقَولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَسْبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَالْمُونَ ﴾ (٢) - الْآيَاتُ - فَلَمَّا اشْتَدَّ الْحَصَارُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللهِ وَأَيسُوا منْ نُصْرَةِ الْمُنَافِقِينَ قَذَفَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَطَلَبُوا الصَّلْحَ فَصَالَحَهُمُ « النَّبِيُّ » - وَ اللَّهِ عَلَىٰ الْجَلِدَ عِلَىٰ الْجَلِدَ عِلَىٰ الْجَلِدَ عِلَىٰ الْجَلِدَ ع إِلَىٰ أَرْضِ - وَأَنَّ لَهُمْ مَا أَقَلَّتِ الْإِبِلُ إِلَّا السِّلَاحَ، فَجَلَوْا إِلَىٰ « الشَّام »، إِلَّا آلَ « حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ » وَآلَ « أَبِي الْحُقَيْقِ » فَإِنَّهُمْ جَلَوْا إِلَىٰ « خَيْبَرَ » وَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ « سُورَةَ الْحَشْر » . وَكَانَتْ أَمْوَالُهُمْ ممَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ « رَسُولِهِ » خَالِصَةً « لرَسُولِ اللهِ » - وَاللهِ عَلَيْ - فَقَسَمَهَا بَيْنَ « الْمُهَاجِرِينَ » خَاصَّةً لِشِدَّةِ حَاجَتِهِمْ ، وَلَمْ يُعْطِ « الْأَنْصَارَ » منْهَا شَيْئاً ، إِلَّا لثَلَاثَةِ

<sup>(</sup>۱) « سورة المائدة : ٥/١١ - م - » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «عورت».

<sup>(</sup>٣) « سُورَةُ الحَشرِ : ١١/٥٩ - م - ».

نَفَرٍ (١) بِهِمْ حَاجَةٌ . وَطَابَتْ بِذَلِكَ نُفُوسُ « الْأَنْصَارِ » ، كَمَا أَثْنَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى

#### ( سُورة شار الحَشْر » هيي السُّورة التَّتِي نَزَلَتْ في « بَذِي النَّضِيرِ » )

\* وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » - عَنْ « سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ » قَالَ : قُلْتُ « لابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : « سُورَةُ الْحَشْرِ » ، قَالَ : قُلْ « سُورَةُ الْحَشْرِ » ، قَالَ : قُلْ « سُورَةُ النَّضِيرِ » (٣) .

#### - ( تحريق وقطع نخيل « بنيي النّضير » )-

\* وَفِيهِ - عَنْ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَاللهُ عَنْهُمَا مَا أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَاللهُ عَنْهُمَا مَا أَنْ وَاللهُ عَنْهُمَا مَا أَنْ وَاللهُ عَنْهُمَا مَا قَطَعْتُم مِّنْ لِينَة الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ - ] (') ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّوَجَلَّ - : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّنْ لِينَة الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ - ] (') ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّوَجَلَّ - : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّنْ لِينَة أَوْ تَرَكُتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِينُ فَزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (') .

<sup>(</sup>١) « النَّفَرُ » : « اسْمُ جَمْع يَقَعُ عَلَى جَمَاعَة مِن الرَّجَالِ خَاصَّة مَا بَيْنَ الثَّلاَئَة الله العَشَرَة ، ولا واحد له مين لفظه » ، « النهاية في غريب الحديث : ٩٣/٥ مادة : « نفر » .

<sup>(</sup>۲) «سورة ُ الْكَشْرِ : ٥٩/٩ – م – » .

<sup>(</sup>٣) « صَحييحُ الْبُحُارِيِّ : ١٨٣/٦ – (٦٥) كتاب التفسير – (٥٩) سُورَة الْحَشْر – (١) باب حدثنا محمد بن عبد الرحيم و « صحيح البخاري : ١١٣/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (١٤) باب حديث بني النضير .

<sup>(</sup>٤) زيادة في نصِّ الأصل لا يَحتْتوِي عليها نص " صحيح البُخارِيِّ : ١٨٤/٦ » .

<sup>(</sup>٥) « سورة الحشر: ٥٩/٥ – م – » . والحديث في « صحيح البخاري: ٦/١٨٤ – (٦٥) كتاب النفسير –باب سورة الحشر – و ١١٣/ – (٦٤) كتاب النمخازي –باب حديث بني النضير » .

#### - ( مَا قِيلَ مِن شيعر في غَزْوَة « بَنيي النَّضِير » )-

قَالَ « ابْنُ عُمَرَ » وَلَهَا (١) يَقُولُ « حَسَّانُ »:

« وَهَانَ عَلَىٰ سَرَاةِ بَانِي لُوْيً لَّهُ الْبُوَيْدَةِ مُسْتَطِيدُ (٢) حَرِيدَ لُويْدَةِ مُسْتَطِيدُ (٢)

فَأَجَابَهُ « أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ »:

أَدَامَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ صَـنِيـعٍ

وَحَـرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيـرُ

سَتَعْلَـمُ أَيْنَـا مِنْهَا بِنُـزْهٍ

وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ ؟! (٣)

\_ ( مَا أَفَاءَ « اللهُ أَ» عَلَى « رَسُولِهِ » – عَلَيْنِي – مِن أَمْوَال ِ « بَنِي النَّضِيرِ » )-

« وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنْ « عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : « كَانَتْ أَمُوالُ « بَنِي النَّضِيرِ » مِّمَا أَفَاءَ « اللهُ » عَلَىٰ « رَسُولِهِ » مِّمَا لَـ مُ

<sup>(</sup>١) الأصل : « وبها » ، والتصويب عَن ْ « صحيح البخاري : ١١٣/٥ » .

<sup>(</sup>٢) « شرح ديوان حسان بن تابت الأَنْصاريِّ : ١٩٤ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخارى : ١١٣/٥ - (٦٤) كتاب المغازي - (١٤) باب حديث بني النَّضِيرِ » .

يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ (١) عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (٢) » فَكَانَتْ « لِرَسُولِ اللهِ » - وَيَعْلِيْهُ - خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ . ثُمَّ يَجْعَلْ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ (٣) عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ » (١) .

000

<sup>(</sup>١) (مما لم يئوجف المُسلِمون عَلَيْهِ): الإيجاف: هو الإسراع. أَيْ لَمْ يُعَيِدُ وَا فِي تَحْصِيلِهِ خَيْلاً وَلا إيلاً ، بَلُ حَصَلَ بِلا قَيْنَال » ، « صحيح مسلم: ١٣٧٦/٣ – الحاشية (٤)».

<sup>(</sup>٢) « الرِّكَابِ » : هييَ الإبيلُ التي يُسافَرُ عليهُ ا ، وَلاَ وَاحِدَ لَهَا مِن ْ لَفَظْهِمَا ، وَاحِدُهُ وُ رَاحِلَةٌ " ، وَكَذَلَكَ الْحَيْلُ ، لاَ وَاحِدَ لَهَا مِن ْ لَفَظْهِمَا ، وَاحِدُهُ فَرَسٌ " » ، « صحيح مسلم : ١٣٧٦/٣ – الحاشية (٤) » .

<sup>(</sup>٣) « الْكُرَاعُ » : أي الدَّوابُ الَّتِي تَصْلُحُ للحَرْبِ .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٤٦/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد والسير – (٨٠) باب الميجنن ً وَمَا يَتَقَرَّسُ ُ بِتُدُسُ صَاحِبِهِ » .

و « صحيح مسلم : ١٣٧٦/٣ – ١٣٧٧ – (٣٢) كتاب الجهاد والسِّيرَ – (١٥) باب حُكْم النُّفَيُّءِ – الحديث : ٤٨ – (١٧٥٧) ».

## عَزُوهُ ذَا سِلِقًاعِ

```
« صحیح البخاري : م ۱٤٤/ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣١) باب غزوة ذات الرقاع » . « صحیح البخاري : 1٤٤٩/ – (٣٢) كتاب الجهاد والسيّر – (٥٠) باب غزوة ذات الرقاع – الحدث : 1٤٩ – (١٨١٦) – » .
```

« المغازي: ١/٥٥٥ - ٢٠٤».

«سیرة ابن هشام: ۲۰۳/۲».

« طبقات ابن سعد : ۲/۱/۲ = ٤٤ » .

« أنساب الأشراف: ١/ ٣٤٠ ـ ٣٤١ » .

« تاريخ الطبرى: ٢/٥٥٥ ــ ٥٥٩ ».

« الدرر في اختصار المغازي والسير: ١٧٦ ــ ١٧٧ ».

« الاكتفاء في مغازي رَسُّول الله والثلاثة الحلفاء : ١٥٢/٧ » .

« الروض الأنف : ٢٢١/٦ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٦٩١/٢ » .

« نهاية الأرب: ١٦٠/١٧ - ١٦٠ ».

« عيون الأثر: ٧٢/٧ - ٧٤ ».

« التاريخ الكبير ــ للذهبي ــ المغازي : ١/١ : ٢٢٨ ــ ٢٣٠ .

« زاد المعاد : ۲/۱۱۰ – ۱۱۲ » .

« البداية والنهاية : ٨٣/٤ » .

« إمتاع الأسماع: ١٨٨/١ - ١٩٣٠ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢٣٢/١ ــ ٢٣٤ » .

« تاريخ الحميس: ٢٩٣/١ ».

« السيرة الحلبية : ٢٠٧٥ - ٧٥٨ » .

#### ( غَزُورَةُ « ذَاتِ الرِّقَاعِ ( \* ) » )-

[ ٩٨ و ] فِي هَذِهِ / السَّنَةِ أَيْضًا ، وَهْيَ الرَّابِعَةُ (١) غَزَا « النَّبِيُّ » - وَ السَّنَةِ أَيْضًا فَ وَهْيَ الرَّابِعَةُ (١) غَزُوةَ « ذَاتِ الرِّقَاعِ » إِلَىٰ « نَجْد » يُرِيدُ « غَطَفَانَ » فَسُمِّيتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَعْدَامَهُمْ تَنَقَّبَتْ مِنَ الْحَفَا، فَكَانُوا يَلُوُونَ عَلَيْهَا الْخِرَقَ .

[ ثُمَّ تَقَدَّمَ ] - وَ إِلَىٰ ﴿ نَجْدِ ﴾ فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ ﴿ غَطَفَانَ ﴾ فَتَقَارَبُوا وَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ . فَلَمَّا صَلَّىٰ الظُّهْرَ بِأَصْحَابِهِ نَدِمَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ لَكُمْ بَعْدَهَا لَا يَكُونُوا حَمَلُوا عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ . ثُمَّ قَالُوا دَعُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ بَعْدَهَا لَا يَكُونُوا حَمَلُوا عَلَيْهِمْ مِنْ آ بَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، يَعْنُونَ ﴿ صَلَاةَ الْعَصْرِ» ، صَلَاةً هِيَ أَحَبُ إلَيْهِمْ مِنْ آ بَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، يَعْنُونَ ﴿ صَلَاةَ الْعَصْرِ» ، فَلَذَلَ ﴿ جِبْرِيلُ ﴾ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – بِصَلَاةِ الْخَوْفُ ، وَهِيَ قَوْلُهُ – تَعَالَىٰ – : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ الْخَوْفُ ، وَهِيَ قَوْلُهُ – تَعَالَىٰ – : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ وَالْمُوا إِلَيْهَا فَشُدُّوا عَلَيْهِمْ ، فَنَزَلَ ﴿ جِبْرِيلُ ﴾ – عَلَيْهِ مْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ الْخَوْفُ ، وَهِيَ قَوْلُهُ – تَعَالَىٰ – : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ وَالْمُوا إِلَيْهَا فَشُدُوا عَلَيْهِمْ ، فَنَزَلَ ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ الْخَوْفُ ، وَهِيَ قَوْلُهُ – تَعَالَىٰ – : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ الْعَمْدِيْ الْعَلَاقُونَ الْعَمْلُونَ الْعَمْمِ فَيْ الْعَلَوْةَ الْمُوا إِلَيْهُ الْمُ الْعَلَىٰ وَالْمُ الْمُا الْعَلَىٰ وَالْمُوا إِلَيْهِمْ فَا قَوْمُ لَا عُمْ الصَّلُوةَ الْمُ الْعَلَوْنَ الْعَلَاقَا عَلَيْهِمْ فَا أَوْمُ الْمَالُونَ الْعَمْ الْمَالُونَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَوْلَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْهِ السَّلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَيْتَ الْعَلَامُ الْمُثَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُنْتُ الْعَلَامُ الْمُثَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَقَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُنْتَ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعُ

<sup>(\*)</sup> غزوة « ذات الرقاع » هي « غَزْوَةُ مُحَارِب » و « غَزْوَةُ بَنبِي ثَعْلَبَةَ » و « غَزْوَةُ بَني أَعْلَبَةَ » و « غَزْوَةُ بَني أَنْمَارٍ » و « غَزْوَةُ الْأَعَاجِيبِ » لِمَا وَقَعَ فيها مِنَ الْأُمُورِ العَجِيبَةِ » . « نهاية الأرب : ١٥٨/١٧ ــ الحاشية (١) ــ » .

<sup>(</sup>۱) كانت غزوة « ذات الرقاع » في المحرم على رأس سبعة وأربعين شهراً مين مُهمّاجّرِهِ \_ على من عنهاجّرِهِ \_ - منظر : « طبقات ابن سعد : ۱/۲ : ۶۳ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ (١) \_ الآيةُ \_ .

وَقُوْلُ « الْبُخَارِيِّ » : « وَهْيَ غَزْوَةُ « مُحَارِبِ خَصَفَةَ » مِنْ « بَنِي قَعْلَبَةَ » ( أَعُلَبَةُ » : - بِوَاوِ الْعَطْفِ - [ مِنْ - غَطَفَانَ  $]^{(v)}$  ثَعْلَبَةَ » : - بِوَاوِ الْعَطْفِ - [ مِنْ - غَطَفَانَ  $]^{(v)}$  - ( اخْتُورَاكُ « غَوْرَكُ بِنْ ُ الخَارِثِ » السَّيْفَ فِي وَجِنْهِ « الرَّسُولِ » - ( اخْتُورَاكُ « فَوْرَكِ بِنْ ُ الخَارِثِ » السَّيْفَ فِي وَجِنْهِ « الرَّسُولِ » -

وَلَمَّا قَفَلَ \_ وَلَيَّ \_ مِنْ كَلْمَاهِ الْغَزْوَةِ نَزَلُوا وَقْتَ (^) الْقَيْلُولَةِ مَنْزِلًا وَتَقَلَ (مَا الْقَيْلُولَةِ مَنْزِلًا وَتَفَرَّقُوا . وَنَزَلَ \_ وَلَيْقَ \_ بَهَا سَيْفَهُ وَنَامَ . فَجَاءَ

<sup>(</sup>۱) « سورة النساء : ١٠٢/٤ – م – » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٥/٥٤ » : « ذات الرِّقاع من نخل ٢ . .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة على ما في « صحيح البخاري » شَمَرْحُ للتوضيح .

<sup>(</sup>٤) في نص الحديث اختصار من عمل المصنف.

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٥/١٤٥ » .

<sup>(</sup>٦) اختصار في نص الحديث .

 <sup>(</sup>٧) التكملة عن : « صحيح البخاري : ١٤٤/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣١) باب غزوة ذات الرقاع » .

<sup>(</sup>٨) الأصل : « وقلت » .

أَعْرَابِيُّ يُسَمَّىٰ «غَوْرَثَ بْنَ الْحَارِثِ » فَأَخَذَ السَّيْفَ وَاخْتَرَطَهُ ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ » \_ مُولِيِّ \_ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ : « مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ » قَالَ : « النَّبِيُّ » \_ مُولِيُّ \_ وقَالَ : « اللهُ » ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ . فَأَخَذَهُ « النَّبِيُّ » \_ مُولِيُّ \_ وقَالَ : « مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْ يَدِهِ . فَأَخَذَهُ « النَّبِيُّ » \_ مُولِيُّ \_ وقَالَ : « مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْ يَدِهِ . فَقَالَ : « كُنْ خَيْرَ آخِذٍ » ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يُعَاقِبُ لهُ ، فَدَرَكُهُ وَلَمْ يُعَاقِبُ لهُ ، فَذَهَبَ إِلَىٰ قَوْمِهِ (١) . » (٢) .

• • •

<sup>(</sup>١) الأصل: « نومه ».

 <sup>(</sup>۲) « صحیح البخاري : ۱٤٧/٥ – (٦٤) کتاب المغازي – (٣١) باب غزوة ذات الرقاع » .
 و ٥/٧٤ – (٦٤) کتاب المغازي – (٣٢) باب غزوة بني المُصْطَـلــق » .

# عَرُوه بِي أَصْطَاقِ (٠) عَرُوه بِي أَصْطَاقِ (٠) وَهِيَ عَرْدَةُ الْرِيْسِيعِ

« صحيح البخاري : ٥/٧٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٢) باب غزوة ( بَنيي المُصْطَلَقِ ِ » . مِن ْ « خُزُاعَة ً » وهي غزوة « المُريَّسيع ِ » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ١٠٤/١ ــ ١٣٠٤ » .

« سيرة ابن هشام : ٢٨٩/٢ » .

« طبقات ابن سعد : ١/٢ : ٥٥ - ٤٧ » .

« أنساب الأشراف: ٢٤١/١ - ٣٤٣ ».

« تاريخ الطبري: ٦٠٤/٢ - ٦١٠ ».

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٠٠٠ ــ ٢٠٣ » .

« الروض الأنف : ٣٩٩/٦ – ٤٣٦ » .

« الاكتفاء في مغازي « رسول الله » والثلاثة الحلفاء : ٢١٦/٢ – ٢٢٢ » .

« نهاية الأرب : ١٦٤/١٧ - ١٦٦ » .

« عيون الأثر: ١٢٢/٢ - ١٢٨ ».

« التاريخ الكبير ــ للذهبي ــ المغازي ١/١ : ٢٣٠ ــ ٢٣٧ » .

« زاد المعاد : ۱۱۲/۲ - ۱۱۳ » .

« البداية والنهاية : ١٥٦/٤ » .

« إمتاع الأسماع : ١/٩٥/١ - ٢٠٦ ».

« بهجة المحافل و بغية الأماثل: ٢٤١/١ - ٢٤٤ ».

« تاریخ الحمیس : ۱۰۷۱ - ۵۷۱ ».

« السيرة الحلبية: ٢/٨٥ - ٩٤٥ ».

<sup>(</sup>ه) قال « ابن إسحاق » : وذلك سنة ست ، وقال « مُنُوسَى بنُ عُقْبَةَ » سنة أربع ٍ » .

#### - ( غَزُورَةُ « بَنِي المُصْطَلِقِ » )-

وَفِي هَٰذِهِ السَّنَةِ - وَهْيَ الرَّابِعَةُ - غَزَا « النَّبِيُّ » - وَ الْكُورَةِ النَّبِي الْمُهْمِلَاتِ - ، وَ ذَلِكَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ » مِنْ « خُزَاعَةَ » أَجْمَعُوا لِحَرْبِهِ ، فَخَرَجَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ « بَنِي الْمُصْطَلِقِ » مِنْ « خُزَاعَةَ » أَجْمَعُوا لِحَرْبِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَلَقِيَهُمْ « بِالْمُريْسِعِ » (٢) وَهُو مَا عُلَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ « قُلَيْلا » مُصَغَّرا إليهم فَلَقيبَهُمْ « بِالْمُريْسِعِ » (٢) وَهُو مَا عُلَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ « قُلَيْلا » مُصَغَّرا أَيْضا وَهُو – أَيْ « قُلَيْلاً » : مَكَانُ بَيْنَ « خُلَيْص » وَ « رَابِسِغ » بَيْنَ «مُكَّةً » وَ « الْمَدينَةِ » . وَ « خُلَيْصُ » عَلَىٰ ثَلَاثٍ مَرَّاحِلَ مِنْ «مَكَّةً » . - أَمَّ اللهُ ، وَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ ، وَسَبَىٰ أَوْلَادَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ ، وَغَنِمَ اللهُ ، وَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ ، وَسَبَىٰ أَوْلَادَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ ، وَغَنِمَ اللهُ عَنْهَا وَلَادَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ ، وَغَنِمَ اللهُ عَنْهَا وَلَالَهُمْ ، وَاصْطَفَى مِنْ سَبْيِهِمْ لِنَفْسِهِ « جُويْرِيَةَ (٣) بِنْتَ الْحَارِثِ اللهُ عَنْهَا – (١) .

\* \*

وَلَمَّا قَفَـلَ - عَيَّا الله الله عَلَى فَهُ وَلِـهِ حَدِيثَـانِ: أَحَدُهُمَا: « نُزُولُ سُورَة: « الْمُنَافِقُونَ » .

وَثَانِيهِما: «حَدِيثُ الْإِفْكِ ».

<sup>(</sup>۱) « المُرَيْسيعُ » – بالضم ثم الفتح وياء ساكنة ثم سين مهملة مكسورة وياء أخرى وآخره عَيْنُ " مهملة بالأشهر – ، ورواه بَعْضُهُمُ ": بالغين –معجمة – كأنه تصغير المرسوع ،وهو الذي انسلقت عينه من السهر » . « معجم البلدان : ١١٨/٥ » .

<sup>(</sup>٢) أثبتت بالغين المعجمة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « جويرة ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عنهما».

## صَرِيثُ نُرُولِ سُورَهِ أَنْهَا فِقِينَ

« صحيح البخاري : ١٨٩/٦ – ١٩٣ – (٦٥) كتاب التفسير – (٦٣) سورة المنافقين – الأده اب : ١ – ٢ » .

u المغازي ــ للواقدي ــ : ١٥/٢ ــ ٢١٥ ».

« سيرة ابن هشام : ٢٩٢/٢ » .

« طبقات ابن سعد : ۲/۲ : ٤٦ » .

« تاريخ الطبري : ٦٠٧/٢ - ٦٠٨ » .

« الروض الأنف : ٢٠٠/٦ – ٤٠٤ » .

« الاكتفاء في مغازي « رسول الله » والثلاثة الخلفاء : ٢١٨/٢ » .

« البداية والنهاية : ١٥٨/٤ » .

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢٤٢/١ - ٢٤٤ » .

« تاریخ الحمیس : ٤٧٢/١ - ٤٧٣ » .

« السيرة الحلبية : ٢٠٣/٢ » .

#### - ( أَسْبَابُ نُزُولِ سُورة « المُنَافِقِينَ » )-

أَمَّا نُزُولُ « سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ » فَذَلِكَ أَنَّهُ ازْدَحَمَ « مُهَاجِرِيُّ » (۱) وَ « أَنْصَارِيُّ » (۲) عَلَىٰ الْمَاءِ ، فَتَدَاعَىٰ الْفَرِيقَانِ (۲) ، فَتَكَاذَرَ « الْمُهَاجِرُونَ » عَلَىٰ « الْأَنْصَارِ » فَعَلَبُوهُمْ . فَجَعَلَ « عَبْدُ اللهِ [ بْنُ أُبِيِّ ] (۱) ابْنِ سَلُولَ » عَلَىٰ « الْأَنْصَارِ » فَعَلَبُوهُمْ . فَجَعَلَ « عَبْدُ اللهِ [ بْنُ أُبِيٍّ ] (۱) ابْنِ سَلُولَ » يُؤنِّبُ أُمْ حَابَهُ حَلَىٰ مَنْ عِنْدَ يُوبِّخُهُمْ - وَيَقُولُ : « لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ وَ « لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ اللهِ » حَتَّىٰ يَنْفَضُوا - أَيْ : لَوْ تَرَكْتُمُ الْإِنْفَاقُ اقَ عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ وَ « اللهِ ! » - « رَسُولِ اللهِ » حَتَّىٰ يَنْفَضُوا عَنْهُ وَتَرَكُوهُ وَحِيداً إِلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ وَ « اللهِ ! » عِنْدَهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَانْفَضُوا عَنْهُ وَتَرَكُوهُ وَحِيداً إِلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ وَ « اللهِ ! » عِنْدَهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَانْفَضُوا عَنْهُ وَتَرَكُوهُ وَحِيداً إِلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ وَ « اللهِ ! » عِنْدَهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَانْفَضُوا عَنْهُ وَتَرَكُوهُ وَحِيداً إِلَىٰ الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلَ ﴾ (٥) ، إِمَّا تَرَكُوهَا لَهُمْ ، فِي كَلَامٍ كَثِيرٍ .

<sup>(</sup>١) هو « جهجاه بن مسعود ٍ » ــ من « بَنْي غفارٍ » ــ .

<sup>(</sup>٢) هو « سنان بن وَبَـرَ الـْجُـهُــزِيُّ » ــ حـَايف « بـَـني عوف ٍ » ــ من « الْحَـرُ رج » ــ .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتنة في « الروض الأنف : ٦/٠٠٠ » ، و « مُسنك الحُميَّدي : ٥١٩ ـ ٢٠٠ ، الحديث : ( ١٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « عَبد الله ابن سلول » . وذلك بنسبته مُباشَرة الى جد تيه « سلُول » دُونَ الإشارة إلى أبيه « أُبي » . انظر : « إمتاع الأسماع : ٩٩/١ – الحاشية (٥) » .

وهناكَ مَن يقول إنَّ « سَلُول َ » هي أُمنُه ُ » انظر : « صحيح مسلم : ٥٨٤٥ – الحاشية : ( ٧٧ ) – » .

<sup>(</sup>٥) « سورة : « المنافقون : ٦٣/٨ – م – » .

<sup>(</sup>٦) التكملة يقتضيها السياق.

وَكَانَ « زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ » / - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَاضِراً عِنْدَهُ ، فَشَقَّ [ ١٨ ظ] عَلَيْهِ دَلْكِ ، فَحَمَلَ كَلَامَهُ إِلَىٰ « النَّبِيِّ » - وَ اللهِ عَنْدَهُ وَكَذَّبَ « زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ » - وَ اللهِ وَ وَ كَدَلَ اللهِ وَ وَ كَدَلَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ وَ كَدَلَ اللهِ وَ وَ كَدَلُ اللهِ وَ وَ كَدَلُ اللهِ وَ وَ اللهِ وَ وَ كَدَلُ اللهِ وَ وَ كَدَلُ اللهِ وَ وَ اللهِ وَ وَ كَدَلُ اللهِ وَ وَ كَدُلُ اللهِ وَ اللهِ وَ وَ كَدَلُ اللهِ وَ وَ كَدَلُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ وَ كَدَلُ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَ

- ( نُزُولُ \* الْوَحْي \* بِصِدْق \* زَيْد بِن أَرْقَمَ \* ونِفَاق \* عَبْد الله بنأبي \* )-

فَلَمَّا ارْتَحَلَ - وَ الْمُنْ أَرْقَمَ » خَلْكَ الْمَنْزِلِ أَرْدَفَ « زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ » خَلْفَهُ ، وَكَانَ يَوْمَئِذِ فَتَى ، فَنَزَلَ « جِبْرِيلُ الْأَمِينُ » بِسُورَةِ : « الْمُنَافِقُونَ » ، فَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ » : « أَبْشِرْ فَقَدْ صَدَّقَكَ الله ، وَتَلَاهَا « النَّبِيُّ » - وَ لَيْ النَّاسِ : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكُ لَرَسُولُهُ (\*) وَالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ (\*) وَالله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ نَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) الأصل: « ما قال شيء » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « رسوله » .

لَكَلْدِبُونَ \* اتَّخَذُوا أَيْمَلْهُمْ جُنَّةً ﴾ (١) - أَيْ : وِقَايَةً فِي الظَّاهِرِ بَيْنَ كُفْرِهِمُ الْبَاطِنِ وَبَيْنَ النَّاسِ - الْآيَات - .

- ( انصيرَ افُ النَّاسِ عَن ْ سَمَاعِ خُطَبِ « عَبْدِ الله بن أُبَيٍّ » عِنْدَ مَا ظَهَرَ نِفَاقُهُ أ )-

وَكَانَ « عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيٍّ » يَقُومُ فِي كُلِّ جُمْعَةِ إِذَا قَامَ « النَّبِيُّ » - عَيْنَاتُهُ - يَخْطُبُ ، يَقُولُ : « يَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ ! » هَذَا « رَسُولُ اللهِ » بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ فَانْصُرُوهُ » . فَلَمَّا انْصَرَفَ يَوْمَ « أُحُدِ » بِثُلُثِ النَّاسِ وَخَذَلَ الْمُؤْمِنِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ كَذَٰكَ ، فَأَقْعَدَهُ النَّاسُ ، وَقَالُوا: « اسْكُتْ ، يَا « عَدُو اللهِ! » فَانْصَرَفَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ مُغَاضِباً ، فَقِيلَ لَهُ: « ارْجِعْ يَسْتَغْفِرْ لَكَ « رَسُولُ اللهِ » فَلَوَى اللَّهِ رَأْسَهُ [ قَائِلًا ] (١) : « لَا حَاجَةَ لِي إِلَىٰ الْاسْتَغْفَارِ ، فَعَدَّدَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ قَبَائِحَهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُ عُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ \* سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسْقِينَ \* هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفقُوا عَلَىٰ مَنْ عندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا وَ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ \* يَقُولُونَ

<sup>(</sup>۱) « سورة المنافقون : ۲/۱۳ – ۲ – م – » .

<sup>(</sup>۲) التكملة يقتضيها السياق.

لَثِن رَّجَعْنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِيْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

- ( مَوْقَيْفُ ( عَبَدُ اللهِ بن عَبْد اللهِ بن أَبَيّ ، من أَبِيه )-

وَكَانَ (لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيً » ابْنُ يُسَمَّىٰ أَيْضَا (عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِي » (٢) وَكَانَ مُؤْمِنا صَادِقاً ، حَسَنَ الْإِيمانِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَدْخُلَ ( الْمَدِينَةَ » وَكَانَ قَدْ تَخَلَّفَ قَلِيلًا عَنِ النَّاسِ رَدَّهُ ، وقالَ : « وَاللهِ ! » ( يَا عَدُو اللهِ! » لَا تَدْخُلُهَا إِلَّا بِإِذْنِ « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ وَقَالَ : « وَاللهِ اللهِ وَقَالَ : الْأَعَنُّ ، وَأَنْتَ الْأَذَلُ ، وَلَئِنْ أَمَرَنِي لَأَضْرِبَنَ عُنُقَكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَقَالَ : الْأَعْزُ ، وَأَنْتَ الْأَذَلُ ، وَلَئِنْ أَمَرَنِي لِأَنْسِهِ فَمُرْنِي بِذَلْكَ » . فقصالَ : اللهِ اللهِ إِنْ شِئْتَ أَنْ آتيكَ بِرَأْسِهِ فَمُرْنِي بِذَلْكَ » . فقصالَ : ( تُعَاشِرُهُ مُعَاشَرَةً حَسَنَةً حَتَّىٰ يَمُوتَ أَوْ تَمُوتَ ، لِعَلَّا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ( اللهِ اللهِ عَمْدَا أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَكَانَهِ ، وَاسْتَعْفَرَ لَهُ قَبْلِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تُصَلِّ وَكَانَهِ ، وَاسْتَعْفَرَ لَهُ قَبْلِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تُصَلِّ وَكُنْ أَرَادَ أَنْ يُعْمَلً عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَصَلِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَصَلِ مَلَى أَحَد مِّنَهُ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُعْمَى عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ قَصَالًا وَهُمْ قَصَالِهُ وَكَا تَصُلُ وَمَاتُوا وَهُمْ قَصَالًا وَهُمْ قَصَالِهُ وَكُولَ وَمُا عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتَ أَولَا وَهُمْ قَلَاهُ وَهُمْ قَصَالًا وَهُمْ قَلَاهُ وَهُمْ قَصَلُوهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا أَنْ لَكُمْ وَا وَهُمْ قَصَالَةُ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُولُ وَمُ مُ وَالْهُ وَرَسُولِهِ وَمَاتَ أَرَاهُ وَلَهُ وَلَا تُعَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ وَرَسُولِهِ وَاللهِ وَرَسُولُهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهِ وَرَسُولُهِ وَاللهِ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَقَامُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَا اللهِ اللهُ وَالْمُولُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الَ

<sup>(</sup>۱) «سورة: « المنافقون: ۲۳/ه – ۸ – م – » .

 <sup>(</sup>٢) اسمه : « عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك » . انظر : « تجريد أسماء الصحابة : ٣٢١/١ \_\_
 الترجمة ٣٣٨٢ » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « مُسْنَدَ « الحُميَّد يِّ : ١٩/٢ه – ٥٢٠ – الحديث : (١٢٣٩) – » . و « السيرة الحلبية : ٩٩/٢ » .

<sup>(</sup>٤) « سورة التوبة : ٩/٤٨ – م – » .

# مَدِيثُ أَلْإِفَاكِ

مسند الحُميَّديِّ : ١٩/٢ - ٢١ - الحديثان : (١٢٣٩) و (١٢٤٠) - ١ .

« صحيح البخاري : ١٤٨/٥ - ١٥٤ - (٦٤) كتاب المغازي - (٣٤) باب حديث الإفك » .

« صحيح مسلم : ٢١٢٩/٤ - ٢١٣٦ - (٤٩) كتاب التوبة - (١٠) باب في حديث الإفك

وقبول التوبة ــ الحديث : ٥٦ ــ (٢٧٧٠) ــ » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٢٩/٢ ــ ٤٤٠ ».

«سيرة ابن هشام: ٢٩٧/٢ \_ ٣٠٧ ».

« طبقات ابن سعد : ۲/۱/۲ ـ ٧٤ ».

« أنساب الأشراف : ٣٤٢/١ » .

« تاريخ الطبري : ۲۱۰/۲ \_ ۲۱۹ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٠٢ ».

« الاكتفاء في مغازي « رسول الله » والثلاثة الحلفاء : ٢٣٣/ ٣ ـ ٢٣٣ » .

« الروض الأنف : ٦/٨٠ = ٤٠٠ ».

« نهاية الأرب: ١٦/٥٠٤ - ١٧٤».

« عيون الأثر : ١٢٨/٢ – ١٣٦ ».

« التاريخ الكبير ــ المغازي : ١/١ : ٢٣٧ ــ ٢٤٨ » .

« زاد المعاد : ۲/۱۳/۲ - ۱۱۳ ».

« البداية والنهاية : ١٦٠/٤ \_ ١٦٤ » » .

« إمتاع الأسماع : ١/٢٠٦ \_ ٢١٢ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢٩٩/١ – ٢٩٢ » .

« تاریخ الحمیس : ١/٥٧١ ــ ٤٧٩ » .

« السيرة الحلبية : ٢٠٤/٢ - ٦١٩ » .

#### -( « حَدِيثُ الإِفْكِ ( \*) » )-

<sup>( \* )</sup> في « سيرة ابن عيشام : ٢٩٧/٢ » : « كان ذليك في سنة سيت للهجرة .» .

<sup>(</sup>١) الأصل : « يرحلو يي » .

<sup>(</sup>٢) « اسْتَرْجَعَ » قَالَ : « إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلْيَهُ رَاجِيُعُونَ » ، يقال منه: « رَجَّعَ » و «اسْتَرْجَعَ ». « ( النهاية في غريب الحديث : ٢٠٢/٢ ــ « مادًّة : رجّعَ » ــ. » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « هل الافك ».

<sup>(</sup>٤) « تَوَلِّى كِبْرَهُ أَ » : - أي « مُعَظِّمُهُ أَ » .

فِي قَوْلِ أَهْلِ (١) الْإِفْكُولَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ [ حَتَّىٰ خَرَجْتُ حِينَ ] (٢) نَقَهْتُ (٣) – أَيْ: شُفِيتُ – فَخَرَجْتُ لَيْلَةً أَنَا وَ « أُمُّ مِسْطَحٍ » لِلْبَرَاذِ – بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ – أَيْ: الْمَكَانِ الْبَارِزِ – وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ، وَيَقَرَتْ « أُمُّ مِسْطَح » (١) فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: « تَعِسَ « مِسْطَحٌ » (١) فَي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: « تَعِسَ « مِسْطَحٌ » (١) فَي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: « تَعِسَ « مِسْطَحٌ » (١) مَقَلْتُ نَعْ مَرْطَهَا وَقَالَتْ : « قَالَتْ : « أَلَمْ تَسْمَعِي فَقُلْتُ لَهَا: « بِثْسَ مَا قُلْتِ لِرَجُلِ شَهِدَ « بَدْراً » . قَالَتْ : « أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَلْتُ فِي حَديثِ الْإِفْكِ – فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِنْكِ . فَازْدُدْتُ مَرَضًا عَلَىٰ مَرْضِي ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي ، دَخَلَ عَلَيَّ « رَسُولُ اللهِ » – وَكَانَ مَرْضًا عَلَىٰ مَرْضِي ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي ، دَخَلَ عَلَيَّ « رَسُولُ اللهِ » – فَسَلَّمَ ، وَقَدْ رَابَنِي مِنْهُ أَنِّي لَا أَرَىٰ مِنْهُ اللَّطُفُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّولَا اللهِ » – فَسَلَّمَ ، وَقَدْ رَابَنِي مِنْهُ أَنِّي لَا أَرَىٰ مِنْهُ اللَّهُ اللَّطَفَ

<sup>(</sup>١) الأصل: « هل الافك ».

<sup>(</sup>٢) ؛ التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٠/٥ - (٦٤) كتاب المغازي (٣٤) باب حديث الإفك».

<sup>(</sup>٣) « نَقِيهَ ) - بفتح القاف وكسرها - لغتان حكاهما « الجوهري » في « الصحاح » وغيّرُهُ والفتح أشهر - واقتصر عليه جماعة ، يُقال أ : « نَقَهَ ) « يَنْقَهُ أ » « نُقَوهاً » . و « نَقِهَ ) « يَنْقَهُ أ » ، و « نَقَهَ المَريض أ يَنْقَيهُ ويَنْقَهُ أ » ، و « نَقِهَ المَريض أ يَنْقَيهُ فَهَوُ نَاقِه " ، ) و « نَقِهَ المَريض أ يَنْقَيه فَي فَهُو نَاقِه " ، إذَا بَرَأَ وأَفَاقَ وكانَ قَرِيبَ الْعَهَد بِالمَرض ، لم في يَرْجِيع النَيْه كَمَال وصحته وقدوً قد » .

<sup>«</sup> الصحاح في اللغة والعلوم : ٢٠٧/٢ » و « النهاية في غريب الحديث: ١١١/٥ » ، و « صحيح مسلم : ٢١٣٧/٤ – الحاشية (١) .

<sup>(</sup>٤) « أُم ۗ مسطّح » : هي بنت خالة الصدِّيق المذكورة في حديث الإفك ، يقال اسمها : « سلمة » وقيل : « رَيطة » ، « تجريد أسماء الصحابة : ٣٣٥/٢ » .

<sup>(</sup>٥) « مسطح » هو « مسطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف » وَأُمَّهُ ﴿ أُمُ مُسَطّح » مطلبية . « تجريد أسماء الصحابة : ٧٣/٢ » .

<sup>(</sup>٦) جاء في « لسال العرب : ٣١٦/٩ » : « اللطف » يُسروى بفتح اللاَّم والطاّء، وبضم ّ اللاَّم وسكون الطاّء، ومعناه : البرّ والتكرمة والتحفيّي » .

فَلَمَّا أَصْبَحَ « النَّبِيُّ » - وَ النَّبِيُّ - اسْتَشَارَ « عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ » وَ « أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ » فِي فِرَاقِي .

وَأَمَّا « أُسَامَةُ » ، فَقَالَ : « يَا « رَسُولَ اللهِ!» أَهْلُكَ ، «وَاللهِ!» مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً » .

وَأَمَّا « عَلِيٌّ » ، فَقَالَ : « يَا « رَسُولَ اللهِ ! » لَمْ (٢) يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ » . فَدَعَا « رَسُولُ اللهِ » وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ » . فَدَعَا « رَسُولُ اللهِ » وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرَ قُ ! » هَلْ رَأَيْتِ فِي « عَائِشَةَ » وَالنَّشَةَ » (٣) فَقَالَ : « يَا « بَرِيرَةُ ! » هَلْ رَأَيْتِ فِي « عَائِشَةَ » شَيْئًا يَرِيبُكِ ؟ » قَالَتْ : « لَا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! » .

<sup>(</sup>۱) التكملة من «البخاري» و « مسلم » وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٠/٥ » و « صحيح مسلم : ٢١٣٢/٤ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: لن يضيق.

<sup>(</sup>٣) « بَرِيرَة » : مَوْلا ّةُ « عَائِشَة ّ » – رَضِي َ اللهُ عَنْهَا – ، « تجريد أسماء الصحابة : ٢٥١/٢ » .

## 

#### في دأب الصحابة على إراحة خاطر الرسول – عليه السلام – )

قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَمَّا (١) رَأَى ﴿ عَلِيُّ ﴾ (٢) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ [ عَلَىٰ ] (٣) ﴿ النَّبِيِّ ﴾ \_ وَ الْنَزِعَاجًا وَقَلَقًا فَأَرَادَ (٤) إِرَاحَةَ خَاطِرِهِ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ انْزِعَاجَ خَاطِرِهِ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ :

[ أَنَّ « عُمَرَ » لَمَّا قَالَ لِلْأَنْصَارِي (°): « أَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ ؟ » ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) الأصل: « إنما ».

<sup>(</sup>٢) جاء في « صحيح مسليم بشرح « النّووي » : ١٠٨/١٧ » في شرح « حديث الإفك » وأعني « شرح قول « علي » » – رضي الله عنه – : « وأمّاً علي بن أبي طالب فقال : « لم يُضيّق الله عليه عليك ، والنّساء سواها كثير » » « هذا اللّه ي قاله « علي » » حرضي الله عنه أ ح هو الصّواب في حقه لا ننّه راّه مصلحة وتصيحة « للنّبي » « حرضي الله عنه أ ح هو الصّواب في حقه لا ننه راّه مصلحة وتصيحة « للنّبي » النّبي » عنه الله عنه أ م الله مر وتعلقه ، فأراد راحة خاطره ، وكان ذلك الله من غيره » . وكان ذلك أهم من غيره » .

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) الأصل : « فاراحه اراحه » .

<sup>(</sup>٥) الأصل: « للأنصار » .

« بَلْ أَشَدُّ [ مِنْ ذَلِكَ ] (١) ، اعْتَزَلَ « النَّبِيُّ » - مَيَّا اللهُ عَنْ اللهُ » ] (٢) .

قَالَتْ « عَاثِشَةُ » : « فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » - ﴿ اللهِ عَاثِشَةُ النَّاسُ وَاسْتَعْذَرَ (٣) مِنْ « عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ » فَقَالَ : « مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي وَاسْتَعْذَرَ (٣) مِنْ « عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ » فَقَالَ : « مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ / فِي أَهْلِ بَيْتِي إِلَّا خَيْراً ، [٩٩ ظ] أَذَاهُ / فِي أَهْلِ بَيْتِي إِلَّا خَيْراً ، [٩٩ ظ] وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلَمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْراً .

فَقَامَ « سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ » سَيِّدُ « الْأَوْسِ » فَقَالَ : « وَاللهِ! » أَعْذِرُكَ مِنْهُ .

<sup>(</sup>۱) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٦/٦ » .

<sup>(</sup>۲) وهذا نص المحديث في « صحيح البخاري: ١٩٥١ – ١٩٦ – (٦٥) كتاب التفسير – (٢٦) باب تفسير سورة المتحرم » قال « عُمَرُ » – رَضِي الله عنه و كان لي صاحب من الأنصار إذا غبث أتاني بالحبَر ، وإذا غاب كُنْتُ أنا آتيه بالحبَر ، وإذا غاب كُنْتُ أنا آتيه بالحبَر ، وغن نتخوق ملكاً من ملكوك «غسان » ذكر لنا أنه يُريد أن يسير إليننا ، فلقد امتلات صدور من ملكوك «غسان » ذكر لنا أنه يُريد أن يسير فقال : « بن أشاب ، فلا أشاب ، فقال : « بن أشد من فقال : « وغن آنف خيف قائم الله » – وقيا المناس من فقال : « وغن آنف خيف من شافي » و عائيشة » . . . الخ .

وانظر أيضاً: « صحيح البخاري : ٣٦/٧ – ٣٨ – (٦٧) كتاب النكاح – (٨٣) باب موعظة الرجل ابْنَــَــَهُ لحال زوجها .» .

<sup>(</sup>٣) « اسْتَعَدْرَ » : معناه أنَّهُ قَالَ : « مَن ْ يَعَدْرُنِي فِيمَن ْ آذَانِي فِي أَهْلِي » ، كما بَيَّنَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَمَعْنَى مَن ْ يَعَدْرُنِي : مَن ْ يَقُومُ بِعُدْرِي إِن ْ كَافَأْتُه على قَبِيحِ فَعَالِهِ وَلاَ يَلُمْنِي . وقيلَ مَعْنَاهُ : مَن ْ يَنْصُرُنِي . وَ « الْعَدِيرُ » : « النَّاصِرُ » « صحيح مسلم : ١٣٣/٤ ٢ - الحاشية : (٩) - » .

إِنْ كَانَ مِنَ ﴿ الْأُوْسِ ﴾ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا ﴿ الْخَزْرَجِ ﴾ أَمَرْتَنَا (١) فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ ، فَقَامَ ﴿ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﴾ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحاً ، وَلَلّٰهِ! ﴾ وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ ﴿ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴾ (٢): ﴿ كَذَبْتَ . ﴿ وَاللهِ! ﴾ وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ ﴿ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴾ (٢) : ﴿ كَذَبْتَ . ﴿ وَاللهِ! ﴾ لَا تَقْدُرُ عَلَىٰ ذَلِكَ . فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ هَمُّوا أَنْ يَقْتَلُوا . فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ ﴾ \_ عَلَيْ \_ \_ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّىٰ سَكَتُوا . يَقْتَلُوا . فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ ﴾ \_ عَلَيْ \_ \_ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّىٰ سَكَتُوا .

قَالَتْ : « وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ . ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ » . قَالَتْ : « وَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبُواَيَ ، وَقَدْ ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ » . قَالَتْ : « وَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبُواَيَ ، وَقَدْ ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ » . قَالَتْ : « وَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبُوكِي ، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتِيْنِ وَيَوْماً . حَتَّىٰ [ إِنِّي ] لِأَظُونُ (٣) أَنَّ الْبُكَاة فَالِقُ كَبِدِي . وَأَنَا أَبْكِي ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا « رَسُولُ اللهِ » قَالَتْ : فَبَيْنَمَا هُمَا عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا « رَسُولُ اللهِ »

 <sup>(</sup>١) الأصل : « امرنا » .

<sup>(</sup>٢) ورَدَ في « الدرر في اخْتَرِصَارِ المَغَازِي وَالسِّير : ٢٠٢ ــ ٢٠٣ » .

<sup>«</sup> ورواية من ورقى أن «سعد بن معاد » راجع في ذلك «سعد بن عبادة » وهم ورواية من ورقى أن «سعد بن عبادة » وهم وخطأ » وإنها تراجع في ذلك « «سعد بن عبادة » عن «عبادة » مع « أسيد بن حضير » ، كذلك ذكر « ابن إسحاق » عن « الزهري » عن « عبن الله بن عبد الله وغيره ، وهو الصحيح ، لأن «سعد بن معاد » مات في منهم في منهم « رسول الله » - من « بني قريظة » لا يتختلفون في ذلك ، ولم يدرك « غزوة المرتسيع » ولا حضرها » .

وانظر أَيْضًا : « صحيح البخاري : ١٥١/٥ – ١٥٢ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٤) باب حديث الإفك » . وانظر أيضاً : « تاريخ الطبري : ٢/٠٦٠ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : «حتى أظن » .

- وَاللّٰهِ - فَسَلّٰمَ ثُمَّ جَلَسَ عِنْدِي . قَالَتْ : « وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوّمِ قِيلُ مَا قِيلَ وَقَدْ مَكَثَ شَهْراً (١) لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ . فَتَشَهَّدَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللّٰهِ اللهُ عَالِيَةِ اللهُ عَالِشَهُ ! » فَإِنّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيثَةً فَسَيْبَرِّ ثُكِ اللهُ . وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيثَةً فَسَيْبَرِّ ثُكِ اللهُ . وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ مُ مُنْ اللهُ ، وَتُوبِي إلَيْهِ . فَإِنّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ الله عَلَيْسِهِ » (٢) .

فَقُلْتُ لِأَبِي : « أَجِبُ (٣) عَنِّي « رَسُولَ اللهِ » - عَنِي «رَسُولَ اللهِ » - عَنِي «رَسُولَ اللهِ » - عَنِي هَا أَقُولُ لَهُ » . فَقُلْتُ : « وَاللهِ ! » لَئِنْ قُلْتُ فَقُلْتُ : « وَاللهِ ! » لَئِنْ قُلْتُ فَقُلْتُ : « وَاللهِ ! » لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيثَةُ ، وَ « الله » يَعْلَمُ ذَلِكَ ، لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلْكَ ، وَقَلِ اسْتَقَرَّ لَكُمْ إِنِّي بَرِيثَةُ ، وَ « الله » يَعْلَمُ ذَلِكَ ، لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلْكَ ، وَقَلِ اسْتَقَرَّ فِي النَّهُ إِنَّهُ إِنَّا أَلْ إِنَّهُ إِنَّا أَلِي اللهِ إِنَّا أَلْ إِنَّهُ اللهِ إِنَّا أَجِلُ (١٠) فِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَا « أَبَا يُوسُفَ » مِنْهُ لَبَرِيثَةُ لَتُصَدِّقُونِي . فَوَ اللهِ ! لَا أَجِدُ (٥) فِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا « أَبَا يُوسُفَ »

<sup>(</sup>١) الأصل : « مكث شهر » .

 <sup>(</sup>۲) « صحيح مسلم : ٢١٣٥/٤ - (٤٩) كتاب التوبة - (١٠) باب في حديث الإفك وقبول
 توبة القاذف - الحديث : ٥٦ - (٢٧٧٠) .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « احبب ».

<sup>(</sup>٤) الأصل : التكملة عن « صحيح البخاري : ١٥٢/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٤) باب حديث الإفك – » .

<sup>(</sup>٥) الأصل: «ما أحد ، .

وَالْتَمَسَتُ (١) اسْمَ « يَعْقُوبَ » فَدُهِشْتُ إِذْ قَالَ ، وجاء في « صحيح البخاري : « وَالْتُمَسَتُ اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (٢) . « حينَ قال . ﴿ فَصَبْرٌ جَميلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الأصل: ﴿ والتمت ﴾ ، ولعلها ما أثبت .

<sup>(</sup>۲) « سورة يوسف : ۱۸/۱۲ - ك - ».

<sup>(</sup>٣) الأصل: « فاضطجت ».

<sup>(</sup>٤) الأصل : « والله أعلم ، جاء في « صحيح البخاري : ٥٥٣/٥ » : « وَاللهُ يَعْلَمُ أُنِّي حِينَدُ

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٥٣/٥ - باب حديث الإفك » .

 <sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ٥/١٤٨ - ١٥٤ - (٦٤) كتاب المغازي - (٣٤) باب حديث الإفك » .
 و « صحيح مسلم : ٢١٢٩/٤ - ٢١٣٦ - (٤٩) كتاب التوبة - (١٠) باب في حديث الإفك وقبول التوبة - الحديث : ٥٠ - (٢٧٧٠) » .

وقد أورد « ابن الدَّ يبع » حديث الإفك ملخصاً أصْلاً .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « فَبَيَّنَتْ أَنَّهُ لَا حَمْدَ لَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ بَرَاءَتِهَا لِعِلْمِهِمْ بِحُسْنِ سِيرَتِهَا». وَفِي رِوَايَة : « أَشَدُّ مَا كُنْتُ غَضَباً » فَأَظْهَرَتْ وَجْهَ الْعُدْرِ. قَالَتْ : « وَأَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ الْعُدْرِ. قَالَتْ : « وَأَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنَكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ فَعُضَبَةٌ مِنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ فَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَولَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١).

## فَارُ

#### ( في طرق روايات حديث الإفك )

/ رَوَى الْبُخَارِيُّ» وَ «مُسْلِمٌ» « حَدِيثَ الْإِفْكِ » عَنْ طَرِيقِ «الزُّهْرِيِّ » (٢) [١٠٠ و] عَنْ « عُرْوَةَ » عَنْ « عَائِشَةَ » .

وَانْفَرَدَ « الْبُخَارِيُّ » بِرِوَايَتِهِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ « مَسْرُوقِ (') بْنِ الْأَجْدَعِ » وَانْفَرَدَ « أُمِّ رُومَانَ » - أُمِّ « عَائِشَةَ » - . مُصَرَّحاً بِسَمَاعِهِ (°) مِنْهَا . وَهُوَ يَرُدُّ عَنْ « أُمِّ رُومَانَ » - أُمِّ « عَائِشَةَ » - . مُصَرَّحاً بِسَمَاعِهِ - مُصَدِّعاً بِسَمَاعِهِ - مُعَانِقَةَ » - .

<sup>(</sup>۱) « سورة النور : ۱۱/۲۶ – م – » .

<sup>(</sup>٢) هو « محمد بن مسلم الزهري » الحافظ الحجة . « ميزان الاعتدال : ٤٠/٤ » .

<sup>(</sup>٣) هو « عُمُرْوَةُ بُنْ ُ الزُّبَيَّرِ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « مسرور » ، والتصحيح عن « الرياض المستطابة : ٣٢٩ ــ ٣٣٠ » وانظر ما ذكر في ه<sup>ا</sup>ذا الموضوع في « زاد المعاد ١١٦/٢ » و « الروض الأنف : ٤٤٠/٦ ــ ٤٤١ » .

<sup>(</sup>a) الأصل: « فصرحا سماعه ».

مَا زَعَمَهُ «أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ » (1) وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ مِنْ أَنَّ «أُمَّ رُومَانَ » مَاتَتْ فِي حَيَاةِ « النَّبِيِّ » - وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَنْ فَيُولِ « آيةِ التَّخْيِيرِ » (\*) وَفِيهِ : « لَا تَعْجَلِي حَتَّىٰ تَسْتَأْمِرِي (1) أَبُوَيْكِ » (0) التَّخْيِيرِ » وَ « أُمَّ رُومَانَ » كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ « الْإِمَامِ أَحْمَدَ » (1) يَرُدُّ مَا قَالُوهُ ، لِأَنَّ التَّخْيِيرَ سَنَةَ (٧) تِسْعٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .

قَالَ « عُرُورَةُ » : لَمْ يُسَمُّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ غَيْرُ « حَسَّانِ (^) بْنِ

<sup>(</sup>١) « الخطيب البغدادي » : « أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ، أبو بكر » المتوفىٰ سنة (٣٦٣ هـ = ١٠٧٢ م ) .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « سنت ».

<sup>(</sup>٣) آية التَّخْييرِ هِي : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِلاَ وْوَاجِيكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَوَاةَ الدُّنِياً وَزَينَتَهَا فَتَعَالَيَنْ أَمْتَعْكُنَ وَأَسَرِّحْكُنَ سَرَاحاً جَمِيلاً . وَإِن كُنْتُنَ تُرِدُنَ اللهَ وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيَنْ أَمْتَعْكُنَ وَأَسَرِّحْكُنَ سَرَاحاً جَمِيلاً . وَإِن كُنْتُنَ تُرِدُنَ اللهَ وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيَنْ أَجْراً عَظيماً ﴾ الله ورَسُوله والدَّار الاتحرة فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَ أَجْراً عَظيماً ﴾ الله وردة الأحزاب : ٢٨/٣٣ و ٢٩ – » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « حتى تُؤَامري أبو بكر » ، وصوابه : ما أثبت .

<sup>(°) «</sup> صحيح البخاري : ١٤٦/٦ – ١٤٧ – (٦٥) كتاب التفسير – (٣٣) « سورة الأحزاب » – (٥) باب ﴿ إِن كُنتُنَ ۚ تُدِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْأَخْرِرَةَ ﴾ – » .

و « صحيح مسلم : ٢/٠٣/٢ – (١٨) كتاب الطلاق – (٤) باب بيان أنَّ تَخْيِيرَ امر أَتِهِ لَا يَكُونَ طلاقاً إِلاَّ بالنَّيَّة بِ الحديث : ٢٢ – (١٤٧٥) – » وهذا نص الحديث : « إنَّي ذَاكرٌ لك أمراً فلا علينك أن لا تعنجلي حَنَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ».

<sup>(</sup>٦) انظر : « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣٢٨/٣ و ١٦٢/ و ٢٦٤ » .

<sup>(</sup>V) الأصل : « سنت » .

<sup>(</sup>٨) الأصل : « وال عروه لم يسم من اهل الافك غير ه الاحسان » .

ثَابِت » وَ «مِسْطَح » وَ « حِمْنَةُ (١) بِنْتِ جَحْش ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ « اللهُ » - تَعَالَىٰ - .

[ وَكَانَتْ «عَائِشَةُ» تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا « حَسَّانُ » ] (٢) وَتَقُولُ : « إِنَّهُ الَّذي يَقُولُ : « إِنَّهُ الَّذي يَقُولُ :

فَ إِنَّ أَبِ ي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ (٣) وَكَانَ « حَسَّانُ » أَيْضاً يَعْتَذرُ عَنْ ذَلكَ .

[ وَ ] ( ) مِنْ شِعْرِهِ فِيهِ وَفِي مَدْحِ « عَائِشَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَوْلُهُ: حَصانٌ رَزَانٌ مَا تُوزُنٌ بِسِرِيبَةٍ وَعَالِمُ عَنْهُمَا مَا تُوزُنُ بِسِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَوْثَىٰ مِنْ لُحُسومِ الْغَسوَافِلِ وَتُصْبِحُ غَوْثَىٰ مِنْ لُحُسومِ الْغَسوَافِلِ

<sup>(</sup>۱) الأصل : « حمته » ، وقد جاء ضبطها في « صحيح البخاري : ٥٠/٥ – بفتح الحاء – ، وفي « صحيح مسلم : ٢١٣٦/٤ » كذلك ، وفي « صحيح مسلم : ٢١٣٨/٤ » أثبتها: – بكسر الحاء – » .

 <sup>(</sup>۲) ما بین الحاصرتین فی « صحیح مسلم : ۲۱۳۷/٤ - (٤٩) کتاب التوبة - (۱۰) باب
 فی حدیث الإفك وقبول توبة القاذف - جانب من الحدیث : (۵۷ - (۰۰۰) » .

<sup>(</sup>٣) « شرح ديوان حسان بن ثابت : ٩ » ، والبيت من قصيدة قالها حسان – رَضِي الله عنه – يَسَدَّحُ « المصطفى » – وذلك قبل فتح « مكة » ويهجو « أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم » .

ومطلع القصيدة :

عَفَتُ ذَاتُ الْأَصَابِيعِ فَالْجِيوَاءُ إِلَى عَلَهُ رَاءَ مَنْزُلُهُسَا خَسَلاءُ (٤) التكملة يقتضيها السياق.

عَقيلَةُ حَيٍّ مِنْ لُـوَيِّ بْنِ غَـالِبِ

كِـرَامِ الْمَسَاعِـي مَهْ لُهَا غَيْـرُ زَائِلِ

مُهَـنَّبَـةٌ قَدْ طَيَّبَ اللهُ خِيمَهَا
وَطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ سُـوءٍ وَبَـاطِـلِ
فَـإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي قَدْ زَعَمْتُمْ
فَـإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي قَدْ زَعَمْتُمْ
فَـانِ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي قَدْ زَعَمْتُمْ
فَلَا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلِيَّ أَنَـامِلِي (۱)
وَكَيْفَ وَوُدِّي مَا حَيِيتُ وَنُصْـرَتِي
لَالُ رَسُـولِ (۲) الله زَيْـنِ الْمَحَـافِـلِ
لَالُ رَسُـولِ (۲) الله زَيْـنِ الْمَحَـافِـلِ
لَهُ شَرَفٌ (۲) عَـالُ عَلَىٰ النَّـاسِ كُلِّهِـمْ
لَهُ شَرَفٌ (۲) عَـالُ عَلَىٰ النَّـاسِ كُلِّهِـمْ
تَقَاصَرُ عَنْـهُ سَوْرَةُ (١) الْمُتَطَـاوِلِ » (٥)

<sup>(</sup>١) الأصل: «الأنامل».

<sup>(</sup>٢) في « شرح ديوان حسان بن ثابت : ٣٢٥ » : « نبي الله » .

<sup>(</sup>٣) في « شرح ديوان حسان بن ثابت : ٣٢٥ » : « له رتب » .

<sup>(</sup>٤) في « شرح ديوان حسان بن ثابت : ٣٢٥ » : « صوره » .

<sup>(</sup>٥) انظر : «شرح ديوان حسان بن ثابت : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ » .

<sup>(</sup>٦) في « صحبح مسلم . ٢١٣٦/٤ » · « لِغَمَرَ ابَدِّهِ مِنْهُ وَفَقَدْهِ » . وكذلك في « صحيح البخاري : ٥٣٥٥».

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَا وَلَيْصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ وَالْمُهَا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهِ إِنِّي عَفُورٌ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) ، فَقَالَ « أَبُو بَكْرٍ » : « بَلَىٰ وَاللهِ ! إِنِّي لَأُحِبُ لَكُمْ وَالله أَيْ وَاللهِ ! إِنِّي لَأُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ الله لَيْ إِنَّ الله أَيْ » . فَرَجَعَ إِلَىٰ « مِسْطَحٍ » الَّذِي يُجْرَىٰ عَلَيْهِ (١) .

### فائرة

- ( في توْضيح ِ أَوْجُهُ الْمُنَاسَبَة ِ بَيْنَ نَزُول ِ « سورة المُنافِقين » وحديث ِ الإفاك ِ )-

لَا يَخْفَىٰ أَنَّ بَيْنَ حَدِيثِ نُزُولِ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ وَحَدِيثِ « الْإِفْكِ » مُنَاسَبَةً منْ وُجُوه ، منْهَا :

- إِنَّهُمَا وَقَعَا فِي الرُّجُوعِ مِنْ غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ
   وَمنْهَا :
- إِنَّ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي بَرَاءَةِ « زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ » عَنِ « الْإِفْكِ » . وَحَدِيثَ « الْإِفْكِ » فِي بَرَاءَةِ « عَائِشَةَ » عَمَّا وَهُوَ الْكَذِبُ الْمُتَّهَمُ بِهِ . وَحَدِيثَ « الْإِفْكِ » فِي بَرَاءَةِ « عَائِشَةَ » عَمَّا قُذِفْت " بِهِ ، فَهِيَ بَرَاءَةُ قَطْعِيَّةُ بِنَصِّ « الْقُرْآنِ » حَتَّى إِنَّ مَنْ يُشَكِّكُ قُذُوفَت " بِهِ ، فَهِيَ بَرَاءَةُ قَطْعِيَّةُ بِنَصِّ « الْقُرْآنِ » حَتَّى إِنَّ مَنْ يُشَكِّكُ فِي بَرَاءَةُ وَطُعِيَّةً بِنَصِّ « الْقُرْآنِ » حَتَّى إِنَّ مَنْ يُشَكِّكُ فِي بَرَاءَتِهَا ، فَهُو كَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ .

<sup>(</sup>۱) « سورة النور : ۲۲/۲۶ – م – » .

<sup>(</sup>٢) في «صحيح مسلم: ٢١٣٦/٤»: « فَرَجَعَ إلى « مِسْطَحِ النَّفَقَةَ النَّتِي كَانَ يُنْفَيِقُ عَلَيْهِ . وَقَالَ: « لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبِدَاً » . عليه . وقال : « لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبِداً » . انظر: « صحيح مُسْلِم: (٤٩) — كتاب التونة — (١٠) — باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف — الحديث: ٥٦ – (٢٧٧٠) » . « وكذلك في « صحيح البخاري: ٥٣/٥)

قَالَ « ابْنُ عَبَّاسٍ » فِي تَفْسِيرِ : ﴿ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ (١) أَيْ : امْرَأَةُ « نَبِيًّ » قَطُّ » . « نُوحٍ » وَامْرَأَةُ « نَبِيًّ » قَطُّ » .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّ « صَفْوانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ » قَالَ : « وَاللهِ (۲)! مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أَنْثَىٰ (٤) قَطُّ » (٥) . \_ أَيْ : « أَنَّـهُ كَـانَ

<sup>(</sup>۱) «سورة التحريم: ١٠/٦٦ - م - » . وجاء في تفسير قوله - تعالى - : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَمْ مَمُ اللَّهُ لِللَّهُ مِن كَفَرُوا . . . ﴾ ، قال المفسرون منهم « مُمُ اتل » : «هذا المثل يتضمّن نخويف « عائيشة » و « حفصة » أنهما إن « عصيتا رَبّهما لم يغن « رَسُولُ الله » - وَاللَّهُ » الله عنهما شيئا » . قال « مقاتل » : اسم امرأة « نوح » « وَالحة » ، وامرأة « لوط » « والعة » ، قولُه - تعالى - : ﴿ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدُيْنِ مِنْ عَبِيادُ نِنَا صَالِحينِن ﴾ يتعني : «نوحاً» و « لُوطاً » - عليه السّلام أ - ﴿ فَخَانْتَاهُمَا ﴾ : قال « ابْنُ عَبّاس » : « مَا بنغت و « لُوطاً » - عليه السّلام أ - ﴿ فَخَانْتَاهُمَا ﴾ : قال آ ابْنُ عبّاس » : « مَا بنغت أمرأة و ننوح » أنون أن الله من عبياً و كانت في الدين و كانت أمرأة و المؤلّات وكنانت المرأة و الله من و الله منان بالنّهار دخيّت ليعلم وقال « السّد ي » : « كانت خيانتُهما : « كفر هما» ، وقال « الشّد ي » : « كانت خيانتُهما : « كفر هما» ، وقال التفسير : « الفَدَّاكُ » : « نميمتهما » ، وقال « ابنُ السّائي » : « نفاقهما » . « زاد المسير في علم التفسير : ٨ /٢٥ - ٣١٥ » . « وقال » ابنُ السّائي » : « نفاقهما » . « زاد المسير في علم التفسير : ٨ /٢١٥ - ٣١٥ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « يزن ».

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٥٤/٥ » و « صحيح مسلم : ٢١٣٧/٤ » : « فَوَ النَّذِي نَفْسِي . .

<sup>(</sup>٤) « مَا كَيْشَفْتُ عَنَ ْ كَنْفَ أَنْثَى » : الكنف ، هنا ، ثَوْبُهَا النَّذِي يَسْتُرُهُمَا ، وَهُوَ كَنَايَةً وَعَنَ عَنَ ْ عَدَم جِماع النِّسَاء جَميعيهِنَ ، ومُخَالَطَتِهِنَ » . « صحيح مسلم : ٢١٣٧/٤ ـ الحاشية (٢) – » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري: ١٥٣/٥ – ١٥٤ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٤) باب حديث الإفك » . و « صحيح مسلم : ٢١٣٧/٤ – (٤٩) كتاب التوبة – (١٠) باب في حديث الإفك – الحديث : ٧٥ – ( . . . ) » .

 $- \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 

وَسَيَأْتِي أَنَّ « الْخَنْدَقَ» فِي شَوَّالٍ ، فَيَلْزَمُ أَنَّ « حَدِيثَ الْإِفْكِ» قَبْلَلَ مُ أَنَّ « حَدِيثَ الْإِفْكِ» قَبْلَلَ مُ أَنَّ « حَدِيثَ الْإِفْكِ» قَبْلَلَ مُ أَصِيبَ بِالْخَنْدَقِ وَهُوَ الْقَائِمُ فَعَذَرَ « النَّبِيَّ » [١٠٠٠] مَوَّ اللَّهِ اللهِ مُعَاذٍ » كَمَا سَبَقَ .

وَسَبَقَ أَنَّ « عَائِشَةَ » دَخَلَ بِهَا « النَّبِيُّ » - وَلَيْكِيْ - فِي شَوَّال ، يَوْمَ الْإِفْك » أَقَلَّ مِنْ إِخْدَىٰ (٢) « بَكْرٍ » . وَهْيَ بِنْتُ تِسْع . فَيَكُونُ سِنَّهَا « يَوْمَ الْإِفْك » أَقَلَّ مِنْ إِخْدَىٰ (٢) عَشْرَةَ سَنَةً . وَمَنْ تَأَمَّلُ ثَبَاتَهَا فِيهِ كَقَوْلِهَا : « وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي أَخْقَرُ مِنْ أَنْ يُشَاءُ (٣) . مِنْ أَنْ يُنْزِلَ الله فِي « قُرْآنًا » يُتْلَىٰ ، عَلِمَ أَنَّ الله يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ (٣) . فَوْلَو لَهَا وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدا ﴾ (١) . وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَنْ يُذْكَرَ . كَقَوْلِهَا ، وَأَمَّا عُلُو دَرَجَتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْعِلْمِ فَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ . كَقَوْلِهَا ،

<sup>(</sup>٢) الأصل: «أحد عشره».

<sup>(</sup>٣) اقتباس " مين ° قَـَوْلِـهِ \_ ــ تَـعَـالـَىــ : ﴿ وَلَـكَينَ ۚ اللَّهَ يُـزَكِّـي مَـن ° يَـشَـاءُ ﴾ . « سورة النور : ٢١/٢٤ ـــ م ــ » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة النُّور : ٢١/٢٤ - م - » .

لَمَّا قَالَ « مَسْرُوقٌ » (١) : « هَلْ رَأَىٰ « مُحَمَّدٌ » \_ ﷺ \_ رَبَّهُ \_ ؟ » (٢) .

وَقَوْلُهَا ، لَمَّا قَالَ لَهَا « عُرْوَةً » : ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ (٣) \_ مُخَفَّقَةً \_ : « مَعَاذَ اللهِ! » لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا » . بِذَلِكَ يُعْلَمُ جَلَالَةُ قَدْرِهَا فِيمَا يَجِبُ لَلْهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ مِنَ التَّنْزِيهِ ، وَلِرُسُلِهِ مِنَ الْعِصْمَةِ .

وَمِنْهَا: « إِنَّ الَّذِي تَوَكَّىٰ كِبْرَ (١) الْحَدَثَيْنِ مَعاً « عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ » الْمُنَافِقُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ ، مَعَ مَا سَبَقَ مِنْ مُعَاشَرَةِ « النَّبِيِّ » \_ عَيْلِيْ \_ لَهُ مُعَاشَرَةٍ « النَّبِيِّ » \_ عَيْلِيْ \_ لَهُ مُعَاشَرَةً حَسَنَةً .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَكَانَ تَقْرِيرُهُ - وَ الْعَالَةِ الْعَامُةِ الْعَامُةِ الْعَامُةِ وَهُيَ تَالِينُ الْعُلَمَاءُ: وَكَانَ تَقْرِيرُهُ - وَ الْمُشَادِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : وَهُيَ تَأْلِيفُ الْقُلُوبِ ، وَخَشْيَةُ التَّنْفِيرِ عَنِ الْإِسْلَامِ الْمُشَادِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : « وَخَشْيَةُ التَّنْفِيرِ عَنِ الْإِسْلَامِ الْمُشَادِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : « لِعُنَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) هُوَ الله مُسْرُوقُ بِنُ الْأَجْدُعِ ١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : « صحيح البخاري : ٤٠/٤ - (٥٩) كتاب بدء الحلق – (٧) باب إذا قال أحمَد ُكم ْ آمين و الملائكة . . . . » ما جاء في « حديث الرؤيا » .

<sup>(</sup>٣) « سوره يوسف : ١١٠/١٢ - ك - » .

<sup>(</sup>٤) « تَوَلِّى كَبِرْ الحدثين » : « مُعَظِّمُهُمَا » .

<sup>(</sup>o) الأصل: « لا تتحدث ».

<sup>(</sup>٦) « حَمَلَتُهُ الْحَمِينَةُ » : « أَحَذَهُ الغَضَبُ » .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ « لِسَعْدِ » بَعْدَ شُهُودِ « الْعَقْبَةِ » وَ « بَدْرٍ » إِلَّا قَوْلُهُ يَوْمَ « بَدْرٍ » : « وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَىٰ « بَدْرٍ » : « وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَىٰ « بِرْكِ الْغِمَادِ » لَفَعَلْنَا أَوْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا مَعَكَ » . فَرَجَحَتْ (١) هَذِهِ الْمُصْلَحَةُ الْعَامَّةُ عَلَىٰ الْمَفْسَدَةِ الْخَاصَةِ بِهِ \_ وَيَعَلِيْهِ \_ لِأَنَّ الْأَذَىٰ رَاجِعٌ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ أَهْلِهِ ، فَاحْتَمَلَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ .

كَمَا عَفَا عَنْ « غَوْرَثِ <sup>(۲)</sup> بْنِ الْحَارِثِ « الَّذِي اخْتَرَطَ <sup>(۳)</sup> عَلَيْهِ السَّيْفَ <sup>(۱)</sup> .

وَعَنِ « الْيَهُودِيَّةِ » الَّتِي أَطْعَمَتْهُ السُّمَّ (°) ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

**汤 汤 汤** 

<sup>(</sup>١) الأصل: « فرحت ».

<sup>(</sup>٢) الأصل : «عورث » .

<sup>(</sup>٣) « اخترَطَ سَيَنْفَهُ » : « سَلَّهُ مِن ْ غِمْده ، » « النهاية في غريب الحديث ٢٣/٢ » .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث في « صحيح البخاري : ١٤٧/٥ – (٦٤ ) كتاب المغازي – (٣١) باب غزوة ذات الرقاع » .

<sup>(</sup>٥) انظر حديث الشَّاة المَصْلِيَّة أو حديث الذراع في « الخصائص الْكُبْرُي للسيوطي : ١/ ٢٥٧ – ٢٥٧ » .

وَفِي هَٰذِهِ إِسَّنَ فَ وَهِي الرَّابِعِ فَ وَفَي هَٰزَوَةً ٱلْأَخْرَابِ كَانَتُ عَنْ وَهُ ٱلْأَخْرَابِ فَانَتُ عَنْ وَهُ ٱلْأَخْرَابِ فِي النَّالِ عِنْهَا لِحُوْلِ الْحُوْلِ مِنْ عَنْ وَقِي الْمُدِ»

فِي شَوَّالٍ مِنْهَا لِحُوْلِ الْحُوْلِ مِنْ عَنْ وَقِي الْمُدِ»

فِي شَوَّالٍ مِنْهَا لِحُوْلِ الْحُوْلِ مِنْ عَنْ وَقِي الْمُدِ»

فِي شَوَّالٍ مِنْهَا لِحُوْلِ الْحُولِ مِنْ عَنْ وَقِي الْمُدِهِ الْحُدِدِ الْمُدِهِ الْمُدِهُ الْمُدَدِةُ وَقَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللل

# عَرُوهُ الْحَالِيَ الْحَالِي الْحَالِيَ الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِي الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِي الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِيِّ الْحَالِي ا

« صحيح المحاري : م/١٣٧ – ١٤٢ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٩) باب « غزوة الحندق » وهي « الأحزاب » .

« صحيح مسلم : ١٤١٤/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٣٦) باب عزوة الأحز اب – الحديث : ٩٩ – (١٧٨٨) – « .

و « صحیح مسلم : ۱۶۳۰/۳ – (۳۲) کتاب الجهاد و السیر – (۶۶) باب غزوه الآح: اب وهي الحندق » .

« المغازي – لاو اقادي – : ۲۰/۲ ع – ٤٩٦ » .

«سيرة ابن هشام: ٢١٤/٢ ـ ٢٣٣ ».

« طبقات ابن سعد : ۱/۲ : ۷۷ - ۵۳ » .

" تاريخ الطبري : ٢٤/٢٥ -- ٥٨١ " .

« أنساب الأشراف : ٣٤٧ – ٣٤٧ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ١٧٩ – ١٨٨ و ١٩٤ – ١٩٥ »

١١ الروض الأنف : ٢٦٠/٦ ــ ٢٨٢ و ٣٠٦ ــ ٣٢٤ ١١ .

« الوَفَا بأَحْوَال المصطفى : ٦٩٢/٢ ـ ٦٩٤ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ١٥٨/٢ ــ ١٧٦ » .

« نهاية الأرب : ١٧٠ : ١٦٦ – ١٧٩ » .

» عيون الأثر : ٧٦/٢ \_ ٩٤ » .

« التاريخ الكبير – للذهبي – المغازي : ٢٤٨/١/١ – ٢٦٦ » .

« زاد المعاد : ۲/۱۱۷ - ۱۱۹ » .

« البداية والنهاية : ٩٢/٤ - ١١٦ » .

« إمتاع الأسماع : ١/٥١١ - ٢٤١ » .

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢٦٢/١ ــ ٢٧٢ .

« تاريخ الحميس : ١/٤٧٩ ــ ٤٩٢ » .

« السيرة الحلبية : ٢٨/٢ - ٢٥٧ » .

#### - ( أسْبَابُ « غَزْرَة النَّخَنْدَق ِ » )-

أَمَّا عَزُوْهُ ﴿ الْحَنْدُقِ ﴾ فَسَبَبُهَا أَنَّ ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ \_ وَ وَعَوْا ﴿ لَيْ اللهِ ﴾ \_ وَ وَعَوْا ﴿ فَرَيْسُا ﴾ ﴿ فَمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ ﴿ مَكَّةَ ﴾ فِي رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ ، وَدَعَوْا ﴿ قُرِيْشًا ﴾ إِلَىٰ حَرْبِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ ﴿ مَكَّةَ ﴾ فِي رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ ، وَدَعَوْا ﴿ قُرِيْشًا ﴾ إِلَىٰ حَرْبِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ ﴿ مَكَّةَ ﴾ فِي رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ ، وَدَعَوْا ﴿ قُرِيْشًا ﴾ إِلَىٰ حَرْبِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ ﴿ مَكَّةَ ﴾ فَقَالُوا : ﴿ بَعْدَ أَنْ سَأَلُوهُمْ : ﴿ أَيْنَا أَهْدَىٰ سَبِيلًا مِنهُ ﴾ . وَفِيهِمْ أَنْحَزُلُ وَلَهُمَا وَلَهُ الله ﴾ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ أَلَمُ ثَرَ إِلَىٰ اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن الْكَتَلِبِ لَا اللهِ ﴾ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَىٰ اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن الْكَتَلِبِ وَالطَّغُوتِ ﴾ (٢) \_ ﴿ اللَّهُ اللهُ وَمَن يَلْمَعْنَامُ ﴾ وَيَقُولُونَ لِللَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلُا وَ وَ ﴿ الطَّاغُوتُ ﴾ : ﴿ اللَّهُ وَمَن يَلْمَعْنَامُ ﴾ أَلَمُ وَلَقُلُوا اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَن يَلْمَعْنَامُ ﴾ أَولُولُهُ اللهُ وَمَن يَلْمَعْنَا وَالْمَالُوا ؛ ﴿ مَنْ اللَّهُ وَمَن يَلْمُ وَلَوْلُولُ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَن يَلْمَ عَنِ اللهُ فَلَىٰ مَثَلَ لَا لَهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ وَمَن يَلْمُ وَلَوْلُوا اللَّهُ وَمَن يَلْمُ وَلَوْلُولُهُ وَلَوْلُهُ وَمُن يَلْمُ وَلَوْلُوا اللَّهُ وَمَنَ يَلْمُ وَلَوْلُولُوا اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَمَن يَلْمُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَمُو الْمَالُولُ ﴾ وَعَيْرُهِمْ فَلَعُوهُمْ إِلَىٰ مِثْلُ ذَلِكَ فَأَجَابُوا . فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمُ وَ هُولُونَ لَا لَكُ فَأَجَابُوا . فَلَمَا عَلَمْ بِهِمْ فَلَعُومُومُ وَلَا لَا عَلَمْ اللَّا لِلْكَ فَأَجَابُوا . فَلَمَا عَلَمْ بِهُمْ اللَّهُ وَلَولُكَ فَأَجَابُوا . فَلَمَا عَلَمْ بِهِمْ وَمَوْلِولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلِلْ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الأصل: ﴿ جلى ﴿ .

<sup>(</sup>۲) ۴ سورة النساء : ١/٤٥ م م م ١٠

 <sup>(</sup>٣) « سوره النساء · ٤/١٥ -- ٢٥ -- م -- »

 <sup>(</sup>٤) الأصل : " غفطال " .

« النّبِيُّ » - وَ اللّهُ عَنْهُ - بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ « سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ ، فَشَرَعَ فِيهِ ، وَقَسَّمَهُ بَيْنَ «الْمُهَاجِرِينَ» وَ « الْأَنْصَارِ » ، فَاجْتَهَدُوا فِي حَفْرِهِ مُتَنَافِسِينَ فِي رِضَا اللهِ وَ « رَسُولِهِ » وَ « الْأَنْصَارِ » ، فَاجْتَهَدُوا فِي حَفْرِهِ مُتَنَافِسِينَ فِي رِضَا اللهِ وَ « رَسُولِهِ » بِحَيْثُ لَا يَنْصَرِفُ أَحَدُ (۱) مِنْهُمْ لِحَاجَتِهِ حَتَّىٰ يَسْتَأَذِنَ «النّبِيَّ» - وَاللّهِ - . وَكَانَ - وَ اللّهُ مُعَهُمُ التَّرَابَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ ، وَيُكَابِدُ مَعَهُمُ النّصَبَ وَالنّجُوعَ ، وَيَرْتَجِزُ مَعَهُمْ بِأَبْيَاتِ « عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ » :

وَاللهِ ! لَوْ [ لَا ] (٢) اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتُنَا أَرَادُوا فِتُنَا أَرَادُوا فِتُنَا أَرَادُوا فِتُنَا أَرَادُوا فِتُنَا أَرَادُوا فِتُنَا أَرَادُوا فِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُسوا «مُحَمَّدا» عَلَىٰ الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

<sup>(</sup>١) الأصل: « احدا »

<sup>(</sup>٢) التكُمْمِلَةُ عَنْ « صَحيِحِ النُبُخَارِيِّ : ١٤٠/٥ – (٦٤) كتابُ المَعْازِي – (٢٩) بابُ غَزْوَةً النُخَنْدَقِ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيحُ البخاري : ٥/٠٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٩) باب عزوة الخندق » . و « صحيح مسلم : ١٤٣٠/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد – (٤٤) باب غزوة الأحزاب وهي الحندق – الحديث : ١٢٥ – (١٨٠٣) – » .

فيجيبهم:

الَّلْهُمَّ ! لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةُ فَاغْفِرْ اللَّأَنْصَارِ ، وَ الْمُهَاجِرَهُ ، (١)

- ( مشاركة الرسول - مِنْقِلْةِ - صحابته بحفر الخندق ونقل التراب معهم )-

وَفِي ﴿ الصَّحِيحَيْنِ ﴾ (٢) - عَنِ ﴿ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴾ : ﴿ رَأَيْتُ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ - وَقَالَةُ الصَّدْرِ - يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ ﴿ الْخَنْدَقِ ﴾ . حَتَّىٰ وَارَىٰ (٢) الْغُبَارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ ﴾ (٤) - أَيْ : شَعْرَ أَعَالَى الصَّدْرِ - \* لِأَنَّهُ - وَالْكُوبُ وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ ﴾ (٤) - أَيْ : شَعْرَ أَعَالَى الصَّدْرِ - \* لِأَنَّهُ - وَالْكُوبُ وَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>۱) ا صحيح البخاري : ١٣٧/٥ – ١٣٨ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٩) باب غزوة الخندق » . و « صحيح مسلم : ١٤٣٢/٣ – (٣٢) كتاب الجنهاد والسير – (٤٤) باب غزوةالأحزاب وهي الخندق – الحديث : ١٣٠ – ( . . ) – » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « وفي الصحين » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ١٤٠/٥ » : « وَارَى عَنِّي الغُبَّارُ » .

و « صحیح مسلم : ۱٤٣٠/٣ ــ ( ٣٢ ) كتاب الجهاد والسير ــ (٤٤) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق ــ الحديث : ١٢٥ ــ ( ١٨٠٣ ) ــ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٥/٠١٠ ـــ (٦٤) كتاب المغازي ـــ (٢٩) باب غزوة الخندق أوالأحزاب،

<sup>(</sup>٥) جاء في ( النهاية في غريب الحديث : ٣٥٧ – ٣٥٦/٣ : « وفي صفته – عليه السَّلام – « أَنَّهُ كَانَ ذَا مَسْرُبَةَ » ، « المَسْرُبَةُ » – بضم الراء – : ما دق من شعر الصدر سائلاً الى الجوف ، وفي حديث آخر : « كان دَقيقَ المَسْرُبَة » .

#### - ( تَطْوِيقُ « الْأَحْزَابِ » « المله ينهَ آ » وَظُهُورُ نِفاق المُنافِقِينَ )-

وَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ ﴿ الْحَنْدُقِ ﴾ وَأَقْبَلَتْ جُمُوعُ ﴿ الْأَحْزَابِ ﴾ فِي عَشْرَةِ

آلَافٍ ، وَأَحَاطُوا ﴿ بِالْمَدِينَةِ ﴾ مِنْ جَمِيع جِهَاتِهَا ، وَاشْتَدَّ الْحِصَارُ عَلَىٰ
الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا قَالَ ﴿ اللهُ ﴾ – تَعَالَىٰ – : ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ
الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا قَالَ ﴿ اللهُ ﴾ – تَعَالَىٰ – : ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ
أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ
الظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيداً ﴾ (١) ، وَعِنْدَ
الظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيداً ﴾ (١) ، وَعِنْدَ
الظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ الْمُنَافِقِينَ ، وَاضْطَرَبَ إِيمَانُ ضُعَفَاءِ الْيَقِينِ ، كَمَا قَالَ
الظُّنُونَا ﴿ مَعَلَىٰ – : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرضُ
اللهُ – تَعَالَىٰ – : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرضُ
مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُوراً ﴾ (٢) – الْآيَاتُ – . وَكَانُوا يَقُولُونَ : هَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُوراً ﴾ (٢) – الْآيَاتُ – . وَكَانُوا يَقُولُونَ : ﴿ لَيَعَدُنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُوراً ﴾ (٢) – الْآيَاتُ – . وَكَانُوا يَقُولُونَ : ﴿ لَهُمِنَا ﴿ مُحَمَّدُ ﴾ أَنْ نَفْتَحَ ﴿ مَكَّةَ ﴾ وَ ﴿ الشَّامَ ﴾ وَ ﴿ الْعِرَاقَ ﴾ وَأَحَدُنَا لا يَعْدَنَا ﴿ مُحَمَّدُ ﴾ أَنْ نَفْتَحَ ﴿ مَكَّةَ ﴾ وَ ﴿ الشَّامَ ﴾ وَ ﴿ الْعَرَاقَ ﴾ وَأَحَدُنَا لا يَعْدَنَا ﴿ مُحَمَّدُ ﴾ إِنَّ الْغَائِطِ ، .

#### - ( نَقَنْضُ ﴿ بَنِي قُرَيْظُةَ ﴾ عَهَدْ هَمُ مَعَ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَلَيْكُ وَ - )-

وَاشْتَدَّ الْحِصَارُ قَرِيباً مِنْ شَهْرٍ، ثُمَّ زَادَ الْأَمْرُ شِدَّةً أَنَّ « حُييَّ بْنَ أَخْطَبَ » تَقَدَّمَ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةَ » فَلَمْ يَزَلُ بِهِمْ حَتَّىٰ نَقَضُوا الْعَهْدَ .

<sup>(</sup>١) ١ سورة الأحراب : ١٠/٣٣ - ١١ - م - ، .

<sup>(</sup>Y) « سورة الأحزاب : ١٢/٣٣ - م - » .

#### - ( مُفَاوَضَةُ ( الرَّسُولِ » - وَيَقِينَةً - قَائِد ي ( غَطَفَان ) التَّخْفيف عَن المُسلمين)-

[ ثُمَّ إِنَّ « النَّبِيَّ » - وَ النَّيِ الْهُ يُعْطِي هَ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ (١) الْفَزَارِيَّ » ، اسْتَشَارَ « الْأَنْصَارَ » فِي أَنْ يُعْطِي « عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ (١) الْفَزَارِيَّ » ، وَ « الْحَارِث بْنَ عَوْفِ الْمُرِّيَ » (٢) - قَائِدَيْ (٣) « غَطَفَانَ » - ثُلُثُ ثِمَارِ « الْمَدِينَةِ » عَلَىٰ أَنْ يُفَرِّقَا الْجَمْعَ . فَقَالَ لَهُ « سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ » - رَضِيَ اللهُ « الْمَدِينَةِ » عَلَىٰ أَنْ يُفَرِّقَا الْجَمْعَ . فَقَالَ لَهُ « سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « أَهَٰذَا أَمْرٌ أَمَرَكَ اللهُ بِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ، عَنْهُ - : « أَهَٰذَا أَمْرٌ أَمَرَكَ اللهُ بِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ، أَمْ مَلْكَ اللهُ بِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ، أَمْ مَلْكَ اللهُ بِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ، أَمْ مَلْكَ اللهُ بِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ، أَمْ مَلْكَ أَلْمُ أَمْرَكَ اللهُ بِهِ لَا بُكُورَ شَوْدُ مَنْ عَنْ قَوْسِ وَاحِدَةٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْسِرَ شَوْحَتَهُمْ » . فَقَالَ لَهُ « سَعْدٌ » : « مَنْ عَنْ وَنُ مَنْ وَهُوسٍ وَاحِدَةٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْسِرَ شَوْحَتَهُمْ هَ كَا يَطْمَعُونَ مِنَّا بِشَمَرَةٍ (٤) إِلَّا هُ وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ مِنَّا بِشَمَرَةٍ (٤) إِلَّا وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ مِنَّا بِشَمَرَةٍ (٤) إِلَّا هَرَى الْفَلْ بِكَ نُعْطِيهِمْ أَمُوالَلَنَا ؟ !

<sup>(</sup>١) الأصل : « بحيينه بن حصين الفَزَّارِي . وكان اسم « عيينة بن حصن » « حذيفة » ، وَسُمُّيَ « عُيُسِيْنَةُ » لِشَتَمَر كان بعينه » . قال فيه « الرَّسول » – ﴿ الْآحْمَق المطاع » « الروض الأنف : ٣٠٧ – ٣٠٠٧ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « المرني ».

<sup>(</sup>٣) الأصل: «قائد غطفان».

<sup>(</sup>٤) الأصل: « بمرة الاقرا وبَيِّعًا ».

« وَاللهِ ! لَا نُعْطِيهِمْ إِلَّا السَّيْفَ » . فَسُرَّ بِذَلِكَ « رَسُولُ اللهِ (١) ] . وَ اللَّهُمَّ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ ! مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ ، اهْزِم الْأَحْزَابَ ، اللَّهُمَّ الْمُؤمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ » (٢) .

(١) في النَّصِّ ارتباك " بالأصل . وهذا هو النص كما هو في « الرَّوضِ الأنف : ٢٧١/٦ » : « فَلَمَا الله عَلَى النَّاسِ البُّلاءُ ، بَعَتْ « رَسُولُ الله ع عَلَى النَّاسِ البُّلاءُ ، بَعَتْ « رَسُولُ الله ع عَلَى النَّاسِ البُّلاءُ ، بَعَتْ « رَسُولُ الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه النَّاسِ البُّلاءُ ، بَعَتْ « رَسُولُ الله عليه عليه عليه النَّاسِ البُّلاءُ ، بَعَتْ « رَسُولُ الله عليه عليه عليه النَّاسِ النَّاسُ النَّاسُ اللَّهُ عليه النَّاسِ النَّاسُ اللَّهُ عليه النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه اللَّهُ اللَّهُ على النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسُ اللَّهُ على النَّاسُ اللَّهُ اللَّ حدَّ تَنْنِي « عَاصِمُ بنُ عُمَرَ بنْ قَتَادَة آ » وَمَنْ لا أَتَّهِمُ ، عَن ( مُعَمَّدُ بنْ مُسلم مَ الله الله بن عُمَدَ بن عُمَدَ الله عَلَيْنَة بن عَبيله الله بن صَدَّدَيْفة بن الله عَليَانَة بن عَبيله الله بن صَدَّدَيْفة بن بَدُّرِ » ، وَإِلْنَى « الْخَارِثِ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ الْمُرِّيِّ » ، وَهُمَا قَائِدًا « غَطَفَان » فَأَعْطَاهُمَا ثُلُثُ ثِمَارِ « اللَّه يَنَةَ » عَلَى أَنْ يَرْجِعًا بِمَنْ مَعَهُمَّا عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ . فَجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَّا الصُّلْحُ ، حَتَّى كَتَبُوا النَّكِتَابَ ، وَلَمْ تَقَعِ الشَّهَادَةُ وَلا عَزِيمَةُ " الصُّلْحِ " ، إلا المُراوَّضَةَ فيي ذَلِكَ . فللمَّا أَرَادَ " رَسُولُ الله - وَيُطْلِيُو - أَنْ يَفَعُلَ . بَعَتْ إَلَى «سَعَد بْنِ مُعَاَّدُ » وَ «سَعَد بن عُبَادَة » فَلَا كُرَ ذَلَكُ لَهُمَا . وَاسْتَشَارَهُمَا فيه ِ . فَقَالًا لَهُ : «يَّنَا «رَسُولَ الله ِ! » أَمْراً نُحبُّهُ فَنَتَصْنَعُهُ مُ أَمْ شَيْئًا أَمَرَكَ اللهُ بَهِ . لا بَدَّ لَنَنَا مِنَ الْعَمَلَ بِهِ ، أَمْ شَيئًا تَصْنَعُهُ لَنَنَا ؟ » قَالَ :ٰ « بَـَل ْ شَـَي ۚ \* أَصْنَعَهُ ۚ لَكُمُم ْ ، « وَاللَّهَ ۚ ! » مَا أَصَنْتَعُ ذَلُكَ ۚ إلاّ لاَ تَـنَّـى رَأَيْتُ الْعَرَبَ قَلَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَكَالْبَوُكُمْ مِنْ كُلُرٌ جَانِبٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْسِرَ عَنْكُمْ مِن شَوْكَتِّهِم ۚ إِلَى آمْرِ مَا » ؛ فَقَالَ لَهُ ﴿ سَعْدُ كُنُّنُ مُعَاذ »: « يَا رَسُولَ الله ! » قَد ْ كُنناً نَحْن ُ وَهَ أَوُلاَءِ النَّقَوْمُ عَلَى الشِّرك بالله وَعبنَادَةِ الْأَوْثنَانِ . لاَ نَعْبُدُ اللهَ وَلاَ نَعْرِفُهُ . وَهُمُ ْ لاَ يَطْمُعُونَ أَنْ يَأَكُلُوا منْهُمَا تَمَدَّرَةً إِلاًّ قُرِّى أَوْ بَيَيْعًا ، أَفَحِينَ أَكُرْمَنَنَا اللهُ بِالْإِسْلاَمِ وَهَدَانَا لَهُ وَأَعَزَّنَا بلك وبه ، تُعْطيهم أَمْوَالنَنَا! «وَالله!» مَا لَنَا بِهِذَا مِن حَاجَة ، «وَالله!» لانُعطيهم إِلَّا السَّيْفَ حَتَّى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ " . قَالَ " رَسُولُ الله " - مَيَّالله \_ - : « فَأَنْتَ وَذَاكَ » . فَتَنَاول « سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ » الصَّحيفة ، فَمَحَا مَا فيها مِن الْكتاب ، ثم قال : «ليج هد واعلينا » .

(٢) « صَمَحيح البخاري : ١٤٢/٥ – (٦٤) كتاب المغازي–(٢٩) باب غزوة الخندق أوالأحزاب» .

اللهُ بَيْنَهُمُ التَّخَاذُلَ، ثُمَّ أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ اللهُ، فِي ظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَالْحَصَىٰ، فَأَوْقَعَ اللهُ بَيْنَهُمُ التَّخَاذُلَ، ثُمَّ أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ اللهُ، فِي ظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ مِنَ اللَّيْلِ رِيحَ الصَّبَا الشَّدِيدَةَ فِي بَرْدٍ شَدِيدٍ، فَأَسْقَطَتْ خِيامَهُمْ، وَأَطْفَأَتْ رِيحَ الصَّبَا الشَّدِيدَةَ فِي بَرْدٍ شَدِيدٍ، فَأَسْقَطَتْ خِيامَهُمْ، وَأَطْفَأَتْ نِيرَانَهُمْ وَزَلْزَلَتْهُمْ (٢)، حَتَّىٰ جَالَتْ خُيُولُهُمْ، بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فِي تِلْكَ نِيرَانَهُمْ وَزَلْزَلَتْهُمْ (٢)، حَتَّىٰ جَالَتْ خُيُولُهُمْ، بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فِي تِلْكَ الظَّلْمَةِ فَارْتَحَلُوا خَائِبِينَ.

## - (إِرْسَالُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - عَيْنَا فَيْ - حَوَارِيَّهُ ﴿ الزَّبْيَرْ بنَ الْعَوَّامِ ﴾ لاستيطالاع أخبتار الاحزاب )-

<sup>(</sup>١) الأصل: ﴿ إِلَّى ١ .

<sup>(</sup>٢) الأصل : • ولزلتهم ٠ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : (وحَوَايي) . وما أثبت في «صحيح البخاري : ٢٧/٥».

<sup>(</sup>٤) ه صحيح البخاري : ٥/٧٧ ــ (٦٢) كتاب أصحاب « النبي » ــ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

و ١ صحيح البخاري: ١٤٢/٥-(٦٤) كتاب المغازيــ(٢٩) باب غزوة الحندق أو الأحزاب ٨.

الظُّلْمَةَ ظُلْمَةً شَدِيدَةً ، فَلْيَسْأَلْ كُلُّ مِنْكُمْ جَلِيسَهُ مَنْ هُو ؟ » قَالَ:فَبَدَأْتُ بِخَلِيسِي وَقُلْتُ : « مَنْ أَنْتَ ؟ » وَمَكَثْتُ إِلَىٰ أَنِ ارْتَحَلُوا .

ثُمَّ أَتَيْتُ « النَّبِيَ » - وَ الْحَادِهِ مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، فَخَمِدَ اللهَ وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِمْ ، فَوْلَهُ - تَعَالَىٰ - : فَأَنْزُلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مُذَكِّراً لِعِبَادِهِ مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ ، قَوْلَهُ - تَعَالَىٰ - : فَأَنْسَلْنَا فَرَيْلُنَا اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (١) - أَيْ : الْمَلَائِكَةُ - إِلَىٰ قَوْلِهِ : عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (١) - أَيْ : الْمَلَائِكَةُ - إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ وَرَدَّ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِياً عَزِيزاً ﴾ (٢) .

#### - ( المُعْجِزَاتُ البُهَاهِرَةُ في « غَزُورَةِ الْأَحْزَابِ » )-

وَوَقَعَ فِي أَيَّامِ حَفْرِ الْخَنْدَقِ مُعْجِزَاتٌ بَاهِرَةٌ، مِنْ عَلَامَاتِ نُبُوَّتِهِ - وَقَعَ فِي الْجَبَلِ الَّتِي اعْتَرَضَتْ لَهُمْ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ. فَلَمْ يَعْمَلْ فِيهَا الْمَعَاوِلُ، وَأَعْيَتْ فِيهَا الْجِيَلُ، فَأَخَذَ - وَقَالِ اللّهِ وَضَرَبَهَا، فَانْهَالَتْ كَالْكَثْيِبِ (١٠).

<sup>(</sup>١) \* سورة الأحراب: ٣٣ - م - » .

 <sup>(</sup>۲) « سورة الأحْزَابِ : ۲٥/۳۳ - م - » .

<sup>(</sup>٣) و الكُدُينة و : و الحجر الضَّخْمُ الصَّلْدُ و .

<sup>(</sup>٤) انظر : « حديت الكُدُّية في « صحيح البخاري : ١٣٨/٥ – (٦٤) كتاب المغازي ــ (٢٩) باب غزوة الحندق » .

وَكَحَدِيثِ «أَبِي طَلْحَةً» (١) حَيْثُ بَعَثَ إِنْسَاناً بِأَقْرَاصٍ مِنْ شَعِيرٍ تَحْتَ إِبْطِهِ ، فَفَتَّهَا \_ مَيِّكِيْ \_ وَأَطْعَمَ مِنْهَا ثَمَانِينَ .

وَكَحَدِيثِ « جَابِرٍ » حَيْثُ دَعَا « النَّبِيَّ » - وَيَّكُ النَّبِيَّ » - وَيَكُو النَّرْمَةِ » قَدْ رَبَطَ حَجَراً عَلَىٰ بَطْنِهِ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ . فَبَصَقَ - وَيَكُو النَّهُ عَلَىٰ مَا بِهِمْ مِنَ وَفِي الْعَجِينِ وَنَادَىٰ : « يَا « أَهْلَ الْخَنْدَقِ ! » وَكَانُوا أَلْفاً عَلَىٰ مَا بِهِمْ مِنَ الْجُوعِ فَأَشْبَعَهُمْ جَمِيعاً خُبْزاً وَثُرِيداً وَلَحْماً . قَالَ « جَابِرٌ » : فَأَقْسَمَ بِاللهِ! وَلَقَدِ انْصَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغُطُّ كَمَا هِيَ ، وَإِنَّ عَجِينَتَنَا لَتُخْبَرُ (٢) .

وَكَقُوْلِهِ - وَ لَيْ الْهُ الْصَرَفَتِ الْأَحْزَا بُ : « لَنْ تَغْزُونَا « قُرَيْشُ » بَعْدَهَا أَبَداً ، بَلْ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا » (٣) فَكَانَ كَمَا قَالَ . وَكَانَتْ تِلْكَ الشَّدَاةُ خَاتِمَةً (١) الشَّدَائِدِ .

000

<sup>(</sup>١) انظر : « حديث أبي طلحة في : « سنن الدارمي : ٢١/١ - ٢٢ - المقدمة » .

 <sup>(</sup>۲) انظر : حدیث « جابر » في « صحیح البخاري : ٥/١٣٩ - (٦٤) کتاب المغازي - (۲۹)
 باب غزوة الخندق » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « صحيح البخاري : ١٤١/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٩) باب غزوة الحندق » ، وهذا نصُّه : « قال « النبيُّ » – ﴿ اللَّهِ فَيَعَلَمُ وَ الاَّحْزَابِ : « نَعَنْزُوهُمُ وَلا َ يَعَنْزُونَمَنَا » . (٤) الأصل : « خاتم » .

# عُرُوه بِي قُرْنِطِ

« صحيح البخاري : ١٤٢/٥ – ١٤٤ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٠) باب مرجع « النبي » – ويُشكِنُ – من الأحزاب » . ومخرجه إلى « بَسْنِي قُرُرَيْظَةَ » .

وصحيح مسلم : 1700 - 1700 - 1700 كتاب الجهاد والسير - (70) باب إجلاء « اليهود » من « الحجاز » - و (71) باب إخراج « اليهود » و « النصارى » من « جزيرة العرب » و (71) باب جواز قتال من نقض العهد و (71) باب المبادرة بالغزو ، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين » .

- « المغازي » ــ للواقدي ــ : ٢/٩٩٦ ــ ٥٣١ » .
  - «سیرة این هشام » : ۲۳۳/۲ ۲۷۳ » .
    - « طبقات ابن سعد : ۲/۱/۲ ۵۹ » .
    - « تاريخ الطبري : ١/١٨٥ ٥٩٤ ».
  - « أنساب الأشراف: ٣٤٧/١ ٣٤٨ ».
- « الدرر في اختصار المغازي والسِّيَّىر : ١٨٩ ــ ١٩٣ » .
  - « الروض الأُنْفُف : ٢٨٢/٦ ٢٩٦ . .
  - « نهاية الأرب : ١٧ : ١٨٦ -- ١٩٧ » .
    - « عيرن الأثر: ٢/٤٤ ١٠٧ ».
      - « زاد المعاد : ۲/۹/۲ » .
    - « البداية والنهاية : ١١٦/٤ -- ١٢٦ » .
  - «إمتاع الأسماع: ١/١٤١ ٢٥٣».
  - « بهجة المحافل و بغية الأماثل : ٢٧٢/١ ٢٧٨ » .
    - « المواهب اللدنية . ١/١١٥ ١١٧ ، .
    - « تاريخ الحميس : ٤٩٢/١ ٤٩٥ ».
      - « السيرة الحلبية: ٢/٧٥٣ ــ ٢٧٦ ».

#### - ( غَزُوةُ بني قُرْبَثْلَةَ )-

وَأَمَّا غَزْوَةُ [ "بَنِي] (ا) قُرَيْظَةَ » فَسَبَهُا مَا سَبَقَ مِنْ نَقْضِهِمُ الْعَهْدَ . وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّ « النَّبِيَّ » \_ وَ لِللَّهِ \_ لَمَّا رَجَعَ مِنَ « الْخَنْدَقِ » وَوَضَعَ السَّلَاحَ ، وَاغْتَسَلَ ، أَتَاهُ « جِبْرِيلُ » \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ فَقَالَ لَهُ : « وَوَضَعَ السَّلَاحَ ، وَاغْتَسَلَ ، أَتَاهُ « جِبْرِيلُ » \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ فَقَالَ لَهُ : « قَالَ نَهُ وَاللهِ ! » مَاوَضَعْنَاهُ . اخْرُجْ إِلَيْهِمْ » ، قَالَ : « قَالَ : « مَهُنَا » ، وَأَشَارَ بِيلِهِ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةَ » فَخَرَجَ « النَّبِي » وَاللهِ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةَ » فَخَرَجَ « النَّبِي » وَاللهِ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةَ » فَخَرَجَ « النَّبِي » وَأَشَارَ بِيلِهِ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةَ » فَخَرَجَ « النَّبِي » وَاللهِ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةَ » فَخَرَجَ « النَّبِي » وَاللهِ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةً » فَخَرَجَ « النَّبِي » وَأَشَارَ بِيلِهِ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةً » فَخَرَجَ « النَّبِي » وَأَشَارَ بِيلِهِ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةَ » فَخَرَجَ « النَّبِي » وَأَشَارَ بِيلِهِ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةً » فَخَرَجَ « النَّهُ إِلَىٰ الْعَهْ » وَأَشَارَ بِيلِهِ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةً » فَخَرَجَ « النَّهِ إِلَىٰ أَيْنَ ؟ » قَالَ : « مَهُنَا » ، وَأَشَارَ بِيلِهِ إِلَىٰ « بَنِي قُرَيْظَةً » فَخَرَجَ السَّهُ اللهَ عَلَىٰ « اللهَ اللهُ اللهُ

« وأشار بيده » بالأصل ، وجاء في « صحيح البخاري : ١٤٢/٥ » : « وأشار إلى بني قُرَيْظَةَ » . وجاء في « صحيح مسلم : ١٣٨٩/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٢٢) باب جواز قتال من نقض العهد – الحديث : ٦٥ – (١٧٦٩ ) – » : « فأشار إلى بني قريظة » دون ذكر : « بيده » .

وَفِيهَا: أَنَّهُ - وَالِيَّةِ - قَالَ: « لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي « بَنِي وَفِيهَا: أَنَّهُ - وَالْكُولِيقِ مَا الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : « لَا نُصَلِّي الطَّرِيقِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : « لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا » - أَيْ : وَلَوْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ - مُتَمَسِّكاً بِظَاهِرِ اللَّفْظِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : « بَلْ نُصَلِّي » لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ . فَفَهِمَ مِنَ النَّصِّ مَعْنَى خَصَّصَهُ بَعْضُهُمْ : « بَلْ نُصَلِّي » لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ . فَفَهِمَ مِنَ النَّصِّ مَعْنَى خَصَّصَهُ

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) ه صحيح البخاري : ١٤٢/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٠) باب مرجع « النبي » – وَالْمُعَالَّةِ – » « صحيح مسلم : ١٣٨٩/٣ – (٣٢) كتاب الحهاد والسير – (٢٢) باب جواز قتال مَن « نَقَضَ الْعَهَدُ – الحديث : ٦٥ – (١٧٦٩) » .

بِهِ . فَذُكِرَ ذَلِكَ « لِلنّبِيِّ » - عَلَيْهِ - فَلَمْ يُعَنَّفْ وَاحِداً مِنْهُمْ » (1) ، قُلْتُ : « وَفِي دَلْكَ فَسْحَةٌ لِلْمُجْتَهِدِينَ (٢) - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - ، وَإِنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ » - أَيْ : فِي الْفُرُوعِ - إِذَا لَمْ يَخْص - عَلَيْهِ - واحدا كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ » - أَيْ : فِي الْفُرُوعِ - إِذَا لَمْ يَخْص - عَلَيْهِ - واحدا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ بِصَوَابِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ - عَيْنِي - بِسَاحَتِهِمْ وَحَاصَرَهُمْ وَاشْتَدَّتْ (٢) عَلَيْهِمْ وَطْأَتُهُ أَرْسَلُوا (٤) - أَيْ : أَرْسِلْ إِلَيْنَا إِلَيْنَا وَحَاصَرَهُمْ وَاشْتَدَّتْ (٣) عَلَيْهِمْ وَطْأَتُهُ أَرْسَلُوا (٤) - أَيْ : أَرْسِلْ إِلَيْنَا إِلَيْنَا وَحَاصَرَهُمْ وَاشْتَدَتْ (٣) عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ تَلَقَّاهُ (٦) النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ « الْأَوْسِ » فَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ تَلَقَّاهُ (٦) النِّساءُ وَالصِّبْيَانُ « الْأَوْسِ » فَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ تَلَقَّاهُ (٦) النِّساءُ وَالصِّبْيَانُ يَبْكُونَ فِي وَجْهِهِ ، فَرَقَّ لَهُمْ . فَقَالُوا : « أَتَرَى أَنْ نَنْزِلَ عَلَى حُكُم فِي مَقَالُهِ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ خَانَ الله وَ « رَسُولَهُ » ، فَلَمْ اللهِ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ خَانَ الله وَ « رَسُولَهُ » ، فَلَمْ اللهُ وَ « رَسُولَهُ » ، فَلَمْ اللّهُ وَ « رَسُولَهُ » ، فَلَمْ اللّهُ وَ « وَسُولَهُ » ، فَلَمْ

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ١٤٣/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٠) باب مرجع « النبيِّ » – وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْأَحْزَ اب وَمَخْرِجِه إلى « بَنَّنِي قُرُينْظَةً » .

و « صحيح مسلم : ١٣٩١/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٢٣) باب المبادرة بالغزو وَتَقَدْدِيم ِ أَهْمَ ً الْأَمْرَيْنِ المُتَعَارِضَيْنِ – الحديث : ٦٩ – (١٧٧٠) ».

<sup>(</sup>٢) الأصل: « المجتهدون » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « وشدت » .

<sup>(</sup>٤) أَرْسَلُوا: (بَعَثُوا بِرِسَالَة ِ ».

<sup>(</sup>٥) هو « أبو لبُابَة ً بن عبد المُنْذَرِ » . انظر الحبر في « مغازي الواقدي : ٢/٥٠٥ ــ ٥٠٩ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « تلقوه » .

<sup>(</sup>٧) أي : أنَّ حكمه الذبح فلا تفعلوه .

يَرْجِعِعُ إِلَىٰ « النّبِيِّ » - وَاللهِ » ! لاَ أَذُوقُ ذَوَاقاً (١) حَتَّىٰ يُطْلِقَنِي بِسَارِيَة فِي « الْمَسْجِدِ » وَقَالَ : « وَاللهِ » ! لاَ أَذُوقُ ذَوَاقاً (١) حَتَّىٰ يُطْلِقَنِي اللهَّبِيُّ » - وَيُلِيَّةِ - بِيكِهِ ، فَأَقَاعَ عَلَىٰ ذَلِكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ لاَ يَذُوقُ ذَوَاقاً حَتَّىٰ خَرَّ مَغْشِيًا عَلَيْهِ ، فَنَزَلَ فِيهِ : ﴿ وَعَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا حَتَّىٰ خَرَّ مَغْشِيًا عَلَيْهِ ، فَنَزَلَ فِيهِ : ﴿ وَعَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلْحاً وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢) عَمَلًا صَلْحاً وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فَتَابَ الله عَلَيْهِ وَغَفَرَ لَهُ وَرَحِمهُ . فَأَطْلَقَهُ « النّبِيُّ » - وَيَانَ يَقُولُ : « وَاللهِ ! وَلَمْ يَطَأْ بَلَدَ « بَنِي قُرَيْظَةَ » (٣) حَتَّىٰ مَاتَ . وَكَانَ يَقُولُ : « وَاللهِ ! لاَ أَرَىٰ بَلَداً خُنْتُ اللهَ وَرَحِمهُ . وَكَانَ لَهُ بِهَا أَمُوالٌ فَتَرَكَهَا - رَضِي لَا اللهُ عَنْهُ مَنْ يَ اللهُ عَنْهُ . وَلَكُونَ لَهُ بِهَا أَمُوالٌ فَتَرَكَهَا - رَضِي اللهُ عَنْهُ - .

ثُمَّ إِنَّ « بَنِي قُرَيْظَةَ » سَأَلُوا « النَّبِيَّ » - وَيَعْلِقُ - أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا قَبِلَ مِنْ هُمْ ، وَلَهُمْ مَا قَبِلَ مِنْ إِخْوَانِهِمْ « بَنِي النَّضِيرِ » بِأَنْ يَجْلُوا عَنْ بَلَدِهِمْ ، وَلَهُمْ مَا قَبِلَ مِنْ « حُييِّ بْنِ أَخْطَبَ » مَا أَقَلَّتِ ( ) الْإِبِلُ ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ لِمَا تَوَلَّدَ ( ) مِنْ « حُييٍّ بْنِ أَخْطَبَ » مَا أَقَلَّتِ ( ) الْإِبِلُ ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ لِمَا تَوَلَّدَ ( ) مِنْ « حُييٍّ بْنِ أَخْطَبَ »

<sup>(</sup>١) « الذَّوَاقُ » : « المَـنَّاكُولُ وَالمَـشْرُوبُ . فَـقَـنَالَ بِمَعَنْنَى مَفْعُولَ ، مِنَ الذَّوْقِ يَـقَعُ على المصدر والاسم . وَمَـا ذُقْتُ ذَوَاقاً ، أيْ شَيَـثاً » . « النهاية في غريب الحديث : ١٧٢/٢ » .

 <sup>(</sup>۲) « سورة التوبة : ۱۰۲/۹ – م – » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « قريضه » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « قلت » ، و « أَقَلَ الشَّيْءَ » يُقَلُّهُ : إذَا رَفَعَهُ وَحَمَلَهُ \* » « النهاية في غريب الحديث : ١٠٤/٣ ــ مادة : « قلل » .

<sup>(</sup>o) الأصل: « اتولد » .

مِنَ الشَّرِّ، فَنَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِهِ \_ وَيَعِينَ \_ فَجَاءَ حُلَفَاؤُهُمْ مِنَ « الْأُوسِ » وَقَالُوا: « هَبْهُمْ لَنَا يَا « رَسُولَ اللهِ! » كَمَا وَهَبْتَ « بَني قَيْنُقَاعَ » لحُلَفَائهم « الْخَزْرَج » . فَقَالَ : ﴿ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَحْكُمَ فِيكُمْ سَيِّدُكُمْ « سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ » قَالُوا : « بَلَىٰ » وَكَانَ « سَعْدُ » قَدْ أُصِيبَ بِسَهْم « يَوْمَ الْخَنْدَقِ » فَجَعَلَهُ « النَّبِيُّ » \_ وَيَعْلِيُّو \_ فِي الْمَسْجِدِ فِي خَيْمَةِ لِيَعُودَهُ عَنْ قُرْبِ، فَأَتَاهُ قَوْمُهُ فَاحْتَمَلُوهُ عَلَىٰ جِمَارِ وَأَقْبَلُوا بِهِ، وَهُمْ يَقُولُونَ : « يَا « أَبَا عَمْرِهِ ! » أَحْسِنْ فِي مَوَاليكَ \_ أَيْ : حُلَفَائكَ \_ فَقَالَ : « لَقَدْ آن « لسَعْد » أَنْ [ كَا ] (١) تَاخُذَهُ فِي الله لَوْمَةُ كَائِم ». فَعُلِمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمْ. فَلَمَّا دَنَا مِنَ « النَّبِيِّ » \_ وَ اللَّهِ عَلَى لَمَنْ عِنْدَهُ : « قُومُوا إِلَىٰ سَيِّد كُمْ » فَقَامَ (٢) لَهُ « الْمُهَاجِرُونَ » . قَالُوا : « إِنَّمَا أَرَادَ « الْأَنْصَارَ » . وَ«الْأَنْصَارُ» يَقُولُونَ : « قَدْ عَمَّ بِهَا » (٣) . فَحَكَمَ فِيهِمْ بِقَتْلِ الرِّجَالِ وَسَبْيِ الذَّرَادِيِّ وَالنِّسَاءِ ، وَقَسْمَةِ الْأَمْوَال . فَقَالَ لَهُ « النَّبيُّ » \_ عَيْلِيُّ = : « لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ » (١) . فَخُدَّ لَهُمْ أُخْدُودُ (٥) ، وَضَرَبَ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ ، وَأَلْقَاهُمْ

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) الأصل : « فقاموا له المهاجرون » .

<sup>(</sup>٣) أي : « أراد المهاجرين والأنصار » .

<sup>(</sup>٤) انظر: « صحيح البخاري: ٥/٤٤ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار – (١٢) باب مناقب « سعد ابن معاذ » .

و « صحیح مسلم : ۱۳۸۸/۳ ــ ۱۳۸۹ ــ (۳۲) کتاب الجهاد والسیر ــ (۲۲) باب جواز قتال مَـن نقض الْعـَـهـْد ــ الحدیث : ۲۶ ــ (۱۷٦۸) » .

<sup>(</sup>٥) « فَخُدَّ لَهُم أُخُدُودٌ » : « شَقَّ لَهُم حُفْرةً فِي الْأَرْضِ » .

فِيهِ . وَكَانَ عَدَدُ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ نَحْوَ سَبْعِمائَةً - بِتَقْدِيمِ السِّينِ - وَقِيلُ : اللهُ اللهُ - تَعَالَىٰ - / مُتَفَضِّلًا بِقَوْلِهِ : ﴿ وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّذِينَ لَقُولُوا بِغَيْظِهِمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّذِينَ لَلْهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّذِينَ طَلْهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّذِينَ طَلْهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّذِينَ طَلْهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَسَبِ مِنْ طَلْهُ وَهُمْ ﴾ (١) أَيْ : ﴿ حُصُونِهِمْ ﴾ ، وَأَصْلُهَا : ﴿ قُرُونُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً ﴿ وَقَذَفَ مِنْ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ أَرْضَا لَمْ تَطَشُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَوْضَا لَمْ تَطَشُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَسُدِراً ﴾ (١) .

وَكَانَ ﴿ سَعْدُ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ لَمَّا أُصِيبَ يَوْمَ ﴿ الْخَنْدَقِ ﴾ دَعَا اللهَ فَقَالَ : ﴿ اللّهُمَّ ۚ فَإِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتِ مِنْ حَرِبِ ﴿ قُرَيْشٍ ﴾ شَيْئًا فَأَبْقِنِي اللهَ فَقَالَ : ﴿ اللّهُ مَا فَاجْعَلْ لِي شَهَادَةً وَلَا تُمِيتَنِي يَا رَبِّ ا حَتَّى ٰ تَقَرَّ عَيْنِي مِنْ ﴿ بَنِي لَهَا وَإِلّا فَاجْعَلْ لِي شَهَادَةً وَلَا تُمِيتَنِي يَا رَبِّ ا حَتَّى ٰ تَقَرَّ عَيْنِي مِنْ ﴿ بَنِي لَهَا وَإِلّا فَاجْعَلْ لِي شَهَادَةً وَلَا تُمِيتَنِي يَا رَبِّ ا حَتَّى ٰ تَقَرَّ عَيْنِي مِنْ ﴿ بَنِي قُرَيْطَةً ﴾ . فَلَمَّا انْقَضَى شَأْنُهُمْ وَرَجَعَ إِلَى خَيْمَتِهِ بِالْمَسْجِدِ اسْتَجَابَ اللهُ وَرُبُعَ إِلَى خَيْمَتِهِ بِالْمَسْجِدِ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ دَعُونَهُ ، فَانْفَجَرَ جُرْحُهُ فَمَاتَ فِيهَا ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَحَدُ بِمَوْتِهِ ، حَتَّى ٰ نَزَلَ لَهُ دَعُونَهُ ، فَانْفَجَرَ جُرْحُهُ فَمَاتَ فِيهَا ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَحَدُ بِمَوْتِهِ ، حَتَّى ٰ نَزَلَ لَاللهُ مَعْدَدُ لَا اللَّذِي فُتِحَتْ لِرُوحِهِ ﴿ جَبْرِيلُ ﴾ \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ فَقَالَ : ﴿ مَنْ هَذَا الَّذِي فُتِحَتْ لِرُوحِهِ لَلْ اللَّذِي فُتِحَتْ لِرُوحِهِ

<sup>(</sup>١) وسورة الأحزاب: ٢٥/٣٣ ــ م ــ ، .

<sup>(</sup>٢) ١ سورة الأحزاب : ٢٦/٣٣ \_ م ١ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ سورة الأحزاب : ٢٦/٣٣ ــ ٢٧ ـــ م ـــ ، .

أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، « وَاهْتَزَّ (١) لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ ؟ » (٢) - أَيْ : طَرَبَالِقُدُومِهِ ــ فَقَامَ « النَّبِيُّ » ـ وَقِيْلِيَّ ـ فَإِذَا « سَعْدُ » قَدْ مَاتَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ فَقَامَ « النَّبِيُّ » ـ وَقِيْلِيَّ ـ فَإِذَا « سَعْدُ » قَدْ مَاتَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ

#### - ( بِنَاءُ « النَّبِيِّ » - وَ اللَّهِ - بِ « زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش ِ )-

وَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ بَنَىٰ « النَّبِيُّ » - وَلَيْكُو الْمُؤْمِنِينَ « زَيْنَبَ وَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ بَنَىٰ « النَّبِيُّ » - وَلَيْكُو اللهُ عَنْهَا - وَأُمُّهَا « أُمَيْمَةُ (٣) بِنْتُ عَبْدِ بِنْتُ عَبْدِ اللهُ عَنْهَا - وَأُمُّهَا « أُمَيْمَةُ (٣) بِنْتُ عَبْدِ اللهُ عَنْهَا - وَكَانَ اللهُ عَنْهَا - وَكَانَ اللهُ إِيَّاهَا . وَكَانَ اللهُ عَمَّةُ « رَسُولِ اللهِ » - وَلِيْكُو - بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهُ اللهُ إِيَّاهَا . وَكَانَ

<sup>(</sup>۲) « صحیح البخاری : ۱۵/۵ – (۱۳) کیتابُ مَنَاقیبِ الْأَنْصَارِ – (۱۲) بَابُ مَنَاقیبِ « سَعَد بْنِ مُعَاذِ » .

و « صحیح مسلم : ۱۹۱۰/۶ — (٤٤) کتاب فضائل الصحابة — (۲۲) باب من فضائل « سعد بن معاذ » — رَضيَ اللهُ عنه — الحدیث : ۱۲۵ — ( . . ) — » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: «أمية». وما أثبت في «الأمُحَمَّرِ: ٦٣».

لِزَوَاجِهَا شَأْنُ جَلِيلٌ . وَ ذَٰلِكَ أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَ اللَّهِ الْمَوْكَ وَسَاعَدَهَا الْمَوْلَاهُ « زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ » فَتَرَقَّعَتْ عَلَيْهِ لِشَرَفِ نَسَبِهَا وَجَمَالِهَا ، وَسَاعَدَهَا أَخُوهَا « عَبْدُ الله بْنُ جَحْشٍ » فَأَنْزَلَ « الله » – عَزَّ وَجَلَّ – فِيهِمَا : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى الله ورَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى الله ورَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـللًا مُبِينًا ﴾ (١) ، فَلَمَّا سَمْعَا ذَلْكَ رَضِينَا طَاعَةً لِلهِ وَلِرَسُولُهِ . فَأَنْكَحَهَا « النَّبِيُّ » – وَ الله عَنْ اللهُ كَرَاهِيتَهَا « زَيْدً » فَأَوْقَعَ الله كَرَاهِيتَهَا « زَيْدً » فَأَوْقَعَ الله كَرَاهِيتَهَا مُنْ سَبَبِ ، فَعَاءً إِلَى « النَّبِي » – وَ الله كَرَاهِيتَهَا فَالله كَرَاهِيتَهَا فَالله كَرَاهِيتَهَا فَالله كَرَاهِيتَهَا فَالله كَرَاهِيتَهَا فَالله كَرَاهِيتَهَا فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ، وَاتَّى الله ﴾ " فَي طَلَاقِهَا مِنْ سَبَبِ ، فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ، وَاتَّى الله ﴾ (") فِي طَلَاقِهَا مِنْ سَبَبِ فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ، وَاتَّى الله ﴾ (") فِي طَلَاقِهَا مِنْ سَبَبِ ، فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ، وَاتَّى الله ﴾ (") فِي طَلَاقِهَا مِنْ سَبَبِ ، فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ، وَاتَّى الله ﴿ ") فِي طَلَاقِهَا مِنْ سَبَبِ ، فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ ذَوْجَكَ ، وَاتَّى الله كَرَاهُ فَا فَطَلَقَهَا مِنْ سَبَبِ ، فَطَلَقَهَا وَطَلَقَهَا وَطَلَقَهَا وَطَلَقَهَا مِنْ سَبَبِ .

<sup>(</sup>١) « سورة الأحزاب : ٣٦/٣٣ \_ م \_ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « نمكث » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الأحزاب : ٣٧/٣٣ - م - » .

### - (إرْسَالُ « الرَّسُولِ » - عَلَيْكُ - « زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ » إلى « زَيْنَبَ بِنْتِ جَعَنْنٍ » - (إرْسَالُ « الرَّسُولِ » - عَلَيْكُ - الخِطْبْتِهَا لَهُ )-

\* وَفِي « صَحِيحِ مُسْلِمِ » : « أَنَّهَا لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتَهَا بَعَنَهُ « النبِي » وَلَيْ وَ الْنَهَا لِيَخْطُبَهَا لَهُ . قَالَ « زَيْدٌ » : « فَلَمَّا جِئْتُهَا (١) عَظْمَتْ وَ الْنَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في «صحيح مسلم: ١٠٤٨/٢»: « فللمَاّ رَأَيْتُهَا ».

<sup>(</sup>٢) الاصل: « انظرها » . أميًّا ما أثبت في « صحبح مسلم: ١٠٤٨/٢ » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح مسلم : ١٠٤٨/٢ » : « فوليتُها ظَهْرِي وَنَكَصِتْ عَلَى عَقْمِي » .

 <sup>(</sup>٤) ه سورة الأحزاب: ٣٧/٣٣ - م - ».

[۱۰۳] أَنَّكَ نَكَحْتَ مَنْكُوحَةَ / ابْنِكَ ، وَكَانَ مِنْ قَبْلُ قَدْ تَبَنَّىٰ « زَيْداً » ثُمَّ حَرَّمَ الله كَذْلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْأُمَّةِ بِقَوْلِهِ: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ (١) وَقَوْلِهِ : ﴿ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ الله ﴾ (١) \_ الآية \_ فَأَمَرَهُ الله بِنِكَاحِهَا ؛ بَلْ أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا لِتَقْتَدِيَ بِهِ الْأُمَّةُ كَمَا قَالَ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَلَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴾ (١) وَرَجْنَلُكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَبٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴾ (١) وَحَرَبٌ فِي أَرْوَاجٍ أَدْعِيائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴾ (١) فَجَاءَ « رَسُولُ اللهِ » \_ عَيَائِهِم فَا فَكَىٰ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتَثَنَانَ (٥) » (١) .

- ( فَحَوْرُ « زَيْنْنَبَ » عَلَى زَوْجَانِهِ - وَ الله الله عَوْلِ : زَوَّجنِي رَبِّي )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : - عَنْ « أَنَسٍ » قَالَ : « جَاءَ « زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ » [ يَشْكُو ] (٧) فَجَعَلَ « النَّبِيُّ » - عَنِّ فَيُ لَيْهُ - يَقُولُ لَهُ : « اتَّقِ اللهَ ، وَأَمْسِكُ عَلَيْكُ زَوْجَكَ » .

<sup>(</sup>١) « سورة الأحزاب : ٤٠/٣٣ ـ م - » .

<sup>(</sup>٢) «سورة الأحزاب: ٣٣/٥ - م - » .

<sup>(</sup>٣) «سورة الأحزاب : ٣٧/٣٣ ـ م - » .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة على نص « صحيح مسلم : ١٠٤٨/٢ ــ ١٠٤٩ » .

<sup>(</sup>٥) وفي « صحيح مسلم : ١٠٤٩/٢ » : « بغير إذن .

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ١٠٤٨/٢ – (١٦) كتاب النكاح – (١٥) . باب زواج زينب بنتِ جحش ، ونزول الحجاب ، وإثبات وليمة العرس – الحديث : ٨٩ – (١٤٢٨ )» .

<sup>(</sup>٧) « يشكو » التكملة عن « صحيح البخاري : ١٥٢/٩ » ، والمقصود : « يشكو زينب » .

قَالَ « أَنَسُ » : « وَكَانَتْ « زَيْنَبُ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – تَفْخَرُ فَتَقُولُ لِأَزْوَاجِ « النَّبِيِّ » – وَكَانَتْ « زَيْنَبُ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ – : « زَوَّجَكُنَّ أَهَا لِيكُنَّ وَزُوَّجَنِي « رَبِّي » (١) مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَـٰوَاتِ » (٢) .

### فانته

- ( رَغْبَةُ « الرَّسُول » - عَيْكِيِّ - في نيكتاح « زينتَبَ » )-

كَذَا رَوَىٰ ﴿ ابْنُ إِسْحَاقَ ﴾ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ﴿ قَتَادَةَ ﴾ عَنْ ﴿ أَنَسِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ ﴿ النَّبِيَّ ﴾ – وَأَىٰ ﴿ زَيْنَبَ ﴾ مُتَزَيِّنَةً وَأَعْجَبَتْهُ ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ ﴿ النَّبِيَّ ﴾ – وَأَىٰ ﴿ زَيْنَبَ ﴾ مُتَزَيِّنَةً وَأَعْجَبَتْهُ ، وَرَغِبَ فِي نِكَاحِهَا لَوْ طَلَّقَهَا ﴿ زَيْدُ ﴾ . رَوَىٰ ذَلِكَ جَمْعٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ بِأَسَانِيدَ قَوِيَّةٍ .

وَفِي « الْبُخَارِيِّ » مِنْ حَدِيث « ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ » عَنْ « أَنَسِ بْنِ مَالِك » أَنَّ هَٰذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ﴾ (٣) نَزَلَتْ فِي شَأْنِ «زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش » وَ «زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ» (٤) وَلَمْ يزِدْ . وَسَبْقُ اللَّذِي أَخْفَاهُ هُوَ مَا أَعْلَمَهُ اللهُ مِنْ أَنَّهَا سَتَكُونُ زَوْجَتَهُ وَقَالَ لَهُ : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ هُوَ مَا أَعْلَمَهُ اللهُ مِنْ أَنَّهَا سَتَكُونُ زَوْجَتَهُ وَقَالَ لَهُ : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٩/٢٥١ » : « وزوَّجني اللهُ تَعَالَى » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٥٢/٩ ــ (٩٧)كتاب التوحيد ــ (٢٢) باب وكان عرشُه على الماء وَهُوَ رَبُّ الْعُمَرْشِ الْعُمَطْيِمِ » .

<sup>(</sup>٣) «سورة الأحزاب: ٣٧/٣٣ - م - ».

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٤٧/٦ ــ (٦٥) كتاب التفسير ــ (٣٣) سورة الأحزاب ــ (٦) باب و تَتُخْفِي فِي نَفْسيكَ » .

زَوْجَكَ ﴾ (١) اسْتَصْحَاباً للْحَال إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ ، وَلَيْسَ فِي اسْتِحْسَانِهِ لَهَا ، وَرَغْبَتُهُ فِي نَكَاحِهَا لَوْ طَلَّقَهَا « زَيْدٌ » قَدْحٌ فِي مَنْصَبِهِ الْجَلِيلِ، حَتَّىٰ يُوجِبَ الطَّعْنَ [ فِي ] (١) الرِّوايَاتِ الثَّابِتَةِ الْمَنْقُولَةِ فِي هَٰذِهِ الْقِصةِ ، بَلْ قَدْ جَعَلَهَا الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَصْلًا اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَىٰ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ \_ وَيُجُوبَ طَلَاقِي مَنْ رَغِبَ فِي نِكَاحِهَا عَلَىٰ أَنَّ مِنْ رَغِبَ فِي نِكَاحِهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا ، وَوُجُوبَ إِجَابَتِهَا . فَجَوَّزُوا رَغْبَتَهُ فِي نِكَاحٍ مَنْكُوحَةِ غَيْرِهِ ، وَأَنَّ فِي الْمُصْطَفَىٰ » - وَيَعْلَقُونِهِ بِقَدْرِ « الْمُصْطَفَىٰ » - وَيَعْلِقُونَ - فَيَعْلِقُونَ - فَيُعْلِقُو وَالْإِعْلَامِ بِعَظِيمٍ مَكَانَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ وَأَنَّهُ يُحبُّ مَا يُحِبُّ وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَهُهُ ، وَيَنُوبُ عَنْهُ فِي إِظْهَارِ مَا اسْتَحْيَا مِنْ إِظْهَارِهِ عَلْماً منْــهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلكَ قَمْعاً لشَهْوَتهِ ، وَرَدًّا لِنَفْسهِ عَنْ هَوَاهَا ، كَمَا قَالَ - سُبْحَانَهُ - فِي الْآيَةِ الْأُخْرَىٰ : ﴿ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فِيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (٦) ، فَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي « عِيَاضٌ » عَنِ [ ابْنِ ] ( ) الْقُشَيْرِيِّ » وَقَرَّرَهُ مِنْ أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ تَجْوِينِ رَغْبَتِهِ فِي نِكَاحِهَا، لَوْ طَلَّقَهَا « زَيْدٌ » [ إِقْدَامٌ عَظِيمٌ مِنْ قَائِلِهِ، وَقِلَّةُ

<sup>(</sup>١) « سورة الأحزاب: ٣٧/٣٣ – م – » .

<sup>(</sup>٢) ساقطة في الأصل : والتكملة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) « سورة الأحزاب : ٣٣/٣٥ - م - » .

<sup>(</sup>٤) ساقطة في الأصل ومستدركة بالهامش . أمَّا في « الشفاء : ٢٧/٢ » « القشيري » .

مَعْرِفَة بِحَقِّ « النَّبِيِّ » - وَ النَّبِيِّ » - وَ النَّبِيِّ » - وَ اللَّهُ أَعْلَمُ . الْأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي حَالِ دُخُولِهِ وَأَنَّ نَظَرَهُ إِلَيْهَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ ، لأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي حَالِ دُخُولِهِ عَلَيْهَا ، مَعَ أَنَّ الرَّاجِ - عَ أَيْضاً / عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ النِّسَاءَ مَا كُنَّ [١٠٣٤] عَلَيْهَا ، مَعَ أَنَّ الرَّاجِ - عَنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ النِّسَاءَ مَا كُنَّ [١٠٠٣] يَحْتَجِبْنَ عَنْهُ - وَلِيَّالِيْ - .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » عَـنْ « أَنَس » - رَضِيَ اللهُ عَنْهِ - قَـالَ : « أَنْ الْحَجَابِ » وَكَـانَ فِي أُوَّلِ مَا أُنْزِلَ « أَنْدِلَ فِي مُبْتَنَىٰ « النَّبِيِّ » - وَلَيْلِيْقِ - « بِزَيْنَبَ » أَصْبَحَ « النَّبِيُّ » - وَلِيْلِيْقِ - « بِزَيْنَبَ » أَصْبَحَ « النَّبِيُّ » - وَلِيْلِيْقِ - « بِزَيْنَبَ » أَصْبَحَ « النَّبِيُّ » - وَلِيْلِيْقِ - « بِزَيْنَبَ » أَصْبَحَ « النَّبِيُّ » - وَلِيْلِيْقِ - « بِزَيْنَبَ » أَصْبَحَ « النَّبِيُّ » - وَلِيْلِيْقِ - « بِزَيْنَبَ » أَصْبَحَ « النَّبِيُّ » - وَلِيْلِيْقِ - « بِزَيْنَبَ » أَصْبَحَ « النَّبِيُّ » - وَلِيْلِيْقِ اللهِ وَسَمْنٍ وَاللهُ فِي بُرْمَةٍ (٢) فِي ضَعْهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ : « ادْعُ فِي رِجَالًا ، وَأَقِطٍ (٢) فِي بُرْمَةٍ (٧) فَقَالَ فِي ضَعْهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ : « ادْعُ فِي رِجَالًا ،

<sup>(</sup>١) « الشفاء : ٢/٧/٢ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « يختار دليلاً » وأرجح ما أثبت .

<sup>(</sup>۳) « صحيح البخاري :  $v \cdot / v = (v)$  كتاب النكاح  $v \cdot / v$  باب الوليمة حق » .

<sup>(</sup>٤) هي « أُمُّ سُلَيَهْم بنت ملحان الخزرجية النجارية » والدةُ « أنس » هي « سهلةُ » وقيل : « رُمَيَهْمَةُ » أو « رُمَيهْمَةُ » أو « مُلكَيْكَةُ » أو « الرُّمَيهْمَاءُ » أو « الخُميهُمَاءُ » زوجةُ « أَبِي طَلْحَةَ » . « تجريد أسماء الصحابة : ٣٢٣/٢ » . « تجريد أسماء الصحابة : ٣٢٣/٢ » .

<sup>(</sup>٥) « الْحَيْسُ » : هو الطَّعامُ المتَّخذُ مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقْطِ وَالسَّمْنِ . وَقَدَ ْ يُجْعَلُ عِوَضَ اللَّقِطِ ، اللَّقيقُ أو الفَّتيتُ . « النَّهاية في غريب الحَدّيثِ : ٢٧/١ ــ مادة « حيسَ » .

<sup>(</sup>٦) « الأَ قَيْطُ » : « هُوَ لَبِنُ مُجَفَّفٌ يَابِسُ مُستحجرٌ يُطُبْبَخُ بِهِ » . « النهاية في غريب الحديث : « الآقط » . « أقط » .

<sup>(</sup>٧) « البُرْمَةُ » : « الْقيدْرُ مُطْلَقَاً » وجمعُها « بِرَامٌ " » وهي في الأصل : المتخذةُ مِنَ الحجر المعروفِ بالحيجَازِ واليَّمن ِ . « النهاية في غريبِ الحديثِ : ١٢١/١ – مادة : « برم » – » .

وَادْعُ مَنْ لَقِيتَ »، فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي بِهِ ، فَرَجَعْتُ ، فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌ بِأَهْلِهِ ، فَرَأَيْتُ « النّبِي » - وَيَلَيْقِ - وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَيْسَةِ ، وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا (١) شَاءَ الله ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً ، يَأْكُلُونَ مِنْهَا ، وَيَقُولُ لِهُمْ الله ، وَلْيَأْكُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ » حَتَّىٰ تَفَرَّقُوا (٢) كُلُّهُمْ لَهُمْ إِلَا الله ، وَلْيَأْكُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ » حَتَّىٰ تَفَرَّقُوا (٢) كُلُّهُمْ لَهُمْ إِلَا الله ، وَلْيَأْكُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ » حَتَّىٰ تَفَرَّقُوا (٢) كُلُّهُمْ وَلَا يُحَرِّوا الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلُولِه عَلَيْهِ وَالله لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِ الله وَلَا الله

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » - عَنْ « أَنَسٍ » أَيْضاً ، قَالَ : « أَوْلَمَ « رَسُولُ اللهِ » - عَنَّ « بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ » فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزاً وَلَحْماً » . وَفِي رِوَايَةٍ : « فَأَرْسِلْتُ (١) عَلَىٰ الطَّعَامِ دَاعِياً فَيَجِيءُ

<sup>(</sup>١) الأصل : « بما » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢٩/٧ » .

 <sup>(</sup>٢) ونص تتمة الحديث : « قال حَتَى تَصدَّقُوا كُلُهُم ْ عَنْهَا ، فَتَخَرَجَ مِينْهُم ْ مَن ْ
 خَرَجَ » ، « صحيح البخاري : ٢٩/٧ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٩/٧ ».

<sup>(</sup>٤) « سورة الأَحزاب : ٣٣/٣٥ - م - » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٢٨/٧ ــ ٢٩ ــ كتاب النكاح ــ باب الهدية للعروس » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « فأرسلت داعياً على الطعام » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ١٤٩/٦ » .

قَوْمٌ (١) فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَوْتُ كَرُمُ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ فَدَعُوْتُ حَتَّىٰ مَا أَجِدُ أَحَداً أَدْعُوهُ».](٢) حَتَّىٰ مَا أَجِدُ أَحَداً أَدْعُوهُ».](٢) فَقَالَ : « ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ » (٣) .

<sup>(</sup>١) الأصل: «قوما».

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٤٩/٦ ».

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٤٩/٦ ــ (٦٥) كتاب التفسير ــ (٣٣) تفسير سورة الأحز ابــ (٤٨) باب قوله لا تَدَ ْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيُّ » .

# فَ الْحَرْثِ الْحَرْلِ الْحَرْلِ الْحَرْثِ الْحَرْثِ الْحَرْثِ الْحَرْثِ الْ

« صحيح البخاري : ٢٥٢/٣ ــ ٢٥٨ ــ (٥٤) كتاب الشروط ــ (١٥) باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط » .

« صحيح البخاري : ٥/٥٥١ ــ ١٦٤ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٥) باب غزوة الحديبية » .

« صحيح مسلم : ١٤٠٩/٣ – ١٤١٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسِّيّر .- (٣٢) باب صلح الحديبية في الحديبية » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٢/١٧٥ ــ ٦٣٣ » .

«سيرة ابن هشام: ٣٠٨/٢ ـ ٣٢٢ » .

« طبقات ابن سعد : ١/٢ : ٦٩ - ٧٦ » .

«أنساب الأشراف: ٣٤٩/١ - ٣٥٢ - مطلب: (٧٣٦) ٥.

« تاریخ الطبری: ۲۲۰/۲ - ۲۶۶ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٠٤ ــ ٢٠٨ ».

« الروض الأنف : ٢/٦هـ٤ ـــ ٤٩٨ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٢٩٧/٢ ــ ٦٩٩ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الحلفاء : ٢٣٣/٢ ــ ٢٥٠ » .

« نهاية الأرب: ٢١٧/١٧ - ٢٣٣ ».

« عيون الأثر : ١٤٨/٢ - ١٦٨ ».

« التاريخ الكبير - المغازي: ١/١ : ٢٨١ - ٣٠٨ ».

« زاد المعاد : ۱۲۲/۲ --- ۱۳۳ » .

« البداية والنهاية : ١٦٤/٤ – ١٧٧ » .

« إمتاع الأسماع: ١/٤٧١ - ٣٠٧».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل ١/ ٣١٠ ــ ٣٢٤ » .

« تاریخ الحمیس ۱٦/۲ - ٢٥ ».

« السيرة الحلبية : ٢/٨٨٨ - ٢٢٧ » .

« مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الإسلامية : ٥٨ ــ ٣٣ » .

#### - ( صُلْحُ الخُدَيْبية )-

وَفِي هَٰذِهِ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ أَحْرَمَ « النَّبِيُّ » - وَلِيَّا لِهُ - بِعُمْرَةٍ ، فَصُدَّ عَنِ « الْبَيْتِ » ، فَوَقَعَ « صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ » بَعْدَ « بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ » وَ ذَلِكَ عَنِ « الْبَيْتِ » ، فَوَقَعَ « صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ » بَعْدَ « بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ » وَ ذَلِكَ أَنَّهُ - وَلِيَا إِنَّهُ - خَرَجَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مُعْتَمِراً فَأَحْرَمَ وَقَلَّدَ الْهَدْيَ (١) ، وَأَيْثُو بَ خَرَجَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مُعْتَمِراً فَأَحْرَمَ وَقَلَّدَ الْهَدْيَ (١) ، وَأَشْعَرَ (٢) الْبُدُنَ ، وَاجْتَمَعَتْ « قُرَيْشُ » عَلَىٰ أَنْ تَصُدَّهُ (٣) عَنِ « الْبَيْتِ » وَأَشْعَرَ (٢) الْبُدُنَ ، وَاجْتَمَعَتْ « قُرَيْشُ » عَلَىٰ أَنْ تَصُدَّهُ (٣) عَنِ « الْبَيْتِ » فَأَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَىٰ أَنْ يَدْخُلُهَا عَلَيْهِمْ قَهْراً . وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ « حَسَّانُ بْنُ بَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ » - ابْنِ عَمِّ قُلْبِ بَي عَبْدِ الْمُطَلِبِ » - ابْنِ عَمِّ فَابِتِ » جَوَاباً « لِأَبِي سُفْيَانَ (١) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ » - ابْنِ عَمِّ فَيْدِ النَّمِيِّ » - وَلَيْ اللَّذِي هَجَا فِيهِ : « النَّبِيِّ » - وَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ أَنْ يَدُوهِ النَّذِي هَجَا فِيهِ :

<sup>(</sup>١) قللًدَ الهَدْيَ : يقال قللَدْتُهَا قلِلادَةً : جَعَلْتُ القلِلادَةَ في عُنُقِهَا ، ومنه : تقليدُ الوُلاةِ الأعْمَال . وتقليدُ البَدَنَة شيئنًا يُعْلَم به أنَّها هدي " « القاموس المحيط : مادة «قلد» .

<sup>(</sup>٢) « أَشْعَرَ النّبُدُنَ » : « ضَرَبَ صفْحَة السنامِ النّيُمْنَى بِحَدِيدَة فَلَطَّخَهَا بِدَمِهَا لِدَمُهَا اللّهُ النّبُدُنَ » : « المتغازي : ٧٣/٢ – الحاشية (٣) نقلاً عن « شَرْحِ الزّرُقاني » على « المتواهبِ اللّهُ نُتِيّة : ج ٢ ص ٢١٨ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: «تصدد».

<sup>(</sup>٤) هو « أبو سفيان المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب » .

هَجَوْتَ « مُحَمَّداً » فَأَجَنْتُ عَنْهُ وَعنْ لَهُ فِي ذَاكَ الْجَ إِنَّ الْجَ إِنَّاءُ هَجَوْتَ « مُحَمَّداً » بَـرًّا تَقيلًا رَسُولَ الله شيمَتُهُ الْوَفَاءُ (١) أَتَهُجُ وهُ وَلَسْتَ لَـهُ بِكُـفْءٍ فَشَرُّكُمُ الخَيْرِكُمَ اللَّهِ اللَّهُ (٢) فَسِإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لعِـرْضِ مُحَمَّــدِ مِنْكُـمْ وقَــالهِ (١) عَـدِمْنَـا خَيْلُنَـا إِنْ لَمْ تَـرَوْهَـا تُثِيرُ النَّقْسعَ مَوْردُهَا كَداءُ يُنَازِعُنَ الْأَعِنَّةَ مُصْعِدَات عَلَىٰ أَكْبَادهَا الْأُسْلُ الظِّمَاءُ (1)

<sup>(</sup>۱) في « ديوان حسَّان بن ثابت ٨ » . :

هَجَسُوْتَ مُبُسَارَ كَما بَسَرّاً حَنْيِفاً أَمِينَ اللهِ شَسِيمَتُسهُ الْوَفَسَاءُ (٢) في « ديوان حسان : ٨ » : « النفداءُ » .

<sup>(</sup>٣) « في ديوان حساًن : ٤ » : « متوعيدُ ها كند اله » .

<sup>(</sup>٤) في « ديو ان حسان : ٤ » :

يُبَارِينَ الْأعِنِيَّةَ مُصْعِيداتٍ عَلَى أَكْتَافِهِيا الْأَسَلُ الظَّماءُ

فَإِنْ أَعْرَضْتُمُ عَنَّا اعْتَمَرْنَا (۱)
وكانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَانَةُ وَالْكَشَفَ الْغِطَانَةُ وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَوْمِ (۲)
يُعِزُّ اللهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَقَالَ اللهُ قَدَالُ اللهُ قَدَالُ اللهُ قَدَالُ اللهُ عَبْداً يَقُولُ الْحَرَقَ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ (۱)
وَ « جِبْرِيلٌ » رَسُولُ اللهِ فِينَا اللهِ فِينَا وَ « رُوحُ الْقُدْسِ » لَيْسَ لِهُ كِفَاءُ (۱)

- (إرْسَالُ « الرَّسُولِ » - وَيَطِينُ - « عُنْمَانَ بَنْ عَفَّانَ » لمُفَاوَّضَة « قُريش » - و « بَيغة الرَّضْوَان » )-

ثُمَّ إِنَّ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ - وَ الْأَنْ الْمَانَ اللهُ عَنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَهَمَّ سُفَهَاؤُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا ﴿ عُثْمَانَ ﴾ فَأَجَارَهُ ابْنُ عَمِّهِ ﴿ أَبَانُ بْنُ اللهُ عَنْهُ - فَهَمَّ سُفَهَاؤُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا ﴿ عُثْمَانَ ﴾ فَقَالَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةً ﴾ . فَشَاعَ أَنَّ ﴿ قُرَيْشاً ﴾ قَتَلَتْ ﴿ عُثْمَانَ ﴾ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في « ديوان حسان : ٥ » : « فإمّا تُعُرْ ضُوا عَـنَّا اعْتَـمَـرْنَا » .

<sup>(</sup>٢) في « ديوان حسان : ٥ » : « وَإِلاَّ فَمَاصْبِيرُوا لِيجِيلاَ دِ يَتُوْمٍ » .

<sup>(</sup>٣) في « ديوان حسان بن ثابت : ٦ » : « يَقُولُ الحَيُّ ۚ إِنْ نَقَعَ البَّلاَءُ » .

<sup>(</sup>٤) القطعة في « ديوان حسَّان : ٤ و ٥ و ٦ » ، ويختليفُ ترتيبُ أبياتِها عمَّا هو مثبتٌ في أصل ِ « سيرة ابن الدَّيبع » .

#### - ( حَدِيثُ صُلْحِ « الحُدَيْبِيَةِ » )-

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »(٤) عَنِ « الْمَسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ » وَ « مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ » وَ « مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا حَدِيثَ الْآخَرِ ، وَالْحَكَمِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - يُصَدِّقُ - رَمَنَ (٥) « الْحُدَيْبِيَةِ » حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَالَا : « خَرَجَ « رَسُولُ اللهِ » - وَاللَّهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ » - وَاللَّهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ » الله عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ » الله عَنْهُمُ اللهِ » الله وَ الله وَ اللهُ اللهُ اللهِ » الله والله والل

<sup>(</sup>١) الأصل: « لانا حرنهم ».

<sup>(</sup>٢) الأصل: «الف».

<sup>(</sup>٣) « سورة الفتح : ١٨/٤٨ - م - » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٢٥٢/٣ – ٢٥٨ – (٥٤) كيتابُ الشَّرُوطِ – (١٥) بابُ « الشُّرُوطِ في الجُهادِ والمصالحة مع أهل الحرب وكيتابة الشُّرُوط » .

<sup>(</sup>٥) الأصل: «من».

« بِالثَّنِيَّةِ » الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ [ بِهِ ] (١) رَاحِلَتُهُ فَزَجَرُوهَا فَأَلَحَتْ (٢) ، فَقَالُوا : « ﴿ خَلاَّتِ (٣) « الْقَصْواءُ » « خَلاَّتِ « الْقَصْواءُ » ، وَمَا ذَاكَ لَهَا لَا يَ \* خَرَنَتْ (٠) ﴿ فَقَالَ : « مَا خَلاَتِ (٥) ﴿ الْقَصْواءُ » ، وَمَا ذَاكَ لَهَا لَا يَ \* خَرَنَتْ (٤) ﴿ فَقَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ !» بِخُلُقٍ ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ » (١) . ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ !» لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً ﴿ أَيْ : طَرِيقاً ﴿ يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً ﴿ أَيْ : طَرِيقاً ﴿ يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً ﴿ أَيْ : طَرِيقاً ﴿ يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» ثُمَّ زَجَرَهَا ، فَوَثَبَتْ ، فَعَذَلَ عَنْهُمْ حَتَّى ٰ نَزَلَ بِأَقْصَىٰ « الْحُدَيْبِيَةِ » إِيَّاهَا» ثُمَّ زَجَرَهَا ، فَوَثَبَتْ ، فَعَذَلَ عَنْهُمْ حَتَّى ٰ نَزَلَ بِأَقْصَىٰ « الْحُدَيْبِيَةِ » غَلَىٰ مَاءٍ قَلِيلٍ (٧) فَنَزَحَهُ النَّاسُ ، وَشَكُوْا إِلَيْهِ الْعَطَشَ ، فَانْتَزَعَ سَهُما مِنْ عَلَىٰ مَاءٍ قَلِيلٍ (٧) فَنَزَحَهُ النَّاسُ ، وَشَكُوْا إِلَيْهِ الْعَطَشَ ، فَانْتَزَعَ سَهُما مِنْ كَنَانَتِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَجَاشَ (٨) لَهُمْ بِالْمَاءِ الْغَزِيرِحَتَّىٰ كَنَانَتِهِ ، ثُمَّ أَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَجَاشَ (٨) لَهُمْ بِالْمَاءِ الْغَزِيرِحَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) التكملة عن « البداية والنهاية : ١٧٣/٤ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « فالحت » والصواب : « فَأَلْحَتَ » . وَيُقَالُ : « الإلْحَاحُ لِلْجِمَالِ ، وَالْحَلَ ؛ « خَلاَتِ النَّاقَةُ ، وَٱلْحَ الحَمَلُ ، وَالْخِلاَءُ لِلنَّوقِ ، وَالْحِرَانُ لِلدَّوَابِ » ، يُقَالُ : « خَلاَتِ النَّاقَةُ ، وَٱلْحَ الحَمَلُ ، وَحَرَنَ النَّفَرَسُ » . « النهاية في غريب الحديث : ٥٨/٢ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « خلّت النّقصُّوا ».

<sup>(</sup>٤) الأصل: «حزنت».

<sup>(</sup>٥) الأصل: « ما خلت القصوا » .

<sup>(</sup>٦) أي : « حَبَسَهَا اللهُ سُبُحَانَهُ وتَعَالى » .

<sup>(</sup>٧) في « صحيح البخاري : ٢٥٣/٣ « علمَى ثَمَد قَلْمِلِ المَاءِ يَتَبَسَرَّضُهُ تَبَسَرُّضاً فَلَمَ ْ يُلَبَّثُهُ ُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ ، وَشُكِي إلى رَسُولُ اللهِ \_ وَلَيْكِيْ \_ الْعَطَشُ ُ » .

<sup>(</sup>٨) في « صحيح البخاري: ٢٥٣/٣ » : : « فَوَاللَّهِ '! مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْمهُ " .

صَدَرُوا عَنْهُ . فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ « بُدَيْلُ (١) بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ »(٢) قَالَ: « إِنِّي تَرَكْتُ »(٣) « قُرَيْشاً » وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ «الْبَيْتِ» . فَقَالَ « رَسُولُ الله » - فَيَجِيُّ – : « إِنَّا لَمْ نَجِئُ لِقِتَالِ أَحَدٍ ، وَلَكِنَّا (١) جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ ، وَإِنَّ « قُرَيْشاً » قَدْ [ نَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَ ] (١) أَضَرَّتْ بِهِمْ . فَإِنْ شَاوُوا مَادَدْتُهُمْ – أَيْ : صَالَحْتُهُمْ مُدَّةً – وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ أَطْهَرْ ، فَإِنْ شَاوُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيما دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا ، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا (١) – أَيْ : اسْتَرَاحُوا – مِنَ الْحَرْبِ مُدَّةً وَإِنْ هُمْ أَبُوا . «فَوَ الله (٧)!» خَمُّوا (١) – أَيْ : اسْتَرَاحُوا – مِنَ الْحَرْبِ مُدَّةً وَإِنْ هُمْ أَبُوا . «فَوَ الله (٧)!» خَمُّوا (١) – أَيْ : صَفْحَةُ عُنْقِي – خَمُّوا نَتَهُ مُ مَا تَقُولُ » . وقَالَ « بُدَيْلٌ » (١) : سَأَبِلُغُهُمْ مَا تَقُولُ » . وقالَ « وَقَالَ « بُدَيْلٌ » (١) : سَأَبِلُغُهُمْ مَا تَقُولُ » . وقالَ » . وقالَ هُ وَلَيْ اللهُ أَمْرُهُ » فَقَالَ « بُدَيْلٌ » (١) : سَأَبَلِغُهُمْ مَا تَقُولُ » . وقالَ » . وقالَ هُ وَقَالً » . وقالَ « بُدَيْلٌ » (١) : سَأَبِلُغُهُمْ مَا تَقُولُ » . وقالَ » . وقالَ اللهُ أَمْرُهُ » فَقَالَ « بُدَيْلٌ » (١) : سَأَبِلُغُهُمْ مَا تَقُولُ » . وقالَ « بُدَيْلٌ » (١) نَا أَوْلُ اللهُ أَمْرُهُ » فَقَالَ « بُدَيْلُ » (١) : سَأَبِلُغُهُمْ مَا تَقُولُ » . وقالَ اللهُ أَنْهُمْ مَا تَقُولُ » . وقالَ اللهُ اللهُ اللهُ أَمْرُهُ هُ مَا تَقُولُ » . وقالَ اللهُ اللهُ المُورِهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الأصل: « بديل ».

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٢٥٣/٣ » : «إذ ُ جاء بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الخُزَاعِينُ » في نَفَرِ مِن ُ قَوْمِهِ مِن قَوْمِهِ مِن ْ أَهْلِ قَوْمِهِ مِن ْ خُزُاعَةَ وَكَانُوا عَيْبُةَ نُصْحٍ « لِرَسُولِ اللهِ » – عَلَيْقَ – مِن ْ أَهْلِ تَهَامَسَة » .

<sup>(</sup>٣) في « صَحِيح البخاري : ٢٥٣/٣ » : « إنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بَنَ لُؤَيّ » و « عَامِرَ بْنَ لُؤَيّ » و « عَامِر بْنَ لُؤَيّ » و نَزَلُوا أَعْدادَ مِياهِ الْحُدَيْبِينَة وَمَعَهُمُ الْعُودُ المَطَافِيلُ الْخ . » .

<sup>(</sup>٤) الأصلَ : « ولكن » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٣٥٣/٣ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٥٣/٣ ».

<sup>(</sup>٦) الأصل : « جمعوا » ، وما أثبت في « صحيح البخاري :  $^{70}$ 

<sup>(</sup>٧) في « صحيح البخاري : ٣٠٣/٣ » : « فَوَ النَّذِي نَفْسِي بِيلَدُ هِ » .

<sup>(</sup>٨) الأصل : « تتقد » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢٥٣/٣ » .

<sup>(</sup>٩) الأصل: «بذيل».

<sup>(</sup>١) « اختصارٌ في نصِّ الحديث » .

<sup>(</sup>٢) « اختصار في نص الحديث ».

<sup>(</sup>۳) التكملة عن « صحيح البخاري : 702/7 » .

<sup>(</sup>٤) و (٥) « اختصار في نص الحديث » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٥٤/٣ » .

<sup>(</sup>V) « اختصار في نص الحديث » .

<sup>(</sup>A) الأصل: «بذيل».

<sup>(</sup>٩) في « صحيح البخاري : ٣٠٤/٣ » : « فرَجعَ عُرُوَّةُ إِلَى أَصْحَابِه » .

<sup>(</sup>١٠) الأصل : «ينخم » ، وما أثبت في «صحيح البخاري : ٣/٤٥٤ » .

وَجِلْدُهُ . وَإِذَا أَمْرَهُمْ [ آَمْراً ] (۱) ابْتَكَرُوا آَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّاً كَادُوا يَقْتَتلُونَ (۲) عَلَىٰ وَضُوبُهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا آَصْوَاتَهُمْ عِنْدُهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ النَّطُرَ إِلَيْهِ تَعْظِيماً لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّة رُشُدِ يُحِدُّونَ النَّظُرَ إِلَيْهِ تَعْظِيماً لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّة رُشُد فَاقْبَلُوهَا » (۳) . . . . . فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ « سُهَيْلُ بْنَ عَمْرٍ و » « فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ « النَّبِيُّ » ـ فَقَالَ: « هَاتِ ، « النَّبِيُّ » ـ فَقَالَ: « هَاتِ ، والنَّبِيُّ » ـ فَقَالَ: « هَاتِ ، عَنْدُ وَ اللهُ إِلَّهُ وَمُنْ أَوْ اللهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ ـ ] (۲) فَقَالَ لَهُ « النَّبِيُّ » ـ فَقَالَ: « فَوَ اللهِ إِلهُ الرَّحْمَانُ » ﴿ فَوَ اللهِ إِلهُ وَمُ اللهُ الرَّحْمَانُ » ﴿ فَقَالَ « النَّبِيُّ » ـ فَقَالَ « النَّبِيُّ » ـ فَقَالَ « النَّبِيُّ » ـ فَقَالَ هُ « النَّبِي » ـ فَقَالَ « النَّبِي أَلَاهُمَّ ] (۲) كَمَا كُنْت واللهُ إِلهُ الرَّحْمَانُ اللهُ الرَّحْمَانُ » ﴿ فَقَالَ « النَّبِي » ـ فَقَالَ « النَّمُ اللهُ الرَّحْمَانُ » ﴿ وَلَكُونِ اكْتُبُ : [ إِلسُمِكَ اللهُمَّ ] (۲) كَمَا كُنْت مَا هُوَ ! ؟ » وَلَكُونِ اكْتُبُ : [ إِلسُمِكَ اللهُمَّ ] (۲) كَمَا كُنْت تَكُتُبُ . فَقَالَ « الْمُسْلِمُونَ » : « وَاللهِ ! » لَا نَكْتُبُهَا (۱) إلَّا : « إِسْمَ اللهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ » فَقَالَ « النَّبِيُّ » ـ وَاللهِ ! » لَا نَكْتُبُهَا (١) إلَّا : « إلسُمكَ اللهُمَّ ! » الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ » فَقَالَ « النَّبِي » ـ وَلَلْهُ ! » ﴿ وَاللهِ ! » ﴿ وَاللهُ ! » ﴿ وَاللهُ أَلُهُمْ اللهُ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّهُ إِلَا النَّهُمُ اللهُ الْمُعْلَ الْمُعْمَانِ الرَّعْمَانُ اللهُ الْمُعْلَ الْمُعْمَانِ النَّهُ الْمُعْلَ الْمُعْلَ الْمُعْلَ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلَ الْمُعْلَلُهُ الْمُعْلَ الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى النَّهُمُ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) زيادة على نص " « البخاري » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « يقتتلون » - بإهمال الإعجام ...

<sup>(</sup>٣) « اختصار "في نص " الحديث » .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البخاري : ٣/٥٥٠ » : « لَقَدَ ْ سَهُلَ لَكُمْ مِن ْ أَمْرِكُمْ \* » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : «وبينك» ، وما أثبت في «صحيح البخاري : ٣/٥٥٠».

<sup>(</sup>٦) زيادة على نص " « البخاري » أتمّى بها المؤلف للتوضيح .

<sup>(</sup>V) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٥٥/٣ » .

<sup>(</sup>٨) الأصل : « ما نكتب » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٣٠٥٥/٣ » .

ثُمَّ قَالَ : « هَٰذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ « مُحَمَّدٌ » « رَسُولُ اللهِ » . فَقَالَ « سُهَيْلٌ » : « وَالله ! لَوْ حُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ « رَسُولُ اللهِ » مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ «الْبَيْتِ» ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنِ اكْتُبْ : « مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ » فَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَ الله ! » إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ حَقَّا وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي . اكْتُبْ : « مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ اللهِ » (١) . . . . فَقَالَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ « الْبَيْتِ » فَقَالَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ الله ! » لا تتَحَدَّثُ وَبَيْنَ « الْبَيْتِ » فَقَالَ نَهُ هُواً - وَلَكُنْ ذَٰلِكَ (٢) مِنَ الْعَامِ « الْعَرَبُ » أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً - أَيْ : قَهْراً - وَلَكِنْ ذَٰلِكَ (٢) مِنَ الْعَامِ اللهِ ! » لا تتَحَدَّثُ اللهِ إِنَّ كَذَيْنَ وَقَلْ « سُهَيْلٌ » وَعَلَىٰ أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ (١) وَإِنْ كَنْ فَلِيلِ (٣) فَكَتَبَ . فَقَالَ « سُهَيْلٌ » وَعَلَىٰ أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ (١) وَإِنْ كَانَعْمُ لِ وَعَلَىٰ أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ (١) هُمْ كَذَلِكَ كَالُكَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدُونَهُ (٩) إِلَيْنَا . قَالَ « الْمُسْلِمُونَ » : « سُبْحَانَ اللهِ! » كَالِكُ كَانُ اللهِ إِنْ مُدْتِلُ وَلَا اللهِ إِنْ عَمْرِو » يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ ، وَقَدْ خَرَجَ كَا مُسْلِماً ؟ ! » ، فَبَيْنَمَا (١) هُمْ كَذَلِكَ كَالِكَ عَلَىٰ أَسْفُلُ « مَكَّةَ » حَتَّىٰ رَمَىٰ (٧) بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ (٨) - وَكَانَ مَنْ مَنْ أَسْفُلُ « مَكَّةَ » حَتَّىٰ رَمَىٰ (٧) بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ (٨) - وَكَانَ مَنْ أَسْفُلُ « مَكَةً » حَتَّىٰ رَمَىٰ (٧) بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ (٨) - وَكَانَ فَرَا

<sup>(</sup>١) اختصر المؤلف من نص الحديث.

<sup>(</sup>٢) الأصل : « ذاك » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « القابل » .

<sup>(</sup>٤) ما أُثبت في « صحيح البخاري : ٢٥٦/٣ » ، أما في الأصل : « وعلى أن لا ياتيك رجل منا » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « رديته » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « فجاء أبو جَنْد ل بن سهيل بن عمرو وهو يرْسُف في قيوده » .

<sup>(</sup>V) الأصل: « فرمي بنفسه بينهم » .

<sup>(</sup>٨) هذا النص في « صحيح البخاري : ٣٥٦/٣ » قد أورده في لاحق الكلام .

قَدْ عُذَّبَ فِي اللَّهِ عَذَاباً شَدِيداً ، وَقَالَ : « أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ! » أُرَدُّ إِلَىٰ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلماً ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقيتُ ؟! » - فَقَالَ « سُهَيْلٌ » : « هَٰذَا « يَا مُحَمَّدُ ! » أَوَّلُ [ مَا ] (١) أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ » (٢) . فَقَالَ « النَّبِيُّ » - عَيَّا إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكَتَابَ بَعْدُ ! » قَالَ : « فَوَ الله ! » إِذاً لَا أُصَالِحُكَ عَلَىٰ شَيْءٍ أَبَداً » (٣) ، قَالَ « النَّبِيُّ » - وَاللَّهُ اللَّهُ ال ابْنُ الْخَطَّابِ » فَأَتَيْتُ « نَبِيَّ اللهِ » \_ عَلِيَّ \_ فَقُلْتُ : « أَلَسْتَ « نَبِيَّ اللهِ » حَقًّا ؟ » قَالَ : « بَلَىٰ » . قُلْتُ : « أَلَسْنَا عَلَىٰ الْحَقِّ ، وَعَدُوُّنَا عَلَىٰ الْبَاطِلِ ؟ » قَالَ : « بَلَىٰ » . قُلْتُ : « فَلِمَ نُعْطَىٰ (٥) الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذاً ؟ » قَالَ : « إِنِّي « رَسُولُ اللهِ » وَلَسْتُ أَعْصِيهِ . وَهُوَ نَاصِرِي » . قُلْتُ : « أَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي « الْبَيْتَ » فَنَطُوفُ بِهِ ؟ » قَالَ (١): « بَلَيٰ » فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا (٧) نَأْتِيهِ الْعَامَ ؟ » قَالَ ، قُلْتُ : « لَا » قَالَ : « فَإِنَّكَ آتيهِ

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري : ٢٥٦/٣ » .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « أَن ترده إلي وإلاَّ فوَ الله ما أصالحك أبداً » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « صحيح البخاري : ٢٥٦/٣ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « بمجير لك » . ويلي ذلك اختصارٌ في النص .

<sup>(</sup>a) الأصل: « فلم نعط ».

<sup>(</sup>٦) الأصل : « قال لي » .

<sup>(</sup>٧) الأصل : « فاخبر تك أنك تأتيه هذا العام » .

<sup>(</sup>١) الأصل : « فتطوف » .

<sup>(</sup>٢) زيادة على نص ّ « البخاري » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « فلم نعط » .

<sup>(</sup>٤) زيادة على نص " « البخاري » .

<sup>(</sup>٥) زيادة على نص ّ « البخاري » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « ونطوف به » .

<sup>(</sup>٧) توضيح لأعمال «عُمرَ » الَّتي عَملَها تكفير أعن جراءته بالكلام على « الرسول » مَوْتَالِلُهُ – ذكرها المؤلف .

[ ثُمَّ إِنَّ « النَّبِيَّ » - وَ اللَّهِ الْمَا رَجَعَ إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » لَحِقَهُ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ مِنْ « قُرَيْشِ » فَرَدَّهُمْ ، فَانْقَلَبُوا وَلَحِقُوا « بِسِيفِ الْبَحْرِ » حَتَّىٰ اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةُ فَجَعَلُوا لَا تَمُرُّ بِهِمْ عِيرٌ « لِقُرَيْشَ » إِلَّا اعْتَرَضُوهَا ، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمُوالَهُمْ . فَأَرْسَلَتْ « قُرَيْشُ » إِلَىٰ « النَّبِيِّ » - وَ اللَّهِ اللهُ وَالرَّحِمَ لَمَّا ضَمَّهُمْ إلَيْهِ ، وَإِنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ فَهُو آمِنُ قَضَمَّهُمْ (١) ] » (١) .

# فَاسْتَدَهُ

- (مقام ُ « الصَّدِّ يقيئة ِ » فوْق مقام أهل الإلهام )-

١٠٠] قَالَ الْعُلَمَاءُ: « هَذَا مِنْ أَوْضَحِ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ الْإِلْهَامِ يُخْطِئُونَ وَيُصِيبُونَ، فَلَا بُدَّ مِنْ عَرْضِ مَا وَقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ الْحَيْظُونَ وَيُصِيبُونَ. وَهَلَا السِّدُنَا الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَمَا يُخْطِيءُ أَهْلُ الْاجْتِهَادِ وَيُصِيبُونَ. وَهَلَا سَيِّدُنَا الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَمَا يُخْطِيءُ أَهْلُ الْاجْتِهَادِ وَيُصِيبُونَ. وَهَلَا السِّدُنَا الْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ كَمَا يُخْطِيءُ أَهْلُ الْاجْتِهَادِ وَيُصِيبُونَ. وَهَلَا اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْمُخْطَى اللهُ عَنْهُ مِنْ الْلهُ عَنْهُ مَا أَنْ الْمُؤْمِنِينَ « عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ إِنَّ أَمَاكِنَ كَاللهُ عَنْهُ مَا الْمَشْهُودُ لَهُ بِقَوْلِهِ مِنَا اللهُ عَنْهُ مِنْ الْمُشْهُودُ لَهُ بِقَوْلِهِ مَا النَّبِيِّ » مِنْ النَّهُ عَنْهُ مَا الْمَشْهُودُ لَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ النَّيْقِ » مِنْ النَّيْقِ مَا الْمَشْهُودُ لَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ النَّيْقِ » مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ الْمُشْهُودُ لَهُ بِقَوْلِهِ إِلَا الْمَوْطِنِ . وَفِي وَفَاةِ « النَّبِيِّ » مِنَا إِلَّهُ مِنْ الْمُشْهُودُ لَهُ بِقَوْلِهِ إِللْهُ عَنْهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَفَاةٍ « النَّبِي » مِنْ الْمُؤْمِنِينَ عَمْ وَفَاةٍ « النَّبِي » مِنْ الْمُؤْمِنِينَ عَمْ وَفَاةٍ « النَّبِي » مِنْ الْمُؤْمِنِينَ عَمْ الْمُشْهُودُ لَهُ بِقُولِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَفَاةٍ « النَّبِي » مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَاهُ اللْمُؤْمُنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُونِ اللْمُؤْمُونِ اللْمُؤْمُونِ اللْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) لخص المؤلِّف طرفاً من حديث « الحديبية » الذي رواه ُ « البخاري » .

 <sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري : ۲۰۲/۳ – ۲۰۸ » – (۵۵) كتاب الشروط – (۱۵) باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط » .

 <sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۱۰۳/۵ - (۹۹) کتاب بدء الخلق - (۱۱) باب صفة إبلیس وجنوده » .
 و « صحیح مسلم : ۱۸۹۳/۵ - ۱۸۹۴ - (٤٤) کتاب فضائل الصحابة - (۲) فضائل
 « عمر بن الخطاب » . . الحدیث ۲۲ - (۲۳۹۳) - » .

<sup>(</sup>٢) « عَدَّ تُدُونَ » : اخْتَلَفَ تَفْسِيرُ العُلَمَاءِ لِلْمُرَادِ بِهِ « مُعَدَّ تُدُونَ » : فَقَالَ « ابْنُ وَهَبِ » : « مُلْهَمَوُنَ » ، وَقَيِلَ : « مُصِيبُونَ » ، إذَا ظَنَوْا فَكَأَنَّهُم \* حُدَّ تُوا بِيثَي وَ فَظَنَوْه ، وقيل : « تُكَلَّمُهُم المَلاَ ثِكَة ُ » . وقال البُخارِيُ » : « يتجري الصَّوابُ عَلَى أَلْسَنَتِهِم \* » . « صحيح مسلم : ١٨٦٤/٤ – الحاشية رقم (٤) »

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٣/٥ - ١٤ - (٦٢) فضائل الصحابة -- (٦) باب مناقب « عمر بن الحطاًت »

<sup>«</sup> صحيح البخاري : ٢١١/٤ - (٢٠) كتاب الأنبياء -- (٥٤) باب حدثنا أبو اليمان » . و « صحيح مسلم : ١٨٦٤/٤ (٤٤) كتاب فضائل الصحابة -- (٢) فضائل «عمر بن الحطاب» الحديث : ٢٣ -- (٢٣٩٨) » .

لِكَلَامِ « رَسُولِ اللهِ » \_ عَيَّاتُهُ - فَأَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ مَقَامَ « الصِّدِّيقِيَّةِ » فَوْقَ مَقَام « أَهْلِ الْإِلْهَامِ » يَرُدُّونَهُمْ عِنْدَ خَطَيْهِمْ (١) إِلَىٰ الْحَقِّ » .

### - ( الانقيبادُ لأ مر « الله » وَاتَّهامُ الرَّأي )-

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَلَا يَخْفَىٰ مَا فِي هَٰذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِ مِنْ وَجُوبِ طَاعَتِهِ مِ قَعِيلِيْ وَالْانْقِيَادِ لِأَمْرِهِ وَإِنْ خَالَفَ ظَاهِرُ كَلْكِ مُقْتَضَىٰ الْقِياسِ، وَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْخَيْرَ فِيمَا أَوْ كَرِهَتْهُ النَّفُوسُ، فَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْخَيْرَ فِيمَا أَوْ كَرِهَتْهُ النَّفُوسُ، فَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْخَيْرَ فِيمَا أُمْرِ بِهِ ، وَأَنَّهُ عَيْنُ الصَّلَاحِ ، الْمُتَضَمِّنُ لِسَعَادَةِ اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأَنَّسَهُ أُمِر بِهِ ، وَأَنَّهُ عَيْنُ الصَّلَاحِ ، الْمُتَضَمِّنُ لِسَعَادَةِ اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأَنَّسَهُ جَارٍ عَلَىٰ أَنَمَ الْوُجُوهِ وَأَكْمَلِهَا ، غَيْرَ أَنَّ أَكْثَرَ الْعُقُولِ قَصُرَتْ عَنْ إِذْرَاكِ غَلَيْ أَنَمَ الْوُجُوهِ وَأَكْمَلِهَا ، غَيْرَ أَنَّ أَكْثَرَ الْعُقُولِ قَصُرَتْ عَنْ إِذْرَاكِ غَلَيْ إِنَّهُ مَا فِهُ وَعَاقِبَةٍ أَمْرِهِ .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » (\*) أَنَّ « سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ » قَالَ يَوْمَ « صِفِّينَ » :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ! » « اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ (\*) . فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَـوْمَ

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ! » وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » \_ عَلِيْ \_ أَمْرَهُ 

« أَبِي جَنْدَلِ » وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » \_ عَلِيْ \_ أَمْرَهُ

الأصل: «خطائهم».

<sup>(</sup>٢) الأصل: « الصحين».

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٥/١٦٤ » : « الهموا الرأي فلَلْقَلَدُ رَأَيْتُنْنِي ــ . . . الغ ، .

لَرَدَدْتُ » (1) . وَلِهَ الله - تَعَالَىٰ - فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بِعَيْنِهَا بَعْدَ أَنْ قَالَ : ﴿ إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَهْ لِيَّةِ ﴾ (٢) قَالَ : ﴿ إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَهْ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِمِ إِلَىٰ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِمِ إِلَىٰ قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ﴾ (٣) - أَيْ: مِنْ عَاقِبَةِ الأَمْرِ - قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ﴾ (٣) - أَيْ: « صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ » ﴿ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتُحاً قَرِيباً ﴾ (١) - أَيْ: « صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ » فَسَمَّاهُ فَتُحاً كَمَا فِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » : «تَعُدُّونَ فَسَمَّاهُ فَتُحاً كَمَا فِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنِ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ » : «تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحاً مَا لَكُمْ الْحُدَيْبِيَةِ » (١) أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحاً ، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ (مَكَّةَ » فَتْحاً ، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ « مَكَّةَ » فَتْحاً ، وَنَحْنُ نَعُدُ الْفَتْحَ « مَكَّةَ الْفَتْحَ اللَّهُ مُ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ « مَكَّةَ » فَتْحاً ، وَنَحْنُ نَعُدُ الْفَتْحَ « مَكَّةَ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ وَالْ » يَوْمَ « الْحُدَيْبِيلَةِ » (١) .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١٦٤/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٥) باب غزوة الحديبية » . و « صحيح مسلم : ١٤١٢/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (٣٤) باب صلح الحديبية – الحديث : ٩٥ – (١٧٨٥) » .

<sup>(</sup>۲) « سورة الفتح : ۲٦/٤٨ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الفتح : ۲۷/٤٨ - م - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة الفتح : ۲۷/٤٨ - م - » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : ٥/١٥٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٥) باب غزوة الحُدُّ يَسْبِيلَة ».

### - ( فَضِيلَةُ صُلْح ِ « الحُدُ بَبِيلَة ِ )-

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « فَهِيَ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُنِهَا ، ثُمَّ قَالَ فِيهَا : فَجَعَلَ مَنْهَا ، ثُمَّ قَالَ فِيهَا : فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيباً ، وَالْمُرَادُ بِهِ « فَتْحُ خَيْبَرَ » لِأَنَّهُمْ فَتَحُوهَا بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ مِنَ « الْحُدَيْنِيةِ » . ثُمَّ وَعَدَهُمْ فَتْحَ « مَكَّةَ » بِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : الْمُرافِهِمْ مِنَ « الْحُدَيْنِيةِ » . ثُمَّ وَعَدَهُمْ فَتْحَ « مَكَّةَ » بِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (٢) » .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَلَمْ يَكُنْ فَتْحٌ قَبْلَ الْفَتْحِ أَعْظَمَ مِنْ صُلْحِ « الْحُدَيْبِيَةِ» وَ وَخُلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اخْتَلَطُوا بِالْمُسْلِمِينَ فِي تِلْكَ الْهُدْنَةِ، وَسَمِعُوا مِنْهُمْ فِي تِلْكَ الْهُدْنَةِ ، وَسَمِعُوا مِنْهُمْ أَنْ الْمُدَّقِ أَخْلَقَ « النَّبِيِّ » وَ وَمَحَاسِنَ شَرِيعَتِهِ . فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَخْلَقَ « النَّبِيِّ » وَمَحَاسِنَ شَرِيعَتِهِ . فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ الْمُدَّةِ عَمَاعَةُ مِنْ رُوسَائِهِمْ ، كَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ » وَ « خَالِد / بْنِ الْوَلِيدِ » ، فِي خَلْقٍ حَمَاعَةُ مِنْ رُوسَائِهِمْ ، كَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ » وَ « خَالِد / بْنِ الْوَلِيدِ » ، فِي خَلْقٍ كَثِيرٍ ، فَظَهَرَ حُسْنُ اخْتِيَارِ اللهِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الصَّلْحِ اللَّذِي كَرِهُوهُ مَعْ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ بِأَنَّ « مَكَّةً » إِنَّمَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِهَا لِنَبِيِّهِ « مُحَمَّد » مَعَ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ بِأَنَّ « مَكَّةً » إِنَّمَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِهَا لِنَبِيِّهِ « مُحَمَّد » وَيَظِيِّهُ و سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَهْيَ يَوْمُ فَتْحِهَا ، وَ ﴿ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ﴿ سُورَةُ الْفُتَّحِ : ١/٤٨ -- م- ٩.

<sup>(</sup>٢) « سورة النصر : ١/١١٠ – م – ، .

<sup>(</sup>٣) « سورة الطلاق : ٣/٦٥ – م – » .

 <sup>(</sup>٤) ١ سورة البقرة : ٢١٦/٢ – م – » .

# إسْلَامُ عَمْرِوبِنِ لْعَاصِ وَخَالِدِ بْنِ لُولِبِدِ

وَفِي هَالَٰهِ السُّنَةِ أَسْلَمَ « عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ » وَ « خَالدُ بْنُ الْوَلِيدِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَ ذَلكَ أَنَّ « عَمْرًا » ذَهَبَ إِلَىٰ « النَّجَاشِيِّ » وَكَانَ صَدِيقاً لَهُ ، فَأَكْرَمَهُ ، فَقَدمَ عَلَىٰ « النَّجَاشيِّ » « عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ » رَسُولًا مِنَ « النَّبِيِّ » - عَيْقِاللهُ - لِيُجَهِّزَ إِلَيْهِ مَنْ عِنْدَهُ مِنْ مُهَاجِرَةِ « الْحَبَشَةِ». فَسَأَلُ « عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ » مِنَ « النَّجَاشِيِّ » قَتْلَ « عَمْرو بْنِ أُمَّةً الضُّمْرِيِّ » . فَغَضِبَ « النَّجَاشِيُّ » وَقَالَ : « أَتَسْأَلُ منِّي أَنْ أَقْتُلَ رَسُولَ رَجُل يَأْتِيهِ « النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ » الَّذي كَانَ يَأْتِي « مُوسَىٰ ؟ » . قَالَ « عَمْرُو » ، « فَقُلْتُ » : « أَهْوَ كَذَلِكَ ؟ ! » قَالَ : « نَعَمْ » فَأَطِعْنِي « يَا عَمْرُو » وَاتْبَعْهُ ، فَإِنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ ، وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ كَمَا ظَهَرَ « مُوسَىٰ » عَلَىٰ « فِرْعَوْنَ » وَجُنُودِهِ ، فَأَسْلَمَ « عَمْرُو » حينَتذ عَلَىٰ يَــد « النَّجَاشِيِّ » ثُمَّ خَرَجَ مِنَ « الْحَبَشَةِ » عَامِداً إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَلَقِيَ « خَالِدَ ابْنَ الْوَليد » مُقْبِلًا مِنْ « مَكَّةَ » إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » أَيْضاً ، فَقَالَ لَهُ : « إِلَىٰ أَيْنَ يَا « أَبَا سُلَيْمَانَ ! ؟ (١) » قَالَ : « لأَسْلَمَ ، وَالله ! فَقَدِ اسْتَبَانَ لِيَ الْحَقُّ ،

<sup>(</sup>١) الأصل: « ابا سلمان » .

وَأَنَّ الرَّجُلَ صَادِقٌ » . قَالَ : « وَأَنَا وَاللهِ ! مَا جِئْتُ إِلَّا لِأُسْلِمَ ، قَالَ « عَمْرُو» : فَلَمَّا قَدِمْنَا « الْمَدِينَةَ » تَقَدَّمَ « خَالِدٌ » فَأَسْلَمَ ، وَبَايَعَ . ثُمَّ دَنَوْتُ ، فَقُلْتُ : يَا « رَسُولَ اللهِ ! » « أَبَايِعُكَ ( ) عَلَىٰ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي » . فَقَالَ : « يَا عَمْرُو ! » بَايِعْ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ وَخَبْسِلَ « خَيْبَرَ » . قَالَ ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ « الْحُدَيْبِيَةِ » وَقَبْسلَ « خَيْبَرَ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأصل: « ايا بعك » .

<sup>(</sup>٢) « انظر : مسند الإمام أحمد بن حنيل : ١٩٨/٤ ـــ ١٩٩ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ » .

### وَفِي هَاذِهِ السَّنَةِ :

أَرْسَلَ «النَّبِيُّ» - عَلِيْ اللَّهُ بِكُتُبِهِ إِلَىٰ « مُلُوكِ الْأَقَالِيمِ » : وَمِنْ [ رُسُلِهِ ]: (١) . « عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ » بَعَثَهُ بِكِتَابِ إِلَىٰ « كِسْرَىٰ » فَمَزَّقَهُ .

\_ وَ « دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ » بَعَثَهُ بِكِتَابِهِ إِلَىٰ « قَيْصَرَ » فَوَجَدَ عِنْدَهُ « أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ » .

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السّياق.

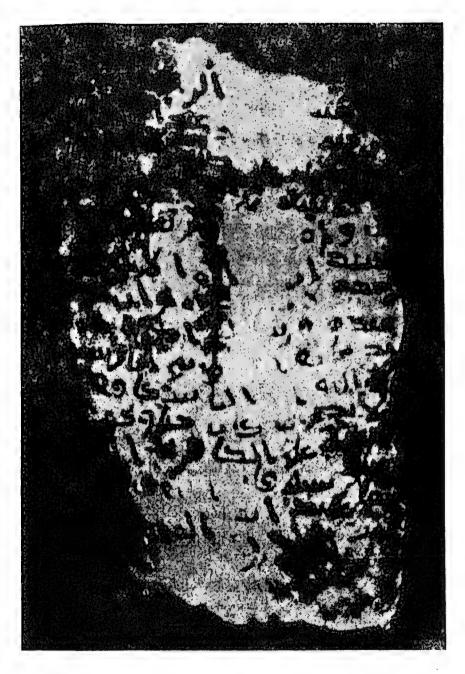

کتابه ــ مَوْتِيْنِيْقُ ــ إلى « کسرى أبرويز » ــ عظيم « الفرس » ــ » . وهذا نصه :

## كِنَّا بُ لِرَّسُولِ صَلَّى لَّذُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّى كِسْرَىٰ عَظِيمِ إِنْفُرْسِينِ إِنَّى كِسْرَىٰ عَظِيمِ إِنْفُرْسِينِ

وَفِي « الصحيحَيْنِ » : - عَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » رَضِي الله عَنْهُمَا - أَنَّ « رَسُولَ الله » - عَيَّالِيْهِ - بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَىٰ « كِسْرَىٰ » فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ « كَسْرَىٰ » فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ « عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ » إِلَىٰ « كِسْرَىٰ » ، فَلَمَّا قَـرَأَهُ مَرَّقَهُ . قَالَ « ابْنُ الْمُسَيَّبِ » (١) فَدَعَا عَلَيْهِمُ « النَّبِيُّ » - عَيَّالِيْ - أَنْ يُمَرَّقُوا كُلَّ مُمَرَّق » (١) .

#### « بسم الله الرحمن الرحيم

« من « محمد » – « رسول الله » – إلى «كسرى » – « عظيم فارس » – :

سلام على من اتنَّبَعَ الهُدَّى، وآ مَنَ بِاللهِ ورسولِهِ ، وَشُنْهِيدَ أَنْ لاَ إِلَيْهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدْهُ لاَ شَنَرِيكَ لَنَهُ ، وَأَنَّ « مُحَمَّدًا » عبدُهُ ورسُولُهُ .

وَ أَدْ عُوكَ بِدُ عَاءِ الله ، فَإِنِّي « رَسُولُ الله » إلى النَّاس كَافَّة ، لأُنْدُرَ مَن ْ كَانَ حَيِّا وَبَحِينَ القَوْلُ عَلَى الكَافرين ، فَأَسْلِم ْ تَسْلَم ْ ؛ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ إِنْمَ ﴿ الْمَجُوسِ » عَلَيْكُ » .

عن : « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة « مقابل الصفحة : ١١٠ » لجامعها الدكتور « محمد حميد الله » من مجموعة : « السيد هنري فرعون » :

- (١) « ابن المُستَيّب » : « هو سعيد بن المسيب » .

# كَنَّا بُ الرَّسُولِ صَلَّى لِتَّدْعَكِيهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَيْصَرَغْطِ عِيمِ إِرُّومِ

وَفِيهِمَا (١): - عَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » أَيْضاً أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - عَلَيْ - كَتَبَ إِلَىٰ « قَيْصَرَ » يَدْعُوهُ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ . وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ « دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ » . وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ « عَظِيمِ بُصْرَىٰ » لِيَدْفَعَهُ إِلَىٰ « قَيْصَرَ » الْكَلْبِيِّ » . وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ « عَظِيمِ بُصْرَىٰ » لِيَدْفَعَهُ إِلَىٰ « قَيْصَرَ » وَمَا بُولِ اللهِ » - عَلَيْ - وَهُو « بِإِيلْيَاءَ » (٢) . فَلَمَّا جَاءَ « قَيْصَرَ » كِتَابُ « رَسُولِ اللهِ » - عَلَيْ - قَلْ وَمُو لِأَسْأَلَهُمْ عَنْهُ » . قَالَ حِينَ قَرَأَهُ : « الْتَمِسُوا لِي مَلْهُنَا أَحَداً مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمْ عَنْهُ » .

قَالَ « ابْنُ عَبَّاسٍ » فَأَخْبَرَنِي « أَبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرِبٍ » أَنَّهُ كَانَ «بِالشَّامِ» فِي رَجَالٍ مِنْ « قُرَيْشٍ » قَدِمُوا تُجَّاراً فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ « رَسُولِ فِي رَجَالٍ مِنْ « قُرَيْشٍ » قَدِمُوا تُجَّاراً فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَبَيْنَ كُفَّارٍ « قُرَيْشٍ » . قَالَ « أَبُوسُفْيَانَ » : « فَوَجَدَنَا اللهِ » \_ وَبَيْنَ كُفَّارٍ « قُرَيْشٍ » . قَالَ « أَبُوسُفْيَانَ » : « فَوَجَدَنَا

<sup>(</sup>١) الأصل: «وفيهسا».

<sup>(</sup>٢) « إيلياء » هي مدينة القدس .

" رَسُولُ قَيْصَرَ " بِبَعْضِ " الشَّامِ " ، فَانْطُلِقَ (ا) بِي وَبِأَصْحَابِي ، حَتَّىٰ قَدَمْنَا " إِيلِيَاءَ " ، فَأَدْخَلْنَا عَلَيْهِ . فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ ، وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ " / وَإِذَا حَوْلَهُ " عُظْمَاءُ الرَّومِ " ، فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ : " سَلْهُمْ : " سَلْهُمْ : " سَلْهُمْ أَقْرَبُ نَسَباً إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ " نَبِيٍّ ؟ " فَالَ " (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَباً إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ " (نَبِي ّ ؟ " فَالَ " (أَبُو سُفْيَانَ " فَقُلْتُ : " أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَباً " (اللَّيْ فَيَلَنَ " فَقَالَ ( قَيْصَرُ " ) . . . . وَلَيْسَ فِي الرَّحُبِ يَوْمَعُذَ أَحَدٌ (اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ نَسَباً " (اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْسَ فِي اللَّهُ عَلْوا خَلْفَ ظَهْرِي (اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الأصل: « فانطق في » .

<sup>(</sup>٢) اختصار في نص الحديث .

<sup>(</sup>٣) الأصل: «احدا».

<sup>(</sup>٤) زيادة في الأصل على نص الحديث في « صحيح البخاري » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « وَأَمَرَ بأصحابِهِ فَجَعَلُوا خَلْفَ ظَهُرُهُ » . ومَا أَثْبُتُ فِي « صحيح البخاري : ٤/٥٥»

 <sup>(</sup>٦) و (٧) و (٨) اختصارٌ في نص الحديث .

<sup>(</sup>٩) الأصل : « فهل » . وما أثبت في « صحيح البخاري : ٤/٥٥ » .

<sup>(</sup>١٠) في « صحيح البخاري : ٥٥/٤ » : « عَلَى الْكُذِّبِ » .

قَالَ : « فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكُ ؟ » قُلْتُ : « لَا » . قَالَ : « فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ (١) أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ » قُلْتُ : « بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ »، قَالَ : « فَهَالْ ضُعَفَاؤُهُمْ »، قَالَ : « فَهَالْ شَيْدُونَ أَوْ (٢) يَنْقُصُونَ ؟ » قُلْتُ : « بَالْ يَزِيدُونَ » . قَالَ : « فَهَالْ يَرْنَدُ أَحُدُ (٢) سَخْطَةً لِدِيبِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ » . قُلْتُ : « لَا » . قَالَ : « فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ » قُلْتُ : « لَا » وَنَحْنُ الْآنَ فِي مُدَّة لَا نَدْرِي مَا يَصْنَعُ ؟ !» (٤) قَالَ [ أَبُو سُفْيَانَ ] (٥) : وَلَمْ يُمْكِنِي كَلِمَةٌ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْمًا [ أَنْتَقِصُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ تُوْثَرَ عَنِي ] (١) غَيْرُهَا . قَالَ : « فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ [ أَوْ قَاتَلَكُمْ ١٤] لا أَخَافُ أَنْ تُوْثَرَ عَنِي ] (١) غَيْرُهَا . قَالَ : « فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ [ أَوْ قَاتَلَكُمْ ١٤] لا أَخَافُ أَنْ تُوْتَلُ عَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ ؟ » . قُلْتُ : « كَانَتْ قُلْتُ : « نَعَمْ » قَالَ : « فَكَيْفَ كَانَ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ ؟ » . قُلْتُ : « كَانَتْ دُولًا وَسِجَالًا ، يُدَالُ عَلَيْنَا مَرَّةً (٨) ، وَنُدَالُ عَلَيْهِ أَخْرَى اللهُ وَحُدَى اللهَ وَحُدَالًا فِيهَا شَيْعًا ، وَيَنْهَانَا وَيَنْهَانَا عَلَيْهُ أَوْدُولُ وَسِجَالًا ، يُدَالُ عَلَيْهَ أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحُدَهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيَنْهَانَا يَلْمُونَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحُدَهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيَنْهَانَا وَيَنْهَانَا وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيَنْهَانَا وَيَنْهَانَا وَيَنْهَانَا وَيَنْهَانَا وَيَنْهَانَا وَيَعْهَانَا وَيَنْهَانَا وَيَانْهَانَا وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيَنْهَانَا وَيَعْهَانَا وَلَا وَلَا يَعْفِيهُ وَلَا نُعْفِيهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيَنْهَانَا وَيَنْهَانَا وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيَنْهَانَا وَلَا وَلَا فَالَا وَلَا فَالَا وَلَا فَيَالَ وَلَا اللهَ وَعُذَاكًا وَلَا وَلَا اللهُ وَحُدْكُ وَلَا نُسُولُكُ بِهِ فَيَعْلَى اللهُ وَعُرَادًا وَلَا وَكُولُكُونُ وَلَا لَا اللهَ وَعُرَادًا وَلَا اللهَ وَعُرَادًا وَلَا اللهُ وَكُولُولُهُ اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ لَا يُعْلَالُ عَلَيْهِ اللهَ وَل

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٤/٥٥ » : « يتبعونه » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : «أم» ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٤/٥٥ » .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل إشارة إلى سقوط كلمة : « مينهُمُم » ، وهذه الزيادة لا توجد في « صحيح البخاري : ٦/٤ » .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البخاري : ٤/٥ » : « وَنَحْن الآن مِنْهُ فيي مُدَّة مِ نَحَافُ أَن يَغْدُرَ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٦/٤ » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٦٥ » .

<sup>(</sup>٧) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٦/٤ » .

<sup>(</sup>٨) في « صحيح البخاري : ٤/٥٥ » : « المرة » .

<sup>(</sup>٩) في « صحيح البخاري : ١٤٥ » : « الأُخرى » .

عَمَّا كَانَ يَعْبُدَ آبَاؤُنَا ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ (١) وَالْعَفَافِ ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، فَقَالَ لتَـُرْجُمَانِهِ [ حينَ قُلْتُ ذَلكَ لَهُ ] (٢) قُلْ لَهُ ! « إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فيكُمْ » ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ [ فيكُمْ ] (٣) ذُو نَسَب . وَكَذَالِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ كَلْذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ؟ » قُلْتَ : « لَا » [ فَقُلْتُ : « لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَلِدَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، ] (١) قُلْتُ : « رَجُلٌ يَأْتَمُّ - أَيْ : يَقْتَدِي - بِقَوْلِ قَدْ قيلَ قَبْلَهُ » ، وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟» ، فَزَعَمْتَ : « أَنْ ، لا » ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَىٰ النَّاسِ ، وَيَكُذِبَ عَلَىٰ اللهِ ، وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ ؟ » فَزَعَمْتَ : « أَنْ لَا » ، فَقُلْتُ : « لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ » ، قُلْتُ : « رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ »، وَسَأَلْتُكَ : « أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ (٥) أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ »، فَزَعَمْتَ أَنْ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ ، وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ؟ » فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّىٰ يَتِمَّ ،

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٤/٥٥ » : « والصَّدَّقَة » .

<sup>(</sup>٢) « التكملة عن « صحيح البخاري : ٢/٥ » .

<sup>(</sup>٣) زيادة في الأصل ، وليست في « صحيح البخاري : ٩٦/٤ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٦/٤ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البُخاري : ٤/٥٥ » : « يتبعُونَهُ » .

وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُ [ مِنْهُمْ ] (١) سَخْطَةً لِدِينِهِ ، بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟» فَزَعَمْتَ : « أَنْ ، لَا » فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ (٢) بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدُ ، وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ يَغْدُرُ ؟ » فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ لَا يَغْدُرُونَ ، وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ؟ » فَزَعَمْتَ : أَنْ الرَّسُلُ لَا يَغْدِرُونَ ، وَسَأَلْتُكَ : « هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ؟ » فَزَعَمْتَ : أَنْ قَدْ فَعَلَ ، وَأَنَّ حَرْبَهُ وَحَرْبَكُمْ (٣) يَكُونُ سِجَالًا وَدُولًا ، [ وَيُدَالُ ] (٤) عَلَيْكُمُ الْمُرَّةَ ، وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْتَلَى ، ثُمَّ (٥) يَكُونُ لِهَ الْعَقْبَةُ » وَسَأَلْتُكَ : « بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ » فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ يَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ » وَسَأَلْتُكَ : « بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ » فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ وَيَذُلُكَ السِّلُ تُبْتَلَى ، ثُمَّ (٥) يَكُذُلُونَ لَهَا اللّهَ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَذُلُكُ أَبُوكُمْ ، وَلَا لَفَهُد ، وَأَدَاءِ اللّهَ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَدِ ، وَهَذْ كُنْتُ أَظُنُ (١) أَنَّهُ خَارِجٌ ، [ وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ أَنْ اللهُ أَلُونَ لَمْ أَظُنَ اللهُ أَلْكُونُ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ خَارِجٌ ، [ وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَهُ وَهَدْ وَالْمَانَدِةِ ، وَهَذْ كُنْتُ أَظُنُ (١) أَنَّهُ خَارِجٌ ، [ وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَ لَمْ أَظُنَ اللهُ وَقَدْ كُنْتُ أَظُنُ (١) أَنَّهُ خَارِجٌ ، [ وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ لَهُ أَنْ اللهُ أَلُونَ لَمْ أَظُنَ اللهَ وَالْمَالَدِهُ وَالْمُ الْمُؤْلُونُ اللهُ وَالْمَعْدِ ، وَأَذَا لِلْهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْدَ اللهُ أَلْونَ لَلْهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْكُونُ لَمْ أَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْكُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل ليست في « صحيح البخاري: ٤٦/٥ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «حين يخالط بشاشة القُلُوب » ، وما أثبت في و صحيح البخاري: ١٠/١ » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٦/٤ : حربكم وحربه » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري :  $3 \vee 1$ ه » .

<sup>(</sup>٥) في « صحيح البخاري : ٤/٧٥ » : « وتكون » .

<sup>(</sup>٦) في «صحيح البخاري : ٤/٥٥» : «أعلم » . وقد ألحق بالهامش بخط مغاير للأصل اللحق التالي وهو من رواية أخرى للحديث جاءت في «صحيح البخاريِّ»: ٦/١–(١) كتاب كيف كان بدء الوحي » : « وَقَدْ كُنْتُ أَعْلُمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنْ أَنَّهُ مِنْكُم ، فلَوْ أَنَّى أَعْلُم أُنَّى أَحْلُم لِللَّهِ لِتَجَشَّمْتُ لِقَاءَ هُ » .

[١٠٠٠] مِنْكُمْ ، وَإِنْ يَكُ ] (١) مَا قُلْتَ حَقًّا ، فَيُوشِكُ / أَنْ يَمْلُكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، وَلَوْ كُنْتُ هَاتَيْنِ ، وَلَوْ كُنْتُ هَاتَيْنِ ، وَلَوْ أُرْجُو أَنْ (٢) أَخْلُصَ إِلَيْهِ ، لَتَكَلَّفْتُ لُقِيَّهُ (٣) ، وَلَوْ كُنْتُ عَالَيْهِ ، لَتَكَلَّفْتُ لُقِيَّهُ (٣) ، وَلَوْ كُنْتُ عَالَيْهِ . وَسُولِ اللهِ » - وَلَوْ كُنْتُ عَنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ . ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ « رَسُولِ اللهِ » - وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ - فَقَدَرَأً فَي مِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ . ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ « رَسُولِ اللهِ » - وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ - فَقَدَرَأً فَي مِنْدَهُ لَعْسَلْتُ قَدَمَيْهِ . ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ « رَسُولِ اللهِ » - وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

## بِسْم ِ اللهِ الرَّحْمَــٰنِ الرَّحِيمِ

مِن « مُحَمَّد » (1) عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَىٰ « هِرَقْلَ » عَظِيمِ « الرُّومِ » » سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ، أَمَّا بَعْدُ : « فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ « الْإِسْلَامِ » أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ (0) إِنْمَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ (0) إِنْمَ « الْأَرِيسِيِّينَ » – أَيْ : الرَّعَايَا – ، و ﴿ يَا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْمًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْمًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضُنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْمًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضُنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْمًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضُنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْمًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلَمُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) التكملة عن « صحيح البخاري : ٥٧/٤ » ، وبهامش الأصل : ألحق بخط مغاير اللحق التالي ت « فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقّاً فسيملك » وهو من رواية أخرى للحديث في « صحيح البخاري : 7/١ – كتاب كيف كان بدء الوحي » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٤/٧٥ » : « أن أخلص » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « لقيته » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٤/٧٥ » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « محمد بن عبد الله ورسوله » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٥٧/٤ » ــ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « فإن توليت فإن عليك » ، وما أثبت عن « صحيح البخاري : ٢٥٧/٤ » .

<sup>(</sup>٦) « سورة آل عمران : ٦٤/٣ - م - » .

قَالَ « أَبُوسُفْيَانَ » : فَلَمَّا أَنْ قَضَىٰ مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ « الرَّومِ » ، وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ فَلَا أَدْرِي مَاذَا قَالُوا ، وَأُمِرَ (1) بِنَا فَأُخْرِجْنَا (٢) . . . . . قَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » : « وَاللهِ! » مَا زِلْتُ دَلِيلاً مُسْتَيْقِناً بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ ، حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللهُ (٣) فَلْبِيَ « الْإِسْلامَ » ، مُسْتَيْقِناً بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ ، حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللهُ (٣) فَلْبِيَ « الْإِسْلامَ » ، وَأَنَا كَارِهُ » (١) .

(١) الأصل: « فامر ».

(٢) اختصر المؤلف بعنضاً من نص الحديث، وفي هامش الأصل الدحيق بخط مغاير لحط الأصل اللّحث التسالي و هدُو رواية أخرى أوردها « البخساري » في « صحيح البخساري : ٦/١ - (١) كتاب بدء الوحي» (٦) باب حدثنا أبو اليمان ». وهذا مثالتُهُ: « قَلْتُ لا صحابي حين أخر بابن أبي كبشمة » إنه يخافه مملك بني الاصفر ».

وَزَادَ فِي رِوَايَةِ (١) ﴿ أَنَّ ﴿ هِرَقُلَ ﴾ جَمَعَ ﴿ عُظَمَاءَ الرُّومِ ﴾ فِي دَسْكَرَةٍ وَأَمَرَ بِإِغْلَاقِ أَبُوابِهَا ، وَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ ﴿ الرُّومِ ! ﴾ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَشْبُتَ مُلْكُكُمْ إِلَىٰ الْأَبَدِ فَتُبَايِعُوا (٢) هَذَا لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَشْبُتَ مُلْكُكُمْ إِلَىٰ الْأَبُدِ فَتُبَايِعُوا وَ٢) هَذَا لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَشْبُتَ مُلْكُكُمْ إِلَىٰ الْأَبُولِ إِنَّ ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ ، ﴿ النَّبِيُ ﴾ فَنَفَرُوا نَفْرَةً شَدِيدَةً إِلَىٰ الْأَبُولِ (٣) ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ﴿ هُرَقُلُ ﴾ نَفْرَتَهُمْ ، وَأَيِسَ مِنْ إِيمَانِهِمْ ، قَالَ : ﴿ رُدُّوهُمْ عَلَيّ ﴾ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ﴿ هِرَقُلُ ﴾ نَفْرَتَهُمْ ، وَأَيِسَ مِنْ إِيمَانِهِمْ ، قَالَ : ﴿ رُدُّوهُمْ عَلَيّ ﴾ ، وَقَالَ: ﴿ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي تِلْكَ اخْتَبَرْتُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ ، فَقَدْ رَأَيْتُ ﴾ . فَقَدْ وَمَا عَنْ مُ وَرَضُوا عَنْ هُ ﴾ .

<sup>=</sup> أم ْ لا ؟ « فَنَظَرُوا إليّه فَحَدَّثُوه أَنَّهُ مُخْتَتِن "، وَسَأَلَه عَن الْعُرَب الْفَال : «هُم ْ يَخْتَتِن وَ الْأُمَّة قَد ْ ظَهَرَ» ، ثُمَّ « هُم ْ يَخْتَتِن وَ الْأُمَّة قَد ْ ظَهَرَ» ، ثُمَّ كَتَب « هُرَقُل ُ » إلى صاحب له أ « برومية » وكان نظيره في العلم ، وسار « هرقُل أ » إلى صاحب له أ « برم « حمص » حتَّى أَتَاه كتَاب مِن صاحبه يوقُل أ » إلى « حمص » فللم يرم « حمص » حتَّى أَتَاه كتَاب مِن صاحبه يوافق رَأْي « هرقُل » على خُرُوج « النبي » » ويَظي هو والله أ « نبي » . الخ

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري: ٤/٤ه ٧٥ – ٧٥ – كتاب الجهاد والسّيّر – (١٠٢)باب دعاء «النبي» – وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) انظر: « صحیح البخاري: ۸/۱ – (۱) کتاب بد و النوحي – (۲) باب حدثنا أبو الیمان » و فیه : « فآذن « هرقل ه » لعطماء « الرُّوم » في دسكرة له و «بحمض » ، وفیه : « فآذن و هرقل ه العطماء « الرُّوم » في دسكرة له و «بحمض » ، «فرا مَم الرُّوم الرُّوم المرّوم المحرف » . «فرا منتبع » ، «فرا معوا» ، «فرا معوا» ، «فرا معود البخاري : ۸/۱ – الحاشية (۲) » .

<sup>(</sup>٣) وفي «صحيح البخاري: ٨/١»: « فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْرُ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ ».

# فائدة

- (حُبُّ الرِّنَاسَةِ والمُلنَكِ أَضَلَ «هِرَقَالَ » عَن الْهُدَى )-

لَا تَخْفَىٰ (١) سِيَاسَةُ « هِرَقْلَ » وَقُوَّةُ إِذْرَاكِهِ وَنُقُوبُ فَهْمِهِ ، بِمَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَىٰ صِحَّةِ نَبُوَّةِ « مُحَمَّد » — عَيَّاتِيَّةٍ — وَصِدْقِهِ مِنَ الْبَرَاهِينِ الْإِقْنَاعِيَّةِ لَوْ سُوعِدَ (٢) بِالتَّوْفِيقِ ، وَلَكِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حُبُّ الرِّئَاسَةِ ، وَ هَٰذَا السَدَّاءُ الْعُضَالُ الَّذِي غَلَبَ عَلَىٰ « إِبْلِيسَ » فَأَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ، مَعَ سَبْقِ الشَّقَاوَةِ ، وَلَوْ وَقَقَهُ اللهُ لِلْهِدَايَةِ كَمَا وَقَقَ « النَّجَاشِيَّ » لَتَلَطَّفَ (٣) لِقَوْمِهِ فِي ظَاهِرِهِ ، وَلَوْ وَقَقَهُ اللهُ لِلْهِدَايَةِ كَمَا وَقَقَ « النَّجَاشِيَّ » لَتَلَطَّفَ (٣) لِقَوْمِهِ فِي ظَاهِرِهِ ، وَآخُسَ إِلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ بِيكِهِ وَلِسَانِهِ ، فَجَمَعَ بَيْنَ مُلْكِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَلَكَنَّهُ مَيْنَ مُلْكُ اللهُ عَلَىٰ عِلْم ، وَكَانَ مِنْهُ مَا سَيَاتُتِي قَرِيباً مِنْ وَالْآخِرَةِ ، وَلَكَنَّهُ مَيْنَ أَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْم ، وَكَانَ مِنْهُ مَا سَيَاتُتِي قَرِيباً مِنْ خُرُوجِهِ فِي مُحَارَبَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ فِي قِتَالَ « جَعْفَو » وَأَصْحَابِهِ « بِغَزْوَةِ مُوْدَةٍ فِي مُحَارَبَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ فِي قِتَالَ « جَعْفَو » وَأَصْحَابِهِ « بِغَرْوَةٍ مُؤْتَةَ » ، فَأَكْرَمَهُمُ « اللهُ » — تَعَالَىٰ — بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ يَدَيْهِ ، وَأَشْقَاهُ ﴿ رَبَّنَا اللهُ مُنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ اللهُ وَرَسُولِهِ فَي قَلَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ فَي قَلَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ اللهُ ال

称 称

<sup>(</sup>١) الأصل: « لا يحفى سياسية هرقل ».

<sup>(</sup>٢) الأصل : « لو ساعد » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « ليلطف » .

<sup>(</sup>٤) «سورة آل عمران: ٨/٣ - م - » .



« صحيح البخاري : ١٦٦/٥ – ١٧٨ – (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٨) باب عزوة خيبر » .

« صحيح مسلم : ١٤٣٦ - ١٤٣٠ - (٣٢) كتاب الجهاد والسير - (٤٣) باب غزوة خيبر »

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٢٩٣٧ ــ ٢٩٣ ».

«سيرة أبن هشام: ٣٢٨/٢ ـ ٣٥٢ ».

« طبقات ابن سعد : ۷۷/۱/۲ \_ ۸۰ » .

« أنساب الأشراف : ٣٥٢/١ ».

« تاريخ الطبري : ٩/٣ -- ٢١ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٠٩ ــ ٢١٩ ».

« الروض الأنف : ٤٩٩/٦ ـــ ٥٩٢ ».

« الوفا بأحوال المصطفى : ٦٩٩/٢ » .

« الاكتفاء في مغازي الرَّسول والثلاثة الحلفاء : ٢٧٠/٢ ـــ ٢٧١ » .

« نهاية الأرب: ٢٤٨/١٧ - ٢٢٨ ».

« عيون الأثر: ١٦٨/٢ - ١٨٧ ».

« زاد المعاد : ۱۳۳ - ۱۳۸ ».

« البداية والنهاية : ١٨١/٤ - ٢١٨ ».

« إمتاع الأسماع: ١/٩٠١ - ٣٠٢ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢/٣٤٥ ــ ٣٥٨ » .

« تاریخ الحمیس: ۲/۲۶ - ۵۸ ».

« المواهب اللدنية : ١٣٣/١ - ١٤٠ ».

« السيرة الحلبية: ٧٢٦/٧ - ٧٧٤ ».

### ( فَتَنْحُ « حَيْبُرَ » )-

وَفِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ فِي الْمُحَرَّمِ، افْتَتَحَ « النَّبِيُّ » - وَتَعَيْنَ الْمَدِينَةِ » ثَلَاثُ وهُوَ اسْمُ جَامِعُ لِحُصُونِ وَقُرَّى - ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ « الْمَدِينَةِ » ثَلَاثُ مَرَاحِلَ - لِمَا سَبَقَ أَنَّ « حُييَّ بْنَ أَخْطَبَ » لَحِقَ بِهَا ، وَحَزَّبَ « قُريْشاً » وَ « الْأَحْزَابَ » فَسَارَ إِلَيْهِمُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهُ الذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ [ قَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ ! خَرِبَتُ « خَيْبَرُ » - أَيْ : أَهْلُهَا - إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ « اللهُ أَكْبَرُ ! خَرِبَتْ « خَيْبَرُ » - أَيْ : أَهْلُهَا - إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ « اللهُ أَكْبَرُ ! خَرِبَتْ « خَيْبَرُ » - أَيْ : أَهْلُهَا - إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ « اللهُ أَكْبَرُ ! خَرِبَتْ « خَيْبَرُ » - أَيْ : أَهْلُهَا أَلْنَا أَنْ اللهُ عَلَىٰ حُصُونِهَا ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (١ ) ﴾ ] (١ ) . قالَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ حُصُونِهَا يُقَاتِلُهَا / وَيَفْتَتِحُهَا حِصْنًا حِصْنًا مِصْنًا ، حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ حِصْنِ لَهُمْ يُسَمَّى [ ١٠٥] . يُقَاتِلُهَا / وَيَفْتَتِحُهَا حِصْنًا حِصْنًا ، حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ حِصْنِ لَهُمْ يُسَمَّى إِلَىٰ وَقُومَ إِلَىٰ عَلَىٰ عُضَاءَهُمَ وَالْقَتَسَالُ مُ عَلَيْهِ وَالْقَتَسَالُ أَمْوَالًا ، فَحَاصَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلُكَ ، وَكَانَ أَعْظُمَهَا وَأَوْسَعَهَا أَمُوالًا ، فَحَاصَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلُكَ ، وَالْقَتَسَالُ .

وَكَانَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ - وَيَعْلِيْ اللَّهِ عَدْ أَخَذَتُهُ شَقِيقَةٌ (٣) فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) « سورة الصافات : ١٧٧/٣٧ - ك - » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٦٨/٥ - (٦٤) كتاب المغازي - (٣٨) باب غزوة خيبر » .

<sup>(</sup>٣) « الشَّقيقة " : نتوع من صُداع يعرض في مُقد م الرَّأس واللَّي أَحد جانبِيه " » ، « النهاية في غريب الحديث : ٤٩٢/٢ » .

النَّاسِ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ (١) « أَبُو بَكْرٍ » فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيداً ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ عَلَيْهِ . ثُمَّ أَخَذَهَا « عُمَرُ » فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيداً ، ثَمَّ رَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ

(١) جاء في « شرح كتاب السيّمَو الكبيرِ – للسرخسي – ٧١/١ » في «باب الرايات والألوية» : « قال : وينبغي أَن ْ تَكُونَ أَلويةُ المُسلمينَ بيضاً ، والرَّاياتُ سوداً ، على هذا جاءتالأخبار». وَقَلَدْ رُوِيَ عَن ْ « رَاشِد بْنِ سعد » – رَضِيَ اللهُ عَنهُ – قَالَ : كَانتَ ْ رَايةُ « رَسُولِ اللهِ » – مَيْنِ – سَوْدَاءَ ، وَلَوَّاؤُهُ أَبْيَضَ .

وَقَالَ ﴿ عُرُوةً ۚ بِنُ الزُّبَيْرِ » - رَضِي اللهُ عَنْهُما - : « كَانْتُ رَايَةُ ﴿ رَسُولِ اللهِ » - مَنْ اللهُ عَنْ هُدُ عَنَى ﴿ العُقَابُ ﴾ .

واخْتَلَفَتِ الرَّايَاتُ فِي أَنَّ « النَّبِيُّ » وَ وَ النَّبِيُّ بَ مَتَى اتَّخَذَ الرَّايَاتِ . فَذَكَرَ « الزَّهْرِيُّ » قَالَ : « مَا كَانَتْ رَايَةٌ قَطُّ حَتَّى كَانَتْ يَوْمَ « خَيْبُرَ » ، إنَّمَا كانَتِ الأَلْويَةُ .

ُوذَ كَرَ غَيْرُهُ أَنَّ رَايِنَةَ « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ عَيْنُومَ « بَدْرٍ » كانت ْ سَوْداء . فَفَى هَذَا بِيَانُ أَنَّ الرَّايِنَةَ كَانَتَ ْ قَبْلُ ﴿ خَيْبَرَ » .

وَإِنَّمَا اسْتُحْبَ فِي الرَّايَاتِ السُّودُ لاَّنَهُ عَلَمٌ لاَصْحَابِ الْقَتَالَ ، وَكُلُّ قَوْم يُقَاتِلُونَ عِنْدَ رَايتهم ، وَإِذَا تَفَرَّقُوا فِي حَالَ القِتَالَ يَتَمَكَّنُونَ مِنَ الرَّجُوع إِلَى رَايتهم ، وَالسَّوَادُ فِي ضَوْءِ النَّهارِ أَبْيَنَ وَأَشْهَرُ مِنْ غَيْرُهِ خُصُوماً فِي الْغُبَارِ ، فَلِهَذَا اسْتُحيبَ ذَلك .

فَأَمَّا مِنْ حَيَّتُ الشَّرْعُ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ الرَّايَاتُ بِيضاً أَوْ صُفْراً أَوْ حُمْراً أَوْ صُفْراً أَوْ حُمْراً ، وَإِنَّمَا يُخْتَارُ الأبيضُ فِي اللَّوَاءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: « إِنَّ أَحَبَ الشَّيَابِ عِنْدَ اللهِ حَتَعَالِ الْبيضُ ، فَلْيُسَلْبَسْهَا أَحْيَاوُكُمْ وَكَفَنْوا فِيها مَوْتاكُمْ ». وَاللَّوَاءُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ وَاحِداً فِي كُلِّ جَيْشٍ ، وَرُجُوعُهُمُ إِلَيْهِ عِنْدَ وَاللَّوَاءُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ وَاحِداً فِي كُلِّ جَيْشٍ ، وَرُجُوعُهُمُ إِلَيْهِ عِنْدَ حَاجَتِهِم إلى رَفْعِ أُمُورِهِم إلى «السَّلْطَانَ » ، فَيَخْتَارُ الاَبْيَضُ لِذَلِكَ لِيكُونَ مَمْ مُمْيَزًا مُن الرَّايَاتَ السُّود التَّي هي لَلْقُوادً . . .

عَلَيْهِ - وَكَانَ « عَلَى " قَدْ تَخَلَّفَ « بِالْمَدِينَةِ » لِرَمَدِ كَانَ بِعَيْنَيْهِ ، ثُمَّ لَحِقَ [ بِالْمُسْلِمِينَ ] (١) ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَ اللهُ في صَبَاحِهَا الْحصْنَ « قَالَ « النَّبِيُّ » \_ عَيْلِيُّو \_ « لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ، يُحبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ يَخُوضُونَ (٢) أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ؟ » \_ قَالَ « عُمَرُ » : مَا أَحبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَتِذِ \_ فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَىٰ « النَّبِيِّ » \_ وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا . فَقَالَ : « أَيْنَ « عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ؟ » ـ قَالَ الرَّاوِي : « فَإِذَا نَحْنُ « بِعَلَى ۗ » وَمَا كُنَّا نَرْجُوهُ \_ فَقَالُوا : « هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ » . فَدَعَاهُ ، « فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ ، فَبَرَأَ لَوَقْتهِ حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ » (٣) . ثُمَّ أَعْطَاهُ « الرَّايَةَ » ، فَتَقَدَّمَ إِلَىٰ الْحِصْن ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ « الْيَهُود » ، فَقَالَ : « مَنْ أَنْتَ ؟ » قَالَ : « أَنَا « عَلِيٌّ » . قَالَ : « لَا عَلَوْتُمُ الْآنَ » ، وَ « رَبِّ مُوسَىٰ وَهَــٰارُونَ ! » فَبَرَزَ لَهُ رَئيسُهُمْ « مَرْحَبُ » . فَضَرَبَ تُرْسَ « عَلِيًّ » فَطَرَحَهُ ، فَتَنَاوَلَ « عَلِيٌّ » بَاباً كَانَ عِنْدَ الْحِصْنِ فَتَرَّسَ (١) بهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ رَأْسَ « مَرْحَب » فَقَتَلَهُ . ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ، وَلَمْ يَزَلِ

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : «١٧١/ » : « يدوكون » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٧١/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٨) باب غزوة خيبر » .

<sup>(</sup>٤) « تَرَّسَ » : « تَوَقَى بِالتَّرْسِ » .

الْبَابُ بِيَدِ « عَلِيٍّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَىٰ أَنِ انْقَضَىٰ الْقِتَالُ ، ثُمَّ طَرَحَهُ . قَالَ « أَبُو رَافِعِ » (١) : فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي ثَامِنَ ثَمَانِيَةٍ (٢) نَجْهَدُ أَنْ نَقْلِبَ قَالَ « أَبُو رَافِعِ » (١) : فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي ثَامِنَ ثَمَانِيَةٍ (٢) نَجْهَدُ أَنْ نَقْلِبَ قَالَ « أَبُو رَافِعِ » .

فَلَمَّا أَيْقَنَ « أَهْلُ الْحِصْنِ » بِالْهَلَكَةِ اسْتَسْلَمُوا وَسَأَلُوا مِنَ « النَّبِيِّ » وَلَمَّا أَنْ يَحْقِنَ (٣) دِمَاءَهُمْ ، فَفَعَلَ .

وَسَمِعَ بِهِمْ أَهْلُ « فَدَكَ » فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَطْلُبُونَ مِنْهُ ذَلِكَ . فَفَعَلَ لَهُمْ .

#### - ( غَنيمة ُ « حَيْبَر » وَفَيْءُ « فَدَك » )-

وَكَانَتُ « خَيْبَرُ » غَنِيمَةً وَ « فَدَكُ » فَيْثًا خَالِصَةً « لِلنَّبِيِّ » - وَلَلْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ .

<sup>«</sup> تجريد أسماء الصحابة : ٢٦٤/٢ ».

<sup>(</sup>٢) في « البداية والنهاية : ١٨٩/٤ » : « فكلَقَكُ وأيتني في نفرٍ معي سبعة أنا ثامنهم » .

<sup>(</sup>٣) « حَقَنَ لَهُ دَمَهُ » : « مَنْعَهُ أَنْ يُسْفَكَ » .

<sup>(</sup>٤) « أوجف » إيجافاً : « الإيجافُ » : سُرْعَةُ السَّيْرِ ، وَقَلَدُ أَوْجَفَ دَابِّتَهُ وَ إِذَا حَتَّهَا » . « النهاية في غريب الحديث : ١٥٧/٥ ــ مادة : « وجف » .

### - ( قِسْمَةُ عَنَائِمِ « حَيْبَرَ » )-

ثُمَّ قَسَمَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْمُسْلِمِينَ وَكَانُوا مِائَةَ فَارِسٍ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةَ رَاجِلِ ، فَجَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُم ، سَهْماً لَهُ ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَلَمْ يَغِبْ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ « الْحُدَيْبِيَةِ » عَنْ « خَيْبَرَ » إِلَّا « جَابِرُ الْفَرَسِهِ ، وَلَمْ يَغِبْ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ « الْحُدَيْبِيَةِ » عَنْ « خَيْبَرَ » إِلَّا « جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ » فَأَسْهَمَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ . .

- ( مقد م و جعفر بن أبي طالب » من مهاجره ف « الحبشة » )-

وَقَدِمَ عَلَيْهِ « جَعْفَرٌ » فِي مُهَاجِرَةِ « الْحَبَشَةِ » بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، وَقَبْلَ الْقَسْمَةِ ، فَأَسْهَمَ لَهُ .

وَلَمَّا أَقْبَلَ « جَعْفَرُ » قَامَ « النَّبِيُّ » - ﴿ لَيْ اللَّهِ عَيْنَيْهِ وَاعْتَنَقَهُ ، وَقَالَ : « مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أُسَرُ ، بِفَتْح ِ « خَيْبَرَ » أَمْ بِقُدُوم ِ « جَعْفَر ؟ » (١) .

#### \_ ( حُدُوثُ الرِّخاء بيَّن المُسْلِمِينَ بِفَقْح ِ « حَيَّبْرَ » )-

وَحَدَثَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ فَتْحِ « خَيْبَرَ » الرَّخَاءُ الْعَظِيمُ . وَكَانَتْ مَعَ « الْمُهَاجِرِينَ » مَنَائِسِحُ (٢) مِنَ « الْأَنْصَارِ » فَرَدُّوهَا عَلَيْهِمْ .

<sup>(</sup>١) في « المستدرك : ٢٠٨٧ – ٢٠٩ » وهذا نَصَّهُ : « لا أدري بِأَيَّهِمَا أَنَا أَفْرِح بِفتح خيبر أم بقدوم جعفر » . وانظر : « سيرة ابن هشام : ٣٥٩/٢ » و « البداية والنهاية : ٢٠٦/٤ » . (٢) « مَنَائِعَ » ج « مِنْحَة ، وَ « مِنْحَة ُ اللَّبَنِ » : « أَنْ يُعْطِيمَ ُ نَاقَة ٌ أُوْ شَاة ً ، يَنْتَفِعُ بِلَبَنِهَا ويعيدُ ها . وكذلك آذا أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِع بِوبَرِها وَصُوفِها زَمَاناً مُمَّ يَرُدُها . « النهاية في غريب الحديث : ٣٦٤/٤ » .

### قَالَ « ابْنُ عُمَرَ » : « مَا شَبِعْنَا مِنَ التَّمْرِ حَتَّىٰ فَتَحْنَا « خَيْبَرَ »

### - ( مُعَامَلَة ُ « النَّبِيِّ » - مَنْكُلِّي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ وَمَنْدَرَ » )-

وَعَامَلَ « النَّبِيُّ » - وَيَكُلِينَ - « يَهُودَ خَيْبَرَ » عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوهَا ، وَيَكْفُوا الْمُسْلِمِينَ مَؤُونَتَهَا مَا دَامُوا مَشْغُولِينَ بِالْجِهَادِ ، وَلَهُمْ نِصْفُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الثِّمَادِ (١) .

### - (إهنداءُ «زَينْتَ بِننْتِ الحارِثِ » النَّهَودِينَّة «الرَّسُولَ » شَاةً مَصْلِيَّةً مَسْمُومَةً )-

وَأَهْدَتِ (٢) امْرَأَةٌ (٣) مِنَ « الْيَهُودِ » « لِلنَّبِيِّ » - وَالْقَ مَشْوِيَّةً مَشْوِيَّةً النَّراع لِمَا بَلَغَهَا أَمَسْمُوماً ، وَأَكْثَرَتْ مِنَ السَّمِّ فِي الذِّرَاعِ لِمَا بَلَغَهَا أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَالْعَاماً مَسْمُوماً ، وَأَكْثَرَتْ مِنَ السِّمِ فِي الذِّراعِ لِمَا بَلَغَهَا أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَالْعَاماً مَسْمُوماً ، وَأَكْمَ اللَّراعُ . فَلَمَّا أَكَلُوا مِنْهَا ، وَرَفَعَ أَنَّ « النَّبِيُّ » - وَالْحَذَ مِنْهَا لُقْمَةً فِي فَمِهِ وَلَمْ يَبْلَعْهَا ، قَالَ : « إِنَّ « النَّبِيُّ » - وَالْحَذَ مِنْهَا لُقْمَةً فِي فَمِهِ وَلَمْ يَبْلَعْهَا ، قَالَ : « إِنَّ

<sup>(</sup>١) انظر : « صحيح البخاري : ١٧٩/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٠) باب معاملة « النَّبيِّ » – وَيُعْلِقُ – أَهْلُ « حَيَّبْرَ » . » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « و اهدة » .

 <sup>(</sup>٣) هي « زينب بنت الحارث » امراً أه و «سلام م بن مشكتم » وابنه أخيي « مردحب » ،
 « البداية والنهاية : ٢١١/٤ » ، و « الدرر في المغازي والسير : ٢١٧ » .

<sup>(</sup>٤) انظر : « صحيح البخاري : ١٧٩/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤١) بابُ الشَّاةِ النَّتِي سُمَّتْ « للنَّبِيِّ » – وَيَاتُ اللَّهُ » – « بِخَيْبَرَ » – » . رَوَاهُ « عُرُوَّةُ » عَنَ « عَائِشَةَ » عَن « النَّبِيِّ » – وَيَاتُ اللَّهُ » اللَّهُ اللَّهُ » اللّهُ اللَّهُ » اللّهُ اللّ

هَذَا الْعَظْمَ لَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ . وَلَمْ يَبْتَلِعْ مِنَ الْقَوْمِ لُقْمَةً إِلَّا « بِشُرُ الْبَرَاءِ » ثُمَّ دَعَا بِالْمَرْأَةِ فَاعْتَرَفَتْ ، فَقَالَ : « مَا حَمَلَكِ عَلَىٰ ذَلِكَ ؟ » . قَالَتْ : « إِنَّكَ بَلَغْتَ مِنْ قَوْمِي مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ » فَقُلْتُ : « إِنْ كَانَ مَلِكاً أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّهُ » . فَقَالَ لِلْقَوْمِ : مَلِكاً أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّهُ » . فَقَالَ لِلْقَوْمِ : « كُلُوا ، بِاسْمِ الله ، وَتَجَاوَزَ عَنْهَا ، فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يَضُرَّهُمْ شَيْءٌ إِلَّا « بِشُرُ » فَمَاتَ مِنْ لُقُمَتِهِ الْأُولَىٰ . فَلَمَّا مَاتَ ، قُتِلَتْ بِهِ قَصَاصاً (١) .

- ( اصْطِفَاءُ « الرَّسُولِ » - وَ اللَّهِ مَنْ مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَاصْطَفَىٰ \_ مَلِيًا اللهِ عَنْهَا « خَيْبَرَ » أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ « صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيْبَرَ » أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ « صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ » (١٠) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ .

وَكَانَتْ يَوْمَ فَتْح ِ «خَيْبَرَ» عَرُوساً عَلَىٰ ابْنِ عَمِّهَا (٥) ، فَرَأَتْ أَنَّ الْقَمَرَ

<sup>(</sup>۱) انظر « المغازي - للواقدي - : ۲۷۷/۲ - ۲۷۸ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٣/٢١٤ – (٥١) كتاب الهبة – (٢٨) باب قبول الهدية مِنَ المُشرِكينَ». (٣) الأصل : « اكلت » .

<sup>(</sup>٤) انظر : « صحبح البخاري : ١٧١٥ - ١٧١ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٨) باب غزوة « خَـيْبْـرَ » – » .

<sup>(</sup>٥) كانت « صَفَيَّة ُ » تَحْت « كِنَانَة بن الرَّبِيع بن أَبِي الْخُقَيْق » قَبْل سَبْيِهِا وَاصْطَفَاءِ « الرَّسُول » لَهَا » ، « الدر : ٢١٠ » .

وَقَعَ فِي حِجْرِهَا . وَقَصَّتْ رُوْيَاهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا ، فَلَطَمَهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا لَطْمَةً خَضِرَتْ مِنْهَا عَيْنُهَا ، وَقَالَ : « مَا هَذَا إِلَّا أَنَّكِ تَتَمَنِّينَ « مُحَمَّداً » مَلِكَ « فَضِرَتْ مِنْهَا عَيْنُهَا ، وَقَالَ : « مَا هَذَا إِلَّا أَنَّكِ تَتَمَنِّينَ « مُحَمَّداً » مَلِكَ « الْعَرَبِ » (1) ، فَقُتِلَ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا يَوْمَئِذٍ وَأُتِيَ بِهَا [ إِلَىٰ ] النَّبِيِّ » حَوَيِهَا أَثَرُ اللَّطْمَةِ ، فَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَحَلَّتْ لَهُ عَلَى مَرْجِعِهِ فَيَكُو هُو الطَّرِيقِ ، فَلَخَلَ بِهَا ، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا ، وَأَرْدَفَهَا إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ ، فَلَخَلَ بِهَا ، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا ، وَأَرْدَفَهَا ، وَأَرْدَفَهَا ، وَكَانَ - وَيَعَلِي - يَضَعُ رُكُبَتَهُ لَهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ خَلْفَهُ عَلَى الْبَعِيرِ ، وَكَانَ - وَيَعَلِي - يَضَعُ رُكُبَتَهُ لَهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَرْكُبُ مَنَ مُ كُبَتَهُ لَهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ وَهُو مُرْدِفُهَا خَلْفَهُ عَلَىٰ الْبَعِيرِ ، وَكَانَ - وَيَعَلِي مُ مُ تَرْكُبُ أَنْ الْمَدِينَةِ » فَا عَلَىٰ رُكْبَتِهِ فُمَّ تَرْكُبُ أَنْ الْمَدِينَة الْمَدِينَة » وَهُو مُرْدِفُهَا خَلْفَهُ عَلَىٰ الْبَعِيرِ ، وَكَانَ - وَكَانَ - عَنْ فَعُمُ تُرْكُبُ أَنْ الْمُدِينَة اللَّهُ الْمُدِينَة وَقُولَ هُ وَمُودُولَ « الْمَدِينَة » وَهُو مُرْدِفُهَا خَلْفَهُ (٢) . وَدَخَلَ « الْمَدِينَة » وَهُو مُرْدِفُهَا خَلْفَهُ (٢) .

قَالَ « ابْنُ عُمَرَ » : وَمَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا مِنْ قَتْلِ أَبِيهَا لِيُذْهِبَ مَا فِي نَفْسِهَا – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – .

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في « البداية والنهاية : ١٩٦/٤ » .

<sup>(</sup>٢) انظر : « صحيح البخاري : ١٧٢/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٨) باب غزوة « خَـيْبُسَ » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « صحيح البخاري : ١٧٢/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٣٨) باب غزوة « خَمَيْبُرَ » .

# فَا نُسُدُهُ وَعَيْدُ ﴾ \_ ( أحدُ وَعَيْدُ ) \_

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ \_ وَلَيْكُو \_ لَمَّا قَدِمَ « الْمَدِينَةَ » رَاجِعاً مِنْ « خَيْبَرَ » وَبَدَا لَهُ « أُحُدُ » قَالَ : « هَذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ » (١) . زَادَ بَعْضُهُمْ : وَ « عَيْرٌ » جَبَلُ يَبْغُضُنَا وَنَبْغُضُهُ » .

قَالَ الْمُحَقِّقُونَ: « لَا مَانِعَ مِنْ إِسْنَادِ الْحُبِّ الْحَقِيقِيِّ إِلَىٰ الْجَبَلِ كَمَا سَخَّرَ اللهُ الْجِبَالَ «لِدَاوُدَ» يُسَبِّحْنَ ». وَرَدُّوا عَلَىٰ مَنْ فَسَّرَهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ: كَمَا سَخَّرَ اللهُ الْجِبَالَ «لِدَاوُدَ» يُسَبِّحْنَ ». وَرَدُّوا عَلَىٰ مَنْ فَسَّرَهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ: هَذَا جَبَلُ تَوْم يُحِبُّونَنَا وَنُحِبُّهُمْ، بِقَوْلِهِ : « عَيْرٌ » جَبَلٌ يَبْغُضُنَا وَنُحِبُّهُمْ، بِقَوْلِهِ : « عَيْرٌ » جَبَلٌ يَبْغُضُنَا وَنُحِبُّهُمْ ، بِقَوْلِهِ أَعْدُ « عَيْرٌ » جَبَلٌ يَبْغُضُنَا وَنُحِبُّهُمْ ، بِقَوْلِهِ أَعْدُ « عَيْرٌ » جَبَلٌ يَبْغُضُنَا وَنُحِبُّهُمْ ، فِقُولِهِ أَعْدُ « لَأَحُدِ » وَمَا بَيْنَهُمَا حَرَّمٌ (١٠) . وَاللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : 4 / / 0 — ( × ) كتاب الأطعمة — ( × ) باب الحيس » .

و « صحيح مسلم : ٩٩٣/٢ ــ (١٥) كتاب الحج ــ (٨٥) ــ باب فضل « المدينة » ــ الحديث رقم : ٤٦٢ ــ (١٣٦٥) » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «حرما».

## عُرَةُ الْقَصَاءِ

وَفِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ (١) اعْتَمَرَ « النَّبِيُّ » - وَ الْقَخِدَةِ مِنْ الْقَضَاءِ » (٢) وَأَقَامَ بِ «مَكَّةَ » ثَلَاثاً ثُمَّ رَجَعَ فَلَخَلَ بِ « مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْقَضَاءِ » (٢) وَأَقَامَ بِ «مَكَّةَ » بِ « سَرِفَ » ، وَهُوَ اللهَ كَنْهَا - مُنْصَرَفَهُ مِنْ « مَكَّةَ » بِ « سَرِفَ » ، وَهُوَ مَكَانُ بَيْنَ « التَّنْعِيمِ » وَ « مَرِّ الظَّهْرَانِ » ، وَبِهِ مَاتَتْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَكَانُ بَيْنَ « التَّنْعِيمِ » وَ « مَرِّ الظَّهْرَانِ » ، وَبِهِ مَاتَتْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَبْرُهَا هُنَالِكَ .

(١) أي في السِّنعَة السَّابعَة لِلْهِجْرَة .

<sup>(</sup>۲) انظر : « صحيح البخاري : ١٧٩/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٣) باب عمرة القضاء » و تسمتى «عمرة القضاء» أيضاً «عمرة القصاص » كما تسمى « عمرة القضية » و « عمرة الصلح »، وسميت «بعمرة القضاء» لأنها جاء ت مكان عمر ته – والله الى صدوه عنها . وسميت « عمرة القصاص » لأنها ما تهم صدوا « رسول الله » – والله و منها في القعدة في القعدة في القعدة في الشهر الحرام الله » – والله منهم منهم فقد خول « ممكة » في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من منهم منه منهم والمرات والمنهم فقد خول الله الله عمل المرات والمنهم فقد أن الله في ذلك : والمحرم النه والمرات والمحرم النه والمحرم وا

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنْ « ابْنِ عَبَّاسِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « تَزَوَّجَ «النَّبِيُّ» - وَ اللهُ عَنْهُمَا = »]، وَهُوَ مُرَوَّجَ «النَّبِيُّ» - وَ اللهُ عَلَالُ بِ « سَرِفَ » [ فِي « عُمْرَةِ الْقَضَاءِ »]، وَهُو مُحْرِمٌ ، وَبَنَىٰ بِهَا ، وَهُوَ حَلَالٌ بِ « سَرِفَ » وَمَاتَتْ بِ « سَرِفَ » (١) .

#### - ( قُلُدُ ومُ « وَفُدْ عَبْد النَّقَيْس » مِن ﴿ النَّبَحْرِيْن ِ » )-

وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ فِي رَجَبٍ مِنْهَا ، قَدِمَ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » \_ وَ الْكَاتِّةِ \_ مِنْهَا ، وَرَثِيسُهُمُ « الْأَشَجُّ » . فَلَمَّا دَخَلُوا مِنَ « الْبَحْرَيْنِ » وَفْدُ « عَبْدِ الْقَيْسِ » (٢) وَرَثِيسُهُمُ « الْأَشَجُّ » . فَلَمَّا دَخَلُوا

<sup>=</sup> وَجَاءَ فِي «الاستيعاب: ١٩١٦/٤»: «قال ﴿ أَبُو عُبِينْدَةَ ﴾: «لَمَّا فَرَغَ « رَسُولُ اللهِ عَبِينَهُ وَمِنَ « خَيْبَرَ » تَوَجَّهَ إلى « مَكَّةَ » مُعْتَمراً سنة سبع وقدم عليه « جعفر بن أبي طالب » مِن أَرْض « الْحَبَشَة » فَخَطَبَ عليه « مَيْمُونَةَ بنت الحارث الهلاليّة » . وكانت أختها لأمها « أَسْماء بنت عميس » و « سلمى بنت عميس » عند « حَمْزَة » و « أَم الفضل » عند « العبّاس » فَأَجَابَت « جعفر بن أبي طالب » إلى « رَسُول الله » - وَجَعَلَت أَمْرَهَا إلى « الْعَبّاس » فَأَنْكَحَهَا « النّبِي » وَيَعَلِي - وَجَعَلَت أَمْرَهَا إلى « الْعَبّاس » فَأَنْكَحَهَا « النّبِي » - مَنْ فَيْ بَنِي بِهَا بِ « سَرِف » حَلاً لا » .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١٨١/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٣) باب عمرة القضاء » . و « صحيح مسلم : ١٠٣٢/٢ – (١٦) كتاب النكاح – (٥) باب تحريم نكاح المحرم – الحديث : ٤٨ – (١٤١١) – » .

<sup>(</sup>٢) اختلفْت الرَّواياتُ في وَقَنْت قُدُوم وفد « عبد القيّس » إلى « النَّبِيِّ » ـ وَتَنْقِلُو لَهِ - أَكَانَ في أَينَام قدُوم الوُفود ، أي في السنة الثَّامنَة وما بعدها ، أم كان قبل ذلك . ورَجَّح صاحبُ «الفتح» أنَّ قدُوم «عَبْد الْقَيْس » كانَ قبل فتح «مكّة »ورد الأقوال الأخرى .... ولكنَّهُ في باب الوفود من كتاب « المَغازِي » حقيَّق أَنَّ « عَبْد الْقَيْس » كانت لهمُ وَلكنَّهُ في باب الوفود من كتاب « المَغازِي » حقيَّق أَنَّ « عَبْد الْقيْس » كانت لهمُ وَفَد تان : « إحداهما » قديمة قبل فترح « مكّة ) » وكانت عدَّتُهم أَرْبعة عَشَرَ، ورَّيْسِهُم « الأَشَحُ » ، وهذه هي المُشَارُ إليّها في الحديث . والثانية أ » متأخرة " : في السّنة التاسعة ، وكانت عدَّتُهم فيها = في السّنة التاسعة ، وكانت عدَّتُهم فيها =

عَلَيْهِ ، قَالَ : « مَرْحَباً بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَىٰ ، وَأَمَرَهُمْ ، وَنَهَاهُمْ ، وَنُهَاهُمْ ، وَنَهَاهُمْ ، وَنُهَاهُمْ ، وَنُهَاهُمْ ، وَثُمَّ قَالَ « لِلْأَشَجِّ » : « إِنَّ فِيكَ (١) خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : « الْحِلْمُ » (٢) وَ « الْأَنَا وَ اللهُ نَا اللهُ نَا اللهُ نَا اللهُ نَا اللهُ اللهُ وَ « الْأَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ « الْأَنْسَاةُ (٣) » (١) .

- (اللَّحْادُ «النَّبِيُّ » - وَ الْمِنْبَرَ لِلْخُطَابَةِ وَحَدِيثُ بُكَاءِ الجِدْعِ ) - وَ الْمَنْبَرَ / وَكَانَ قَبْلَهُ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَىٰ جِدْعِ نَخْلَة . فَلَمَّا عَدَلَ عَنِ الْجِدْعِ إِلَىٰ الْمِنْبَرِ سَمِعُوا لِلْجِدْعِ مَوْتًا كَصَوْتِ الْعَشَارِ (٥) ، فَارْتَجَّ « الْمَسْجِدُ » لِخُوارِهِ ، وَكَثُرَ بُكَاءُ النَّاسِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ (٥) ، فَارْتَجَّ « الْمَسْجِدُ » لِخُوارِهِ ، وَكَثُرَ بُكَاءُ النَّاسِ حَتَّىٰ وَضَعَ « النَّبِيُّ » - وَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَكَتَ ، وَقَالَ : « إِنَّ مَلْمَلَا بَيْ هُ لَكُنَ لَمَّا فَقَدَ ذِكْرَ اللهِ - تَعَالَىٰ - « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! » لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ لَمْ يَزُلُ مَلْكَذَا إِلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ثُمَّ أَمَرَ فَلُونَ تَحْتَ الْمِنْبَرِ » (١) .

أربعتُونَ رَجُلاً » – انتهى تلخيصاً عن كتاب « المختار – شرح أربعين حديشاً في أصول الدِّين : ٣٣٧ – ٣٣٧ » .

وَأَرْجِنَّحُ مَا ذَهِبِ إلَيْهُ مَوْلَفَ هَذَهُ السيرة ، فإنَّ قُدُومَ وَفَدْ « عبد القيس » للمرة الأولى إلى « النَّبِيِّ » — وَلَيْنَ — كانَ في السنة السابعة للهجرة ، عَلَى صَاحبيها أَفْضَلُ الصَّلاَة والسَّلام .

(١) الأصل : « فيكم » .

(Y) « الحِلْمُ » : « الْعَقَالُ » .

(٣) « الْأَنَّاةُ » : « التَّشَبُّتُ وَتَرْكُ الْعَجلَة » .

(٤) « صحيح مسلم : ١/٨١ – (١) كتاب الإيمان – (٦) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى – الحديث : ٢٥ – (٠٠٠) – » .

(٥) « الْعَشَارُ: ج « عُشَرَاء » وهي الَّتي مَضَى لِحَمْلِهَا عَشَرَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِية ، أَوْ هِيَ كَالنَفَسَاءِ مِنَ النِّسَاء » .

(٦) انظر : « صحيح البخاري : ١١/٢ – (١١) كتاب الجمعة – (٢٦) باب الحطبة على المنبر » .

## غ ن وه و د د د

```
انظر : « غزوة مؤتة » في :
```

« صحيح البخاري : ١٨١/٥ – ١٨٣ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٤) باب غزوة « مُـوْتــة » .

« المغازي ـ للواقدي ـ : ٢/٥٥٧ ـ ٧٦٩ » .

«سيرة ابن هشام: ٣٧٣/٢ ـ ٣٨٣ ».

« طبقات ابن سعد : ۹۲/۲/۲ - ۹۶ » .

« تاريخ الطبري : ٣٦/٣ ــ ٤٢ » .

« الدُّرر في اختصار المغازي والسَّيِّسَ : ٢٢٢ ــ ٢٢٣ ».

« الروض الأنف : ١٠/٧ – ١٨ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ٢٧٥ ــ ٢٨٦ » .

« تاريخ مدينة دمشق ـــ المجلدة الأولى ــ : ٣٨٨ ــ ٢٠٤ » .

« نهاية الأرب: ٢٨٧/١٧ - ٢٨٣ ».

« عيون الأثر : ٢٠٨ – ٢٠٣ » .

« زاد الماد : ٢/٥٥١ - ١٥٧ ».

« البداية والنهاية : ٢٤١/٤ -- ٢٢٠ » .

« إمتاع الأسماع : ١/٤٤/١ - ٣٥٢ ».

« سبجة المحافل ويغية الأماثل : ٣٩٠ ــ ٣٩٥ » .

« تاریخ الحمیس : ۷۰/۲ ــ ۷۵ » .

« السيرة الحلبية : ٧٨٦/٧ - ٧٩٣ » .

#### وانظر :

« الاستيعاب : ٢٤٢/١ ــ ٢٤٥ ــ الترجمة : ٣٢٧ عن « جعفر بن أبي طالب » .

« الاستيعاب : ٢٧/٧ - الترجمة : ٣٠٣ عن « خالد بن الوليد » .

« الاستيعاب : ٢/٧ ٥ – الترجمة : ٤٨٣ عن « زيد بن حارثة عن شراحبيل الكلبي »

« الاستيعاب : ٨٩٨/٣ ـــ الترجمة : ١٥٣٠ عن « عبد الله بن رواحة » .

#### - (غَزُورَةُ مُؤْتَـة )-

وَفِيهَا: فِي جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ مِنْهَا كَانَتْ: «غَزْوَةُ مُؤْتَةً ». - بِضَمِّ الْمِيمِ مَهْمُوزاً ، [ وَتَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقِهَا ] - (١): « وَهْيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ « الْبَلْقَاءِ » مَهْمُوزاً ، [ وَتَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقِهَا ] - (١) : « وَهْيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىٰ « الْبَلْقَاءِ » « بِالشَّامِ » دُونَ « دِمَشْقَ » . انْتَهَتْ غَزْوَتُهُمْ إِلَيْهَا ، وَأَكْرَمَ اللهُ - تَعَالَىٰ - فيها « زَيْدًا » وَ « جَعْفَراً » وَ « عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةً » بِالشَّهَادَةِ .

#### ( أَخْبَارُ « غَزَوْة مُؤْتَة (٢) » ) -

وَكَانَ مِنْ خَبَرِهَا أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَاللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ مَ ثَلَاثَ اللهِ هُ وَقَالَ : « إِنْ قُتِلَ « زَيْدٌ » « فَجَعْفَرُ » . وَقَالَ : « إِنْ قُتِلَ « زَيْدٌ » « فَجَعْفَرُ » وَفَعَلُ « إِنْ قُتِلَ « زَيْدٌ » « فَجَعْفَرُ » وَفَعَلُ « الشَّامِ » فَلَقْيَهُمْ وَإِنْ قُتِلَ « وَسَارُوا إِلَىٰ « الشَّامِ » فَلَقْيَهُمْ « هَرَقْلُ » فِي مَائَتَيْ أَلْف . فَتَشَاوَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنْ يُرَاجِعُوا « رَسُولَ اللهِ » « هِرَقْلُ » فِي مَائَتَيْ أَلْف . فَتَشَاوَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنْ يُرَاجِعُوا « رَسُولَ اللهِ » وَسَارُوا إِلَىٰ « اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ » . وَسَارُوا إِلَىٰ « اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ » . وَقَالَ : « يَا قَوْمُ ! إِنَّمَا هِيَ إِحْدَىٰ الْحُسْنَيَيْنِ ، إِمَّا النَّصْرُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ » . وَقَالَ : « يَا قَوْمُ ! إِنَّمَا هِيَ إِحْدَىٰ الْحُسْنَيَيْنِ ، إِمَّا النَّصْرُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ » . فَتَقَدَّمَ « زَيْدُ » فَقَاتَلَ فَقَالَلَ : « صَدَقْتَ » فَمَضَوْا حَتَّىٰ الْتَقَوْا « بِمُؤْتَةَ » . فَتَقَدَّمَ « زَيْدُ » فَقَاتَلَ فَقَاتَلَ وَمُوا : « صَدَقْتَ » فَمَضَوْا حَتَّىٰ الْتَقَوْا « بِمُؤْتَةَ » . فَتَقَدَّمَ « زَيْدُ » فَقَاتَلَ

<sup>(</sup>١) الأصل : « وبفوقية » ، وما ثبت في « معجم البلدان : ٥/٩١٩ » .

<sup>(</sup>٢) وتسمنَّى أيضاً « بعَثْ الأُمرَاء إلى « الشَّام ِ » وذلك ليتَعَدُّد أَمرَائِه ، بيحيُّثُ إذا قُتُلِ أَميرٌ " .

ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ « عَبْدُ [ اللهِ ] ( ) بْنُ رَوَاحَةَ » فَوَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ كَرَاهَةً لِلْمَوْتِ ، وَأَنْشَدَ :

<sup>(</sup>١) انظر : « الأوّائل : ٣٣٥/١ » وفيه خبّرُ أوّل ِ فَرَس عُقْرَ فِي الإسْلامِ فَرَسُ \* جَعَّفَتَوِ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – » ، ابْنِ أَبِي طَالِبٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – » ، وانظر : « المستدرك : ٤٠/٣ – ٤١ ، و٢٠٨/٣ – ٢٠٩ » – ذكر مناقب « جعفر بن أبي

وانظر : « المستدرك : ٣٠/٣ – ٤١ ، و٣/٣٠ – ٢٠٩ » – ذكر مناقب « جعفر بن أبي طالب – » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « قاتلت » .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في : « سنن التَّرْمِـذِيِّ : ٣١٩/٥ ــ ٣٢٠ ــ أبواب المناقب ــ مناقب « جعفر ابن أبي طالب » ــ أخيي « عَلَيَّ » ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُمَا ــ الحديث : ٣٨٥٧ » ، وانظر : « المُستَدرك : ٤٠/٣ ــ ٤١ و ٢٠٨/٣ ــ ٢٠٩ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٨١/٥ ــ ١٨٦ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٤٤ ) باب غزوة ِ «مُؤْتَـةَ ».

<sup>(</sup>٥) التكملة يقتضيها السياق.

« يَا نَفْسُ إِلَّا (١) تَقْتَلِي تَمُوتِي هَٰذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيتِ وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدِيتِ (٢) وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدِيتِ (٢) وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ (٢) وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ (٢) وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ (٢) وَمَا تَمُنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ (٢) وَمَا تَمُوتِي فَعْلَهُمَا هُدِيتِ (٢) وَمَا تَمُنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدِيتِ (٢) وَمَا تَمُنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدِيتِ (٢) وَمَا تَمُنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدِيتِ (٢) وَمَا تَمُنْ يَتُ فَعَلَمُ وَمِنْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهُمَا هُدِيتِ (٢) وَمَا تَمُنَّيْتِ فَقَدْ أَعْطِيلِي فَعْلَمُ مَا أَعْطِيلِي فَعْلَمُ مَا مُعْلِي فَعْلَمُ مَا أَمْ وَاللَّهُ وَا أَنْ مُنْ إِلَى اللَّهُ وَمِنْ إِلَى اللَّهُ مُنْ إِلَى اللَّهُ مَا أَمْ فَا لَهُ مُنْ إِلَى اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَا أَمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

فَأَخَذَ الرَّايَةَ « خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ » مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ ، وَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيداً ، وَدَافَعَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ انْحَازَ بِهِمْ إِلَىٰ جَبَلٍ ، وَنَجَّاهُمُ اللهُ . وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ مِنْهُمْ يَوْمَتِذِ إِلَّا ثَمَانِيَةٌ (٣) .

### - ( « الرَّسُول ُ » - وَيُسِيِّرُ - يَنْعَى أُمَرَاء َ « مُؤْنَة ] » الثَّلاكة ليلمسلمين )-

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » أَنَّ « النَّبِيِّ » - وَالْكُوْ النَّاسِ يَوْمَ اللَّاسِ يَوْمَ اللَّهِ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : « أَخَذَ الرَّايَةَ أُصِيبُوا ، فَصَعِدَ الْمَنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : « أَخَذَ الرَّايَةَ « زَيْدٌ » فَأُصِيبَ [ ثُمَّ قَالَ ] ( ) ، وَعَيْنَاهُ « زَيْدٌ » فَأُصِيبَ [ ثُمَّ قَالَ ] ( ) ، وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ : « مَا يَسُرُّهُمْ عَنْدَنَا » قَالَ ( أَيُّوبُ » : أَوْ قَالَ : « مَا يَسُرُّهُمْ قَالَ : « مَا يَسُرُّهُمْ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ – تَعَالَىٰ – أَنَّهُمْ عِنْدَنَا » . ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ – تَعَالَىٰ –

<sup>(</sup>١) الأصل : « ان لم » ، وما أُثْبِيتَ في « سيرة ابن هشام : ٣٧٩/٢ » .

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام: ۲/۳۷۹».

<sup>(</sup>٣) الأصل : « ولم يستشهد منهم يومثذ إلا ثمانية الأمراء الثلاثة ( هكذا )

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها السياق.

حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ (١) \_ أَيْ : فَرَّجَ عَنْهُمْ بِسَبِهِ \_ .

وَفِيهِ : أَنَّ « ابْنَ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ « عَبْدِاللهِ اللهِ عَنْهُمَا - كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ « عَبْدِاللهِ ابْنِ جَعْفَرٍ » قَالَ : « السَّلَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ « ذِي الْجَنَاحَيْنِ ! » .

وَفِيهِ : \_ عَنْ «خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ» \_رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ / قَالَ : [ « لَقَدْ [١٠٨ظ] تَقَطَّعَتْ فِي يَدِي إِلَّا تَقَطَّعَتْ فِي يَدِي إِلَّا صَحِيفَةٌ يَمَانِيَةٌ ] (٢) وَهِيَ الْعَاشِرَةُ » .

# قَا رُبِينَ وَ السَّهُ مِنْ السِّهُ مِنْ السِّمُ مِنْ السِّهُ مِنْ السِّمُ مِنْ السَّمُ مِنْ السَلْمُ مِنْ السَّمُ مِنْ السَلِمُ مِنْ السَّمُ مِنْ السَلِمُ مِنْ السَّمُ مِنْ السَّمُ مِنْ السَّمُ مِنْ السَّمُ مِنْ الْمُعُمِّ مِنْ السَّمُ مِنْ الْمُعُمِنِيْنِ مِنْ السَّمُ مِنْ الْمُعُمِنِيْنِ مِنْ الْمُعُمِنِيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعُمِنِيْنِ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنِي مُنْ مُنْ مُنْ مُ

قَالَ « السَّهَيْلِيُّ » : [ « قَدْ يَتَبَادَرُ إِلَىٰ الذِّهْنِ فِي ذِكْرِ الْجَنَاحَيْنِ أَنَّهُمَا كَجَنَاحِي وَالْجَنَاحِيْنِ أَنَّهُمَا كَجَنَاحِي الطَّائِرِ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ « جَعْفَراً » أَعْطِي صِفَةَ الْمَلَائِكَةِ ، وَكَذَا أَجْنِحَةُ الْمَلَائِكَةِ إِنَّمَا هِيَ صِفَاتٌ لَا تُعْلَمُ حَقِيقَتُهَا » ] (٣) ، وَكَذَا أَجْنِحَةُ الْمَلَائِكَةِ إِنَّمَا هِيَ صِفَاتٌ لَا تُعْلَمُ حَقِيقَتُهَا » ] (٣) ، وَاللهُ أَعْلَمُ مَقِيقَتُهَا » ] (١) ،

وهذا نص الحديث في « صحيح البخاري : ٢١/٤ ــ (٥٦) كتاب الجهاد والسّيّر ــ (٧) باب تمني الشهادة » : :

<sup>(</sup>١) تصرف مصنف السيرة بسرد الحديث تقديماً وتأخيراً وحذفاً.

عَنْ ﴿ أَنْسُ بِنَ مَالِكُ ﴾ - رضي اللهُ عنهُ - قال : خَطَبَ ﴿ النِّي ۗ ﴾ - وَاللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ﴿ أَنْسُ بِ مَا لَكُ مَا الْحَدُهَا ﴿ جَعَفْرٌ ﴾ فأصيب أن مُ أَخَذَهَا ﴿ جَعَفْرٌ ﴾ فأصيب أن أخذَها ﴿ خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ ﴾ عَنْ أَخَذَها ﴿ خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ ﴾ عَنْ غَيْرٍ إِمْرَةَ فَقُدُمَ حَلَهُ أَوقال : ﴿ مَا يَسُرُننَا أَنَّهُم ْ عِنْدُنَا ﴾ ، قال ﴿ أَيُوبُ ﴾ ، أو قال : ﴿ مَا يَسُرُننَا أَنَّهُم ْ عِنْدُنَا ﴾ . قال ﴿ أَيُوبُ ﴾ ، أو قال : ﴿ مَا يَسُرُقُنَا وَعَيْنَاهُ تَلَدُّرِفَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) و صحيح البخاري : ١٨٣/٥ – (٦٤) كيتاب المَغَازِي – (٤٤) بنابُ غَزُورَةٍ مُؤْتَةَ ، . (٣) ملخص عن والروض الأنف : ٣٨/٧ ه .

#### - ( رِثَاءُ حَسَّانِ بنِ ثَابِتٍ » « جَعَفْراً » )-

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) هي « فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف » .

<sup>(</sup>٢) ديوا ن «حسان بن ثابت : ٣٣٦ » .

#### انظر فتح ( مكة ) في :

« صحيح البخاري : ه/١٨٥ – ١٩٤ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٧) باب غزوة الفتح » .

ه صحیح مسلم : ٣/١٥٠٥ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير ـــ (٣١) باب فتح مكة ، .

« المغازي للواقدي : ۲/۰۷۷ ــ ۸۷۱ ».

وسيرة ابن هشام : ٣٨٩/٢ . .

« طبقات ابن سعد : ۹٦/١/٢ ــ ٩٠٥ » .

د أنساب الأشراف: ٣٦٤ - ٣٦٤ ».

و تاريخ الطبري : ٢٧/٣ ــ ٦٩ . .

« الدُّرر في اختصار المغازي والسيِّس : ٢٧٤ – ٢٣٦ » .

ه الروض الأنف : ٧/٧٤ ــ ١٢٥ . .

ه الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ٣١٧ ـ ٣١٩ ي .

و نهاية الأرب: ٢٨٧/١٧ . .

و عيون الأثر : ٢١٢/٢ ــ ٢٣٥ . .

« زاد المعاد : ۲/۰/۲ ــ ۱۹۰۷ » .

« البداية والنهاية : ٤/٨٧٨ ــ ٣١٨ » .

« إمتاع الأسماع : ١/٧٥٧ - ٢٧٧ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٧/٧٧ ـــ ٤١٤ » .

« المواهب اللدنية : ١٤٨/١ - ١٦٠ » .

« تاريخ الحميس : ٧٧/٢ ـ ٩٠ » .

و السيرة الحلبية : ٤٨٧ ــ ٥٥٠ .

<sup>(\*)</sup> النظر خارطة فتح مكة بعد الصفحة (٦٧٣) . .

#### -( فَتَنْحُ « مَكَّةَ » )-

وَفِي رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ ، وَهِيَ الثَّامِنَةُ كَانَ « فَتْحُ مَكَّةَ » . وَيُسَمَّىٰ : « فَتْحَ الْفُتُوحِ » ، لِأَنَّ « الْعَرَبَ » كَانَتْ تَنْتَظِرُ بِإِسْلَامِهَا إِسْلَامَ وَيُسَمَّىٰ : « قُرَيْشِ » وَفَتْحَ «مَكَّةَ » وَتَقُولُ : « هُمْ « أَهْلُ الْحَرَمِ » ، وَقَدْ أَجَارَهُمُ اللهُ وَقَرْيْشِ » وَفَدْ أَجَارَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ « مُحَمَّداً » - تَعَالَىٰ - مِنْ « أَصْحَابِ الْفِيلِ » وَغَيْرِهِمْ . فَإِنْ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ « مُحَمَّداً » فَهُو « رَسُولُ اللهِ » حَقًّا » . فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَىٰ يَدِ « رَسُولِ اللهِ » - وَيَعْلَقُ وَخَعَلَ مَنْ اللهِ اللهُ وَالْفَتْحُ ﴾ ذَا لَكُ ، وَجَعَلَ اللهُ وَالْفَتْحُ ﴾ ذَا لِللهَ عَلَامَة قُرْبِ أَجَلِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (١) \_ إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ – .

#### -- ( سَبَبُ «غَزُوَّة الْفُتَّح »)--

وَسَبَبُ « غَزْوَةِ الْفَتْحِ » انْتِقَاضُ « صُلْحِ الْحُدَيْدِيَةِ » ، وَأَنَّ «خُزَاعَةَ» كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ « بَنِي بَكْرٍ » عَدَاوَةٌ . وَكَانَتْ « خُزَاعَةُ » دَخَلَتْ يَـوْمَ « صُلْحِ الْحُدَيْدِيَةِ » فِي عَهْدِ « رَسُولِ اللهِ » \_ عَيْلِيْ \_ و كَانُوا عَيْبَةَ (٢) « صُلْحِ الْحُدَيْدِيَةِ » فِي عَهْدِ « رَسُولِ اللهِ » \_ عَيْلِيْ \_ و كَانُوا عَيْبَةَ (٢)

<sup>(</sup>١)« سورة النصر : ١/١١٠ – مـــ» . وانظر تفسير «سورة النصر» في «الروض الانف: ٣٨١/٧».

<sup>(</sup>٢) « عَيْبَتَهُ نُصْحِ » : في الحديث : « الأنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي » أي : « خَاصَّتِي وَمَوْضِحُ سِرِي » . والعربُ تُكُنْنِي عن القلُوبِ وَالصُّدُورِ بالعيبَابِ ، لأنَّهَا مُسْتَوْدَعُ السَّرَاثِي ، كَمَا أَنَّ « الْعِيابِ » مُسْتَوْدَعُ الثَّيَابِ . وَالْعَبِبَةُ مَعْرُوفَةٌ ... . « النهاية في غريب الحديث : ٣٧٧/٣ » .

نُصْحِ « لِرَسُولِ اللهِ » - وَيُطْلِقُ - مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ حُلَفَاء «لِبَنِي هَاشِمِ» . وَدَخَلَتْ «بَنُو بَكْرِ» فِي عَهْدِ «قُرَيْشِ» ، فَمَكَثُوا عَلى َ ذَٰلِكَ نَحْوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً . ثُمَّ بَيَّتَتْ (١) « بَنُو بَكْر » « خُزَاعَة » في شَعْبَانَ عَلَىٰ مَاءِ لَهُمْ [ يُسَمَّىٰ « الْوَتِيرُ » ] (٢) مِنْ نَاحِيَةِ « عُرَنَةَ » وَأَعَانَتْهُمْ « قُرَيْشٌ » مُخْتَفِينَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ [ فَقَتَلُوا رِجَالًا مِنْ « خُزَاعَةَ » ](٣)، فَرَكِبَ « عَمْرُو بْنُ سَالِمِ الْخُزَاعِيُّ ثُمَّ الْكَعْبِيُّ » إِلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » ـ. وَيَلِيْنُ ــ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ وَأَنْشَدَهُ:

فِيهِمْ « رَسُولُ اللهِ » قَدْ تَجَـرَّدَا فِي فَيْلَقِ (٨) كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُزْبِدَا

« يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ (١) مُحَمَّدا حلْفَ (٥) أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَثْلَدَا (١) فَانْصُرْ هَدَاكَ اللهُ نَصْراً أَبَدَا (٧) وَادْعُ عبَادَ الله يَأْتُوا مَدَدَا

<sup>(</sup>١) « بَيَّتَتْ « بَنُو بَكْر » « خُزَاعَة " » : « قَصَدَ تَهُم ْ ليلا دُونَ إِنْدَار أَوْ عِلْم ، والأخذ بَغْتَمَةً » وهو «البُّيَّاتُ » . «النهاية في غريب الحديث : ١٧٠/١ » .

<sup>(</sup>٢) و (٣) التكملتان عن : « بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٣٩٨/١ » .

<sup>(</sup>٤) « ناشد ٌ تَعَمَّداً » : « طَالِبٌ تَعَمَّدا » .

 <sup>(</sup>٥) « الخلف » : - بالكسر وسكون اللام - المناصرة .

<sup>(</sup>٦) « الأَتْلَد » : « القديم » .

<sup>(</sup>٧) في «سيرة ابن هشام: ٣٩٤/٢»: « نصراً أَعْتَدَا » .

<sup>(</sup>A) « الْفَيْلُقُ » : « الجَيْش » .

إِنَّ قُرَيْشاً أَخْلَفُوكَ (١) الْمَوْعِدَا وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا وَبَيَّتُونَا رُكَّعاً وَسُجَّدَا وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتُ أَدْعُو أَحَدَا وَبَيَّتُونَا رُكَّعاً وَسُجَّدَا وَأَقَالُ عَدَدَا (٢)

فَقَالَ لَهُ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ - : نُصِرْتَ « يَا عَمْرُو [ بْنُ سَالِم » ] (٢) فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ إِذْ قَدِمَ « أَبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ » مِنْ « مَكَّةَ » يُرِيدُ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ وَالزِّيَادَةَ فِي مُدَّةِ الصَّلْحِ ، فَأَبَى عَلَيْهِ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَلَيْهِ وَالزِّيَادَةَ فِي مُدَّةِ الصَّلْحِ ، فَأَبَى عَلَيْهِ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ » اللهِ اللهِ » اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ » اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَلَعَلَّ « أَبَا سُفْيَانَ » لَمَّا أَدْخَلَ فِي حَدِيثِ « هِرَقْلَ » وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةً لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعُ ، عُوقِبَ بِإِدْخَالِ الْغَدْرِ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ . ثُمَّ أَتَى « النَّبِيَّ » - وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ جَهَتِهِ . ثُمَّ أَتَى « النَّبِيَّ » - وَ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولُ اللْمُ اللللْ

[١٠٩] لَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ / أَذِنَ النَّاسَ بِالْجَهَازِ إِلَىٰ « مَكَّـةً » وَأَذِنَ مَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « خلفوك الموعدا » ، وما أثنبت في « سيرة ابن هشام : ٣٩٤/٢ » .

 <sup>(</sup>۲) في « المغازي ــ للواقدي ــ : ۷۸۹/۲ » و « سيرة ابن هشام : ۳۹٤/۲ ــ ۳۹۰ » .
 و « الاستيعاب : ۳/۱۱۷ ــ ۱۱۷۲ » - على اختلاف في نسقيها وترتيبها .

<sup>(</sup>٣) التكملة لرفع الالتباس.

<sup>(</sup>٤) في « الاستيعاب : ٣/١٧٦ » : فقال ِ « رَسُولُ الله ِ » - وَلَيْظِيْرُ - : « لا َ نَصَرَنِيَ اللهُ إِنْ آمُ وَ أَنْصُرُ « بَنْنِي كَعْبِ » .

<sup>(</sup>٥) انقطاع في النص ، ولَعَمَلُّها قَفَوْزَةٌ 'بَصَرِيَّةٌ 'بالأصل .

حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ وَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ ! ، خُدِ الْعُيُونَ (١) وَالْأَخْبَارَ عَنْ ﴿ وَقُلَا مِنَ الْأَعْرَابِ وَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ ! ، خُدِ الْعُيُونَ (١) وَالْأَخْبَارَ عَنْ ﴿ وَقُرَيْشٍ ، حَتَّىٰ نَبْغَتَهَا (٢) فِي بِلَادِهَا ، .

#### - ( قيصة و حاطيب بن أبي بكنتمة ، )-

<sup>(</sup>١) ﴿ الْعُيُونَ ﴾ : ج ﴿ عَيَنْ ﴾ : ﴿ الْحَاسُوس ﴾ .

<sup>(</sup>٢) يُقال: ﴿ بِنَغَتَهُ : إِذَا فَاجَأَهُ ﴿ . (٢)

<sup>(</sup>٣) و فَكِنَّ بِهِمَا ظُعَيِنَةً ، : « الطَّعينةُ هنا : الجارية . وأصلُها « الهودج » . وسُمُيَّتُ بِهمَا الجَارِيَةُ لَأَنَّهَا تَكُونُ فِيهِ .

<sup>(</sup>٤) أي : ( الزُّبَير بن العوَّام ) .

 <sup>(</sup>٥) أي : ( المقداد ُ بن الأسود » .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في متن الأصل ومُستَّدَركَة "بالهامش.

<sup>(</sup>V) الأصل : « بامر » .

#### - (إسلام (العباس بن عبد المطلب »)-

وَخَرَجَ - وَالْجُحْفَةَ » لَقِيلةً عَمَّهُ مَنْ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا بَلَغَ « الْجُحْفَةَ » لَقِيهُ عَمَّهُ « الْجُحْفَةَ » لَقِيهُ عَمَّهُ « الْعَبَّاسُ» مُهَاجِراً بِأَهْلِهِ وَبَيْتِهِ. وَقَدْ كَانَ أُسِرَ (٢) « يَوْمَ بَدْرٍ » وَفَادَى نَفْسَهُ وَأَسْلَمَ ، وَاسْتَأْذَنَ « النَّبِيَّ » - وَاللَّهِ - أَنْ يُقِيمَ « بِمَكَّةَ » عَلَى سِقَايَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَرَدَّ عَمَّهُ مَعَهُ .

<sup>(</sup>١) تصرَّف المؤلِّفُ في نصُّ الحديثِ ولخسَّصَه .

انظر الحديث في : « صمحيح البخاري : ٧٧/٤ - (٥٦) كتاب الجهاد والسير - (١٤) باب الجاسوس » .

و « صحيح البخاري : ٩٢/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد والسير – (٩٥) باب إذا اضطرَّ الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذاً عـَصيَّن َ الله َ وتجريد هِن ً » .

و « صحیح البخاري : ١٨٤/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٤٦) باب غزوة الفتح وما بعث به

<sup>«</sup> حاطب بن أبي بلتعة » إلى أهل « مكة » يخبر هم بغزو « النَّبيِّ » – وَالنَّبِيُّ = » .

وانظر أيضاً : « صحيح مُسْلم : ١٩٤١/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٣٦) باب فضائل « أهل بدر » – رَضِيَ اللهُ عنهـُم ْ – وقصَّة ِ «حاطيبِ بنِ أَبِي بلتعـَة ٓ » – الحديث : ١٦١ – (٢٤٩٤) » .

وانظر أيضاً خبر «حاطب بن أبي بكاتعَة » في « المغازي سلواقدي -: ٧٩٧/٢ - ٧٩٨ » . (٢) انظر خبر أَسْرِ « النَّبِيِّ » - وَاللَّهِ المُطَلِّبِ » يَوْم « بَدَرْ ٍ » وَأَرَقَ ِ « النَّبِيِّ » - وَاللَّهُ - كُلُّوْ وَ النَّبِيِّ » - وَاللَّهُ - كُلُّوْ وَ النَّبِيِّ » - وَاللَّهُ - كُلُّوْ وَ النَّبِيِّ » - وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُولُولُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُو

#### - (إسلامُ « أبي سُفْيَانَ بْنِ الْخَارِثِ » )-

وَلَقِيَهُ أَيْضاً ابْنُ عَمِّهِ « أَبُو سُفْيَانَ (١) بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمطَّلِبِ » فَأَسْلَمَ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ مِمَّا كَانَ جَرَىٰ مِنْهُ فَعَذَرَهُ وَرَدَّهُ مَعَهُ وَأَنْشَدَ « أَبُوسُفْيَانَ»:

لَعَمْرُكَ إِنِّي يَسوْمَ أَحْمِلُ رَايَسةً لِتَغْلِبَ خَيْسلُ « الَّلاتِ » خَيْسلَ « مُحَمدِ »

لَكَالْمُدْلِــجِ الْحَيْرَانِ (٢) أَظْلَمَ لَيْلُــهُ

فَهَالَا أَوَانِي حِينَ أَهْدَى وَأَهْتَادِي

هَـدَانِي هَـادٍ غَيْرُ نَفْسِي وَدَلَّـنِي عَلَىٰ الْحَـقِّ مَنْ طَرَّدْتُ كُلَّ مُطَـرِدِ

أَصُدُّ وَأَنْأَىٰ جَاهِداً عَنْ « مُحَمَّدِ »

وَأَدْعَىٰ وَإِنْ لَمْ أَنْتَسِبْ مِن «مُحَمَّدِ» (")

ثُمَّ مَضَىٰ « رَسُولُ اللهِ » - عَيَّكَ اللهِ عَمْرَةِ الظَّهْرَانِ » فِي عَشْرَةِ آلَافٍ ، فَأَذْرَكَتِ « الْعَبَّاسَ » الرِّقَّةُ « لِقُرَيْشٍ » فَرَكِبَ بَعْلَةَ « النَّبِيِّ » آذُرَكَتِ « الْعَبَّاسَ » الرِّقَّةُ « لِقُرَيْشٍ » فَرَكِبَ بَعْلَةَ « النَّبِيِّ »

<sup>(</sup>١) هو « أبو سفيان المغيرة بن الحاريث بن عبد المُطلّب » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « لكالمديح الجيران » ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام : ٢٠١/٢ » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « سيرة ابن هشام : ١٦٧٠ » و « الاستيعاب : ١٦٧٤/٤ - ١٦٧٤ » .

- وَ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّيْلِ رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ أَحَداً يَبْعَثُهُ إِلَىٰ ﴿ قُرَيْشٍ ﴾ فَيَطْلُبُوا الْأَمَانَ مِنَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ - عَلَيْتُ - فَلَقِي ﴿ أَبَا سُفْيَانَ [ صَخْرَ ] (١) بْنَ حَرّْبِ ﴾ فِي نَفَرِ مِنْ ﴿ قُرَيْشِ ﴾ ، وَقَدْ كَانُوا خَرَجُوا يَتَجَسُّونَ (٢) الْأَخْبَارَ ،فَرَأُوا نِيرَانَ الْجَيْشِ وَاسْتَكُثْرُوهَا ، حَتَّىٰ قَالَ ﴿ أَبُو سُفْيَانَ ﴾ : ﴿ وَاللَّهُ ! لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ «أَهْلِ عَرَفَةً» ، وَلَا شُعُورَ لَهُمْ بِمَخْرَجٍ « النَّبِيِّ ، - عَلِيُّ - فَأَخْبَرَهُمُ « الْعَبَّاسُ ، الْخَبَرَ . فَقَالَ لَهُ ﴿ أَبُو سُفْيَانَ » : مَا الْحِيلَةُ (٣) ؟ ، قَالَ : ﴿ الْحِيلَةُ أَنْ تَرُدَّ مَنْ مَعَكَ لِيُخْبِرُوا ﴿ إِأَهْلَ مَكَّةً ﴾ ، وَتَرْكَبَ أَنْتَ مَعِي حَتَّى آتِيَ لَكَ ﴿ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ \_ عَلَيْهِ \_ أَسْتَأْمُنُهُ لَكَ ﴾ فَرَكبَ مَعَهُ وَرَجَعَ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا انْتَهَىٰ بِهِ إِلَىٰ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ - قَالَ ﴿ لِلْعَبَّاسِ ﴾ : ﴿ إِذْهَبْ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِكَ ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَأْتِنِي بِهِ » . فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاء بِهِ ، فَقَالَ لَهُ «النَّبِيُّ» ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ يَا ﴿ أَبَا سُفْيَانَ ! ﴾ أَنْ تُسْلِمَ ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ بَلَىٰ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا أَخْلَمَكَ وَأَرْحَمَكَ !! ، وأَسْلَمَ . فَقَالَ لَهُ ﴿ الْعَبَّاسُ ، : ﴿ يَا رَسُولَ اللهِ! ، إِنَّ ﴿ أَبَا سُفْيَانَ ، رَجُلُ يُحِبُّ الْفَخْرَ وَالْخُيلَاء ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيْمًا ، فَقَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾ ، مَنْ دَخَلَ ﴿ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ ﴾ فَهُوَ (<sup>١)</sup> آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ

<sup>(</sup>١) التكملة للتوضيح .

<sup>(</sup>٢) الأصل : ﴿ يتجسسو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأصل : ( فالحيلة ، ، ونرجح ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) الأصل : ﴿ امن فهو امن ﴾ .

( الْمَسْجِدَ) فَهُو آمِنُ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُو آمِنْ. وَفِي ( صَحِيحِ الْمُخَارِيُّ) أَنَّهُ - وَيَنْ آمِنُ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُو آمِنْ . وَفِي ( صَحِيحِ النَّهُ خَارِيُّ ) أَنَّهُ - وَيَنْ فَيَانَ ) [١٠١٤] الْبُخَارِيُّ ) أَنَّهُ - وَيَنْ فَيُ اللَّهِ اللَّهِ ) أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْرَ إِلَى ﴿ جُنُودِ اللهِ ﴾ (١) فَحَبَسَهُ ، ثُمَّ سَارَ عِنْدَ ﴿ خَطْمِ (١) الجَبَلِ ﴾ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى ﴿ جُنُودِ اللهِ ﴾ (١) فَحَبَسَهُ ، ثُمَّ سَارَ و النَّبِيُّ ﴾ و النَّبِيُ ﴿ وَالنَّيِيُ ﴾ و النَّبِيُ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وجاء في و النهاية في غريب الحديث: ١٣/١ - مادة: وحطم ): و وفي حديث الفتح: وقال و للعباس ): واحبس و أبنا سفينان ) عند حطم الجبال ، هكذا جاءت في كتاب و أبي منوسى ، وقال : وحطم ألجبل ، و المتوضع الذي حطم منه : أي ثلم فبنقي منفقط الدي عفل : ويكونتمل أن يريد عيند منفين الجبل ، حيث يزعم بعضا ، . قال : ويكونتمل أن يريد عيند منفين الجبل ،

ورواه و أبو نصر الخميدي ، في كتابه بالخاء المعجمة ، وفسرها في و غريبه ، فقال : و الخطام والخطامة : رعن الجبل ، وهو الأنف النادر منه . والله ي خاء في و كتاب البخاري ، وهو أخرج الخديث فيما قرأناه وراً ينناه من نسخ كتابه : وعند حطم الخيل ، هكذا منشوطا ، فإن صحت الرواية به ولم يكن تحريفا من الكتبة ، فيكون معناه - والله أعلم - أنّه يحبسه في الموضع المنتضايق الله ي تتحطم فيه الخيل ، أي : يندوس بعفها بعضا ، ويزحم بعضها بعضا ، وتكشر في عينه بحرورها في ذلك ويزحم بعضها بعضا ، وتكشر في عينه بحرورها في ذلك الموضع الفيق . وكذلك أراد بحبسه عيند خطم الجبل على ما شرحه والخميدي ، فإن الاكتفال النادر من الجبل ينفيق الموضع الله ي يخرج فيه .

(٣) في و صحيح البخاري : ٥/١٨٦ ، : وَحَتَّى يَنظُرُ إِلَى المُسْلِمِينَ ﴾ ـ أ

(٤) في ﴿ صحيح البخاري : ٥/١٨٧ ) : ﴿ كَتَسِيمَةٌ كَتَسِيمَةٌ ﴾ . وَ ﴿ الْكَتَسِيمَةُ ﴾ : الْقَطِعْمَةُ الْعَظِيمَةُ مِنَ الْجَيْشِ ، وَالْجَمَعُ : ﴿ الْكَتَائِبُ ﴾ . ﴿ النهاية في غريب الحديث : ١٤٨/٤ – مادة : ﴿ كتب ﴾ – » .

<sup>(</sup>١) الأصل: ( احتسب ) .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية أخرى : ﴿ حطم الجبل ﴾ .

مَرَّتْ بِهِ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ ، فَقَالَ : « يَا « عَبَّاسُ ! » مَنْ هَوُلَاءِ ؟ » فَقَالَ : « يَا « عَبَّاسُ ! » مَنْ هَوُلَاءِ ؟ » فَقَالَ : « هَوُلَاء الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ « سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً » مَعَهُ الرَّايَةُ ، وَهُوَ يَقُولُ :

الْيَسوْمَ يَسوْمُ الْمَلْحَمَهُ ! الْيَسوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَه ! الْيَسوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَه ! « ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ أَقَلَّهُمْ عَدَداً ، وَأَجَلُّهُمْ قَدْراً ، فِيهَا «الْمُصْطَفَى» - وَتَعْلِقُو - وَوُزَرَاؤُهُ (١) مِنْ خَوَاصِّ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالرَّايَةُ بِيلِهِ « الزَّبيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ » (٢) ، فَقَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » « لِلنَّبِيِّ » - وَيَعْلِقُو - : « يَا « رَسُولَ اللهِ! » الْعَوَّامِ » أَنَّ ، فَقَالَ « أَبُو سُفْيَانَ » « لِلنَّبِيِّ » - وَيَعْلِقُو - : « يَا « رَسُولَ اللهِ! » أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ مَا قَالَهُ « سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؟ » قَالَ : « مَاقَالَ ؟ » قَالَ ، « قَالَ : « الْيَسوْمَ تُسْتَحَلُّ « الْكَعْبَه » ( الْيَسوْمَ تُسْتَحَلُّ « الْكَعْبَه » فَقَالَ : « كَذَبَ « سَعْدٌ » وَلَكِنْ : « هَلْدُ أَيُومُ يُعَظِّمُ اللهُ فيهِ «الْكَعْبَة» ( هَلَا كَعْبَة » ( هَلَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فيهِ «الْكَعْبَة»

(٢) في « صَحَيِح البخاري : ٥/١٨٧ » : « مُمَّ جاءت كتيبة وهي أَقَـلُ الْكَتَـائِبِ ، فيهمِم و رسُولُ اللهِ » – مِنْ الزُّبَيْرِ بْنِ النَّبِيُّ » – مِنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام » .

<sup>(</sup>١) « الوزراء » : جاء في حديث السَّقيفة : « نَحْنُ الْأُمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الوُزَرَاءُ » ج « وزير » وهو يُوازِرُهُ ، فيحْملُ عَنْهُ مَا حُمِّلَهُ مِنَ الْأَثْقَالِ ، والذي يلتجيءُ الأميرُ إلى رَأْيهِ وتَدَّبيرِهِ ، فَهُو مَلْجَأُ لَهُ ومفزع » . « النهاية في غريب الحديث : ٥/١٨٠ – مادة : وزر » والمعروف أن مصطلح « الوزارة » لم يكن معروفاً بالعهد النَّبوي بالمفهوم السياسي الذي نفهمُه اليوم ، وكل ما في الأمر أن « الرَّسُول » – وَتَنْفِيقُ – كان يستشيرُ جلّة الصحابة ، ويستعينُ بهم في بَعْض أُمورِه » .

وَأَمَرَ - وَاللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ لَجَأَ إِلَىٰ « الْمَسْجِدِ » ، وَمِنْهُمْ مَنْ وَتَفَرَّقَ « أَهْلُ مَكَّةَ » فَمِنْهُمْ مَنْ لَجَأَ إِلَىٰ « الْمَسْجِدِ » ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْلَىٰ « مَكَّةَ » ، وَذَلِكَ لِعَشْرِ بَقِينَ أَعْلَىٰ وَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ ، وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ قِتَالٌ ، وَأَمَرَ « خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ » فِي جَمْع مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَدْخُلُوا مِنْ أَسْفَلِهَا (٢) ، فَعَرَضَ لَهُمْ « عِكْرِمَةُ بْنُ جَمْع مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَدْخُلُوا مِنْ أَسْفَلِهَا (٢) ، فَعَرَضَ لَهُمْ « عِكْرِمَةُ بْنُ

انظر : « صحيح البخاري: ١٨٦/٥ – ١٨٧ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٨) باب أَيْنَ رَكَزَ « لنَّيَّ » – وَيَعْلِلُهُ – الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَتْح ِ » .

وَجَاءَ فِي حَدِيثُ عَنْ ﴿ عَائِشَةَ ﴾ : ﴿ أَنَّ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ وَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ ﴿ كَدَاءٍ ﴾ الَّتِي بِأَعَلْنَى ﴿ مَكَّةً ﴾ . وذكر في حديث آخر عن ﴿ هِشَامٍ ﴾ عن ' آبيه : ﴿ دَخَلَ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ وَلَيْكُ ﴿ عَامَ النَّفَتْحِ مِنْ أَعْلَى ﴿ مَكَّةً ﴾ مِن ﴿ كُدَاءٍ ﴾ . وَتَتَلَخَّصُ خُطَّةُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ - وَلَيْكُ ﴿ فِي فَتَحْ ِ ﴿ مَكَّةً ﴾ بِمَا يلي : ١ - كانت الميسرة بقيادة ﴿ الزبير بن العوام ﴾ ومهمتها دخول ﴿ مَكَة ﴾ من الشمال الشرقي . ٢ - الميمنة بقيادة ﴿ خالد بن الوليد ﴾ ، ومهمتها دخول ﴿ مكة ﴾ من الجنوب .

٣ ــ قوات « الأنصار » بقيادة « سعد بن عبادة » ومهمتها دخول « مكة » من الغرب .

<sup>(</sup>۱) تصرَّفَ المؤلِّفُ في نصِّ الحديثِ فاختصرَ فيسهِ وَأَوْدِدَهُ بمعنساهُ . انظر الحديث في « صحيح البخاري : ١٨٦/٥ – ١٨٧ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٨) باب أبن ركنزَ « النَّبيُّ » – مُؤَوِّنِيُّ – الرَّايَةَ يَبُوْمَ النُفَتَعْجِ » .

<sup>(</sup>٢) وَأَمَرَ « رَسُولُ الله » - مُتَلِيدٍ - يَوْمَنْدُ « خَالِدَ بنَ الْوَلِيدِ » أَنْ يَدُ خُلَ مِنْ أَعْلَى « (٢) وَأَمَرَ « رَسُولُ الله » - مُتَلِيدٍ » أَنْ يَدُ خُلَ مِنْ أَعْلَى « مَكَنَّةَ » مِنْ « كُدَى » .

٤ - قوات « المهاجرين » بقيادة « أبي عبيدة بن الجراح » ومهمتها دخول « مكة » من الشمال الغربي ، من اتجاه جبل « هند » .

أَبِي جَهْلِ ، ، وَ ﴿ صَفُوانُ بْنُ أُمَيَّةَ ، ، وَ ﴿ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ ، فِي جَمْعٍ مِنْ ﴿ قُرَيْشٍ ، فَهَزَمَهُمْ ﴿ خَالِدٌ ، وَقَتَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا (') . وَقَدْ كَانَ ﴿ النَّبِيُّ ، \_ فَهَزَمَهُمْ ، إِلَّا أَمْرَائِهِ أَلَّا يُقَاتِلُوا (') إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ ، إِلَّا أَنْهُ أَمْرَائِهِ أَلَّا يُقَاتِلُوا (') إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ ، إِلَّا أَنَهُ أَمْرَ بِقَتْلِ جَمَاعَةٍ سَمَّاهُمْ ، فَقَالَ : ﴿ اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ إِلَّا أَسْتَارٍ ﴿ الْكَعْبَةِ ﴾ (') .

#### - ( مَقَنَلُ ﴿ عَبُّدُ الْعُزَّى بْنِ خَطَلَ ٍ » )-

وَ فِي و صَحِيتِ الْبُخَارِيِّ ﴾ [ عَنْ ﴿ أَنَسَ بِنْ مَالِكُ ﴾ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَنَّ و النَّبِيُّ ﴾ - عَنْ ﴿ الْمُغْفَرُ ﴾ ، يَوْمَ الْفَتْحِ ﴾ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ( ) ،

<sup>=</sup> يُقَائِلُهُم ، لِيتَم فَنْحُ (مَكَّة ) بِدُونِ إِرَاقَة دِماء .

نَفُلْدَتُ خَطِّةُ ( الرَّسُولِ ) على النحو المرسوم فكم ثلثى قُوَّاتُهُ مقاومة ، باستثناء الرَّثُلِ اللّذي كَانَ يَقُودُهُ (خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ )، فقد تَجَمَّعَ مُتَطَرِّفُو (قُريش ) مَع بَعْض حَلْفَاهُم مِن ( بني بَكْر ) و ( الأحابيش ) في منطقة ( ( الخندمة ) فلما وصلَّتُها قوَّاتُ و خَالِد ) قَدْ فُوها بوابِل مِن سيهامهم ، فتتصدًى لهم ( خالِد بنُ الوليد ) وحَمَل عَلَيهم وشتَّتَهُم وَأَرْغَمَهُم عَلَى الْفُرارِ ، فاستسلمت ( المله ينه المُقلسة ) وفت الحرب : ١٣٥ – ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>١) جاء في و صحيح البخاري : ٥/١٨٧ ، في نهاية الحديث : و فَقُدُّيلَ مِن ْ خَيْلِ و خَالِدٍ ، يَوْمَئِذُ رَجُلُانِ : وحُبُيَّشُ بُنْ الْأَشْعَرِ ، و و كُرْزُ بنُ جَابِرٍ الْفَهِدِيُّ ، .

<sup>(</sup>٢) الأصل : و الايفتلو ) .

<sup>(</sup>٣) و سنن النسائي \_ بشرح السيوطي : ١٠٥/٧ \_ كتاب تحريم الدم \_ الحكم في المُرْتَدُّ ، .

<sup>(</sup>٤) و الميغفر ، : هُوَ مَا يَكْبَسُهُ الدَّارِعُ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الزَّرَدِ وَنَحُوْهِ . و النهاية في في غريب الحديث : ٣٧٤/٣ مادة : غفر ، .

فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلُ ] (١) فَقَالَ : ﴿ ابْنُ خَطَلِ ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ ﴿ الْكَعْبَةِ ﴾ ، فَقَالَ : ﴿ الْبَيْهَةِيُ ﴾ : ﴿ فَقُتِلَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ فِيَالًا وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ فِي الْبَيْهَةِيُ ﴾ : ﴿ فَقُتِلَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ ﴿ الْكَعْبَةِ ﴾ . ﴿ وَ ﴿ الْبَيْهَةِ يَ ﴾ . ﴿ وَالْكَعْبَةِ ﴾ . ﴿ إِلَّهُ مُتَعَلِّقٌ مِنْهَا لِهِ الْمُعْبَةِ ﴾ . ﴿ وَالْمَالِ ﴿ الْكَعْبَةِ ﴾ . ﴿ إِلَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

### - (إجارَةُ و أمَّ هانِيء و ابْن هُبُيْرة ) -

وَ فِي وَ الصَّحِيحَيْنِ ، أَنَّ وَ أُمَّ هَانِيءِ ، أَجَارَتْ وَ ابْنَ هُبَيْرَةً ، (٤) فَأَرَادَ وَ عَلِيٍّ ، قَتْلَهُ ، فَقَالَ وَ النَّبِيُّ ، - وَ اللَّهِ اللهِ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللهِ هَانِيءٍ ! ، (٥) ، قُلْتُ : و وَفِي هَلْذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ حُرْمَةَ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللهِ وَرَسُولِهِ أَشَدُّ مِنْ حُرْمَةِ وَ الْكَعْبَةِ ، الْمُعَظَّمَةِ .

<sup>(</sup>١) التكملة عن و صحيح البُخاري : ١٨٨/٥ . .

<sup>(</sup>٢) و صحيح البخاري : ١٨٨/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٤٨) باب أين ركز و النبي و والله و النبي المعالم و النبي المعارفة و ماليك ماليك ماليك من و النبي النبي النبي النبي المعارفة و النبي النبي المعارفة و المعارفة و النبي المعارفة و المعارفة و المعارفة و النبي المعارفة و النبي المعارفة و النبي المعارفة و ا

<sup>(</sup>٣) في و مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٤٢٣/٤ ، - عن و جابر بن عَمْرُو الرَّاسِيِّ ، - قالَ : و سَمَعْتُ و أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ ، يَقُولُ : و قَتَلَتْ وَ عَبَدُ الْعُزُّ يَ بنَ خَطَلَ ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِسِتْرِ و الْكَعْبَةِ ، .

<sup>(</sup>٤) هو ﴿ جَعْدُةُ بِنُ هُبُيَوْةً ﴾ ﴿ عيون الأثر : ٢٢٩/٢ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) د صحیح البخاري : ١٢٢/٤ – (٥٨) كتاب الجزية والموادعة – (٩) بابُ أَمَانِ النَّسَاءِ وَجَوِارِهِمِنَ ۗ ، .

و و صحيح مسلم : ٤٩٨/١ – (٦) كتاب صلاة المسافرين وَقَصْرِهَـا – (١٣) باب صلاة الضحى – الحديث : ٨٢ – (١٠) . . . . . . .

ثُمَّ دَخَلَ عِيَّالُو الْمَسْجِدَ ، وَهُوَ رَاكِبُ رَاحِلَتَهُ (١) ، مُنَكِّسُ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلهِ ـ تَعَالَىٰ ـ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً رَاكِباً ، يَسْتَلِمُ « الرُّكُنَ »(١) بِمِحْجَن فِي يَدِهِ .

#### \_( دخول « الرسول » المسجد و دعوته بكسر مافي « البيت » من أوْثان ٍ )\_

وَكَانَ حَوْلَ « الْبَيْتِ » ثَلَاثُمائة وَسِتُّونَ صَنَماً مُثَبَّتَةً (") بِالرَّصَاصِ ، فَجَعَلَ « النَّبِيُّ » - وَ اللَّهُ وَسَيْرُ بِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ إِلَىٰ الْأَصْنَامِ ] (ن) وَيَقُولُ : ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَسُطِلُ إِنَّ الْبَسُطِلُ كَانَ زَهُوقاً ﴾ (ن) ، فَمَا وَيَقُولُ : ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَسُطِلُ إِنَّ الْبَسُطِلُ كَانَ زَهُوقاً ﴾ (ن) ، فَمَا أَشَارَ إِلَىٰ صَنَم مِنْهَا فِي وَجْهِهِ إِلَّا وَقَعَ لِقَفَاهُ ، وَلَا أَشَارَ إِلَىٰ قَفَاهُ إِلَّا

#### ( فَتَنْحُ البيتِ الرَّسُولِ - مَثَالِثُهُ - وصلائهُ فيه )-

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ دَعَا بِالْمِفْتَاحِ ، وَكَانَ بِيَدِ « عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً بْنِ أَبِي طَلْحَةً بْنِ طَلْحَةً بْنِ طَلْحَةً بْنِ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ » لِفَتْح (٧) « الْبَيْتِ » ، وَدَخَلَ ، وَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ ، وَدَعَا بِكَسْرِ (٨) مَا فِيهِ وَدَخَلَ ، وَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ ، وَدَعَا بِكَسْرِ (٨) مَا فِيهِ

<sup>(</sup>١) هذه الراحلة هي « النَّقبَصُواءُ » .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالركن هنا: « الركن اليماني » .

<sup>(</sup>٣) في « البداية والنهاية : ٣٠٢/٤ » : « مشدودة » ...

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « البداية والنهاية : ٣٠٢/٤ » .

<sup>(</sup>٥) «سورة الإسراء: ٨١/١٧ - ك-».

<sup>(</sup>٦) « البداية والنهاية : ٣٠٢/٤ ، وانظر : « مُسْنَدَ الْحُمَيْدِي : ٢٦/١ ــ الحديث (٨٦) ــ ، .

<sup>(</sup>٧) الأصل: « بفتح البيت » .

<sup>(</sup>٨) الأصل: « فكسر » .

مِنَ الْأُوْثَانِ ، وَطَمْسِ الصَّورِ ، وَأَخْرَجَ « مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَسَأَلَهُ « الْعَبَّاسُ » أَنْ يَجْمَعَ لَهُ « سِدَانَةَ (١) الْبَيْتِ » إِلَىٰ « السِّقَايَةِ » (٢) فَسَأَلَهُ « الْعَبَّاسُ » أَنْ يَجْمَعَ لَهُ « سِدَانَةَ (١ الْبَيْتِ » إِلَىٰ « السِّقَايَةِ » (٢) فَنَزَلَ « جِبْرِيلُ » - عَلَيْهِ / السَّلَامُ - يِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ [١١٠] فَنَزَلَ « جِبْرِيلُ » - عَلَيْهِ / السَّلَامُ - يِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَلُوهَا ، فَدَعَا أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ » (٤) وَ « شَيْبَةَ » (٥) فَأَعْطَاهُمَا الْمِفْتَاحَ ، وَقَالَ : « خُذَاهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ » (١) .

<sup>(</sup>١) «سيد انته البيئت »: «هي خيد مته وتولي أمره ، وفته بايه وإغلاقه ، يقال: «سيد انته البيد وإغلاقه ، يقال: «ستدن يسدن نسدن في سيدن مسدنة ».

انظر: «النهاية في غريب الحديث: ٢٥٥/٢ ـ مادة: « سكرن ».

<sup>(</sup>٢) « السَّقَايِةُ » : « هي مَا كَانَتْ « قُريشٌ » تَسْقيه الْخُجَّاجَ مِنَ الزَّبِيبِ المَنْبُوذِ في المَاء ، وكانَ يليها « العبَّاسُ بنُ عَبَد المُطلّبِ » في الحاهليّة والإسالام » . « النهاية في غريب الحديث : ٣٨١/٢ مادة : «سقى » .

<sup>(</sup>٤) هو «عثمان أبن طلَحْة بن أبي طلَحْة عبد الله بن عبد العُزَّى الْعَبَدُ رَيُّ الحَجَبِيُّ » . . . . . وَدَفَعَ « النَّبِيُّ » - وَقَيْلِيُّ - إلى ابْن عَمَّه « شَيَبْهَ بن عَثْمَان » مِفْتَاحَ « الْكَعْبُة » . « تجريد أسماء الصحابة : ٣٧٣/١ » .

<sup>(</sup>٥) هو « شَيَّبَتَ ُ بنُ عُثْمَانَ بنِ أَبِي طَلْحَة َ بن عبد العُزْنَى الْعَبَدْرَيُّ الْحَجَبِيُّ المَكِّيُّ » . « تجريد أسماء الصحابة : ٢٦١/١ » .

<sup>(</sup>٢) جاء في « المغازي ــ للواقدي : ٨٣٨/٢ » : « خُذُوها يَا « بَسَنِي أَبِي طلحَة َ ! » تَـالَـِدَةَ خالِـدَةً ، لا َ يَسَنْزِعُهَـا إِلاَّ ظَـَالُمُّ » .

وانظر أيضاً خبر طلب « الرَّسُول » – وَ ﴿ الْكَالَةِ – مِفتاحَ الكَعْبَةِ مِنْ « عثمانَ بن طلحة » « المغازي : ٨٣٨ – ٨٣٧ ، ٨٣٨ » .

#### \_ ( مَوْقَفُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ النَّبيلُ من قومه بإطلاق سراحهم بعد فتح مكة ﴾\_

ثُمَّ قَامَ \_ وَيَصَرَ عَبْدَهُ ، [ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ] ( ) ، وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ . صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، [ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ] ( ) ، وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ . ثُمَّ قَالَ : ( يَا مَعْشَرَ ( قُرَيْشِ ! ) مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلُ بِكُمْ ؟ ، قَالُوا : ثُمَّ قَالَ : ( اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ طُلْقُ ، خَيْراً ، أَخُ كَرِيمٌ وَابْنُ عَمَّ ( ) كَرِيمٌ ، فَقَالَ : ( اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ طُلْقُ ، لاَ تَغْرِيبَ عَلَيْكُمْ ، الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، ( ) . لاَ تَغْرِيبَ عَلَيْكُمْ ، الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، ( ) . ثُمَّ قَالَ : ( يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخُوةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِالْآبَاءِ ، النَّاسُ مِنْ ( آدَمَ » وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ . ثُمَّ تَلَا : ﴿ يَأَيُّهَا

<sup>(</sup>١) زيادة عمًّا في ﴿ المغازي ـــ للواقدي : ٨٣٥/٢ ؛ وعما في ﴿ نَهَايَةَ الْأَرْبِ : ٣١٢/١٧ ؛ .

<sup>(</sup>٢) في د نهاية الأرب : ٣١٣/١٧ : د وابن أخ كريم ، .

<sup>(</sup>٣) جاء في و المغازي ، - المواقدي - : ١٣٥/٦ ، : و قَالُوا : فَلَمَا أَشْرَفَ و رَسُولُ اللهِ ، - وَقَالُوا : فَلَمَا أَشْرَفَ وَعَلَمُ ، فَالَ : و الْحَمْدُ فَ فَهَمْ جَلُوسٌ ، قَالَ : و الْحَمْدُ فَ فَالَّوْل : و الْحَمْدُ فَ الْاَحْزَاب وَحَدْهُ ! و الْحَمْدُ فَ اللهِ عَمْدُ أَ ، و هَوَمَ الْاَحْزَاب وَحَدْهُ ! مَاذَا تَقُولُونَ ، وَمَاذَا تَقُولُونَ ، وَمَاذَا تَقُولُونَ ؛ و قَلْدُ قَلَدُوتَ ! فَقَالَ و رَسُولُ اللهِ ، - وَقَلْنُ خَبْرًا ، أَخُ كَرِيم ، وقَلْدُ قَلَدُوتَ ! فَقَالَ و رَسُولُ اللهِ ، - وَقَلْنُ اللهُ لَكُمْ الْمُومَ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّه

النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَّأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) .

وَفِي « صَحِيحَي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ » قَالَ : « إِنَّ « مَكَّةَ » حَرَّمَهَا « الله » وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً ، [ وَلَا يَعْضِدَ (٢) بِهَا شَجَراً ] (٣) ، فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ لِقِتَالُ « رَسُولِ الله » - وَيَعْفِي وَلَمْ يَافَذُنْ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَصُومَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ ، وَلَيُبَلِّع الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ » (١) .

40 40 40

<sup>(</sup>۱) « سورة الحجرات: ١٣/٤٩ - م - » .

<sup>(</sup>Y) «عَضَد »: «قَطَعَ » ، و «الْعَضَدُ " »: «الْقَطْعُ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٠/٥ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٩٠/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٥١) باب حدثني محمد بنُ بَشَّارٍ »، و « صحيح مسلم: ٩٨٧/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٨٢) باب تحريم «مكة» وصيدها – الحديث ٤٤٦ – (١٣٥٤) » .

وفِي الْسَّنَةِ الْثَّامِنَةِ للْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَأَتَامُ التَّسْلِيمِ كَانَتْ:

غَـنْوَةُ حُنَانِ .
غَـنْوَةُ وُلَّاسٍ ».
غَـنْوَةُ إلْطَائِفِ »

ثُمَّ «غَـنْوَةُ ٱلطَّائِفِ »

وَوَفْدُ «هُوَا ذِبَ »

وَ «عُمْرَةُ ٱلْجُعْرَانَةِ »

وَ «مَوْلِدُ «إِبْرَاهِيعَ »

وَ «مَوْلِدُ «إِبْرَاهِيعَ »

وَ «مَوْلِدُ «إِبْرَاهِيعَ »

« صحيح البخاري : ١٩٤/٥ – (٦٤) كتاب المغازي (٥٤) باب قول الله تعالى : ﴿ وَيَـوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتَنْكُمُ ۚ كَثُرْتَكُمُ ۚ ﴾ .

« صحیح مسلم : ۱٤٠١/۳ – (۳۲) كتاب الجهاد والسیر – (۲۸) باب غزوة حُنین – الحدیث : ۸ – (۲۰. ) – » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٨٨٥/٣ ــ ٩٢٢ ».

« سيرة ابن هشام : ٢/٧٧٤ ــ ٤٥٢ » .

« طبقات ابن سعد : ۱/۲ : ۱۰۸ - ۱۱۳ » .

« أنساب الأشراف: ٣٦٤/١ - ٣٦٦ ».

« تاريخ الطبري : ٣/ ٧٠ – ٨٢ » .

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٣٣٧ ــ ٣٤٢ » .

« الروض الأنف : ١٦١/٧ – ١٨٤ » .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٧٠٢/٢ \_ ٧٠٦ .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ٣٤٨/٢ ــ ٣٥٨ . .

« نهاية الأرب: ٣٢٣/١٧ - ٣٣١ ».

« عيون الأثر : ٢٤٢/٢ ــ ٢٤٩ » .

«زاد المعاد: ٢/١٨٥ - ١٩٦.

« البداية والنهاية : ٣٢٢/٤ \_ ٣٣٦ » .

« إمتاع الأسماع : ١/١٠١ ـ ١٥١٥ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٤٢٥ ــ ٤٢٥ » .

« تاريخ الحميس : ٩٩/٢ .. ١٠٧ » .

« المواهب اللدنية : ١٦١/١ ــ ١٦٥ » .

« السيرة الحلبية : ٦١/٣ - ٧٧ » .

#### -- ( غَنَرْوَةُ « حُننيْن ، » )--

أمَّا « غَزْوَةُ حُنَيْنِ » فَإِنَّهُ - وَ لَيْ اللهِ مَنْ الْفَتْحِ بِلَغَهُ أَنَّ الْفَتْحِ بِلَغَهُ أَنَّ وَفُ هُوَازِنَ » أَقْبَلَتْ لِحَرْبِهِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافِ عَلَيْهِمْ « مَالِكُ (١) بْنُ عَوْفِ النَّصْرِيُّ » (٢) - بِمُعْجَمَةٍ (٣) - فَأَجْمَعَ - وَ اللهِ مَعَى الْمَسِيرِ إلَيْهِمْ ، وَأَرْسَلَ إِلَى « صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ » لِيَسْتَعِيرَ مِنْهُ السِّلاحَ . وَكَانَ « صَفُوانَ » وَأَرْسَلَ إِلَى « صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ » لِيَسْتَعِيرَ مِنْهُ السِّلاحَ . وَكَانَ « صَفُوانُ » لَمَّا عَرَضَ عَلَيْهِ « النَّبِيُّ » - وَ الْإِسْلامَ » قَالَ : « أَمْهِلْنِي شَهْرًا لَمَّا عَرَضَ عَلَيْهِ « النَّبِيُّ » - وَ الْإِسْلامَ » قَالَ : « أَمْهِلْنِي شَهْرًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » ، وَكَانَ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْعٍ . فَقَالَ : « لَا ؛ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ » . فَأَعْطَاهُ فَقَالَ : « لَا ؛ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ » . فَأَعْطَاهُ مِنَ السِّلاحِ . . مَا يَتْبَعُهَا مِنَ السِّلاحِ . .

ثُمَّ خَرَجَ - وَلِلْقِ - بِجَيْشِ الْفَتْحِ (٥) ، وَأَلْفَيْنِ مِمَّنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْفَتْحِ ،

<sup>(</sup>۲) «من بني نصر بن معاوية » . « الدرر في اختصار المغازي والسير : ۲۳۷ » .

<sup>(</sup>٣) الصواب : بالمهملة .

<sup>(</sup>٤) « المغازي ــ للواقدي ــ : ٨٩/٣ » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « والفتح » .

وَكَانَ مُدَّةُ إِقَامَتِهِ «بِمَكَّة» بَعْدَ الْفَتْحِ نَحْوَ فَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ،وَكَانَ يُقْصِرُ فِيهَا الصَّلَاةَ . فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ « حُنَيْنِ » – وَهُوَ وَادٍ (١) بَيْنَ « مَكَّةَ » وَ « الطَّائِفِ » فِي غَلَسِ الصَّبْحِ وَجَدَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَيْهِ وَكَمَنُوا فِي شَعَابِهِ ، فَلَمَّا تَوسَّطَ « الْمُسْلِمُونَ » فِي الْوَادِي شَدَّ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ شَدَّةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَانْشَمَرَ (٢) « الْمُسْلِمُونَ » رَاجِعِينَ (٣) ، لَا يَلُوِي مِنْهُمْ أَحَدُ عَلَىٰ أَحَد . وَكَانَ سَبَبُ الْهَزِيمَةِ « مُسْلِمِي الْفَتْحِ » .

وَثَبَتَ « النّبِيُّ » \_ وَثَبَتَ مَعَهُ جَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَثَبَتَ مَعَهُ جَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، مِنْهُمْ : عَمَّهُ « الْعَبّاسُ » ، وَابْنُهُ « الْفَضْلُ » ، وَ « عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ » ، وَأَخُوهُ « رَبِيعَـهُ » . وَ « أَبُو سُفْيَانَ ( ) بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ » ، وَأَخُوهُ « رَبِيعَـهُ » . وَ هِ مُنْ اللهُ عَنْهُمْ \_ . وَمِنَ « اللهُ عَنْهُمْ \_ . وَمِنَ « اللهُ عَنْهُمْ \_ . وَهِ فَيْرُ » / \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ . وَفِي « صَحِيحَي « الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » أَنَّ رَجُلًا قَالَ «لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِب » ( ) وَفِي « صَحِيحَي إللهُ عَنْهُمْ \_ . : « أَفَرَرْتُمْ عَنْ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَقِي — « يَوْمَ كُنْ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَقَيْ — « يَوْمَ كُنْ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَقَيْ — « يَوْمَ كُنْ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَقَيْ — لَمْ يَفِرْ . . . . . (1)

<sup>(</sup>١) الأصل : « وادي » .

<sup>(</sup>٢) « انْشَمَرَ النَّاسُ » : « انْفَضُوا وَانْهَزَمُوا » . « تاريخ الطبري : ٧٤/٣ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « راجعون » .

<sup>(</sup>٤) « أبو سفيان » المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « للبراء بن غالب » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٣٧/٤ » .

<sup>(</sup>٦) اختصار ؓ في نص ّ الحديث .

فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ [ وَإِنَّهُ ] (١) عَلَىٰ بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ [ وَإِنَّ ] (٢) ابْنَ عَمِّهِ « أَبَا سُفْيَانَ »(٣) آخِذُ بِلِجَامِهَا (١) وَهُوَ يَقُولُ :

أَنَا « النَّبِيُّ » لَا كَلْبُ أَنَا « ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ » ( • ) فَمَا رُئِيَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدَّ مِنْهُ » .

وَرَوَى ﴿ ابْنُ إِسْحَاقَ ﴾ عَنِ ﴿ الْعَبَّاسِ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : 
[ ﴿ شَهِدْتُ مَعَ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﴾ - عَيَّلِيْ - ﴿ يَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ ، فَلَزِمْتُهُ أَنَا وَلَى اللهِ وَلَيْ الْجَمْعَانِ وَلَى اللهِ عَلَمْ أَفَارِقْهُ ، فَلَمَّ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَطَفِقَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - عَيَلِيْ - يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ (١) قِبَلَ الْكُفَّارِ [ قَالَ ﴿ عَبَّاسٌ ﴾ ] (٧) ، وَأَنَا آخِذُ بِلِجَامِهَا أَكُفُهَا إِرَادَةَ أَنْ الْكُفَّارِ [ قَالَ ﴿ عَبَّاسٌ ﴾ ]

<sup>(</sup>۱) و (۲) التكملتان عن « صحيح البخاري : ۳٧/٤ » .

 <sup>(</sup>٣) الأصل : « وابن عمه أبو سفيان » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « بزمامها » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٣٧/٤ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٣٧/٤ ــ (٥٦) كتاب الجهاد والسير ــ (٥٢) باب مـَن قاد َ دابة َ غيره في الحرب » .

و « صحيح مسلم : ١٤٠١/٣ – (٣٢) كتابُ الجهادِ والسِّيّرِ – (٢٨) – باب غَزْوَةَ ِ حُنْيَنْ ِ – الحديث رقم : ٨٠ – (٠٠٠) – » .

<sup>(</sup>٦) « يركض بغلته » : أي يضربها برجله الشريفة على كبدها لتُسُمرع ؟ » .

<sup>«</sup> صحيح مسلم : ١٣٩٨/٣ ـ الجاشية (٤) - » .

<sup>(</sup>V) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٣٩٨/٣ ».

لَا تُسْرِعَ . . . . . (1) . فَقَالَ [ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ " : « يَا « عَبَّاسُ !» « نَادِ « أَصْحَابَ السَّمْرَةِ » - أَيْ : أَهْلَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ - وَكَانَ « الْعَبَّاسُ » صَيِّتاً - (7) ، فَقُلْتُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِي : « أَيْنَ « أَصْحَابُ السَّمْرَةِ ؟ » فَقَالُوا : « يَا لَبَيْكَ ! يَا لَبَيْكَ ! » (4) فَوَ اللهِ ! لَكَأَنَّمَا عَطَفْتُهُمْ حَينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةَ الْبَقَرِ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا (6) . فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ . . . . (1) فَنَظَرَ « رَسُولُ عَطْفَةَ الْبَقَرِ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا (6) . فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ . . . . (1) فَنَظَرَ « رَسُولُ

قال " النّووي " : " قال العلماء : في هذا الحديث دليل على أن فرارهم " لم يتكن " بعيداً . وَأَنّهُ لَم " يحصل الفرار من " جميعهم " ، وَإِنّما فَتَحَه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة " أهل متكة " المؤلّفة ، ومشركيها الله بن لم يتكونُوا أسلموا . وإنّما كانت هزيمتهم فجأة الانصبابهم عليهم عليهم دفعة واحدة " ، ورَشْقهم " بالسّهام . والاختلاط أهل " متكة " معهم مسن لم يستقر الإيمان في قلبه ، وممن " يتربّص بالسلمين الدّوائر ، وفيهم " نساة وصبيان خرجوا للغنيمة ، فتقدم آخوهاؤهم " . فلما رستقوهم " بالنّبل ولوا ، فانقلبت أولاهم على أخراهم " . إلى أن أنزل الله سكينته على المؤمنين ، كما ذكر الله " تعالى في « القرارة ن » . «صحيح مسلم : ١٣٩٩/٣ » .

<sup>(</sup>١) اختصار في نص الحديث ، انظر : « صحيح مسلم : ١٣٩٨/٣ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٣٩٨/٣ » .

<sup>(</sup>٣) « صَيِّتًا » : « قوي الصوت » .

 <sup>(</sup>٤) في « البداية والنهاية : ٢٣١/٤ : « يا لبيكاه ! يا لبيكاه ! » .

<sup>(</sup>٥) « لَكَنَّأَنَّ عَطَّفْتَهَمُ حَيِنَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطَّفْهَ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلاَدَهَا ، : أَيُ عَوْدهُم لَكَانَتِهِم ، وَإِقْبَالِهِمِم إِلْيَه ِ حَقِيقٍ حَطَفْسَة البقرِ عَلَى أَوْلادِهَا ، أَيْ كَانَ فَيهَا انْجِيدَ آبُ مِثْل مَا فِي الْأُمَّاتِ حَيِنَ حَنَّتُ عَلَى الْأُولادِ » .

<sup>«</sup> صحيح مسلم : ١٣٩٩/٣ \_ الحاشية (١) \_ » .

الله » وَ الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) اختصار في نص الحديث.

<sup>(</sup>٢) « هذا حين حمي الوطيس ' »: قال الاكثرون : « هو شيئه متنور بسجر فيه . ويَنفربُ مَثلاً لشدة الحرب التي يشبه حرها حرة ، » وقد قال آخرون : « الوطيس ' » هو التنور نفسه ' » . وقال « الاصمعي في » : « هي حجارة مدورة مدورة ، الوطيس ' » . وقال آ « الاصمعي في » : « هي حجارة مدورة مدورة ، الاتا حميت للوطيس ' » . وقيل : هو الحرب أن يطا عليها ، في قال ' : « الآن حمي الوطيس ' » . وقيل : هو الحرب الله ي يطيس الناس ، أي يد قيل : هو الحرب الله ي يطيس الناس ، أي يد قيل : هو الحرب الله ي يطيس الناس ، أي يد قيل النبي في الحوب . وقيل : هو الكلام وبد يعه الله ي لم يسمع من أحد قبل « النبي » مون في المناق من في عليه مسلم : ٣٩٩٩ - الحاشية (٤) - » . « صحيح مسلم : ٣٩٩٩ - الحاشية (٤) - » . « صحيح مسلم : ٣٩٩٩ - ١٣٩٨ ) باب في غزوة حنين ، الحديث : ٢٧ - (١٧٧٥) » و « المغازي - للواقدي - ٣٩٨٨ - ٣٩٩ » و « البداية والنهاية : ٢٧٠ - (٢٧٥) » و « المغازي - للواقدي - ٣٩٨٨ - ٣٩٩ » و « البداية

<sup>(</sup>٤) « شَاهَتِ الْوُجُوهُ » : أَيْ قَبُحَتْ » ، يُقَالُ : « شَاهَ يَشُوهُ شُوهُ الله وَشَوهَ شَوهً ، وَشَوهَ شَوهً . ويُقَالُ لِلْخُطْبَةِ النَّي لاَ يُصلَلَّى فيها على « النبي " » - وَلَيُعِيلًا حَسُوهَاءُ » . « النهاية وغريب الحديث : ١١/٢ ٥ - مادة « شوه » – » .

 <sup>(</sup>٥) الأصل : « امتلأت عينيه تراباً في تلك القبضة » ، وما أثبت في « صحيح مسلم : ١٤٠٢/٣ » .
 (٦) التكملة من « صحيح مسلم : ١٤٠٢/٣ » .

<sup>(</sup>۷) « صحیح مسلم : ۱٤٠٢/٣ – (۳۲) کتاب الجهاد والسیر – (۲۸) باب في غزوة حنین – الحدیث : ۸۱ – (۱۷۷۷) – » .

وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ (١) \_ وَقَالُوا (٢) لَا (٣) نُغْلَبُ الْيَوْمَ مِنْ قِلَةٍ \_ ﴿ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ (١) \_ مَنْ قِلَةٍ \_ ﴿ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ (١) \_ أَيْ : مَعَ سَعَتِهَا \_ ﴿ ثُمُ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾ (١) ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَ هُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (١) \_ أَيْ : «جِبْرِيلَ» \_ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (١) \_ أَيْ : مُعَلَّمِينَ \_ . \_ غَلَىٰ مَنْ الْمَلَـ مُكَلِّمِينَ ﴾ (٨) \_ أَيْ : مُعَلَّمِينَ \_ . .

وَلَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ شَمِتَ بِهِمْ كَثِيرٌ مِنْ مُسْلِمِي « الْفَتْحِ » ، فَقَالَ أَخُ ( ) « لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ » مِنْ أَبِيهِ : « الْيَوْمَ ( ) ) بَطَلَ سِحْرُ « مُحَمَّد » ، فَقَالَ لَهُ « صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ » مِنْ أَبِيهِ : « الْيَوْمَ ( ) اللهُ فَاكَ ! » \_ أَيْ : كَسَرَهُ اللهُ .

<sup>(</sup>۱) « سورة التوبة : ۲۵/۹ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « وكانوا » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « لن » ، وما أثبت في « المغازي ـــ للواقدي ـــ : ٣/٠٨٩ . .

<sup>(</sup>٤) و (٥) « سورة التوبة : ٩/٥٧ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة : ۲٦/٩ - م - » .

<sup>(</sup>٧) الأصل: «في خمسة ».

<sup>(</sup>A) « سورة آل عمر ان : ١٢٥/٣ - م- » .

<sup>(</sup>٩) هو « كَلَّدَةُ بنُ الْحَنْبُلِ ، أَخُو صَفُوانَ لِأُمَّةِ ، أَسود من سودان مكة .

<sup>«</sup> المغازي ــ للواقدي : ٣/٩١٠ ــ » .

<sup>(</sup>١٠) في « المغازي - للواقدي - : ٣/٩١٠ » : « أَلا َ بَطَلَ السِّحْرُ النَّيَوْمَ ! » .

<sup>(</sup>١١) « فَنَضَضَ » يُقَالُ : « لا يَفْضُضِ اللهُ فَاكَ » أي: « لا يُسْقَطِ اللهُ أَسْنَانَكَ » وَتَقَدْ يره : « لا يَكسر اللهُ أَسْنَانَ فَيكَ » . فَحَذَفَ المُضَاف . يُقَالُ : « فَضَهُ : إذا كَسَرَهُ . « النهاية في غريب الحديث : ٣/٣٥) » .

« فَوَاللّٰهِ! لَأَنْ يَرُبَّنِي - أَيْ : يَسُودَنِي - رَجُلٌ (١) مِنْ « قُرَيْشٍ » أَحَبُّ إِنَّيَّ مِنْ « قُرَيْشٍ » أَحَبُّ إِنَّيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلُ مِنْ « هَوَازِنَ » (٢) .

#### - ( إيمان ﴿ شَيُّبَةَ الْعَبْدُ رِيُّ ﴾ )-

« وَعَنْ « شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْعَبْدَرِيِّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « اسْتَدْبَرْتُ « رَسُولَ اللهِ » - وَ اللهِ عَلَىٰ مَ خُنَيْنِ » لِأَقْتُلَهُ ، فَأَطْلَعَهُ اللهُ عَلَىٰ مَا فِي نَفْسِي ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ صَدْرِي وَقَالَ : « أَعِيدُكَ عَلَىٰ مَا فِي نَفْسِي ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ صَدْرِي وَقَالَ : « أَعِيدُكَ عَلَىٰ مَا فِي نَفْسِي ، فَارْتَعَدَتْ (٣) فَرَائِصِي ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، وَهُو أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ بِاللهِ يَا « شَيْبَةُ ! » فَارْتَعَدَتْ (٣) فَرَائِصِي ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، وَهُو أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ بِاللهِ يَا « شَيْبَةُ ! » فَارْتَعَدَتْ (٣) فَرَائِصِي ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، وَهُو أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مِنْ مَنْ فَي وَبَصَرِي . قُلْتُ : « أَشْهَدُ أَنَّكَ « رَسُولُ اللهِ » وَأَنَّ « اللهَ » قَدْ أَطْلَعَكَ مَا فِي نَفْسِي » (٤) .



<sup>(</sup>۱) في « المغازي : ۹۱۰/۳ ؛ تالآن ْ يَرُبَّنِي رَبُّ مِن ْ قُرْيَشْ ِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن ْ أَنْ يَرُبَّنِي رَبُّ مِن ْ هَوَازِن ٓ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر : « المغازي ــ للواقدي ــ : ٣/ ٩١٠ ، و « البداية والنهاية : ٣٢٧/٤ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: ( فارعدت ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : « المغازي ـــ للواقدي ـــ : ٩٠٩/٣ ــ ٩١٠ » . و « الروض الأنف : ١٦٩/٧ » . و « البداية والنهاية : ٣٣٣/٤ » .

# غَرَاهُ أَوْطَاسِ أَوْتَعِنَّ فِي أَوْطَاسِ

« صحيح البخاري : ١٩٧/ – ١٩٨ – (٦٤) كتاب المغازي – (٥٥) باب غزاة أوطاس » . « صحيح مسلم : ١٩٤٣/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٣٨) باب من فضائل « أَبِي موسى » و « أبي عامرٍ » الأشعريتين – رضي الله عنهما – الحديث : ١٦٥ – (٢٤٩٨) – » .

« المغازي ــ للواقدي ــ : ٣/٩١٥ ــ ٩١٦ » .

«سيرة ابن هشام: ٢/٤٥٤ ــ ٤٥٥ ».

« طبقات ابن سعد : ۱۰۹/۱/۲ ــ ۱۱۰ ».

« أنساب الأشراف: ٢٦٤/١ -- ٣٦٦ » .

« تاریخ الطبری: ۷۹/۳ - ۸۱ ».

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٣٤٧ ــ ٣٤٥ ».

« الروض الأنف : ١٧٨/٧ – ١٨٣ » .

« الوفا يأحوال المصطفى : ٧٠٢/٢ » .

« الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الحلفاء: ٣٤٧ ــ ٣٤٧ ».

« نهاية الأرب: ٣٣١/١٧ ».

« عيون الأثر : ٢٤٨/٢ ــ ٢٤٩ » .

« زاد المعاد : ۲/۸۸۷ - ۱۸۹ » .

« البداية والنهاية : ٣٤٧/٤ \_ ٣٤٠ ».

« إمتاع الأسماع : ١٣/١٤ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٢٥/١ ــ ٤٢٨ » .

« تاریخ الحمیس: ۱۰۷/۲ ـ ۱۰۹ ».

« المواهب اللدنية : ١٦٥/١ » .

« السيرة الحلبية : ٢١٤/٣ ــ ٢١٥ ».

#### - ( غَزَاةُ « أوْطَاسِ » )-

وَأَمَّا بَعْثُ « أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ » إِلَىٰ « أَوْطَاسٍ » فَكَانَتْ « هَوَازِنُ » قَدْ خَرَجَتْ مَعَهَا بِأَهْلِيهَا وَأَمْوَالِهَا ، فَلَمَّا انْحَازَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ بِالْأَهْلِي إِلْأَهْلِيهَا وَأَمْوَالِهَا ، فَلَمَّا انْحَازَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ بِالْأَهْلِي » [1110] وَالْمَالِ إِلَىٰ نَاحِيةِ « أَوْطَاسٍ » عَلَيْهِمْ « دُرَيْدُ بْنُ الصَّمَّةِ » فَبَعَثَ « النَّبِيُّ » [1110] - وَالْمَالِ إِلَىٰ نَاحِيةِ « أَوْطَاسٍ » عَلَيْهِمْ « دُرَيْدُ بْنُ الصَّمَّةِ » فَبَعَثَ « النَّبِيُّ » [1110] مَنْ الْمُسْلِمِينَ فِي آثَارِهِمْ فَأَدْرَ كُوهُمْ وَنَاوَشُوهُمُ الْقِتَالَ ، فَاسْتُشْهِدَ « أَبُو عَامِرٍ » بَعْدَ أَنْ قَتَلَ تِسْعَة إِخْوَةً ، فَقَتَلَ مَا اللَّهُ » عَلَىٰ يَدَيْهِ وَقَتَلَ قَاتِلَ « أَبِي آ عَامِرٍ يَ " اللهُ » عَلَىٰ يَدَيْهِ وَقَتَلَ قَاتِلَ « أَبِي آ عَامِرٍ ] » (") إستيخُلافِ مِنْهُ ، فَفَتَحَ « اللهُ » عَلَىٰ يَدَيْهِ وَقَتَلَ قَاتِلَ « أَبِي آ عَامِرٍ ] » (") وَمَرْمَهُمْ ، وَغَنِمَ أَمُوالَهُمْ ، وَكَانَتْ سَبَايَاهُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ نَحْوَ

<sup>(</sup>١) الأصل : « وجيش » .

 <sup>(</sup>۲) الأصل : « بن اخيه » . أرجح أن هناك تضارباً في رواية الخبر ، فالمعروف أن الذي استشهد في يوم أوطاس هو « أبو عامر الأشعريُ » عمم « أبي مُوسَى » وهو « عبيد بن سليم بن حضار » . انظر : « تجريد أسماء الصحابة : ١٨١/٢ » .

وأمّا أخو « أبي مُوسى الأشعري » فهو « هاني » وقيل : « عبد الرحمن » وقيل « عبيد » وقيل : « عباد » . انظر : « تجريد أسماء الصحابة : ١٨١/٢ » .

وممًّا يؤكد خبر استشهاد عمه هو ما رواه « البخاريُّ » و « مسلم » في الحديث اللاحق .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في متن الأصل ، ومستدركة بهامش الأصل .

سِتَّةِ آلَاف . وَأَمَّا الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ فَلَا تُحْصَرُ عَدَداً ، فَأَمَرَ بِهَا « النَّبِيُّ » \_ مِيَّالِيُّ – فَحُبِسَتْ فِي « الْجِعْرَانَةِ » .

وَفِي «صَحِيحَي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ » عَنْ « أَبِي مُوسَىٰ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « لَمَّا فَرَغَ « النَّبِيُّ » - وَ اللهُ عَنْ « حُنَيْنٍ » بَعَثَ « أَبَا عَامٍ » عَلَىٰ جَيْشِ إِلَىٰ « أَوْطَاسٍ » فَلَقِي « دُرَيْدَ » - أَيْ : مُصَغَّراً - ابْنَ الصَّمَّةِ » ، فَقُتِلَ « دُرَيْدٌ » وَهَزَمَ « اللهُ » أَصْحَابَهُ ، [ قَالَ « أَبُو مُوسَىٰ » وَبَعَننِي مَعَ فَقُتِلَ « دُرَيْدٌ » وَهَزَمَ « اللهُ » أَصْحَابَهُ ، [ قَالَ « أَبُو مُوسَىٰ » وَبَعَننِي مَعَ « أَبِي عَامٍ » ] (١) ، فَرُمِي « أَبُو عَامٍ » فِي رُكْبَتِهِ ، [ رَمَاهُ جُشَمِيُّ ] (٢) بِسَهْم [ فَأَتْبَتُهُ فِي رُكْبَتِهِ ، [ رَمَاهُ جُشَمِيُّ ] (٢) بَسَهْم [ فَأَتْبَتُهُ فِي رُكْبَتِهِ ، [ رَمَاهُ جُشَمِيُّ ] (١) ، فَرَمِي « أَبُو عَامٍ » فِي رُكْبَتِهِ ، [ رَمَاهُ جُشَمِيُّ ] (٢) بِسَهْم [ فَأَتْبَتُهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ ] (٢) ، فَقُلْتُ : « يَا عَمِّ ! مَنْ رَمَاكَ ؟ » [ فَأَشَارَ إِلَىٰ « أَبِي مُوسَىٰ » ] (١) فَقَالَ : « ذَاكَ قَاتِلِي [ الَّذِي رَمَانِي ] (٥) ، فَقَصَدْتُ لَهُ (١ أَبِي مُوسَىٰ » ] (١) فَقَالَ : « ذَاكَ قَاتِلِي [ اللّذِي رَمَانِي ] (٥) ، فَقَصَدْتُ لَهُ أَنْ بَنْبُتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى فَاتَبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ : « أَلَا تَسْتَحِي أَلَّا تَشْبُتُ ، فَكَفَّ ، فَاخْتَلَقْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ ] (٧) فَقَتَلْتُهُ ، قَالَ : « فَانْزَعْ هَأَلُهُ » صَاحِبَكَ » ، قَالَ : « فَانْزَعْ هَذَا لَا ذَوْ فَاتُنَعْ مُلْدً " وَقَالَ : « فَانْزَعْ هَلْدُ اللهُ » صَاحِبَكَ » ، قَالَ : « فَانْزَعْ هَلْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ » صَاحِبَكَ » ، قَالَ : « فَانْزَعْ هَلْدُ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « إليه » ، وما أثبت في « صحيح البخاري ١٩٧/ » .

<sup>(</sup>V) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٩٧/٥ » .

<sup>(</sup>٨) الأصل : « قد قتل » .

السّهْمَ، [ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا (١) مِنْهُ الْمَاءُ ](٢)، قَالَ : [ « يَابْنَ أَخِي ! ](٣) أَقْرِىءِ « النّبِيّ » - وَ السّنْخُلُفَنِي السّهْمَ اللهِ » - وَ السّنْخُلُفَنِي النّاسِ، [ فَمَكَثَ يَسِيراً ] (١) ثُمَّ مَاتَ » . فَرَجَعْتُ (٧)، فَأَتَيْتُ « رَسُولَ اللهِ » - وَ اللّهُ اللهِ وَ فَالْخَبْرُتُهُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَوَضَاً ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَنَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، فَقَالَ : « اللّهُمْ ! اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ (٨) « أَبِي يَدَيْهِ حَنَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، فَقَالَ : « اللّهُمْ ! اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ (٨) « أَبِي يَدَيْهِ حَنَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، فَقَالَ : « اللّهُمْ ! اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ (٨) « أَبِي عَامِرٍ » ، اللّهُمَّ ! اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) فَوْقَ كَثيرٍ مِنْ خَلْقِكَ وَمِنَ عَلَيْسٍ » ، فَقُلْتُ : وَلِي يَا « رَسُولَ اللهِ! » فَاسْتَغْفَرَ ، فَقَالَ : « اللّهُمُّ ! اغْفِرْ اللهُ بْنِ قَيْسٍ » ذَنْبَهُ ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا » (١٠) . « للنّه بْنِ قَيْسٍ » ذَنْبَهُ ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا » (١٠) . « لَكُبّدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ » ذَنْبَهُ ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا » (١٠) . « اللّهُ بْنِ قَيْسٍ » ذَنْبَهُ ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا » (١٠) .

 $\diamond$   $\diamond$   $\diamond$ 

<sup>(</sup>١) و فنزا منه الماء ، : ﴿ أَي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن ( صحيح البخاري : ١٩٧/٥ ــ ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن ( صحيح البخاري : ١٩٨/٥ . .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «مني السلام».

<sup>(</sup>٥) الأصل: ( يستغفر لي » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن ( صحيح البخاري : ١٩٨/٥ » .

<sup>(</sup>٧) في نص الحديث اختصارٌ وتصرف بسيط .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ﴿ لعبيدك ﴾ ، وما أثبت في ﴿ صحيح البخاري : ١٩٨/ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « لقياك » . وما أثبت في « صحيح البخاري : ه/١٩٨ » .

<sup>(</sup>۱۰) « صحيح البخاري: ١٩٧/ – ١٩٨ – (٦٤) كتاب المغازي (٥٥) باب غزاة أوطاس -. . . و « صحيح مسلم : ١٩٤٣ = ١٩٤٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٣٨) باب من فضائل « أبي موسى » و « أبي عامر » الأشعرية ن – رَضي الله عَنْهما – الحديث : ١٦٥ – ( ٢٤٩٨ ) – » .

# غَ زُوهُ إِيطًا يُعنِ

```
« صحيح البخاري : ١٩٨/٥ – ٢٠٣ – (٦٤) كتاب المغازي – (٥٦) باب غزوة الطائف » .
```

#### - ( غَزُورَةُ ﴿ الطَّالِينِ ، )-

وَأَمَّا ﴿ غَزْوَةُ الطَّائِفِ ﴾ فَإِنَّهُ - فَيَّا اللهِ اللهِ النَّهَا لِقِبَالِ مَنْ شَرَدَ إِلَيْهَا مِنْ ﴿ حُنَيْنٍ ﴾ . وَمَرَّ عَلَىٰ طَرِيقِهِ بِحِصْنِ ﴿ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ النَّصْرِيّ ﴾ (١) إلَيْهَا مِنْ ﴿ حُنَيْنٍ ﴾ . وَمَرَّ عَلَىٰ طَرِيقِهِ بِحِصْنِ ﴿ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ النَّصْرِيّ ﴾ (١ الطَّائِفِ ﴾ السَّابِقِ ذِكْرُهُ - قَائِد ﴿ هَوَاذِنَ ﴾ فَهَدَمَهُ ثُمَّ ارْتَحَلَ ، فَحَاصَر أَهْلَ الطَّائِفِ ﴾ بِضْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ شَوَّالِ ، وَقَاتَلَهُمْ قِتَالًا شَدِيداً ، فَلَمْ يَظْفَرْ بِهِمْ ، بَعْدَ أَنْ رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ ، وَحَرَقَ أَعْنَابَهُمْ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ : ﴿ الْمُدِينَةِ ﴾ وَحُرَق أَعْنَابَهُمْ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ : ﴿ الْمُدِينَةِ ﴾ وَحُرَق أَعْنَابَهُمْ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ : إلَّهُ عَلَيْهُمْ ﴿ وَاللَّهُمُ اللهُ وَاثْتِ بِهِمْ ﴾ (١ ) ، فَهَدَاهُمُ اللهُ بِدَعُوتِهِ ، فَأَتَوْا إِلَىٰ ﴿ الْمُدِينَةِ ﴾ مُسْلِمِينَ ، بَعْدَ أَنْ تَقَدَّمَ قَبْلَهُمْ ﴿ مَالِكُبُنُ عَوْفٍ ﴾ وَأَتَى بِهِمْ إِلَىٰ ﴿ اللّهِ اللّهِ ﴾ وَأَتَى بِهِمْ إِلَىٰ ﴿ اللّهُ بِي وَأَتَى بِهِمْ إِلَىٰ ﴿ اللّهُ بِي وَقَالَ مَنُ مُنَ شِعْرِ ﴿ مَالِكُ بْنِ عَوْفٍ ﴾ (١ عَوْفٍ ﴾ مَسْلِمِينَ . وَمِنْ شِعْرِ ﴿ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ ﴾ (١ عَوْفٍ ﴾ مُسْلِمِينَ . وَمِنْ شِعْرِ ﴿ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ ﴾ (١ عَوْفٍ ﴾ أَسُلَمَ أَسُلُمَ أَسُلُمُ اللّهُ وَمُنْ مُعْرِ ﴿ مَالِكُ بْنِ عَوْفٍ ﴾ (١ عَوْفٍ ﴾ (١ عَرْفَ أَسُلُمَ نَا أَسُلُمَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَوْفٍ ﴾ (١ عَوْفٍ ﴾ اللهُ عَرْفُ أَسُلُمُ اللّهُ اللهُ عَوْفٍ ﴾ (١ عَوْفٍ ﴾ (١ عَوْفٍ أَسُلُمُ اللهُ اللهُ عَنْ أَسُلُمُ اللهُ اللهُ السُولِكُ أَلَاكُ بَنِ عَوْفٍ ﴾ (١ عَوْفٍ أَلَى أَسُلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأصل: (النضري).

<sup>(</sup>٢) في « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣٤٣/٣ » : « اللهم الهدر تُنقيفاً » ، وكذلك في « سنن الترمذي : ٥/٥٥٠ – ٣٨٦ – أبواب المناقب – الحديث ٤٠٣٤ » ولا ذكر فيهما : « وائت بيهيم "» .

<sup>(</sup>٣) و (٤) الأصل : ﴿ عوف بن مالك ﴾ .

### [ « مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ

فِي النَّاسِ كُلِّهِم بِمِثْلِ (۱) مُحَمَّدِ » أَوْفَى وَأَعْطَى لِلْجَزِيلِ إِذَا اجْتُدِي

وَمَتَىٰ تَشَاأُ يُخْبِرْكَ عَمَّا فِي غَدِ

وَإِذَا الْكَتِيبَةُ (٢) عَرَّدَتْ (٦) أَنْيَابُهَا

بِالسَّمْهَرِيِّ (1) وَضَرْبِ كُـلِّ مُهَنَّـدِ (٥) فَكَـأَدَّـهُ لَيْـتُ عَـلَىٰ أَشْـبَالـهِ

وَسْطَ الْهَبَاءَةِ (١) خَادِرٌ (٧) فِي مَرْصَدِ »(٨) ] (١)

وَفِي « صَحِيحَي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم » : - عَنْ « عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « لَمَّا حَاصَرَ « النَّبِيُّ » - وَيَعْلَقُونَ - الْخَطَّابِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « لَمَّا حَاصَرَ « النَّبِيُّ » - وَيَعْلِقُونَ -

<sup>(</sup>١) الأصل : « كمثل » ، وما أثبت في « سيرة ابن هشام : ٤٩١/٢ » .

<sup>(</sup>٢) « الكتيبية ُ » : « القيط عمة ُ العلط يمة ُ مين الجميش والجمع : الكتائب » ، « النهاية في غريب الحديث : ١٤٨/٤ ــ مادة : « كتب » .

<sup>(</sup>٣) « عَرَّدَتْ أَنْيَابُهَا » : « قويتَ واشْتَدَّتْ » .

<sup>(</sup>٤) « السَّمْهَ رِيُّ » : « الرُّمح » .

<sup>(</sup>ه) « المُهنَدّ » : « السّيف » .

<sup>(</sup>٦) « الهَـبَاءة » : « الغبار يثور عند اشتداد الحر » .

<sup>(</sup>٧) « الخادر » : « الأسد داخل خدره - عرينه » .

<sup>(</sup>A) « المرصد » : « مكان يرقب منه الشيء المرصود » .

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين في «سيرة ابن هشام : ٤٩١/٢ » .

« الطَّائِفَ » فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْعًا ، قَالَ : « إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ « الله » - تَعَالَىٰ - ، فَثَقُلَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ وَقَالُوا : « نَذْهَبُ وَلَا نَفْتَحُهُ ؟ ! » وَقَالَ مَرَّةً فَقَالَ : « اغْدُوا عَلَىٰ الْقِتَالِ » فَغَدَوْا ، فَأَصَابَهُمْ جِراحٌ ، فَقَالَ : إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ « اللهُ » - تَعَالَىٰ - فَأَعْجَبَهُمْ ، فَضَحِكَ «النَّبِيُّ » - وَاللهُ اللهُ الله

#### - ( قسمة غنائم ﴿ حُنْيَنْنِ ﴾ بالجيعُرَاليَّة إ )-

/ وَلَمَّا رَجَعَ - وَ اللَّهُ مِنَ « الطَّائِفِ » نَزَلَ « بِالْجِعْرَانَةِ » فَقَسَمَ بِهَا غَنَائِمَ [ ١١١ ظ] « حُنَيْنِ » وَأَعْطَىٰ جَمَاعَةً مِنَ الرُّوسَاءِ يَتَأَلَّفُ قُلُوبَهُمْ مِائَةً مِائَةً مِنَ الْإبِلِ ، مِنْ « قُرَيْشٍ » : « أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ » وَ « صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ » مِنْ غَيْرِ « قُرَيْشٍ » : « عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ » ، وَ « الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ » وَأَعْطَىٰ وَمِنْ غَيْرِ « قُرَيْشٍ » : « عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ » ، وَ « الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ » وَأَعْطَىٰ « الْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ » الشَّاعِرَ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَسَخِطَهَا (٢) ، إِذْ لَمْ يَجْعَلْهُ « الْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ » الشَّاعِرَ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَسَخِطَهَا (٢) ، إِذْ لَمْ يَجْعَلْهُ « كَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ » ، وَ « الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ » ، وَأَنْشَدَ « النَّبِيَّ » - وَاللَّوْ اللهُ ال

« أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْ لِ الْعُبَيْ الْعُبِي الْعُبَيْ الْعُبِي الْعُبِي الْعُبَيْ الْعُبِي الْعُبَيْ الْعُبِي الْعُبْلِقِي الْعُبِي الْعُبِي الْعُبِي الْعُبْعُ الْعُبِي الْعُبِي الْعُبْلِي الْعُبِي الْعُبِي الْعُبِي الْعُبِي الْعُبِي الْعُبْلِقِي الْعُبْلِي الْعُبْلِقِي الْعُلِقِي الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعُلِيلِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۹۸/۵ ــ (۱۶) كتاب المغازي ــ (۵٦) باب غزوة الطائف » . « صحيح مسلم : ۱٤٠٢/۳ ــ ۱٤٠٣ ــ (۳۲) كتاب الجهاد والسير ــ (۲۹) باب غزوة الطائف ــ الحديث : ۸۲ ــ (۱۷۷۸ ) ــ » .

<sup>(</sup>٢) « سَخِطَ الْعَطَاءَ » : « لَمْ يَوْضَهُ واسْتَقَلَّهُ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ مَوْقِعاً » ، « المعجم الوسيط : ٤٢٣/١ – مادة : « سَخطَ » .

<sup>(</sup>٣) « العُبُيَدُ »: اسم فرس « عباس بن مرداس » .

وَمَا كَانَ «حِصْنٌ » وَلَا «حَابِسٌ » يَفُوقَانِ « مِرْدَاسَ » فِي مَجْمَعِ وَمَا كَانَ «حِصْنٌ » وَلَا «حَابِسُ » وَمَنْ تَضَعِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ » (۱) وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِيءٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَضَعِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ » (۱) فَأَكْمَلَ لَهُ « النّبِيُّ » – مِيَّالِيَّةً – مِائَةً . وَأَمَّا الْغَنَمُ فَأَعْطَى مِنْهَا بِغِيْرِ عَدِد .

حُكِي أَنَّ أَعْرَابِيّاً رَأَى غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَقَالَ : « مَا أَكْثَرَ هَلْهِ هِ لَا غُنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَقَالَ : « مَا أَكْثَرَ هَلْهِ الْأَغْنَامَ ؟! » فَقَالَ « النَّبِيُّ » - وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الله

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَيَالِيَّةِ - [ قَالَ ] : « مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَىٰ قَتِيلِ قَتَلَهُ فَلَمْ أَرَ فَلَهُ سَلَبُهُ ، قَالَ « أَبُو قَتَادَةَ » : فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَىٰ قَتِيلِي فَلَمْ أَرَ فَلَهُ سَلَبُهُ ، قَالَ « أَبُو قَتَادَةَ » : فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَىٰ قَتِيلِي فَلَمْ أَرَ أَبُو لِللهِ » أَحَداً يَشْهَدُ لِي ، فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَا لِي ، فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ « لِرَسُولِ اللهِ » أَحَداً يَشْهَدُ لِي ، فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَا لِي ، فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ « لِرَسُولِ اللهِ » - وَعَنْدَ «أَحْمَدَ» أَمْرَهُ وَقَالَ « عُمَرُ » عَمْرُ » فَقَالَ « عُمَرُ » عَمْرُ » وَعِنْدَ «أَحْمَدَ» ( أَنْ فَقَالَ « عُمَرُ » عَمْرُ » وَعِنْدَ «أَحْمَدَ» ( أَنْ فَقَالَ « عُمَرُ » عَمْرُ »

<sup>(</sup>۱) انظر : «سيرة ابن هشام : ٤٩٣/٢ - ٤٩٤ » .

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم : ١٨٠٦/٤ – (٤٣) كتاب الفضائل – (١٤) باب ما سُتُـلَ « رَسُولُ اللهِ » - وَيُعَالِينُ – شَيْئاً قَطُ فَقَالَ : لاَ ، وكثرة عطائه – الحديث : ٥٨ – ( . . . ) – » . وفيه : « لَيَعُطِي عَطَاءً مَا يُخَافُ النَّفَقُورَ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: «سلى ».

<sup>(</sup>٤) في « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣٠٦/٥ » لم أجد ذكراً لرواية « عمر » ــ رَضي الله عنه ــ .

وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كُلاً مِنْهُمَا \_ قَالَ : « كَلَّا وَاللهِ! لَا نُعْطِيهِ أَضَيْبِعَ مِنْ « قُرَيْش » - بِتَصْغِيرِ - « ضَبُع » بِمُعْجَمَةٍ \_ وَيَدَعُ أَسَداً مِنْ أَسْدِ « الله » » وقريش عن « الله » و « رَسُولُ اللهِ » و قَالَ : « فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » يُقَاتِلُ عَن « اللهِ » و « رَسُولُ اللهِ » و قَالَ : « فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالَ فَكَانَ أَوَّلَ مَالُ تَأْتُلُتُ لُهُ و وَ اللهِ » و قَالُ : « فَكَانَ أَوَّلَ مَالُ تَأْتُلُتُ لُهُ وَ الْإِسْلَامِ ] » (١) .

وَلَمَّا قَسَمَ هَذِهِ الْمَقَاسِمَ ، وَأَعْطَىٰ الْعَطَايَا شَرِهَتْ أَنفُسُ « الْأَعْرَابِ » وَجُفَاةُ « الْعَرَبِ » مَعَ ضَعْفِ إِيمَانِهِمْ حِينَتْذِ إِلَىٰ الْمَالِ ، فَأَلَحُّوا عَلَيْهِ وَجُفَاةُ « الْعَرَبِ » مَعَ ضَعْفِ إِيمَانِهِمْ حِينَتْذِ إِلَىٰ الْمَالِ ، فَأَلَحُّوا عَلَيْهِ وَجُفَاةُ « السَّوَّالَ « حَتَّىٰ اضطَّرُّوهُ إِلَىٰ سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ ، فَوقَفَ « وَقَفَ « رَسُولُ اللهِ » – وَيَالِيَّةِ – فَقَالَ : « أَعْطُونِي رِدَائِي! ، فَلَوْ كَانَ لِي عَددُ وَ وَلَا كَذُوبا هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَما لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبا وَلَا جَبَاناً » (٢) – رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » .

وَرُوِيَ أَيْضاً: أَنَّ أَعْرَابِيّاً قَالَ: « اعْدِلْ » فَقَالَ: « لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِدُ " أَيْ الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۹۷/۵ – (۱۶) كتاب المغازي – (۱۵) باب قول الله تعالى : « وَيَوْمَ حُنْيَنْ » . و « صحيح مسلم : ۱۳۷۰/۳ – ۱۳۷۱ – (۳۲) – كتاب الجهاد والسير – (۱۳۳) بأب استحقاق القاتل سلب القتيل » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١١٥/٤ – (٥٧) كتاب فرض الحمس – (١٩) باب ما كان « النَّبِيُّ » . – ﷺ – يعطى المؤلَّفَةَ قُلُوبِهِمُ ° » .

<sup>(</sup>٣) « صَحَيِح البخاري : ١١١/٤ – (٥٧) كتاب فرض الحمس – (١٥) باب ومن الدَّاليل على أنَّ الخُمْسُ لـنوائـب المُسلمينَ » .

وَأَنَّ آخَرَ قَالَ: « وَاللهِ! » إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ ! » ، فَقَالَ - وَ اللهِ ! » ، فَقَالَ - وَ اللهِ اللهِ عَمْ اللهُ مُوسَى ، لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَلْذَا فَصَبَرَ » (١) .

وَكَانَ \_ وَ كَلَ « الْأَنْصَارَ » إِلَىٰ إِيمَانِهِمْ فَلَمْ يُعْطِهِمْ مِنْ هَاذِهِ الْمَقَاسِمِ شَيْعًا ، فَوَقَعَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَمْ يَقَعْ قَبْلَ الْمَقَاسِمِ شَيْعًا ، فَوَقَعَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَمْ يَقَعْ قَبْلَ ذَلْكَ .

وَأَنْشَدَهُ « حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ » فِي خَلْكِ قَوْلَهُ:

هَامَ الشَّجِيُّ (٢) قَدَمْعُ الْعَيْنِ يَنْحَدِرُ
هَامَ الشَّجِيُّ (٣) قَدَمْعُ الْعَيْنِ يَنْحَدِرُ
سَحَّا إِذَا حَفَّلَتْهُ (٣) عَـبْرَةٌ دِرَدُ
وَأْتِ « الرَّسُولَ » وَقُلْ يَا خَيْرَ مُؤْتَمِنٍ
لِلْمُؤْمِنِينَ إِذَا مَا عُـدِّلَ (١) الْبَشَـرُ وَأُتَ عَلَامَ تُدْعَىٰ « سُلَيْمٌ » وَهِيَ نَازِحَةٌ
عَـلَامَ تُدْعَىٰ « سُلَيْمٌ » وَهِيَ نَازِحَةٌ
قَـلَامَ تُحَيْرُ هُمُ آوَوْا وَهُمْ نَصَـرُوا

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري: ١١٥/٤ ــ (٥٧) كتاب قرض الخمس ــ (١٩) باب ما كتان «النّبي » - وَاللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) الأصل: « اجفلته ».

<sup>(</sup>٤) الأصل: «عده».

سَمَّاهُمُ اللهُ أَنْصَاراً لِنَصْرِهِمُ

دِينَ الْهُدَىٰ وَعَوَانُ الْحَرْبِ تَسْتَعِرُ

وَسَارَعُـوا فِي سَـبِيلِ اللهِ وَاعْتَرَفُـوا

لِلنَّاثِبَاتِ وَمَا خَامُوا (١) وَمَا ضَجِرُوا

/ وَالنَّاسُ أَلْبٌ عَلَيْنَا فِيكَ لَيْسَ لَنَا

إِلَّا السُّيُوفَ وَأَطْرَافَ الْقَنَـا وَزَرُ

نُجَالِدُ النَّاسَ لَا نُبْقِي عَلَىٰ أَحَدِ وَلَا نُضَيِّعُ مَا تُوحِي بِهِ السَّورُ (٢) »

ثُمَّ إِنَّهُ - وَيَعَلَيْ - جَمَعَهُمْ وَخَطَبَهُمْ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ طَابَتْ الْفُسُهُمْ، كَمَا رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِمٌ » عَنْ « أَنَسِ بْنِ مَالِكُ » الله عَنْهُ - قَالَ : « إِنَّ نَاساً مِنَ « الْأَنْصَارِ » ، قَالُوا « لِرَسُولِ اللهِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا أَفَاءَ « الله » عَلَى « رَسُولِهِ » - وَيَعَلَيْ - مِنْ أَمُوالِ « هَوَازِنَ » - وَيَعَلِيْ - مِنْ أَمُوالِ « هَوَازِنَ » مَا أَفَاءَ ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ « قُرَيْشٍ » الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَقَالُوا : « يَعْفِرُ اللهُ « لِرَسُولِ اللهِ » - وَيَعْلَيْ - يُعْطِي « قُرَيْشً » وَيَدَعُنَا ، وَسُولُ اللهِ » - وَيَعْلَيْ - يُعْطِي « قُرَيْشً » وَيَدَعُنَا ، وَسُولُ اللهِ » - وَيُعْلِي « تُورَيْشً » وَيَدَعُنَا ، وَسُولُ اللهِ » - وَيُعْلِيْ « وَرَيْشً » وَيَدَعُنَا ، وَسُولُ اللهِ » - وَيُعْلِيْ « وَرَيْشُ اللهِ » - وَيَعْلِيْ « وَرَيْشً » وَيَدَعُنَا ، وَسُولُ اللهِ » - وَيَعْلَيْ « وَسُولُ اللهِ » - وَيَعْلِيْ « وَرَيْشً » وَيَدَعُنَا ، وَسُولُ اللهِ » - وَيُعْلِيْ « وَرَيْشُ اللهِ » - وَيُعْلِيْ اللهِ » - وَيُعْلِيْ « وَرَيْشً » وَيَدَعُنَا ، وَسُولُ اللهِ » - وَيُعْلِيْ « وَرَيْشُ وَلُولُ اللهِ » - وَيُعْلِيْ « وَرَيْشً » وَيَدَعُنَا ، وَسُولُ اللهِ » - وَيُعْلِيْ « وَرَيْشُ وَلُولُ اللهِ » - وَيُعْلِيْ « وَرَيْشُ وَلُولُ اللهِ » - وَيُعْلِيْ « وَرَيْشً » وَيَدَعُنَا ، وَسُولُ اللهِ » - وَيُعْلِيْ « وَرَيْشُ وَلُولُ اللهِ » - وَيُعْلِيْ هُ وَيَدَعُنَا ، وَسُولُ اللهِ » - وَيَعْلَيْ هُ وَيَعْمُ وَيُ اللهِ هُ اللهِ اللهِ هُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأصل : « خالوا » .

<sup>(</sup>۲) « دیوان حسان بن ثابت : ۱۹۸ — ۲۰۰ » ، و « سیرة ابن هشام : ۲۹۷/۲ » .

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ١١٤/٤ -- ١١٥ -- (٥٧) كتاب فرض الحمس (١٩) باب ما كان « النَّبي » - عَيَّالِيَّةٍ - يُعطي المؤلَّفة قُلُوبُهُمْ » .

و « صحیح البخاري: ٥/ ٠٠٠ – ٢٠١ – (٦٤) كتاب المغازي – (٥٦) باب غزوة الطائف » . و « صحیح مسلم : ٧٣٣/٧ – ٧٣٤ – (١٢) كتاب الزكاة – (٤٦) باب إعطاء المؤلَّمَةَ

قُلُوبُهُمُ عَلَى الْإسلام وتصبر مَن قوِيَ إيمانُهُ – الحديث : ١٣٢ – (١٠٥٩) – » .

# فائت

- ( في بيان سبب حجب « النّبي » - عَنْ النّبي » - أَمُوال « هَوَازِن ) عَن «الْآنْصَارِ » )-

قَوْلُهُ: «لَمْ يُعْطِ « الْأَنْصَارَ » شَيْئاً » أَيْ: « أَنَّهُ لَمْ يُعْطِ « الْأَنْصَارَ » مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ ، لَا مِنَ الْخُمْسِ الَّذِي أَعْطَىٰ مِنْهُ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ. قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَسَبَبُهُ أَنَّهُمُ انْهَزَمُوا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَّا وَقَدِ انْهَزَمَ « الْكُفَّارُ » ، فَرَدَّ الله أَمْرَ الْغَنِيمَةِ إِلَىٰ نَبِيّهِ لَ عَلَيْتِ لَا فَعَلَ فِيهَا مَا فَعَلَ لِلتَّأْلِيفِ ، وَوَكَلَ « الْأَنْصَارَ » إِلَىٰ إِيمَانِهِمْ وَالله أَعْلَمُ .

- (مُنَاشَدَةُ وَفُد « هَوَاذِن ؟ « النَّبِيِّ » لِرَدِّ أَمُوالِهِم عَلَى قَوْمِهِم ، بَعْدَ إسْلامِهِم )-

ثُمَّ إِنَّ وَفْدَ « هَوَازِنَ » جَاءَ بَعْدَ قِسْمَةِ غَنَائِمِهِمْ مُسْلِمِينَ وَمُنَاشِدِينَ « النَّبِيَ » - وَالْفَدُو ، وَأَنْشَدُو ، وَأَنْشَدُ وَا أَنْشَدُ وَ وَالْسَدِي ، وَأَنْشَدُ وَ وَقُدُ اللَّهُ وَالْمَاهُ وَا أَنْشَدُ وَ أَنْشَدُو ، وَأَنْشَدُ وَ وَالْسَدِي ، وَأَنْشَدُ وَا أَنْشَدُ وَ وَالْسَدُونَ وَالْمُ وَالْمُ وَا وَالْسُدُونَ وَالْمُ وَالْمُوالُولُو الْمُوالُولُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُ وَالْمُوالُولُ والْمُوالُولُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ

[ « أُمْنُنْ عَلَىٰ نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضِعُهَا إِذْ فُوكَ يَمْلَؤُهُ مِنْ مَخْضِهَا الدِّرَرُ

### لَا تَجْعَلَنَّا كَمَنْ شَالَتْ (١) نَعَامَتُ (٢)

وَاسْتَبْقِ (٢) مِنَّا فَاإِنَّا مَعْشَارٌ زُهُورُ (١) عَ(٥)

وَأَتَتُهُ أَيْضاً أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ « حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ » وَبِنْتُهَ . . « الشَّيْمَاءُ » فَبَسَطَ لَهُمَا رِدَاءَهُ وَأَجْلَسَهُمَا عَلَيْهِ ، وَرَقَّ لَهُمَا (٧) \_ عَيْلِيْقِ \_ . .

وَرَوَى « الْبُخَارِيُّ » فِي « صَحِيحِهِ » أَنَّ « النَّبِيُّ » \_ وَيَالِيْ \_ قَالَ

<sup>(</sup>١) الأصل: «سالت».

<sup>(</sup>٢) « شالَتْ نَعَامَتُهُمُ » : أي : « مَاتُوا وَتَفَرَّقُوا ، كَأَنَّهُمْ كُمْ يَبْقَ مِنْهُمْ الآ بَقَيِلَّةٌ » . و « النَّعامَة » : « الجماعة » . « النهاية في غريب الحديث : ١٠/٧ م مادة : « شُوَلَ » .

<sup>(</sup>٣) لأصل : « واسبق » .

<sup>(</sup>٤) « الزُّهُـُرُ » : ج أَزْهـَر ، وهو الأبيض المستنير . « النهاية في غريب الحديث : ٣٢١/٢ \_ مادة : « زَهـَرَ » .

<sup>(</sup>٥) البَيَّتَانَ مَنْ شَعْرِ ﴿ أَبِي صُرَدَ ﴾ : ﴿ زَهِيرِ بِنْ صُرَدَ الْحُشَمِيِّ السَّعْدُيِّ ﴾ . انظر : ﴿ إمتاع الْأَسْمَاعِ : ٢٧٧/١ ــ ٢٥٤ ﴾ ، و ﴿ الروض الأنف : ٧٠/٧ ــ ٢٨١ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ١٠٨/٤ - (٥٧) كتاب فرض الخمس - (١٥) باب ومين الدليل على أن الخُمُس لِنوَائب المُسْلمين ».

<sup>(</sup>V) الأصل: « لهم ».

#### **@ @ @**

<sup>(</sup>١) « مَنِ ْ أَحَبَّ أَنْ يُطْيَبِّ ذَلَكَ مِنْكُمُ ۚ » أَي : يُحَلِّلُهُ ويُبيحَهُ ، وَطَابَتُ نَفْسُهُ بِالشَّيْءِ : إذا سَمَحَتُ بِهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهِةً وَلاَ غَضَبٍ » . « النهاية في غريبِ الحديث : ١٤٩/٣ ـ مادة : «طَيَّبَ » .

<sup>(</sup>٢) « قَد ْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ آ » : أي : « حَلَّلْنَا وَأَبْتَحْنَنَا ذَلِكَ عَن ْ طَيِبِ نَفْسٍ وَسَمَاحَةٍ مِن ْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ أَوْ غَضَبٍ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٩٥/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٥٤) باب قول الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ حَنْ نَدُوهُمْ وَنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتَكُمُ مُ كَفَرْتَكُمُ ﴾. وللحديث تتمنَّهُ أَحْجَمَ المؤلَّفُ عَنَ ذكرها». وانظر أيضاً : « صحيح البخاري : ١٠٨/٤ – (٥٧) كتابُ فَرْضِ الخُمُسُ – (١٥) باب ومن الدّليل على أنّ الخُمُسَ لينوائيب المُسْلِمينَ » .

#### - (عُمْرَةُ « الحِعْرَانةِ » )-

ثُمَّ انْصَرَفَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ال

- (ولادَةُ «إبْرَاهِيمَ بَنْنِ مُحَمَّدً » - وَقَالَهُ وَكُسُوفُ الشَّمْسِ ) - وَوَقَالَهُ وَكُسُوفُ الشَّمْسِ ) - وَوَقَالَهُ وَكُسُوفُ الشَّمْسِ ) - وَوُلِدَ لَهُ فِي ذِي الْحَجَّةِ وَلَدُهُ : « إِبْرَاهِيمُ » فَعَاشَ نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَكُسِفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَوْتِهِ (٣) فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةٍ تِسْع .

<sup>(</sup>١) انظر: «صحيح البخاري: ٣/٣ – (٢٦) كتاب العمرة – (٣) باب : كم اعتمر اعتمر « النَّي ُ » – مِنْ الله عند الله عند « النَّي ُ » – مِنْ الله عند الله

و « صحيح مسلم : ٩١٦/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٣٥) باب بيان عدد عُمَرِ « النَّبيِّ » - وَيَعْلِيْهِ – وَزَمَانُهُنَّ – الحديث : ٢١٧ – (١٢٥٣) – » .

و « تَاريخ الطبري : ٩٤/٣ » : « عُمْرَةُ « رَسُولِ اللهِ » ــ وَتَطَلِّلُهُ ــ مِنَ الجَعِرانَةِ » . و « البداية والنهاية : ٣٦٥/٤ » : « عُمْرَةُ الجَعْرَانَةَ فِي ذِي النَّقَعَدُةَ » .

<sup>(</sup>Y) «النُّسُكُ » : « هِيَ أُمُورُ الحَجِّ كُلُّهَا » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « صحيح مسلم : ٦٢٢/٢ – (١٠) كتاب الكسوف – (٣) باب ما عرض على « النَّبيُّ» - وَيُعْلِينُ – في صلاَة ِ الكُسُوفِ مِن أمرِ الجنَّة ِ والنَّارِ – الحديث : (١٠) – (٠٠٠) – ».

وَفِي « صَحِيحَي «الْبُخَارِيِّ» وَ « مُسْلِم » أَنَّ « النَّبِيَّ » وَخَلَلُو دَخَلَ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَجَعَلَتْ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ، فَقَالَ لَهُ « عَبْدُ الرَّحْمَلْنِ بْنُ عَوْفٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « وَأَنْتَ يَا « رَسُولَ اللهِ !» « عَبْدُ الرَّحْمَلْنِ بْنُ عَوْفٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « وَأَنْتَ يَا « رَسُولَ اللهِ !» فَقَالَ: « يَا بْنَ عَوْفٍ ! » إِنَّهَا رَحْمَةٌ ، جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ » ثُمَّ أَتْبَعَهَا فَقَالَ: « يَا بْنَ عَوْفٍ ! » إِنَّهَا رَحْمَةٌ ، جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ » ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأَخْرَىٰ فَقَالَ: « إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى أَرْبُنَا ، وإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا « إِبْرَاهِيمُ ! » لَمَحْزُونُونَ » (١) .

وَقَالَ : « إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّـةِ » (٢) .

وَفِيهِمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: « كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ « إِبْرَاهِيمَ » ، فَنَهَاهُمُ « النَّبِيُّ » – وَقَالَةِ – عَنْ ذَلِكَ ، وَصَلَّىٰ « صَلَاةَ الْكُسُوفِ » فَأَطَالَ فَنَهَاهُمُ « النَّبِيُّ » – وَقَالَ : فَيَا النَّاسَ فَحَثَّهُمْ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ وَالْعَتْقِ ، وَقَالَ : فِيهَا حَتَّىٰ الْشَدْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عَبَادَهُ لَا يَخْسِفَانِ لَمَوْتَ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ » (٣) .

#### ※ ※ ※

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٢/٥٠٨ – (٢٣) كتاب الجنائز – (٤٤) باب: قَوْل ِ « النَّبيِّ » – وَالْكُوْبُ - )

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٤٥/٤ ــ (٥٩) كتاب بدء الحلق ــ (٨) باب ما جاء في صفة الجنَّة ِ وَالنَّـــار » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٤٤/٢ - (١٦) كتاب الكسوف (٥) بابُ: همَلُ يَقُولُ كَسَفَتَ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ » .

وانظر : « تاريخ الطبري : ٩٥/٣ » .

## - (عَامُ الْوُفُودِ وَدُخُولُ النَّاسِ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا ﴾

« صحيح البخاري : ٥/٢١٧ ــ ٢٢١ ــ (٦٤) كتاب المغازي » .

«سيرة ابن هشام: ۲/۰۰ ـ ۲۰۰ » .

« طبقات أبن سعد : ۲/۱ : ۳۸ - ۸۶ م

لا تاريخ الطبري : ١١٥/٣ ــ ١٤٧ . .

ه الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٦٩ – ٢٧٤ . .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٧٥٧ – ٧٥٧ ».

« نهاية الأرب : ١/١٨ – ١٣٧ » .

« عيون الأثر : ٢٩٥/٢ ــ ٣٢٩ » .

وزاد المعاد: ٣٠/٣ ــ ٥٩ . .

لا البداية والنهاية : ٥/٠٤ ــ ٩٥ a .

ه إمتاع الأسماع : ١/١٠٥ ــ ٥٠٥ و ٥٠٥ ـــ ٥٠٩.

ه بهجة المحافل وبغية الأماثل : ٧/٧ ــ ٢٦ ٣ .

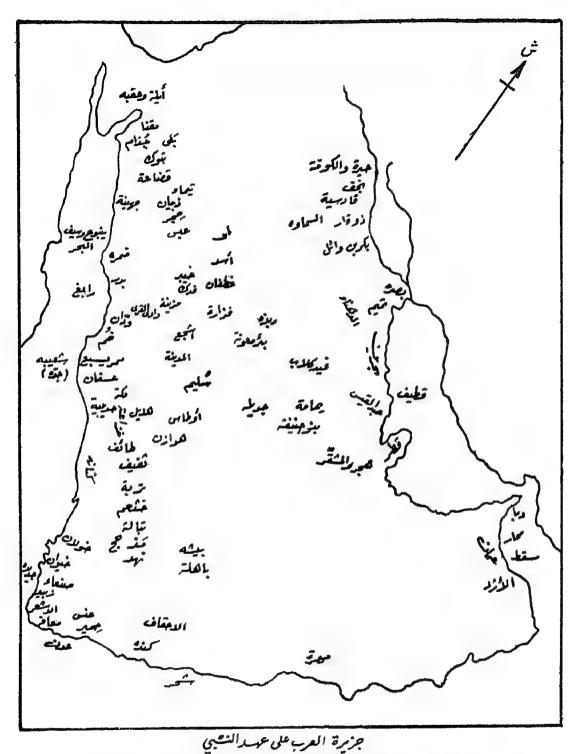

نقلاً عن كتاب : « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ـــ مقابل صفحة : ٢١٢ ـــ ، ، جمعها الدكتور : « محمد حميد الله » .

#### السُّنَةُ التَّاسِعَةُ للهيجُرَةِ :

#### ﴿ دُخُولٌ النَّاسِ فِي دينِ اللهِ أَفْوَاجًا ﴾\_

وَفِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ دَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً كَمَا أَعْلَمَ الله اللهِ عَنْهُمَا وَسَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَرَعَالَىٰ وَرَعَالَىٰ وَرَعَالَىٰ وَرَعَالَىٰ وَرَعَالَهُ عَلَمَا لِقُرْ بِ أَجَلِهِ . وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » (1) : - عَنِ « ابْنِ عَبَّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » (1) : « مَا تَقُولُ فِي ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (٢) » - حَتَّى خَتَمَ السَّورَةَ - فَقُلْتُ : « هُو أَجَلُ « رَسُولِ اللهِ » اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (٢) » - حَتَّى خَتَمَ السَّورَةَ - فَقُلْتُ : « هُو أَجَلُ « رَسُولِ اللهِ » اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (٢) - وَفَتْحُ وَلَا ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (٣) - وَفَتْحُ « مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ وَاللهِ أَفُواجاً ﴾ (١) - فَذَالِكَ عَلَمَهُ أَجَلِكَ - ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجاً ﴾ (١) - فَذَالِكَ عَلَمَهُ أَجَلِكَ - ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجاً ﴾ (١) - فَذَالِكَ عَلَمَهُ أَجَلِكَ - ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجاً ﴾ (١) - فَذَالِكَ عَلَمَهُ أَجَلِكَ - ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجاً ﴾ (١) - فَذَالِكَ عَلَمَهُ أَعْلَمُ مُنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ وَاسْتَعْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ (٥) عَلَمْ أَعْلَمُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ - » (١) . . فَقَالَ « عُمَرُ » : « مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ - » (١).

<sup>(</sup>١) « لم أجده في « صحيح مسلم » .

<sup>(</sup>۲) و (۳) « سورة النصر : ۱/۱۱۰ – م – » .

<sup>(</sup>٤) « سورة النصر : ٢/١١٠ - م - » .

<sup>(</sup>۵) « سورة النصر : ۳/۱۱۰ – م – » .

<sup>(</sup>٦) « الحديث في « صحيح البخاري : ٢٢٠/٦ – ٢٢١ » – (٦٦) كتاب التفسير – تفسير سورة النصر » .

#### -(وَفَعَدُ ﴿ بَنْنِي حَنْيِفَةً ﴾ )-

وَمِنَ الْوُفُودِ - [ وَفَدَ عَلَيْهِ - وَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ مَ الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » : - عَنِ « مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ » . وَفِي « صَحِيحَي « الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » : - عَنِ « ابْنِ عَبّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ : قَدِمَ « مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ » عَلَىٰ « ابْنِ عَبّاسٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ : قَدِم « مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ » عَلَىٰ عَهْدِ « رَسُولِ اللهِ » - وَقَلْمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ « رَسُولُ اللهِ » مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ ، وَقَدَمَهَا فِي بَشَرٍ كثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ « رَسُولُ اللهِ » مَنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ ، وَقَدَمَهَا فِي بَشَرٍ كثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ « رَسُولُ اللهِ » مَنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ « ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ » وَفِي يَدِ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَلْقَ أَنْ اللهِ هَا أَعْطَيْتُكُهَا وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ ، وَلَئِنْ ، وَلَئْنَ ، وَلَوْنَ عَلْوَ أَمْرَ اللهِ فِيكَ ، وَلَئْنَ ، وَلَئْنَ اللهِ فِيكَ ، وَلَئْنَ ، وَلَئْنَ ، وَلَوْنَ كَنْ اللهِ فِيكَ مَا أَعْطَيْتُكُهَا وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ ، وَلَئْنَ ، وَلَئْنَ ، وَلَئْنَ ، وَلَئْنِ لَا لَاذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ ، وَلَانً ، وَلِنِّي لَأَرَاكَ اللّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ ، وَلَانًى وَلَوْمَ اللهِ فِيكَ ، وَلَانًا ، وَلَوْلُ لَا لَا لَهُ عَلِولًا اللهُ ، وَإِنِّي لَأَرَاكَ اللهِ إِلَيْنِ اللهِ فِيكَ ، وَلَوْنَ عَلَى اللهِ فَيكَ ، وَلَوْنَ عَلَى اللهُ ، وَلَوْنَ عَلَى اللهُ ، وَإِنِّي لَأَرَاكَ اللهِ إِلَا اللهِ اللهِ فِيكَ ، وَلَوْنَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) انظر الحبر في : « صحيح البخاري ١٥/٥ – ٢١٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧٠) باب و فد بني حنيفـــة » .

و « صَحيح مسلم : ٤٠/ ١٧٨٠ – (٤٢) كتاب الرؤيا – (٤) باب رؤيا « النَّبي » – وَتَعَلَّمُو ً ... : الحديث : ٢١ – (٢٢٧٣) .

و طبقات ابن سعد : ۲/۱ : ۵۵ .

و و تاريخ الطبري : ١٣٧/٣ ٪ .

و و الروض الأنف : ٧/٠٠٠ ــ ٤٠١ و ٧/٥٢٥ ــ ٤٣٦ . .

و وعيون الأثر: ٢٩٩/٢ ــ ٣٠٠ ٪ .

<sup>(</sup>٢) لَيَعْقُرِنَكَ اللهُ »: أي «لَيهُ لِكَنَنَكَ »، وقيل : أَصْله مِن عَقْرِ النَّخْلِ ، وهُوَ أَنْ تُقْطَعَ رُؤُوسُهُ ا فَتَيَبْسَ ». « النهاية في غريب الحديث : ٢٧٢/٣ - مادة وعَقَرَ » - ».

( ثَابِتُ ) يُجِيبُكُ عَنِّي ) ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ ) . قَالَ ( ابْنُ عَبَّاسٍ ) فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ ( رَسُولِ اللهِ ) - عَلِي - : ( إِنَّكَ أُرَىٰ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أَرِيَتُ ) فَأَخْبَرَنِي ( أَبُو هُرِيْرَةَ ) أَنَّ ( رَسُولَ اللهِ ) - عَلَيْ — قَالَ : مَا أَرِيَتُ ) فَأَخْبَرَنِي ( أَبُو هُرِيْرَةَ ) أَنَّ ( رَسُولَ اللهِ ) - عَلَّهُمَا ، أَنَّهُمَا ، أَنَّ مَنْ ذَهَبِ فَأَهُمْنِي شَأَنْهُمَا ، أَنْ فَأُولِيْهُمَا كَذَّابِيْنِ فَأُولِيهِ إِلَي فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَّارَا ، فَأُولِيهُمَا كَذَّابِيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي ، أَحَدُهُمَا ( الْعَنْسِيُّ ) ، وَالْآخَرُ ( مُسَيْلِمَةُ ) الْكَذَّابُ ) ( ) . يَخْرُجُونِ بَعْدِي ، أَحَدُهُمَا ( الْعَنْسِيُّ ) ، وَالْآخَرُ ( مُسَيْلِمَةُ ) الْكَذَّابُ ) ( ) . وفي رواية – : ( فَأُولِتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ ، اللَّذِينِ أَنَا بَيْنَهُمَا ، صَاحِب وفي رواية – : ( فَأُولِتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ ، اللَّذِينِ أَنَا بَيْنَهُمَا ، صَاحِب ( الْمَامَةِ ) وَصَاحِب ( الْيَمَامَةِ ) ( ) . – وفي أخْرَى – : ( أَحَدُهُمَا : وَصَاحِب ( الْيَمَامَةِ ) ( ) . – وفي أخْرَى – : ( أَحَدُهُمَا : ( أَخَدُهُمَا ) وصَاحِب ( الْيَمَامَةِ ) ( ) . – وفي أخْرَى الْبَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا ، وَالْآخَوْدُ ) ( وَالْمَعَوْدُ ) وَالْمَعْمُ ) وَ وَ وَالْمَسُولِمَةَ ) وَ وَ الْأَسُودُ ) النَّبُوقَ بَعْدَ وَفَاةٍ ( النَّبِيِّ » – فَيْ النَّهُومُ وَقَاةً ( النَّبِي قَالَةُ وَالْمَالِمُ وَالْمَوْدُ ) وَالْمَعْمُ وَالْوَلِيدِ ) وَقَاةً ( النَّبِي مُ وَالْمَالِمُ وَ وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَلَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَقَاةً ( النَّبِي ﴾ . – فَيْ النَّهُ وَالْمُولِي الْمُولِي ) وفي وقَلَالُهُ و النَّهُودُ ) وفي النَّهُودُ وفي أَنْهُودُ وفي أَوْدُ ( النَّهُودُ ) وفي وقَلَالْمُودُ اللَّهُ وَالْمُهُمُ اللَّهُ وَالْمُودُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُودُ ) وفي المُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### 塞赛赛

 <sup>(</sup>۲) د صحیح مسلم : ١٧٨١/٤ - (٤٢) كتاب الرؤیا - (٤) باب رُؤیا د النّبي ، - وَيَا و النّبي ، - وَ

<sup>(</sup>٣) ( صحيح البخاري : ٢١٧/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧١) باب قصة الأسود ِ الْعَنْسِيُّ .

#### (وَقُدُ «نَجُرَانَ » )\_ (\*)

<sup>(\*)</sup> و صحيح البخاري : ١١٧/٥ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٧٢) باب قصة أهل نجران ، و صحيح مسلم : ١٨٨٢/٤ ــ (٤٤) كتاب فضائل الصحابة ــ (٧) باب فضائل و أبي عبيلة ابن الجراح ــ الحديث : ٥٥ ــ (٢٤٢٠) ، .

وطبقات ابن سعد: ٢/١ : ٨٥ - ٨٥ . .

<sup>(</sup>۱) وسورة آل عمران : ٦١/٣ ـــ م ــــ ، وانظر ما جاء في تفسير هذه الآية في : وزاد المسير : (اد المسير : وراد المسير : (اد المسير : ١٠٠ ـــ ٣٩٨/١ ـــ ٣٩٨/١ ـــ ٣٩٨/١ ـــ ٢٠٠ ــ .

وانظر خبر المباهلة أيضاً في : ﴿ إِمَنَّاعَ الْأَسْمَاعَ : ٧/١ .

- عَنْ « حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « جَاءَ « الْعَاقِبُ » وَ « السَّيدُ » صَاحِبَا « نَجْرَانَ » إِلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » - عَلَيْ - يُرِيدَانِ أَنْ نَبِيّا يُلاعِنَاهُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: « لَا تَفْعَلْ ، «فَوَ اللهِ!» لَشِنْ كَانَ نَبِيّا فَلَاعَنّا لَا نُفْلِ عَنْ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا » ، قَالا ، « إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا فَلَاعَنّا لَا نُفْلِ عَنْ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا » ، قَالا ، « إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا لَا تُعْفِيكَ مَا سَأَلْتَنَا هُو اللهِ » ، فَقَالَ : « لَأَبْعَثَنَ مَعَنَا لِلا أَمِينا » ، فَقَالَ : « لَأَبْعَثَنَ مَعَنَا إِلّا أَمِينا » ، فَقَالَ : « لَأَبْعَثَنَ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينا » ، فَقَالَ : « لَا تَعْفَى مُعَنَا إِلّا أَمِينا » ، فَقَالَ : « لَا بُعْثَنَ مَعَنَا وَلَا تَبْعَثُ مَعَنَا إِلّا أَمِينا » ، فَقَالَ : « لَا بُعْضَ أَمِين » ، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ « رَسُولِ اللهِ » مَعَنَا إِلّا أَمِينا قَامَ ، قَالَ « رَسُولِ اللهِ » وَلَا تَبْعَثُ مَ رَجُلًا أَمِينَ عَلَى « أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ إِ » فَلَمَّا قَامَ ، قَالَ « رَسُولُ اللهِ » وَلَا تَعْمَى اللهُ وَالْ اللهُ إِلَّ اللهُ إِلَا إِلَا أَمْ اللهُ وَالْ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ إِلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْعَلَا وَالْمَ الْمُؤَلِّ وَالْأَمَةِ » (١٠ . وَلَيْكُولُ الْمُولُ اللهُ وَالْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْعَلَا الْمُؤْلِ الْمُولُ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ

## فَسائِدَتَسانِ:

( أ وجه الحجة على النصارى في شبهتهم في ولادة «عيسى » عليه السلام - ) ( ب- حول شهادة الرسول - وَتَقَالِلهُ اللهِ عَلَى بعض) -

إِحْدَاهُمَا ("): وَجْهُ الْحُجَّةِ عَلَىٰ « النَّصَارَىٰ » بِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ عَادَمَ ﴾ (")، إِنَّ شُبْهَتَهُمْ فِيهِ كَوْنُهُ وَلِيدَ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ عَادَمَ ﴾ (أ) إِنَّ شُبْهَتَهُمْ فِيهِ كَوْنُهُ وَلِيدَ مِنْ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ عَادَمَ ﴾ (أ) إِنَّ شُبْهَتَهُمْ فِيهِ كَوْنُهُ وَلِيدَ مِنْ أُمَّ بِلَا أَبٍ فَاحْتَجَ اللهُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ «آدَمَ » خُلِقَ مِنْ غَيْرِ أُمَّ وَلا أَبٍ ،

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۲۱۷/۵ – (٦٤) كتاب المغازي – (۷) باب قصة أهل نجران » . و « صحيح مسلم : ١٨٨٢/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (۷) باب فضائل أبي عبيدة ابن الجراح – الحديث : ٥٥ – (٢٤٢٠) .

<sup>(</sup>Y) الأصل: « احدهما».

۳) « سورة آل عمران : ۹/۳ م م م م م . «

وَلَيْسَ بِابْنِ لِلَّهِ اتِّفَاقاً . قالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْقِسْمَةُ تَقْتَضِي أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ :

- قِسْمٌ خَلَقَهُ اللهُ مِنْ غَيْرِ أُمٌّ وَلَا أَبٍ ، وَهُوَ «آدَمُ » عَلَيْهِ السَّلامُ .
  - وَقِسْمُ بِعَكْسِهِ ، وَهُوَ سَائِرُ ذُرِّيَّتِهِ .
  - وَقِسْمٌ مِنْ أَبِ بِلَا أُمٌّ ، وَهِيَ « حَوَّاءُ » .
- وَبَقِيَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ ، فَأَبْرَزَهُ اللهُ فِي « عِيسَىٰ » عَلَيْهِ السَّلَام .

الثَّانِيَةُ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: « إِذَا شَهِدَ « الرَّسُولُ » - وَ الْكَانِيَةُ - لِبَعْضِ الثَّانِيَةُ : قَالَ الْعُلَمَاءُ: « إِذَا شَهِدَ « الرَّسُولُ » - وَ الْعَضِيلَةِ أَصْحَابِهِ بِفَضِيلَةٍ عَلَيْهِمْ وَجَبَ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ « أَبِي بَكْرٍ » وَ « عُمَرَ » فَيَجِبُ أَنْ يُقْطَعُ بِأَنَّ « أَبَا عُبَيْدَةَ » أَفْضَلُ مِنْ « أَبِي بَكْرٍ » وَ « عُمَرَ » وَ غَمَرَ » وَ غَمَرَ » وَ غَمْرَ »

وَأَنَّ « أَبَا ذَرِّ » (١) أَفْضَلُ مِنْهُمْ جَمِيعاً فِي تَحَرِّي الصَّدْقِ ، حَيْثُ قَالَ : « أَصْدَقُكُمْ لَهْجَةً « أَبُو ذَرِّ » (١) [ فَهُوَ ] (٣) أَفْضَلُ مِنْهُمْ جَمِيعاً فِي تَحَرِّي الصَّدْقِ .

<sup>(</sup>١) الأصل : « وأن أبا ذر حيث قال أصدقكم لهجة أبا ذر افضل منهم جميعاً في تحري الصدق » .

<sup>(</sup>٢) انظر : « سنن ابن ماجة : ١/٥٥ ــ المقدمة ــ (١١) باب في فضائل أصحاب « رسول الله » ــ وَيُطْلِقُ ــ » الحديث رقم (١٥٦) وهذا نصه: « مَا أَقَلَتْ الْغَبْرَاءُ ، وَلاَ أَظَلَتْ الْحَضْرَاءُ مِنْ رَجُلُ أَطْلَتْ الْحَضْرَاءُ مِنْ وَانظر « المستدرك : ٣٤٢/٣ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها السياق .

وَأَن ﴿ عَلِيّاً ﴾ أَقْضَاهُمْ ، حَيْثُ قَالَ : ﴿ أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ ﴾ (١) . وَأَنَّ ﴿ مُعَاذاً ﴾ أَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ (١) ، حَيْثُ وَصَفَهُ [ أَيْضاً] (١) بِذَالِكَ .

وَالْأَفْضَلُ الْمُطْلَقُ ﴿ كَأَبِي بَكْرٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ أَشَارَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ م [١١٣ظ] - صَلَّىٰ / اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ : ﴿ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِماً ؟﴾(١)

(١) ذكره ( ابن الدِّيع ) في كتابه : ( تَمَنْيِزُ الطَّيِّب مِنَ الْخَبِيثِ فَيِما يدُورُ عَلَى ٱلْسَنَةَ النَّاسِ مِنَ الْحَدَيثِ : ٢٦) فَقَالَ : ( قَالَ شَيخُنا ما علمته بهذا اللَّفْظ مَرفوعاً بل في النَّاسِ مِن الحَديث عن (ابن مسعود) قال : ( كُنَّا نتَحَدَّتُ عَن أَقْضَى أَهْلِ المدينة (مستدرك الحاكم) عن (ابن مسعود) قال : ( كُنَّا نتَحَدَّتُ عَن أَقْضَى أَهْلِ المدينة (علي ) ، وقال : إنه صحيح ولم يُغَرِّجاه . قالهُ شيخُنا ! ) ومثل هذه الصيغة حكمها الرَّفعُ على الصحيح .

(٢) قطعة من حديث أورد و الترمذي و كتابه و سنن الترمذي : ٥٠ ٣٣٠ في - أبواب المناقب - مناقب و معاذ بن جبل و و زيد بن ثابت ، . . النخ . الحديث رقم : ٣٨٧٩ ، و المناقب - مناقب و معاذ بن جبل و و زيد بن ثابت ، . . النخ . الحديث رقم : ٣٨٧٩ ، و وهذا نص الحديث : - عن و أنس بن مالك ، قال : قال و رَسُولُ الله ، - وَاَصْد قَهُمُ وَ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي بِأُمَّتِي بِأُمَّتِي وَأَبُو بَكُو ، و أَصْد قَهُمُ فِي أَمْرِ الله وعمر ، و أَصْد قَهُمُ و الرحَم أُمَّتِي بِأُمَّتِي بِأُمَّتِي بَالْمَتِي وَأَعْد وَهُمُ و الله و الحكرام و مُعاذ بن جبل ، و حَياء و عَدْمان بن عَقَان ) ، و أَعْد وهُمُ و أَبِي بن كعب ، و الحكل أمة وأمين و أَفْر وَهُمُ و أَبِي بن كعب ، و الكل أمة وأمين و أَفْر و أُمِينُ هَذَ الله و المُحرف في والله و المُحرف في والله و الله و اله و الله و الله

(٣) ساقطة في المآن ومستدركة الهامش.

(٤) في و صحيح مسلم : ٧١٣/٢ - (١٢) كتاب الزكاة - (٢٧) باب مَن عَمَعَ الصلقة وأعمال البرّ - الحديث : ٨٧ - (١٠٢٨) .

و و صحيح مسلم : ١٨٥٧/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١) باب من فضائل و أبي بكر الصدِّيق ، – الحديث : ١٢ – (١٠٢٨) » .

قَالَ ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ : ﴿ أَنَا ﴾ . قَالَ : ﴿ فَمَنْ تَسِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟ ﴾ قَالَ ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ : ﴿ أَنَا ﴾ . [ قَالَ : ﴿ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيناً ؟ ﴾ قَالَ ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ : ﴿ أَنَا ﴾ . ] ( ) ، قَالَ : ﴿ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً ؟ ﴾ قَالَ ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ : ﴿ أَنَا ﴾ ( ) أَ قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - فَعَلْ - : قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - فَعَلْ - : ﴿ أَنَا ﴾ ( ) أَ لَا يَخَلُ الْجَنَّةَ ﴾ . ] ( ) .

#### 寶 寶 寶

<sup>(</sup>١) تكملة الحديث عن وصحيح مسلم : ١٨٥٧/٤.

 <sup>(</sup>٢) أنبى المؤلَّف نص الحديث هنا بقوله بعدها: والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) تكملة الحديث عن ﴿ صحيح مسلم : ١٨٥٧/٤ ، ٥

## - ( وَفَدُ " أَهْلِ الْيَمَن » وَفَضَائِلُ أَهْلِهَا )-

وَمِنَ الْوُفُودِ وَفْدُ أَهْلِ « الْيَمَنِ » فَبَشَّرَهُمْ - وَ الْكَانُ عَلَيْهِمْ خَيْلُ الْأَشْعَرِيُّ » - رَضِيَ خَيْراً ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ « مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ » ، وَ « أَبَا مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » جَاءَ نَفَرُ مِنْ « بَنِي تَمِيمٍ » «النَّبِيَّ» - وَيَلِيُّو - ، فَقَالَ: « اقْبَلُوا اللهِ!» «قَدْ بَشَرْتَنَا فَقَالَ: « اقْبَلُوا اللهِ!» «قَدْ بَشَرْتَنَا فَقَالَ: « اقْبَلُوا اللهِ!» ، قَالَ : فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ - وَيَلِيُّو - فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ « الْيَمَنِ » فَقَالَ: « اقْبَلُوا اللهُشَرَى « يَنَا «أَهْلَ الْيَمَنِ!» إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا « بَنُو تَمِيمٍ » قَالُوا: « قَدْ قَبِلْنَا يَا « رَسُولَ اللهِ! » ( ) .

وَقَالَ : « الْإِيمَانُ (٢) كَلْهُنَا » وَأَشَارَ بِيكِهِ إِلَىٰ « الْيَمَنِ » .

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٢١٧/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٢٧) باب وفد ( بني تميم ۽ – ۽ .

و « صحيح الترمذي : ٣٨٣/٥ ـ أبواب المناقب ـ في فضل « اليمن » ــ الحديث : ٤٠٢٧ ».

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: « أَتَاكُمْ (١) «أَهْلُ الْيَمَنِ». هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً ، وَأَلْيَنُ قُلُوباً ، الْإِيمَانُ يَمَانِ ، وَالْفِقْهُ يَمَانِ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ».

وَفِيهِمَا : أَنَّهُ \_ وَلِيهِمَا : أَنَّهُ \_ وَلِيهِمَا : أَنَّهُ \_ وَلِيهِمَا : أَنَّهُ \_ وَلَيْمَنُ » وَ « مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ » إِلَىٰ «الْيَمَنِ» ، وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا عَلَىٰ مِخْلَاف ، قَالَ: «وَالْيَمَنُ » مِخْلَافَانِ » (٢) ، مُخْلَاف أَن أَن أَل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَىٰ مِخْلَاف ، قَالَ: «وَالْيَمَنُ » مِخْلَافَانِ » (٢) مُمَّ قَالَ : « يَسِّرًا (٣) وَلَا تُنفِّرًا » وَالْ تُنفِّرًا » فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا إِلَىٰ عَمَلِهِ » . . . البخ .

وَأَنَّهُ قَالَ « لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ » : « إِنَّكَ (°) سَتَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَنَّهُ قَالَ « لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ » : « إِنَّكَ (°) سَتَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ فَإِنْ هُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ فَإِنْ هُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ

<sup>(</sup>٢) الأصل : « مخالفان » ، و « الميخلاف ، في « اليمن ، كَالرُّسْتَاقِ في « النُّعرَاقِ ، وجمعه : المخاليف ، . « النهاية في غريب الحديث ٢٩/٢ - ٧٠ ، مادة : « خَلَف » .

<sup>(</sup>٣) « صحیح البخاري : ٥٠٤/٥ – (٦٤) كتاب المغازي – (٦٠) بَعْثُ « أَبِي مُوسَى » وَ «مُعَاذِ » إِلَى « الْيَمَنِ » قَبْلُ حجةً النُّودَاعِ » .

<sup>(؛)</sup> الأصل : ( بشروا ولا تنفروا ) . والتَّصحيح عن ( صحيح البخاري ) .

<sup>(</sup>٥) و صحیح البخاري : ٢٠٦/٥ ـــ (٦٤) كتاب و المغازي ۽ ـــ (٦٠) بَعْثُ و أَبِي مُوسَى ، و و مُعَاذِ ۽ إلى واليمن ۽ قَبَلُ حجَّة النُّودَاع ِ ، .

<sup>(</sup>٦) الأصل : ﴿ أَجَابُوكُ ﴾ ، والتصحيح عن ﴿ صحيح البخاري ﴾ .

صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله حِجَابٌ ،

وَمِمَّا جَاءَ فِي فَضْلِ ﴿ أَهْلِ الْبَمَنِ ﴾ : أَنَّ ﴿ عُمَرَ ﴾ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – سَأَلَ النَّاسَ : ﴿ مَنْ أَجْوَدُ الْعَرَبِ ؟ ﴾ قَالُوا : ﴿ حَاتِمٌ ﴾ ، قَالَ : ﴿ فَمَنْ شَاعِرُهَا ؟ ﴾ فَارِسُهَا ؟ ﴾ قَالُوا : ﴿ فَمَنْ شَاعِرُهَا ؟ ﴾ فَارُوا : ﴿ فَمَنْ شَاعِرُهَا ؟ ﴾ قَالُوا : ﴿ فَمَنْ شَاعِرُهَا ؟ ﴾ قَالُوا : ﴿ الصَّمْصَامَةُ ﴾ قَالُوا : ﴿ كَفَى بِهِذَا فَضْلُ ﴿ الْبَمَنِ ﴾ .

وَأَنَّ ﴿ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : ﴿ لِأَهْلِ ﴿ الْيَمَنِ ﴾ مِنَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : ﴿ لِأَهْلِ ﴿ الْيَمَنِ ﴾ مِنَ السَّمَاءِ نَجْمُهَا ﴾ . السَّمَاءِ نَجْمُهَا ﴾ .

- ( قَلُدُومُ ( كَعْبِ بْنُو زُهْيَوْ ) عَلَى ﴿ النَّبِي ﴾ - وَاعْتِذَارُهُ اللَّهِ وَمَدْحُهُ لَهُ )-

وَقَدِمَ أَيْضاً ( النّبِيَّ ) - ﴿ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَىٰ ) - بِالضَّمِّ - الْمُزَنِيُّ ) . فَأَسْلَمَ ، وَاعْتَذَرَ إِلَىٰ ( النّبِيِّ ) - ﴿ مَا سَبَقَ مِنْهُ . وَكَانَ ( النّبِيُّ ) - ﴿ مِنْهُ مِنْهُ . وَكَانَ ( النّبِيُّ ) - ﴿ مِنْهُ وَذَمَّ لِتَعْرِيضِهِ بِنَمَّهِ وَذَمَّ مِنْهُ . وَكَانَ ( النّبِيُّ ) - ﴿ مِنْهُ لِتَعْرِيضِهِ بِنَمَّهِ وَذَمَّ

« الصِّدِّيقِ » (١) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فِي شِعْرٍ لَهُ ، وَأَنْشَدَ « النَّبِيَّ » \_ عَلَيْ \_ \_ قَصيدَتَهُ الْمَشْهُورَةَ :

بَسانَتْ ( سُسعَادُ ) فَقَلْبِي الْيَسوْمَ مَتْبُولُ [ مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا لَسمْ يُجْزَ مَكْبُسولُ ] (٢)

وَمِنْهُا:

أَنْبِثْتُ (٣) أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَسَدَنِسِي وَالْعَفْسُوُ عِنْسَدَ ﴿ رَسُسُولِ اللهِ ﴾ مَسَأْمُسُولُ

<sup>(</sup>١) لمّا قَدْمَ و رَسُولُ اللهِ اللهِ عَدِهِ و اللّهِ يَهُ مُنْصَرَفَهُ مِنَ و الطّائيفِ اللهِ و بُجبُورٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>٢) ﴿ ديوان كعب بن زُهمَيْرِ : ٢ ﴾ . والتكملة عنه .

<sup>(</sup>٣) الأصل: ونبئت ، . وما أثبت في وديوان كعب بن زهير: ١٩ ، .

# مَهْلًا هَــدَاكَ الَّذِي أَعْطَـاكَ نَافِلَةَ الْـ قُــرْآنِ فِيهَـا مَــوَاعِيظٌ وَتَفْصِيـــلُ لَا تَا أَنُ لَنَّ مِلَّا مَا الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

لَا رَيْسَانُ خُدنَنِ بِأَقْدُوالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ لَا رَيْسَانِي بِأَقْدُوالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ أَذْنبُ وَلَدُ كَثُرَتْ عَدنِّي (١) الْأَقَدَاويلُ (١)

فَعَفَا عَنْهُ وَكَسَاهَ بُرْدَتَهُ (٢) ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ « مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ »

فالبردةُ الكعبيّةُ هي التّي أعطاها « الرّسُولُ » - وَالْكُونَ الله وَصَلَ إِلَى قولِه : عندما أسلتم وأنشده قصيدته : « بانت سعاد ) المشهورة ، فلكما وصل إلى قوله : إن « الرّسُولَ » لسّيْف يستضاء بيه مهند من سيُوف الله مسلُول رَمّى - وَيَعْلِيهُ - إليه « بُرْدة " » كانت عليه ، فلكما كان زمّن معاويلة - رضي الله عنه أراد شراءها من « كعب » بعشرة آلاف درهم ، فأرسل إليه يقول : « ما كنت أوثر بشوب « رسول الله » أحداً . فلما مات «كعب" » اشتراها «معاويلة ) من أولاده بعشرين ألف درهم . قالوا: « وهي التي عند الخلفاء العباسين » .

<sup>(</sup>١) الأصل: « في " .

<sup>(</sup>۲) « ديوان كعب بن زهير : ۱۹ - ۲۰ . .

<sup>(</sup>٣) « البُرْدَةُ » : هي آثرٌ نبَوِيُّ ، كانَ من شارات الخلافة في الدَّوْلة العبَّاسيَّة ، وجاءً في صفقة البردة « أنَّ بُرْدة آ « النَّبيُّ » – وَالنَّبِيُّ – النَّبي كان الخُلَفَاءُ يَلْبَسُونَهَا في المواكب كانت شملة مُخْطَطَّلَة ، وقيل : كانت كيساء أسود مربعاً فيها صغر . وقد خلَّف « الرَّسول ُ » – وَالنِّبُ – بُردتين ، وهُما « البردة الكعبيَّة ُ » و « البردة الأبليَّة » .

# في أَيَّام ِ خِلَافَتِهِ / بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَم ، وَأَوْصَى ٰ أَنْ يُكَفَّنَ فيهَا . [١١٤]

#### 選 選 選

= يعني بذلك أوَّل خلفاء « بَنِّي العنبَّاسِ ». وقد توارَث « بَنْو الْعَبَّاسِ » هذه و « البُودة ، خَلَفاً عَن سَلَف » .

فَنَكَأَنَ البُرُدَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا ﴿ مَعَاوِيَةٌ ﴾ فُقَيِدَتْ عَنْدُ زُوالَ دُولَةَ ﴿ بَنِي أُمَيَّةً ﴾ ، وقيل : ﴿ كُفُنِّنَ فَيَهَا ﴿ مُعَاوِيَةً ﴾ .

والخلاصة : أن البردة ( العباسية ) إما أن تكون ( بردة أيلة ) بقيت عند أهلها إلى أن اشتراها ( السنفائ ) بثلاثمائة دينار ، أو إلى أن انتزعها منهم عاميل ( مروان بن عحمد ) أخر الخلفاء (الأمويين) وحملها إليه ، ثم صارت من بعد و إلى (العباسيين) وإما أن تكون (البردة الكعبية ) التي اشراها ( معاوية ) ثم حفيظت عند ( بني أمبة ) حتى ورثها منهم ( العباسيون ) .

أَمُمُ كَانَتَ كَانِينَةُ وَالتَّبَارِ، سنة (٢٥٦ هـ) أَخَذَ وَهُولاكُو ، من و المُستَعَصِمِ ، البردة والنُقضِيب وجعلهما في طبق مِن تُحاس وأحرقهما وذرَّ رَمَادَهُما في ( دِجْلَة ) . وقال : ومَا أَحرَقْتُهُما تَطْهِيراً لَهُمَا ، وقال : ومَا أَحرَقْتُهُما تَطْهِيراً لَهُمَا ،

ولا يخفنى أنَّ « بَننِي الْعَبَاّسِ » لم يكُنُ عندَ هُمُ غَير بردَّةَ واحدَّة أَحْرَقَهَا « هُولاكُو » سواء كانت « بردة كعب » أو « بردة آيْللَة ) عن « الآثارِ النَّبَوِيَّةِ » : ١٩ ـــ ملخَصًا » .

# غَ زُوهُ سُوكُ وَ

« صحيح البخاري : ٧/٦ – ١٠ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧٨) باب غزوة ( تبوك ) وهي غَرَّوْهَ ُ الْعُسْرَةَ ﴾ .

د المغازي ــ للواقدي ــ : ٩٨٩/٣ ــ ١٠٢٥ م . .

« سيرة ابن هشام : ١٥/٢ هـ ٥٣٧ » .

و طبقات ابن سعد : ۱۱۸/۱/۲ - ۱۲۱ ،

و تاريخ الطيري : ١٠٠/٣ - ١١١ ، .

و تاريخ مدينة دمشق - لاين عساكر : المجلدة الأولى - : ٤٠٨ - ٤٢١ ،

و أنساب الأشراف : ٢٦٨/١ .

و الدرر في اختصار المغازي والسيير : ٢٥٣ ــ ٢٥٦ . .

والروض الأنف: ٣٠٤/٧ - ٣٢١ .

« الوفا بأحوال المصطفى : ٧٠٧/٧ ــ ٧٠٨ » .

و الاكتفاء في مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء : ٣٧٦/٢ ــ ٣٨٦ ٤ ــ.

ونهاية الأرب: ٣٥٢/١٧ ــ ٣٥٥ ..

د عيون الأثر : ٢/٥٧٧ - ٢٨٤ . .

وزاد المعاد: ٢/٣ - ١٢ ،

و البداية والنهاية : ٥/٧ -- ٢٦ ه .

و إمتاع الأسماع : ١/٥٤٥ - ٢٤٦٧ . .

﴿ بهجة المحافل وبغية الأمَّائيل : ٢٩/٢ – ٣٣ ، .

و تاريخ الحميس: ١٢٢/٧ - ١٢٧ . .

و السيرة الحلبية : ٩٩/٣ - ١٣٣٠ ، .

#### - ( غَزُورَةُ « تَبُوكَ » )-

وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَهِيَ التَّاسِعَةُ فِي رَجَبٍ مِنْهَا ، غَزَا « النَّبِيُّ » ـ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَهِي آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا ، وَسَمَّاهَا اللهُ – تَعَالَىٰ – سَاعَةَ الْعُسْرَةِ لِوُقُوعِهَا فِي شِلَّةِ الْحَرِّ، وَ ذَٰلِكَ أَنَّهُ — وَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَوُ مِنَ «الْعَرَبِ »، أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّهَيُّو لِغَزْوِ « الرُّومِ » إِلَىٰ « الشَّامِ » وَحَثِّ الْمُوسِرِينَ مِنْهُمْ عَلَىٰ إِعَانَةِ الْمُعْسَرِينَ ، فَأَنْفَقَ « عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ » – رَضِي َ اللهُ عَنْهُ – فِيها عَلَىٰ إِعَانَةِ الْمُعْسَرِينَ ، فَأَنْفَقَ « عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ » – رَضِي َ اللهُ عَنْهُ – فِيها أَلْفَ دِينَارٍ ذَهَبا ، وَحَمَلَ عَلَىٰ تِسْعِمائَة وَخَمْسِينَ بَعِيراً ، وَخَمْسِينَ فَرَساً فِي اللهُ عَنْهُ – مُجَهِّزَ جَيْشِ اللهِ – فَذَلْلِكَ أَلْفُ ، وَبِذَلْكَ شُمِّيَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – مُجَهِّزَ جَيْشِ اللهُ عَنْهُ – مُجَهِّزَ جَيْشِ اللهُ عَنْهُ – مُجَهِّزَ جَيْشِ اللهُ عَنْهُ مَانَ » ارْضَ عَنْ « عُثْمَانَ » ارْضَ عَنْ « عُثْمَانَ » ارْضَ عَنْ « عُثْمَانَ » فَإِنِي عَنْهُ رَاضٍ » . وَقَالَ : « مَا ضَرَّ « عُثْمَانَ » مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ! فَإِنِّي عَنْهُ رَاضٍ » . وَقَالَ : « مَا ضَرَّ « عُثْمَانَ » مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ! فَإِنِّي عَنْهُ رَاضٍ » . وَقَالَ : « مَا ضَرَّ « عُثْمَانَ » مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ!

وَفِي « صَحِيحَي الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » أَنَّ « عُثْمَانَ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَفِي « صَحِيحَي الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » أَنْ شُدُكُمْ بِاللهِ وَلا أَنْشُدُ إِلَّا عَنْهُ إِلَّا اللهِ وَلا أَنْشُدُ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) « سنن الترمذي : ۲۸۹/۵ \_ أبواب المناقب ـــ (۷٦) باب ــ الحديث : (۳۷۸۵) » .

أَصْحَابَ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَ اللهِ " \_ وَ اللهِ اللهِ " \_ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله المُعَسَّرةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ » فَجَهَّزْتُهُمْ ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ وَ اللهِ ال

وَأَوْعَبَ (٢) الْمُسْلِمُونَ مَعَ « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَنَى بَلَغُوا سَبْعِينَ أَلْفًا ، وَلَمْ يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ مَعْذُورٌ سِوَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا — الْآتِي ذِكْرُهُمْ — وَسِوَى « عَلِيٍّ » — رَضِيَ اللهُ عَنْهُ — .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » \_ عَلِيْ اللهِ عَلَىٰ « تَبُوكَ » وَاسْتَخْلَفَ « عَلِيّاً » عَلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَقَالَ : « أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَاسْتَخْلَفَ « عَلِيّاً » عَلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَقَالَ : « أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ ؟ » قَالَ : « أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ « هَارُونَ » مِنْ « مُوسَىٰ ؟ » إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي » (٣) .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١٥/٤ – (٥٥) كتاب الوصايا – (٣٣) باب إذا وقف أرضاً أو بئراً » . و « صحيح البخاري : ١٦/٥ – ١٧ – (٦٢) كتاب أصحاب « النبي » – وَتَعَالِمُونِ – (٧) باب مناقب « عثمان بن عضاًن » .

<sup>(</sup>٢) « أَوْعَبَ » : جاء في حديث « عائشة » - رَضِي اللهُ عنها - : « كَانَ المُسْلَمُونَ يُوعِبُونَ فِي النَّفِيرِ مَعَ « رَسُولِ اللهِ » - وَقَيْلِيْ - » أي : « يَخْرُجُونَ بِأَجْمَعَهِم في النَّغَرُو » . و « أُوعَبَ المُسْلِمُونَ » : أي لَمْ يَتَخَلَفْ مِنْهُمْ أَحَدٌ » . « النهاية في غريبِ الحَدِيثِ : ٥/٦٠٠ - مادة : وعب » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاريّ : ٣/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧٨) باب غزوة « تبوك » . و « صحيح مسلم : ١٨٧٠/٤ – ١٨٧١ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٤) باب من فضائل إلى على بن أبي طالب ورضيي الله عنه أ الحديث: ٣١ – ( . . )والحديث: ٣٢ ».

وَفِيهِ مَا أَنَّهُ - وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ، قَالُوا « يَا رَسُولَ اللهِ!» مَا سِرْتُمْ مَسِيراً ، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ، قَالُوا « يَا رَسُولَ اللهِ!» « وَهُمْ « بِالْمَدِينَةِ » ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ » (١) .

وَأَنْزَلَ « اللهُ » نُوراً أَيْضاً فِي الْمَعْذُورِينَ : ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَىٰ الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَىٰ الْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلهُ عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢).

وَأَنْزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ قَوْلَهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَىٰ الَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ (") \_ أَيْ: 
(" النِّسَاءِ » ﴿ وَطَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (أ) .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَيْضاً أَنُ « الْأَشْعَرِيِّينَ » أَرْسَلُوا « أَبَا مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّينَ » أَرْسَلُوا « أَبَا مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ » إِلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » \_ مَيْكَانَ \_ يَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ لَهُمْ فِي « جَيْشِ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري: ٦٠/٦-(٦٤) كتاب الفضائل (٨١) باب حدّ تَننا يتحيين بنُ بككيو » . و « صحيح مسلم : ١٥١٨/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (٤٨) باب ثواب من حبسة عن الغنز و مرّض أو عدُذ رُ آخر – الحديث : ١٥٩ – (١٩١١) » .

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة : ۹۱/۹ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة التوبة : ٩٣/٩ - م - » .

<sup>(</sup>٤) « سورة التوبة : ٩٣/٩ ــ م ــ » .

الْعُسْرَةِ » وَهِي : « غَزْوَةُ تَبُوكَ » فَقَالَ : « وَاللهِ ! لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ » (۱) أَيْ : « لَا أَجِدُ شَيْعًا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأَخْرَىٰ ، فَرَجَعُوا أَيْ : « لَا أَجِدُ شَيْعًا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأَخْرَىٰ ، فَرَجَعُوا يَبْكُونَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ : ﴿ وَلَا عَلَىٰ النَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ يَبْكُونَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ : ﴿ وَلَا عَلَىٰ النَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ يَبْكُونَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ : ﴿ وَلَا عَلَىٰ النَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لِللَّهُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنا أَلَّا لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنا أَلَّا لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنا أَلَّا لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنا أَلَّا يَعْرَهُ يَعْرَفُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾ (٢) ، ثُمَّ إِنَّ « النَّبِيَّ » \_ وَيَعْلِيْهُ \_ الشَّرَى اللهُ أَصْحَابِكَ » وَيَعْلِيْهُ وَاللَّهُ وَلَا إِلَىٰ أَصْحَابِكَ » (٣) فَقَالَ : « خُذْهَا فَانْطَلِقْ بِهَا إِلَىٰ أَصْحَابِكَ » (٣) فَقَالَ : « خُذْهَا فَانْطَلِقْ بِهَا إِلَىٰ أَصْحَابِكَ » (٣) وَمَضَىٰ \_ وَمَضَىٰ \_ وَمَضَىٰ \_ وَمَضَىٰ \_ وَمَضَىٰ . وَمَا اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٢/٦ – (٦٤) كتاب المغازي (٧٨) – باب غزوة تبوك ، وهي غزوة المُعسَّرَة » .

<sup>«</sup> صحیح مسلم : ۱۲۹۸/۱ – (۲۷) کتاب الإیمان – (۳) باب ندب من حکت یمیناً ، فرآی غیر ها خیراً میشها – الحدیث : ۷ – (۱۹۶۹) – الحدیث : ۸ – ( . . ) » .

<sup>(</sup>۲) « سورة براءة : ۹۲/۹ – م – » .

<sup>(</sup>٣) « صحیح البخاري : 7/7 - 9 - (35) کتاب المغازي - (74) باب غزوة تبوك » ، وهذا  $- \frac{3}{16}$  « البخاري » :

<sup>«...</sup> فلتم ألْبَتْ إلا سُويَعَة إذ سَمِعْتُ بِلا لا يُنادِي أَيْ ا عَبدَ اللهِ بْن قَيْس » فَأَجَبْتُهُ ، فَقَالَ : أَجِبْ « رَسُولَ اللهِ » - وَيَعْلَقُ - يَدْعُوكَ ، فَلَمَّا أَتَبِتُهُ . قَالَ : فَا خُدُ هَالدَيْنِ الْفَرِينَيْنِ لِسِنَّة أَبْعِرَة ابْنَاعَهُنَ حِينَيْذِ خُدُ هَالدَيْنِ الْفَرِينَيْنِ الْفَرِينَيْنِ لِسِنَّة أَبْعِرَة ابْنَاعَهُنَ حِينَيْذِ خُدُ هَالدَيْنِ الْفَرِينَيْنِ لِسِنَّة أَبْعِرَة ابْنَاعَهُنَ حِينَيْذِ مِنْ « سَعْد » ، فَانْطلق بِهِنَ إِلَى أَصْحَابِك ، فَقُلُ إِنَّ الله ، أَوْ قَالَ : إِنَّ مِنْ « رَسُولَ الله ي » - وَيَعْلِيْهِ - يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَاوُلا ءِ فَارْكَبُوهُنَ ، فَانْطلقْتُ اللهُ إِنْ اللهُ عَلَى هَاوُلا ءِ فَارْكَبُوهُنَ ، فَانْطلقْتُ اللهُ عَلَى هَاوْلا ءَ فَارْكَبُوهُ مَنْ ، فَانْطلقْتُ اللهُ عَلَى هَاوْلا ءَ فَارْكَبُوهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَلَيْكُو - لَمَّا مَرَّ « بِالْحِجْرِ » - دَارِ « ثَمُودَ » قَالَ لِأَصْحَابِهِ : « لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ [ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ] أَنْ / يُصِيبَكُمْ مِثْلُ [١١٤] بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ] أَنْ / يُصِيبَكُمْ مِثْلُ [١١٤] مَا أَصَابَهُمْ » . ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ - أَيْ : غَطَّاهُ - وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّىٰ أَجَازَ الْوَادِي » (١) .

وَلَمَّا انْتَهَىٰ «النَّبِيُّ» - وَيَظِيَّةُ - إِلَىٰ « تَبُوكَ » وَهِيَ أَدْنَىٰ «بِلَادِ الرُّومِ» أَقَامَ بِهَا بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَصَالَحَ جُمْلَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ عَلَىٰ « الْجَزْيَةِ » وَلَمْ يَلْقَ عَدُوّاً .

فَلَمَّا قَدِمَ « الْمَدِينَةَ » جَاءَهُ « الْمُنَافِقُونَ » يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ عَنْ تَخَلُّفِهِمْ عَنْهُم مَعْذِرَتَهُم ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ – عَنْهُ ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ – عَنْهُ ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ – فَيهِم : ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ فَأَنْزَلَ « اللهُ » – تَعَالَىٰ – فِيهِم : ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ٩/٦ – (٦٤) كتاب المغازي -- (٨٠) باب نزُول ِ « النَّبِيِّ » - وَالْكُوْ -- (١) الحبحُر »

و « صحيح مسلم : ٢٢٨٥/٤ – ٢٢٨٦ – (٥٣) كتاب الزهد – (١) باب لا تدخلوا مساكن الله ين ظلمنوا أَنْفُسَهُم \* – الحديث : ٣٨ – (٢٩٨٠) و ٣٩ – (٠٠) » .

<sup>(</sup>٢) « الجنزْيَةُ » : وهي عبِنَارَةٌ عَنِ المَالِ اللَّذِي يُعُقَدُ لِلْكُتِنَابِيِّ عَلَيْهُ الذَّمَّةُ ، وَهِي « فعلَّلَةٌ » ، مِنَ الجَزَاء ، كَأَنَّهَا جَزَتْ عَنْ قَتْلُهِ » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٧١/١ ــ مادة « جَزَا » .

لاً تَعْتَذِرُوا لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَلَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَلَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ قَإِنَّ تَعْمَلُونَ \* (1) \_ الآياتُ \_ إِلَىٰ قَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ \* فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ تَعْمَلُونَ \* (1) \_ الآياتُ \_ إِلَىٰ قَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ \* فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَسَقِينَ \* (1) ، وَنَزَلَتْ فِيهِمْ « سُورَةُ بَرَاءَةِ » الله لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَسَقِينَ \* (1) ، وَنَزَلَتْ فِيهِمْ « سُورَةُ بَرَاءَةِ » وَسَمَّاهَا « ابْنُ عَبَّاسٍ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ : « الْفَاضِحَةَ » \_ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ \_ . قَمِنْهُمْ . . وَمِنْهُمْ . . حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ قَالَ : « لَمْ تَزَلْ تَنْزِلْ وَمِنْهُمْ . . وَمِنْهُمْ . . حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ قَالَ : « لَمْ تَزَلْ تَنْزِلْ وَمِنْهُمْ . . وَمِنْهُمْ . . حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا ذَكَرَتْهُ ﴾ .

\* \* \*

#### - ( حَديثُ « كَعْبِ بن مَالِك ، عن المُتَخَلِّفينَ )-

وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَهُمْ: « كَعْبُ بْنُ مَالِكِ » وَ « هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ » وَ « مُرَارَةُ بْنُ الِرَّبِيسِعِ » فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَخَلَّفُوا لِنِفَاقِ وَلَا عُذْرٍ ؛ بَلْ كَسَلًا مَعَ اسْتَطَاعَتِهِمْ ، كَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ كَسَلًا فَاسْتَحَقُّواالْعَذَابَ فَعُوقِبُوا ، ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ .

وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِمْ مَا ذَكَرَهُ « الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِمٌ » فِي « صَحِيحَيْهِمَا»: « عَنْ « كَعْبِ بْنِ مَالِكِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :

<sup>(</sup>۱) « سورة براءة : ۹٤/۹ - م - » .

<sup>(</sup>۲) « سورة براءة : ۹٦/۹ - م - » .

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ١٦٤ » : غبر أني كُننْتُ تَخَلَّفْتُ في « غَزْوَة بِلَدْرِ » .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) : اختصر المؤلف نصَّ الحديثِ وتـَصَرَّفَ في النُعـَرْضِ . انظر :

<sup>«</sup> صحيح البخاري : 2/3 = (75) كتاب المغازي = (74) باب حديث كعب بن مالك » . (٧) في الأصل : « أخذنني » .

 <sup>(</sup>A) في الأصل : «مغموسا» ، وما أثبت في «صحيح البخاري : ٥/٦».
 و «مَغْمُوصاً عَلَيْهُ النَّفَاقِ» : أيْ : مَطْعُون ُ فِي دِينِهِ ، مُتَّهَم ٌ بِالنَّفَاق .
 « النهاية في غريب الحديث : ٣٨٦/٣ ـ مادة : «غَمَصَ » - » .

<sup>(</sup>٩) الأصل: «نعيرا».

<sup>(</sup>١٠) اختصار في نص الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٦/٥ » .

<sup>(</sup>١) اختصار في نص الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٦/٥ » .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري : ٦/٥ » : « زاح عني الباطل » .

<sup>(</sup>٣) اختصارٌ في نص الحديث : انظر : « صحيح البخاري : ٥/٦ « وَهَدَا نَصَّهُ : « وَأَصْبَحَ « رَسُولُ الله » - وَيَعْتُو مَا ، وَكَانَ إِذَا قَدُم مَنْ سَفَرِ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فَيرْكَعُ فَيهِ رَكُعْتَيْنَ ثُمُّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ « المُخَلَّقُونَ » الخ . »

<sup>(</sup>٤) اختصارٌ في نصَّ الحَدِيثِ : انظر : « صحيح البخاري : ٥/٦ » .

<sup>(</sup>٥) وفي « صحيح البخاري : ٦/٥ » : « فلكمَّا سلَّمْتُ علينه تبَسَّمَ تبَسُّمَ المُغضبِ » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « صحيح البخاري : ٦/٥ » .

<sup>(</sup>٧) « الحَلَالُ » : « مُقَابِلَةُ الْخُبَةِ بِالْخُبَةِ » ، « النهاية في غريب الحديث : ٢٤٧/١ \_ مادة : « جدل » \_ » .

<sup>(</sup>١) « تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ » : « تَغْضَبُ عَلَيَّ فِيهِ » يُقَالُ : « وَجَدَ عَلَيْهُ يَجِدُ وَجُدْاً وَمَوْجِدَةً » ، « النهاية في غريب الحديث : ٥/٥٥ – مادة : « وَجَدِدَ » – » .

<sup>(</sup>٢) اختصار "في نص " الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٢/٥ – ٢ » وفيه :

« فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِن " «بَني سلمة » فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي: «وَالله !» مَا علم نَاكَ

كُنْتَ أَذْ نَبَنْتَ ذَنْبًا قَبَلْ هَذًا ، وَلَقَد عَجِزْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى 
« رَسُول الله » – وَيَعْلَى – بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهُ اللّٰخَلَّفُونَ ، قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ « رَسُول الله » – وَيَعْلِي – لك ، «فَوَالله !» مَا زَالُوا يُؤنَّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذَّبُ نَفْسِي ، ثُمَ قُلْتُ لَهُمْ " ».

<sup>(</sup>٣) الأصل: «قد لقي معي هذا أَحَدُ" ».

<sup>(</sup>٤) اختصارٌ في نص الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٦/٦ ، .

فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّىٰ تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ ، فَمَا هِي بِالْأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ (١) فَلَبِثْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً (٢) . . . . . . فَلَمَّا صَلَاة الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَلَمَّا صَلَّة الْفَرْ فَلَا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَىٰ الْحَالِ النِّتِي ذَكْرَ الله ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَىٰ نَفْسِي ، وَضَاقَتْ عَلَىٰ الْمُولِ بَيْتِي صَارِحا عَلَى الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، سَمِعْتُ (٣) وَأَنَا جَالِسٌ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتِي صَارِحا أَوْفَىٰ عَلَىٰ ﴿ سَلْع ﴾ يقُولُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ : يَا ﴿ كَعْبُ بُنُ مُالِكُ ! ﴾ أَبْشرْ ، فَخَرَرْتُ لله سَاجِداً (١) . . . . وَقَدْ آ ذَنَ ﴿ رَسُولُ الله ﴾ \_ عَلَيْ النَّاسَ الله ﴾ \_ عَلَيْ النَّاسَ الله عَلَيْ مَلَا عَلَىٰ صَلَّةَ الْفَجْرِ ، فَذَهَبَ [ النَّاسَ ] (٥) بَبُشِرُونَنَا (٢) . . . . فَلَمَّا جَاعِنِي النَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ [ يُبَشِّرُنِي ] (٧) يُبَشِّرُونَنَا (٢) . . . . فَلَمَّا جَاعِنِي النَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ [ يُبَشِّرُنِي ] (٧) يُبَشِّرُونَنَا (٢) . . . . فَلَمَّا بِبُشْرَاهُ ، ﴿ وَالله !» مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَكِذِ ، وَالله !» مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَكِذِ ، وَالله !» مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَكِذِ ،

<sup>(</sup>١) وفي « صحيح البخاري : ٦/٦ » : « فَـمـّا هـِيَ النَّــيِي أَعْرُونُ » ، وفي الأصل : « فما هي بالأرْض التي نعرف » .

<sup>(</sup>٢) اختصارٌ في نص الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٦/٦ – ٧».

<sup>(</sup>٣) وفي « صحيح البخاري : ٧/٦ »: « ستمعنتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى جَبَلَ «سَلْع » بِأَعْلَى صَوْتِهِ : « يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكِ ! أَبْشِيرُ » قَالَ .

<sup>(</sup>٤) اختصار في نَص م الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٧/٦ » .

<sup>(</sup>a) التكملة عن « صحيح البخاري : ٧/٦ » .

<sup>(</sup>٦) اختصار في نص ً الحديث . انظر : « صحيح البخاري : ٧/٦» .

<sup>(</sup>٧) التكملة عن « صحيح البخاري : ٨/٦ » .

وَاسْتَعَرْتُ تُوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » - عَلَيْكَ مُنْ لَهُ وَلَكَ مُنْ لَكُ مُكَ النّبِيِّ وَالْمُهَلِيْ وَالْأَنْصَارِ اللّهُ عَلَىٰ « رَسُولِهِ » - عَلَيْهِمْ فِي سَاعَةِ الْعُسْرةِ مِن اللهُ عَلَىٰ النّبِيِّ وَالْمُهَلَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللّهِ عَلَىٰ النّبُعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرةِ مِن اللهُ عَلَىٰ النّبِيِّ وَالْمُهَلَجِمْ وَالْمُهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَعُوفَ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيدِ عَنْ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَعُوفَ رُحِمٌ \* وَعَلَىٰ الشّلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّلَقِينَ ﴾ (٣). «فَوَ اللهِ إِنّه مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْ مِنْ نِعْمَةً وَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي « لِرَسُولِ اللهِ » وَطُلْ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي « لِرَسُولِ اللهِ » وَطُلْ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي « لِرَسُولِ اللهِ » وَطُلْ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي « لِرَسُولِ اللهِ »

<sup>(</sup>١) وتتمنّة النّص في «صحيح البخاري: ٨/١»: «فَيَتَلَقّانِي النّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهَنُّونِي بِالتّوْبَة النّه يَقُولُونَ: لِيَهَنْكَ تَوْبَعَةُ الله علينك ، قال «كَعْبٌ » حَتّى دَخلت المسْجِد ، فَإِذَا «رَسُولُ الله » - وَيَعْلِي - جَالِس حَوْلُهُ النّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ «طَلْحَةُ النّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ «طَلْحَةُ النّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ ابْنُ عُبَيْد الله » يُهرُولُ حَتّى صَافَحَتي وَهَنّانِي ، وَالله مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ «اللّه عَاجِرِينَ » غَيرُه ، وَلا أَنْسَاهَا «لِطَلْحَة » قَالَ «كَعْبُ »: فَلَمّا سَلّمْتُ عَلَى «رَسُولُ الله » - وَهُو يَبُونُ وَجُهُهُ مِنَ «رَسُولُ الله » - وَهُو يَبُونُ وَجُهُهُ مِنَ السّرُورِ . . . الخ . . . » .

<sup>(</sup>٢) اختصارٌ في نص ملك الحديث . انظر : « صحيح البخاري : ٨/٦ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة التوبة : ١١٧/٩ ـــ ١١٩ ـــ م ـــ » .

- وَ اللهِ اللهِ

# فَاسُدَة

- ( قبول و الله » - سبحانه وتعالى - توبة « كعب بن مالك » )-

فِي قَوْلِهِ - وَلِيْكُ - « لِكَعْبِ » : « أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ » (") ذَلِيلٌ وَاضِحٌ أَنَّ تَوْبَةَ اللهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا نَقْصٌ إِذْ « كَعْبُ » أَسْلَمَ وَبَايَعَ « بِالْعَقَبَةِ » وَشَهِدَ غَيْرَ « بَدْرٍ » وَ « تَبُوكَ » مِنَ الْمَشَاهِدِ ، وَكُلُّ مَا اللهِ عَلَيْهُ شَرِيفَةٌ لَكِنَّ عَاقِبَتَهَا غَيْرُ مَأْمُونَةٍ ، وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ ثَنَاءَ « اللهِ »

<sup>(</sup>۱) « سورة التوبة : ۹/۹۹ ــ ۹۳ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٣/٦ ــ ٩ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (٧٩) حديث كعب بن مالك ، وَقَوْلُ الله ِ ــ عَنَّ وجَلَّ ــ : ﴿ وَعَلَمَى الثَالَمَة ِ النَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ » .

و « صحیح مسلم : ۲۱۲۰/۶ ــ ( ۶۹ ) کتاب التوبة ــ (۹) باب حدیث توبة « کعب بن مالك » وصاحبیه ــ الحدیث رقم : ۵۳ ــ (۲۷۶۹) » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٦/٦ - (٦٤) كتاب المغازي - (٧٩) باب حديث كعب بن مالك » .

عَلَىٰ مَنْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ لَا يَتَحَوَّلُ ذَمَّا كَثَنَائِهِ عَلَىٰ أَصْحَابِ « نَبِيّهِ » - وَاللّهُ - وَ « رَضِيَ عَنْهُمْ » ، وَسَيَأْتِي تَقْرِيرُ كَلْكَ فِي فَصْلِ مَعْقُدود لِفَضْلِهِمْ .

- ( وَفَاةَ « النَّجِاشِيِّ » وإقَامَةُ « الرَّسُول » - وَ النَّبِيُّ - صلاة الغائبِ وَصَلاَتُهُ عَلَبَهُ ) - وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ إلى النَّبِيُّ » - وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ » - وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي « النَّجَاشِيُّ » - وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي « الْمُصَلَّى اللهُ جَمَاعَةً .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ عَيِّكِيْ لَهُمُ « النَّجَاشِيَّ » - « صَاحِبَ « الْحَبَشَةِ » ( السَّغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ » ، « الْحَبَشَةِ » (١) - فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ » ، وَصَفَّ بِهِمْ فِي الْمُصَلَّى فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ » (٢) .

#### - (حَجُّ « أَبِي بَكْرٍ » بِالنَّاسِ سَنَةَ نِسْعٍ لِلْهِجْرَةِ )-

وَفِي خَاتِمَةِ هَذِهِ السَّنَةِ حَجَّ (٣) ﴿ أَبُو بَكُرٍ » -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالنَّاسِ ، وَكَانَ ﴿ النَّبِيُّ » - عَلِيلِيَّةِ - هَمَّ أَنْ يَحُجَّ فَذَكَرَ مَا اعْتَادَهُ ﴿ الْمُشْرِكُونَ » وَكَانَ ﴿ النَّبِيُّ » - عَلِيلِيَّةٍ - هَمَّ أَنْ يَحُجَّ فَذَكَرَ مَا اعْتَادَهُ ﴿ الْمُشْرِكُونَ » مِنَ الْجَهَالَاتِ فِي حَجِّهِمْ مَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْمُعَاهَدَةِ ، فَثَنَاهُ ذَلِكَ مِنَ الْجَهَالَاتِ فِي حَجِّهِمْ مَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْمُعَاهَدَةِ ، فَثَنَاهُ ذَلِكَ عَنِ الْحَجِّ وَأَمَّرَ ﴿ شُورَةِ بَرَاءَةٍ » . عَنِ الْحَجِّ وَأَمَّرَ ﴿ شُورَةِ بَرَاءَةٍ » .

<sup>(</sup>۱) هو «أصحمة ».

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١١١/٢ – (٢٣) كتاب الجنائز – (٦٠) باب الصلاة على الجنائز بالمصلّى والمسجد » .

و « صحیح مسلم : ٢٧/٧ – (١١) كتاب الجنائز – (٢٢) باب في التكبير على الجنازة – الحديث رقم : ٦٣ – (٠٠) ».

<sup>(</sup>٣) أي : في السنة التاسعة للهجرة التي تقابل سنة ٦٣٠ م .

وَرَوَىٰ « الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِمٌ » عَنْ « أَبِي هُرَيْرَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَرَوَىٰ « الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِمٌ » عَنْ « الْجِجَّةِ » الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا « رَسُولُ اللهِ » [١١٥ظ] أَخْبَرَ / أَنَّ « أَبَا بَكْرٍ » بَعَثَهُ فِي « الْجِجَّةِ » النَّبِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا « رَسُولُ اللهِ » - وَلَيْكَاتُو - قَبْلَ « حِجَّةِ الْوَدَاعِ » يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ : أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ » (١) .

## - ( نُزُولُ ﴿ سُورَة بِرَاءَة ﴾ بِنَبَنْد عُقُود المُشْر كينَ ﴾

قَالَ: فَنَبَذَ « أَبُو بَكْرٍ » إِلَىٰ النَّاسِ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ عُهُودَهُمْ ، فَلَمْ يَحُجَّ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ « النَّبِيُّ » - وَ الْعَامِ الْقَابِلِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ « النَّبِيُّ » - وَ فِيهِ « أَبُو بَكْرٍ » - رَضِي مُشْرِكٌ . وَأَنْزَلَ اللهُ - تَعَالَىٰ - فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ « أَبُو بَكْرٍ » - رَضِي الله عَنْهُ - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا اللهُ عَنْهُ - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا ﴾ (٢) .

## - ( أَذَانُ « عَلِيٍّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِصَدْرِ بَرَاءَةً )-

قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ « النَّبِيُّ » - وَيُلِيَّةٍ - « بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ « بِبَرَاءَةٍ » فِي « أَهْلِ أَنْ يُؤَذِّنَ « بِبَرَاءَةٍ » فِي « أَهْلِ مِي يُو هُرَيْرَةَ » فَأَذَّنَ مَعَنَا « بِبَرَاءَةٍ » فِي « أَهْلِ مِي ً » .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۸۸/۲ ــ (۲۰) كتاب الحج ــ (۱۷) بابلاً يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيان» و « صحيح مسلم : ۹۸۲/۲ ــ (۱۰) كتاب الحج ــ (۷۸) باب لا يحُجُّ الْبَيَّتَ مُشْرِكٌ ــ الحديث رقم : ۳۵۵ ــ (۱۳٤۷) ــ» .

<sup>(</sup>٢) « سورة براءة : ٢٨/٩ - م - » .

وَقَالَ « ابْنُ إِسْحَاقَ » : « بَعَثَ « النّبِيُّ » - وَ اَبَا بَكْرٍ » أَمِيراً . ثُمَّ بَعَثَ بَعْدَهُ « عَلِيًا » وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَلَّىٰ نَبْذَ الْعُهُودِ بِأَنْ يَقُراً عَلَىٰ النّاسِ صَدْرَ « سُورَةِ بَرَاءَةِ » لِئَلّا يَبْقَىٰ لِلْمُشْرِكِينَ عُذْرٌ ، إِذْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ صَدْرَ « سُورَةِ بَرَاءَةِ » لِئَلّا يَبْقَىٰ لِلْمُشْرِكِينَ عُذْرٌ ، إِذْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَلّا يَتَوَلَّىٰ نَبْذَ الْعُقُودِ إِلّا مَنْ تَولّىٰ عَقْدَهَا ، وَهُوَ صَاحِبُهَا ، أَوْ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ » .

قَالَ « ابْنُ إِسْحَاقَ » : « فَلَمَّا أَدْرِكَ « عَلِيُّ » « أَبَا بَكْرٍ » ، قَالَ لَهُ « أَبُو بَكْرٍ » : « أَأْمِيرٌ (١) أَمْ مَأْمُورٌ ؟ » قَالَ : « بَلْ مَأْمُورٌ » . ثُمَّ مَضَيَا » (٢) فَكَانَ « عَلِيٌّ » يُنَادِي « بِمِنِيً » أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ أَجَلٌ فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهَرٍ ، ثُمَّ لَا عَهْدَ لَهُ . أَيْ لِقَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةً أَشْهَرٍ ، ثُمَّ لَا عَهْدَ لَهُ . أَيْ لِقَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةً أَشْهَرٍ ، أَمْ هُورٍ » . وَرَوَى « الطَّبَرَانِيُّ » أَنَّ « جِبْرِيلَ » أَتَاهُ فَقَالَ : « إِنَّهُ لَنْ أَمْ يَوْدُلِهِ \_ أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مَنْكَ » (١) يُؤَدِّيهَا \_ أَيْ : « الْبَرَاءَةَ » إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مَنْكَ » (١)

器 器 選

<sup>(</sup>١) الأصل: « اميرا ».

<sup>(</sup>٢) «سيرة ابن هشام: ٢/٢٤٥».

<sup>(</sup>٣) « سورة التوبة : ٢/٩ - م - » .

 <sup>(</sup>٤) « مجمع الزوائد : ۲۹/۷ – كتاب التفسير – سورة براءة »

وَفِي لِسَّنَةِ الْعَاشِرَةِ حَجَّ النَّيْ صَلَّى لِلْدُعَالِيْرِوَ سَمَّ عَجَّهُ الْوَدَاعِ

#### وفي السنة العاشرة : ــــ( حج « النبي ــــ مُلِيَّتِيْنَةِ ــــ بالناس : )ــــــ

# جحت ألوداع

« المغازي ـ للواقدي ـ : ۱۰۸۸/۳ ».

«سيرة ابن هشام: ٢٠١/٢ - ٦٠٦».

« طبقات ابن سعد : ۲/۱ : ۱۲۶ - ۱۳۶ » .

« أنساب الأشراف: ٣٦٨ - ٣٧١ ».

«تاريخ الطبري: ٣٠/٨٤ -- ١٥٢».

« الدور في اختصار المغازي والسير : ٧٧٥ – ٢٨٤ ».

« الروض الأنف : ٧/٧ ٥ ـــ ١١٥ » .

« نهاية الأرب: ٣٧١/١٧ - ٣٧٨ » .

« عبون الأثر: ٢/٥٥٥ ــ ٣٤٥ ».

« زاد المعاد : ١/٥٧١ - ١٨٣ » .

« البداية و النهاية : ١٠٩/٥ - ٢٠٨ » .

« إمتاع الأسماع : ١٠/١ - ٢٥٥ ».

« بهجة المحافل و بغية الأماثل: ١/٨٠ - ٩٨ » .

« تاريخ الحميس: ١٤٨/٢ - ١٥٣ ».

« السيرة الحلبية: ٣٠٧/٣ -- ٣٤٠ ».

#### - ( حيجية النوداع )-

وَفِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ (١) حَجَّ (النَّبِيُّ » وَ النَّانِ اللهُ عَنْهُا وَقَالَ : وَمَعَ النَّاسَ فِيهَا وَقَالَ : وَسُمِّيتُ (حِجَّةَ الْوَدَاعِ » (٢) لِأَنَّهُ - وَالنَّيْ - وَدَّعَ النَّاسَ فِيهَا وَقَالَ : ( خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَهَا بَعْدَ عَامِي هَذَا » . وَحَجَّ - وَلَيْ مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَهَا بَعْدَ عَامِي هَذَا » . وَحَجَّ - وَلِيخَلُق كَثِيرٍ مِنَ اللهُ عَنْهُنَّ - وَبِخَلْق كثِيرٍ مِنَ اللهُ عَنْهُنَّ - وَبِخَلْق كثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَرْبَعُونَ أَلْفاً ، كُلُّهُمْ الصَّحَابَةِ أَرْبَعُونَ أَلْفاً ، كُلُّهُمْ السَّعَائِةِ أَرْبَعُونَ أَلْفاً ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَ بِهِ - وَلَيْقَ - فَعَلَّمَهُمُ الْمَنَاسِكَ وَأَبْطَلَ شَعَائِرَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ - وَلَيْ فَلَ اللهُ عَنْهُمُ الْمَنَاسِكَ وَأَبْطَلَ شَعَائِرَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ - وَلَيْ فَلَ اللهُ عَنْهُمُ الْمَنَاسِكَ وَأَبْطَلَ شَعَائِرَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ - وَلَيْ فَلَا مَهُ الْمَنَاسِكَ وَأَبْطَلَ شَعَائِرَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ - وَلَيْ فَلَ اللهُ عَنْهُمُ الْمَنَاسِكَ وَأَبْطَلَ شَعَائِرَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ - وَلَيْ فَلَ الْمَنَاسِكَ وَأَبْطَلَ شَعَائِرَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ - وَلَيْ فَلَى اللهُ عَنْهُمُ الْمَنَاسِكَ وَأَبْطَلَ شَعَائِرَ الْجَاهِلِيَّةِ ،

<sup>(</sup>١) « كانت في ربيع سنة ( ٦٣١ م ) » .

<sup>(</sup>۲) وكان المسلمون يسمونها: «حجة الإسلام» انظر: «طبقات ابن سعد: ۱۲٤/۱/۲».

<sup>(</sup>٣) خطب ﴿ الرَّسُولُ ﴾ ﴿ وَلَيْنِيْ ﴿ فِي ﴿ حِبِهَ ۚ الوَدَاعِ عِدَّةَ خُطَبِ ، فَذَكُر ﴿ الْمَقْرِيرَ ﴾ في خطب في حِبِتَهِ ثلاث في كتابه ﴿ إِمَتَاعُ الْأَسْمَاعُ : ٢٩/١ ﴾ أَنَّ ﴿ النَّبِيَّ ﴾ ﴿ وَلَيْنِيْ ﴿ خَطَّبَ فِي حِبِتَهِ ثَلاثَ خَطَّبٍ :

الأولى : قبل التروية بيوم بعد الظهر « بمكة » ــ .

. . . . . أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَلَمِي مَوْضُوعٌ ، . . . . . وَقَدُ وَدَمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، . . . . . وَقَدُ وَدَمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، . . . . . وَقَدُ تَرَكْتُ وَدَمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، . . . . . وَقَدُ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ : كِتَابَ الله . وَأَنْتُمْ تُسُأَلُونَ عَنِي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا : « نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا : « نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَنْتُمْ تُسُأَلُونَ عَنِي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا : « نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَنْتُمْ تُلُونَ مَرَّاتٍ ۔ » (١) . وَأَذَيْتَ وَنَصَحْتَ ! » فَقَالَ : « اللَّهُمَّ اشْهَدْ! » - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۔ » (١) . وَنَذَلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ الْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ وَأَتْمَمْتُ عَرَفَةَ » وَلَمَّ عَرَفَةً » عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ وَكَانَ نُزُولُهَا «يَوْمَ عَرَفَةَ» ، وَلَمَّا بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَهُو وَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ وَذَالِكَ «يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ، وَلَمَّا بَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ وَذَالِكَ «يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ، وَلَمَّا بَعْمَتِي وَوَضِي ، وَهُو - وَقِفٌ «بِعَرَفَاتِ» ، وَذَالِكَ «يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ، وَلَمَّا

<sup>=</sup> وقيل: بل خطب الثالثة ثاني يوم النحر ...

وقال « المحيبُّ الطَّبَرِيُّ » : « دَلَّتِ الأحاديثُ على أنَّ الخطبَ في الحج خمس " : خطبة يوم السابع مين ْ ذي الحَجَّة ِ .

وخطبة يوم عرفة .

وخطبة يوم النحر .

وخطبة يوم القَـر : ــ وهو الغد من يوم النحر ، أي حادي عَـشَـرَ ذي الحجة ، وأول أيام التشريق .

وخطبة يوم النَّفْرِ الْأُوَّل : ـــ وهو اليوم الثاني من أيَّام ِ التشريق ، والنَّفْر في اللغة : التفرُّق بعد الاجتماع ـــ وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الاضحى ـــ

وانظر : « مجمع الزوائد : ۲۲۰/۳ ــ ۲۷۴ » .

<sup>(</sup>١) « البداية والنهاية : ٥/١٧٠ ».

<sup>(</sup>۲) «سورة المائدة : ٥/٣ - م - » .

سَمِعَهَا «عُمَرُ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَكَىٰ ، فَقَالَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَاللهُ عَنْهُ - بَكَىٰ ، فَقَالَ لَهُ « النَّبِيُّ » - وَاللهُ عَنْهُ إِلَّا نَقَصَ » قَالَ : « صَدَقْتَ » . « مَا يُبْكِيكُ ؟ » قَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يَكُمُلْ شَيْءٌ إِلَّا نَقَصَ » قَالَ : « صَدَقْتَ » . فَعَاشَ بَعْدَهَا - وَلَيْ اللهُ وَلَا حَرَام فَعَاشَ بَعْدَهَا - وَلَيْ اللهُ وَلَا حَرَام وَلَا غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَحْكَام . وَلَا غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَحْكَام .

وَفِي « صَحِيحَي « الْبُخَارِيِّ » و « مُسْلِم » - : عَنِ « ابْنِ عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : « كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ ؟ » فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَىٰ اللهُ عَنْهُ مَا أَظْهُرِنَا فَلَا نَدْرِي مَا « حِجَّةُ الْوَدَاعِ ؟ » فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ « المسيحَ الدَّجَّالَ » فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ ، وَقَالَ : « مَا / بَعَثَ [١١١ و] عَلَيْهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ « المسيحَ الدَّجَّالَ » فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ ، وَقَالَ : « مَا / بَعَثَ [١١٠ و] اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ ، أَنْذَرَهُ « نُوحٌ » وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ اللهُ مِنْ نَبِيًّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ ، أَنْذَرَهُ « نُوحٌ » وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ، أَنْ رَبَّكُمْ لَيْسَ عِلَيْكُمْ ، أَنْ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ، أَنْ رَبَّكُمْ لَيْسَ عِلَيْكُمْ ، وَإِنَّهُ أَعْورُ لَيْسَ عَلَىٰ مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْتِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ ، وَإِنَّهُ أَعْورُ لَيْسَ عَلَىٰ مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ مِنْ مَلْكُمْ مِنْ مَالَّهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ ، وَإِنَّهُ أَعْورُ لَيْسَ عَلَىٰ مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ مَ عَلَيْكُمْ مَ عَلَيْكُمْ وَمَاءَكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ ، وَإِنَّهُ أَعْورُ لَكُسَ عَلَىٰ مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ عَنْبَةٌ طَافِيَةً ، أَلَا إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَمَاءَكُمْ وَالْكَا مَا عَنْمَ عَلَيْكُمْ وَمَاءَكُمْ وَالْفَيَةُ ، أَلَا لَهُ عَلَى اللهَ عَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَمَاءَكُمْ وَمَاءَكُمْ اللهَ عَلَى مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ وَمَاءَكُمْ وَالْكَاهُمْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ٢٢٣/٥ (٦٤) كتاب المغازي – (۷۷) باب حيجًة الوَدَاع » : وَقَلَهُ فَضَّلَ « أَبُو البَيْمَاءِالْعُكُمْبَرِيُّ »القَوْلَ في إعْرَابِ هَالذَا النَّحَدِيثِ . انظر : « إعراب الحديث النبوي : ١٠٦ » .

وَفِيهَا: « أَنَّ أَنَاساً مِنَ « الْيَهُودِ » قَالُوا: « لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا لَاَتُهُ لَا تَخُذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً » . فَقَالَ « عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : « أَيَّةُ آيَةٍ ؟ » فَقَالُوا: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَنْهُ \_ : « وَاللهِ! » إِنِّي عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِمَ دِيناً ﴾ (١) ، فَقَالَ : « وَاللهِ! » إِنِّي عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِمَ دِيناً ﴾ (١) ، فَقَالَ : « وَاللهِ! » إِنِّي كَلَمُ الْإِسْلَامِمَ وَرَسُولُ اللهِ \_ وَيَالِيُّ و وَاللهِ! » إِنِّي لَتَّا مَكُمُ أَنْزِلَتْ ، أَنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ \_ وَيَالِيُّ و وَاقِفٌ بِ «عَرَفَةَ» (١) .

ثُمَّ قَفَلَ إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » فَأَقَامَ بِهَا بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وصَفَرٍ . ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ بِالْجِهَازِ إِلَىٰ « الشَّامِ » ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ « أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ خُمَّ أَمَرَ النَّاسَ بِالْجِهَازِ إِلَىٰ « الشَّامِ » ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُوطِيءَ الْخَيْلَ تُخُومَ « الْبَلْقَاءِ » ، حَارِثَةَ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – وَأَمَرَهُ أَنْ يُوطِيءَ الْخَيْلَ تُخُومَ « الْبَلْقَاءِ » ، وَأَرَادَ وَأَنْ تُحْرَقَ الْقَرْيَةُ الَّتِي عِنْدَ « مُؤْتَةَ » حَيْثُ قُتِلَ أَبُوهُ « زَيْدٌ » ، وَأَرَادَ بِذَلْكَ أَنْ يُدْرِكَ ثَأْرَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

فَطَعَنَ نَاسٌ فِي إِمَارَتِهِ لِيحَدَاثَةِ سِلْهِ، وَلِكَوْنِهِ مَوْلًى (٣)، وَقَالُوا: أُمَّرَ غُلَاماً عَلَىٰ جِلَّةِ « اللهَاجِرِينَ » وَ « الْأَنْصَارِ ».

#### Control of the second

 <sup>(</sup>١) «سورة المائدة : ٥/٧ ـ م ـ »

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٥/٢٢ – ٢٢٠ – (٦٤) كتاب المغازي – (٧٧) بابُ حَجَّة الْوَدَاع ». (٣) « المَوْلَى » : « هُوَ اسم " يَقَعَ عَلَى جَمَاعَة كَثِيرَة ، فَهُوَ الرَّبُّ ، والمَالِكُ ، والسَّيدُ والسَّيدُ والمُنعِم ، والمُعْتِق ، والنَّاصِر ، والمُحبِبُ ، والنَّابِع ، والجَار ، وابنُ العَمِّ ، والمُعْتِق ،

# مَرَضْ رَسُولِ سَيصَلَىٰ لَدُعَكَنِيهِ وَسَلَّمَ وَوَفَانَهُ

«سيرة ابن هشام: ٢٤٩/٢ ــ ٦٦٥ » .

« طبقات ابن سعاد : ۱۰/۲/۲ - ۹۸ » .

« أنساب الأشراف: ١/١٥ - ٥٤٣ ».

« تاريخ الطبري : ٣١٨ - ٢١٨ ».

« الدرر في اختصار المغازي والسير : ٢٨٥ – ٢٨٨ » .

« الروض الأنف : ١/٧٥ – ٥٤١ » .

« نهاية الأرب: ٣٦٣/١٨ - ٤٠٦ ».

« عبون الأثر: ٢١٨/٢ ــ ٢٥٠٤ ».

« تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام ــ للذهبي ــ : ٣٧٩/٢ ــ ٣٠٤ » .

« البداية والنهاية : ٥/٢٢٣ ــ ٢٤٤ و ٢٥٤ ــ ٢٧٢ » .

« إمتاع الأسماع : ١/٠٤٠ - ٥٥١ ».

« بهجة المحافل وبغية الأماثل : ١٠٠/٢ ـــ ١٢٥ » .

« تاريخ الحميس: ١٦٠/٢ - ١٧٢ ».

« المواهب اللَّدنية: ٢٠/٠ - ٣٨٣ ».

« السيرة الحلبية : ٣/٥٥٥ – ٤٨٠ » .

### - ( ابْتيد آءُ المرض « بيرسُول الله » - علي الله - )-

وَابْتَدَأَ بِ « رَسُولِ اللهِ » - وَ الْمَرَضُ ، فَلَمَّا بَلَغَهَ ذَلِك خسرَجَ فَحَمِدَ « اللهَ » وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَأَمَرَهُمْ بِالْجِهَازِ وَبِطَاعَةِ مَنْ أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ .

وَفِي « صَحِيحَي ِ « الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » – عَنِ « ابْنِ عُمَرَ » – رَضِي اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ : « بَعَثَ « النَّبِيُّ » – وَ اللهُ عَنْهُمَا بَعْدًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ « أُسَامَةَ اللهُ عَنْهُمَا بَعْدًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ « أُسَامَةَ اللهُ عَنْهُمَا بَعْدَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ ، فَقَامَ « رَسُولُ اللهِ » – وَ اللهِ بَ فَقَالَ : « إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، « إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَةِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَ إِنْ كَانَ لَمِنْ أَحِبِ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ » وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ » وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ فِي جَهَازِهِمْ (٢) وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ فِي جَهَازِهِمْ (٢) وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ فِي جَهَازِهِمْ (٢)

فَنَقُلَ - وَ لَكُ اللهُ عَالَهِ . وَكَانَ وَكَانَ مَا اللهُ قَاضِ فِي رَسُولِهِ . وَكَانَ وَجَعُهُ - وَجَعُهُ - وَكَانَ يُوعَكُ وَعْكًا وَالْحُمَّى . « وَكَانَ يُوعَكُ وَعْكًا

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۹/٦ ــ (٦٤) كتاب المغازي ــ (۸۷) باب بعث « النَّبيَ » ــ ﴿ اللَّهِ ــ » (۱) « أُسَامَةً بَنْ زَيْدِ » ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ .

<sup>(</sup>٢) « الجليهازُ » - بكسر الجيم وفتنحها - « جيهازُ كُلُّ شَيْءٍ »: ما ينحتاجُ إليه ، في الله على المعجم الوسيط - مادة : «جهز ». « المعجم الوسيط - مادة : «جهز ».

شَدِيداً ، وَكَانَ يُدَارُ بِهِ عَلَىٰ نِسَائِهِ » ، « ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْت « عَائشَةَ » فَأَذَنَّ لَهُ » (١) .

وَلَمَّا عَجِزَ عَن الْخُرُوجِ إِلَىٰ الصَّلَةِ «أَمَرَ « أَبَا بَكْرٍ » أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ » (٢) .

وَفِي « صَحِيحَي « الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » – عَن « ابْنِ مَسْعُود » قَالَ : « دَخَلْتُ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » – وَ الْبُ مَرْضِهِ ] (٣) وَهُوَ يُوعَكُ [ وَعُكَا شَدِيداً فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي ] (٤) ، فَقُلْتُ : « يَا رَسُولَ اللهِ! » إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيداً فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي ] (٤) ، فَقُلْتُ : « يَا رَسُولَ اللهِ! » إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيداً . فَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » – وَ اللهِ » – وَ اللهِ » – وَ اللهِ » أَجَلْ ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَبُولُ وَجُلَانِ مِنْكُمْ » قَالَ : فَقُلْتُ « ذَلِكَ ، بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْن ؟ » فَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » – وَ اللهِ » . ﴿ اللهِ » أَجَلْ هُ كَمَا يُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ اللهِ » .

ثُمَّ قَالَ « رَسُولُ اللهِ » \_ عَلَيْ \_ : « مَا مِنْ مُسْلِم يصيبه أَذًى (٢)

<sup>(</sup>۱) « صحيح مسلم : ٣١٢/١ – (٤) كتاب الصلاة – (٢١) باب استخلاف الإمام إذا عَرَضَ اللهُ عُدُرُ من مرَض وسفر وغير هما – الحديث : (٩١) و (٩٢) ».

 <sup>(</sup>۲) « صحيح مسلم: ٣١٤/١ - (٤) كتاب الصلاة - (٢١) باب استخلاف الإمام - الحديث:
 (٩٧) » .

<sup>(</sup>٣) و (٤) زيادة في « صحيح مسلم : ١٩٩١/٤ » على نص « البخاري » .

<sup>(</sup>٥) الأصل: « اجله».

<sup>(</sup>٦) الأصل: « اذ يمر ».

شُوْكَةُ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهِ سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحَطُّ (١) الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا » (٢).
وفيهما: - عَنْ « عَائِشَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: « ثَقُلَ « النَّبِيُّ » وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ - وَيَّكُنُو و اللهُ عَنْهَا : « لَا » ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ عَلَيْهِ اللهِ ! » ] قَالَ: « ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ » (٢) فَفَعَلْنَا ، يَا « رَسُولَ اللهِ ! » ] قَالَ: « ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ » (٢) فَفَعَلْنَا ، فَاغْتَسَلَ . [ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ (٤) ] فَأَغْمِي (٥) عَلَيْهِ . ثُمَّ أَفَاقَ [ - وَالنَّاسُ ؟ » فَلْنَا: ﴿ لَكُونَ لَا النَّاسُ ؟ » فَلْنَا: ﴿ لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، فَقَالَ : مُرُوا « أَبَا بَكُو » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » (٧) . قُلْنَا: لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، فَقَالَ : مُرُوا « أَبَا بَكُو » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » (٧) .

<sup>(</sup>١) الأصل: «تحت».

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٤٩/٧ - ١٥٠ - (٧٥) كتاب الطب - المرضى - (٣) باب : أَشَدُّ النَّاسِ بلاء الأنبياء ».

و « صحيح مسلم : ١٩٩١/٤ – (٤٥) كتاب الصلة والآداب – (١٤) باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض \_ الحديث : ٤٥ – (٢٥٧١) – » . و « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٥٥ – (٤٥٧١) » .

<sup>(</sup>٣) « المخضب » : إناء نحو المركن الذي يغسل فيه . « صحيح مسلم : ٣١١/١ – الحاشية (١) –» .

<sup>(</sup>٤) « لينوء » : أي يقوم وينهض .

<sup>(</sup>٥) « فَأَغْمِي عَلَيْه ي : أَيْ أَصَابَهُ الإغْمَاءُ ، وهو الغشي » .

<sup>(</sup>٦) « عُكُوفٌ » : أي مجتمعُون منتظرون لخروج « النَّبيُّ » – وَأَصْلُ الاعتكاف اللاوم والحبس . والعُكوفُ كالقعود ، يكونُ مصدراً ويكون جمعاً ، وهو ههنا جمع العاكف » .

 <sup>(</sup>٧) « صحيح مسلم : ٣١١/١ – ٣١٢ – (٤) كتاب الصلاة – (٢١) باب استخلاف الإمام –
 قطعة من الحديث رقم : ٩٠ – (٤١٨) » .

و « صحيح البخاري : ١٧٥/١ – ١٧٦ – (١٠) كتاب الأذان – (١٥) باب إنَّمَا جُعُلَ الإمامُ ليِئُوْتَمَّ بِهِ » .

قَالَتْ: ﴿لَقَدُ رَاجَعْتُ ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ وَ فَلْنِي أَنْ يُحِبُ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَجَدًا وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ مَقَامَهُ أَجَدًا وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ وَ عَنْ ﴿ أَبِي بَكْرٍ ﴾ أَنْ بِهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ وَ عَنْ ﴿ أَبِي بَكْرٍ ﴾ أَنْ يُصَلِّي بَكْرٍ ﴾ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ . [ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقاً: يَامُرُكُ وَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ ] ( ' ) . فَقَالَ ﴿ أَبُو بَكْرٍ ﴾ ، وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقاً: ﴿ يَا عُمَرُ ﴾ ؛ ﴿ أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ ، وَاللَّهُ الْأَيْمَ ﴾ ﴿ قَالَتْ : ﴿ قَالَ فَقَالَ ﴿ عُمَرُ ﴾ : ﴿ أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ ، وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَولُ وَعَلَلَ ﴿ عُمْرُ ﴾ : ﴿ أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ ، قَالَ فَقَالَ ﴿ عُمَرُ ﴾ : ﴿ أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ ، قَالَتُ : فَصَلَّى بِهِمْ ﴿ أَبُو بَكُرٍ ﴾ تِلْكَ الْأَيَّامَ ﴾ ( ) .

« ثُمَّ إِنَّ « رَسُولَ اللهِ » \_ وَ اللهِ عَلَيْقِ \_ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْن مِ أَبُو بَكْرٍ » يُصَلِّي رَجُلَيْن مِ أَبُو بَكْرٍ » يُصَلِّي رَجُلَيْن مِ أَبُو بَكْرٍ » يُصَلِّي

<sup>«</sup> صحيح مسلم : 717/1 - (3) كتاب الصلاة – (71) باب استخلاف الإمام – الحديث : 97 » .

<sup>(</sup>Y) التكملة عن « صحيح مسلم : ٣١١/١ - ٣١٢».

<sup>(</sup>٣) الأصل: «أن تصل».

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح مسلم : ٣١٢/١ » .

 <sup>(</sup>٥) « صحیح مسلم : ١١/١ – ٣١٢ – (٤) كتاب الصلاة – (٢١) باب استخدام الإمام – الحدیث رقم : ٩٠ – (٤١٨) » .

بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ « أَبُو بَكْرٍ » ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَآهُ « أَبُو بَكْرٍ » وَقَالَ لَهُمَا : « أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ » فَأَجْلَسَاهُ إِلَىٰ جَنْبِهِ » فَأَجْلَسَاهُ إِلَىٰ جَنْبِهِ « أَبِي بَكْرٍ » يُصَلِّي وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةِ « النَّبِيِّ » جَنْبِ « أَبِي بَكْرٍ » ، و كَانَ « أَبُو بَكْرٍ » يُصَلِّي وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةِ « النَّبِيِّ » - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِيُّ » - وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةً « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِي » - وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِي » - وَالنَّاسُ يُلِي بَكُولِ » ، وَ « النَّبِي » - وَالنَّاسُ يُصَالُونَ بِصَلَاةٍ « أَبِي بَكْرٍ » ، وَ « النَّبِي أَبِهِ بَكُولُ » ، وَ « النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ بَكُولُ » ، وَ « النَّبِي أَلَالَالَ » وَالنَّاسُ بُولُولُ اللَّهُ إِلَيْ بَكُولُ » ، وَ « النَّابِي بَكُولُ » ، وَ « اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْ بَا إِلَا اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ الْمَالِقُ الْمِلْمُ اللَّهُ إِلَيْ اللْهُ إِلَيْ الْمَالِمُ اللَّهُ إِلَيْ اللْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِ اللْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُولِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُ الْمِلْمِ الللْمُ الْمُ الْمُلْمِ الْمِلْمُ الْمُولِمُ الْمُلْمِ اللْمُولِ اللْمِلْمِ اللللْمِ الللْمُ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُ الْمُولِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الللْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

## فائية

- ( أَمْرُ « الرَّسُولِ » - ﴿ إِنَّ اللَّهِ بَكُو » لِلصَّلا ة بِالنَّاسِ )-

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » « أَنَّ « عَائِشَةَ » رَاجَعَتْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [ وَهِيَ ] تَقُولُ لَهُ : « يَا « رَسُولَ اللهِ ! » إِنَّ « أَبَا بَكْرٍ » رَجُلٌ رَقِيقٌ ، إِذَا قَـرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ فَلَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ ، فَمُرْ « عُمَرَ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسَ ، وَهُوَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ فَلَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ ، فَمُرْ « عُمَرَ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسَ ، وَهُوَ لَا يَقُولُ : « مُرُوا « أَبَا بَكْرٍ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَأَمَرْتُ « حَفْصَةَ » فَرَاجَعَتْهُ لَا يَقُولُ : « مُرُوا « أَبَا بَكْرٍ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَواحِبُ «يُوسُفَ» (٢) ](٣) . فَقَالَ : « مُرُوا «أَبَا بَكْرٍ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَواحِبُ «يُوسُفَ» (٢) ](٣) .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۷۰/۱ – (۱۰) كتاب الأذان – (۱۰) باب إنما جعل الإمام ليُؤتمَّ به» . و « صحيح مسلم : ۳۱۱/۱ – ۳۱۰ – (٤) كتاب الصلاة – (۲۱) باب استخلاف الإمام – الحديث : ۹۰ – (٤١٨) – ورواياته : ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۶ و ۹۰ و ۹۲ و ۹۷ » .

<sup>(</sup>٢) « إنكن مواحب يوسف » : أي في التظاهر على ما تروْنَ ، وكَتَرْة ِ إلحاحِكنَ في طلّبِ ما تُرد ْنَهُ وتملن اليّه » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري: ١٧٤/١ - (١٠) كتاب الأذان - (٢٦) باب أهل النعيلم والفضل أحتى بالإمامة ».

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَجْهُ الْمُشَابِهَةِ أَنَّ « عَائِشَةَ » أَضْمَرَتْ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهَا : « وَمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ » (١) – إِلَىٰ آخِرِهِ – » (٢) ، قَوْلِهَا : « وَمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ » (١) – إِلَىٰ آخِرِهِ – » (٢) ، وَأَظْهَرَتْ أَنَّهُ رَجُلُ رَقِيقٌ إِلَخ . . فَأَشْبَهَتِ « امْرَأَةَ الْعَزِيزِ » الَّتِي اسْتَدْعَتِ النَّدُونَةُ وَأَظْهَرَتْ أَنَّهُ رَجُلُ رَقِيقٌ إِلَخ . . فَأَشْبَهَتِ « امْرَأَةَ الْعَزِيزِ » الَّتِي اسْتَدْعَتِ النَّسُوةَ وَأَظْهَرَتْ إِلَىٰ اللَّهِ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كَمَا صَرَّحَتْ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهَا : ﴿ فَذَلْكُنَ لِي لَكُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ .

\* \* \*

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنهَا أَيْضاً - : أَنَّهُ - وَالِيَّةِ - قَالَ فِي مَرَضِهِ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ « أَبِي بَكْرٍ » وَابْنِهِ ، وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ ، وَابْنِهِ ، وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ ، وَابْنِهِ ، وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ ، وَلَكُونَ عَنَّ اللهُ وَيَدُفَعُ ( ) الْمُؤْمِنُونَ » ( ) أَوْ يَتَمَنَّى اللهُ وَيَدُفَعُ ( ) الْمُؤْمِنُونَ » ( ) أَوْ يَتَمَنَّى اللهُ وَيَدُفَعُ ( ) الْمُؤْمِنُونَ » ( ) وَلَيْهِمَا : - عَنْ « أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ » أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَالْكُونَ » - وَالْكُونَ » وَاللّهُ وَيَدُونَ » وَالْكُونَ » وَاللّهُ وَيَدُونَ » وَاللّهُ وَيَعُونَ اللهُ وَيَدُونَ » وَاللّهُ وَيَدُونَ » وَاللّهُ وَيَدُونَ » وَاللّهُ وَيَعْلِمُ وَلَا اللّهُ وَيَدُونَ » وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتُهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْنَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلَالِمُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْوَالْمُولُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْلِلْكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُولُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَال

<sup>(</sup>١) الأصل: « مراجعتي » ، والتصويب عن « صحيح مسلم: ٣١٣/١ » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح مسلم : 1/7/7 - (3) كتاب الصلاة – (۲۱) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر – الحديث : 97 - 3 .

<sup>(</sup>٣) « سورة يوسف : ٣٢/١٢ - ك - » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « المتمنيون » .

<sup>(</sup>٥) الأصل: «ويرفع».

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ١٥٥/٧ ــ (٧٥) كتاب الطب ــ المرضى ــ (١٦) باب قول المريض إنِّي وَجَـعٌ » .

النَّاسَ وَقَالَ : « إِنَّ اللّهَ خَيَّرَ عَبْداً بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ [ كَلْكَ الْعَبْدُ ] (١) مَا عِنْدَ « اللهِ ». قَالَ: « فَبَكَى «أَبُوبَكْرِ» ، فَعَجِبْنَا لِبُكَاثِهِ [ - فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : « مَا يُبْكِي مَا الشَّيْخَ ؛ - (٢) أَنْ يَكُونَ اللهُ خَيَّرَ عَبْداً بَيْنَ اللهُ خَيَّرَ عَبْداً بَيْنَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ » عَنَّ وَجَلَّ - . فَكَانَ « رَسُولُ اللهِ » - وَيَعْنَى مَا عِنْدَ اللهِ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ عَنْدَ إِنَّ مِنْ أَعْلَمَنَا بِهِ . فَقَالَ «النّبِي " اللهِ » - وَيَعْنِي - « هُوَ الْعَبْدُ (٢) . وَكَانَ « أَبُوبَكُرٍ » أَعْلَمَنَا بِه . فَقَالَ «النّبِي " اللهِ » - وَيَعْنِي - : « يَا « أَبَا بَكْرٍ ! » لَا تَبْكُ! » ] (١) « إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ « أَبَا بَكْرٍ ! » لَا تَبْكُ! » ] (١) « أَبُ يَبْعَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابُ إِلّا مَا بَكْرٍ » وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَخْذُتُ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ « أَبَا بَكْرٍ » وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَخْذُتُ مُتَّخِدًا خَلِيلًا غَيْرَ وَبِي لَا يَبْعَدُنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابُ إِلّا بَابُ هِ لَكُو اللهِ اللهِ اللهِ مُو مَوَدَّتُهُ ، لَا يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابُ إِلّا بَابُ « أَبِي بَكْرٍ » وَلَوْ كُنْتُ مُوَوَدَّتُهُ ، لَا يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابُ إِلّا بَابُ « أَبِي بَكْرٍ » (٥) .

وَفِيهِمَا : أَنَّهُ \_ عَيْنِي \_ دَعَا ابْنَتَهُ « فَاطِمَةَ » في شَكْواهُ الَّتِي قُبِضَ

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري : ٤/٥ » .

<sup>(</sup>٢) كذا: الأصل ، أما نص البخاري فهو: « فَعَجَدِنْنَا لَبِكُنَائِهِ أَنْ يُخْبِرَ « رَسُولُ اللهِ » — وَالْمَالِيَّةِ – عَنْ عَبْدٍ خُيِّرَ فَكَنَانَ « رَسُولُ اللهِ – وَالْمَالِيَّةِ – هُوَ المُخْيَّرُ ... الخ » .

<sup>(</sup>٣) في « صحيح البخاري : ٥/٥ » : هنو المُمنخبَيّر .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « لا تبكي » ، ونص البخاري : فَـقَـالَ « رَسُولُ الله » – وَيُعَلِّيُو – : « إنَّ مِنْ أَمَـنِّ الخ . . » .

ويلاحظ أنَّ مابين القوسين من النص قد وقع فيه التصرف .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٥/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيِّ » – وَيُعَلِيُّو – (٣) باب قول « النَّبِيِّ » – مَنْفَقِيُّو – سُدُوْ الْأَبُو ابَ إِلاَّ بَابَ « أَبِي بَكُو » .

و « صحيح مسلم : ١٨٥٤/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ ^ \_ (١) باب من فضائيل أبي بكر الصدِّيق – الحديث : ٢ – (٢٣٨٢) » .

فِيهَا، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ. ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ. قَالَتْ «عَائِشَةُ»: «فَسَأَلْتُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ »فَقَالَتْ: «أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ «عَائِشَةُ»: «فَسَأَلْتُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ »فَقَالَتْ: «أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُتْبَعُهُ / فَضَحِكْتُ » (١) . [١١٧] ذَلِكَ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أُوَّلُ أَهْلِهِ يَتْبَعُهُ / فَضَحِكْتُ » (١) . [١١٧] فَمَاتَتْ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – بَعْدَهُ بِسِتَّةٍ أَشْهُرٍ .

وَفِيهَ (') \_ عَنْهُ أَيْضاً \_ : قَالَ : « لَمَّا ثَقُلَ « النَّبِيُّ » \_ عَلَيْ \_ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ ، فَقَالَتْ « فَاطِمَةُ » \_ عَلَيْهَا السَّلَامُ \_ : « وَاكَرْبَ أَبَاهُ! » يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ ، فَقَالَتْ « فَاطِمَةُ » \_ عَلَيْهَا السَّلَامُ \_ : « وَاكَرْبُ أَبَاهُ! » فَلَمَّا دُفنَ فَقَالَ لَهَا : « لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ (') . . . . » فَلَمَّا دُفنَ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۲/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٣) باب مَرَضِ « النَّبيُّ » – وَيُعَلِّقُ – وَاللَّبِيُّ » – ويلاحظ أن الحديث قد روي بمعناه وليس بنصه – .

و « صحيح مسلم : ١٩٠٤/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١٥) باب فضائل « فاطمة » بنت « النَّبيِّ » – عليْهـا الصَّلاَةُ والسَّلامُ – الحديث : ٩٧ – (٢٤٥٠) » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري : 712/7 - (77) كتاب فضائل القرآن – (۱) باب كيف نزول الوحي». (۳) الأصل : « وسالهم » .

<sup>(</sup>٤) أي في « صحيح البخاري » عن أنس أيشاً .

<sup>(</sup>٥) حذف المؤلِّفُ طرَّفاً من الحديثِ .

قَالَتُ «فَاطِمَةُ» - عَلَيْهَا السَّلَامُ - : « يَا « أَنَسُ! » أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَىٰ « رَسُولِ اللهِ » - عَلَيْهِ - التُّرَابَ ؟ ! » (١) .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : - عَنْ « عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ « رَسُولُ اللهِ » - عَيْ اللهُ عَنْهَا - وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ : « إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيًّ قَطُّ حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ » (٢) .

وَعَنْ « عَائِشَةَ »: قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيُّ حَتَّىٰ يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَسَمِعْتُ « النَّبِيَّ » – وَ النَّيْقِ – يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَسَمِعْتُ « النَّبِيَّ » – وَ النَّيْقِ – يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِينَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ مَاتَ فِيهِ ، وَأَخَذَتُهُ بُحَّةُ يَقُولُ : ﴿ مَعَ النَّذِينَ أَنْعَمَ (٣) اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيِيِّ فِي وَالصِّدِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولسِئِكَ رَفِيقًا (١) ﴿ (٥) النَّبِيِّ فَي وَالصِّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَحَسُنَ أُولسِئِكَ رَفِيقًا (١) ﴿ (٥) وَفِي رَوَايَةٍ : « ثُمَّ شَخَصَ بَصَرُهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ ! فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ » . فَقُلْتُ: « إِذًا لَا يَخْتَارُنَا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ الرَّفِيقِ الْآغُلَىٰ » . فَقُلْتُ: « إِذًا لَا يَخْتَارُنَا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۸/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٣) باب مرض « النَّبيِّ » – وَقَالِيُّهُ – وَقَالُهُ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٢/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٣) باب مرض « النَّبيِّ » – وَلَنْكُوْ – (٢) وفاتـه » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « أنعمت » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة النساء : ٤/٩٢ - م - » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ١٢/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٣) باب مرض « النّبي " » – وَالْمُلَالُونِ – (٥٠) وو فاتمه » .

يُحَدِّثُنَا ، وَهُوَ صَحِيحٌ » (١) . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ : « النَّلْهُمَّ ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ » (٢) .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » - عَنْ « أَنَسِ بْنِ مَالِكِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَ « أَبُو بَكْرٍ » يُصَلِّي لَهُمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا « رَسُولُ اللهِ » - عَيَلِيْ اللهِ عَنْ حَشْفَ سِتْرَ حُجْرَةِ « عَائِشَةَ » فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ ، فَنَكُصَ « أَبُو بَكْرٍ » عَلَىٰ عَقبَيْهِ لِيصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - عَيلِي اللهِ عَلَىٰ عَقبَيْهِ لِيصِلَ الصَّفَّ ، وَظَنَّ أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - عَيلِي اللهِ عَلَىٰ عَقبَيْهِ لِيصِلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ « أَنَسُ » : وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ اللهِ » - عَيلِي المَّالَ إِلَيْهِمْ بِيلِهِ اللهِ » - عَيلِي اللهِ » - عَيلُهُ اللهِ » - عَيلُهُ اللهِ » - عَيلِي اللهِ » - عَيلُهُ اللهِ » اللهِ هُمُ اللهُ » - عَيلُهُ اللهُ » - عَيلُهُ اللهِ » اللهِ اللهِ » اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۱۸/٦ – ۱۹ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٤) باب آخر ما تكلم « النَّيُّ » – مَنْ ﴿ ٣٠٠ . « النَّيُّ » – مَنْ ﴿ ٣٠٠ . «

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٣/٦ – (٦٤) كتاب المغازي (٨٣) باب مرض « النَّبيِّ » – وَيُسْلِيُّو – ووفاتـه » .

و « صحيح البخاري : ١٩/٧ – (٧٥) كتا**ب** الطب – المرضى – (١٩) باب تمني المريض الموت » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري: ١٥/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٣) باب: مرض « النَّبِيُّ » – وَيُعَلِّقُ – وَاللَّبِيُّ » .

وَفِيهِمَا: « أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - وَلِي اللهِ ، حَوَانَتْ عِنْدَهُ رَكُوةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدُخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ يَقُولُ: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَجَعَلَ يَدُونُ: « فِي الرَّفِيقِ الأَّعْلَىٰ » وَنَّ لَنَّ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ يَدُهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: « فِي الرَّفِيقِ الأَّعْلَىٰ » وَنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ » ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: « فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ » وَمَالَتْ يَدُهُ » (١) - وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ » .

# فَاسُدَهُ

- ( شَـوْقُ « الرَّسُولِ - وَيُعِينِينُ - إلى ليقاء الرَّفيقِ الْأعْلَىٰ )--

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : إِنَّهَا لَمْ يَزَلْ يُكَرِّرُهَا لِأَنَّ التَّخْيِيرَ لَمْ يَزَلْ يُعَادُ عَلَيْهِ ، وَهِيَ كَلِمَةُ تَضَمَّنَتْ حُبَّ لِقَاءِ اللهِ الَّذِي هُوَ لُبَابُ التَّوْحِيدِ ، وَهِيَ كَلِمَةُ تَضَمَّنَتْ حُبَّ لِقَاءِ اللهِ الَّذِي هُوَ لُبَابُ التَّوْحِيدِ ، وَهِنْ يُسْتَفَادُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي نَجَاةِ وَسِرٌ الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ ، وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي نَجَاةِ اللهُ الله عُلْمَ مُنْ بَالْإِيمَانِ ، الْمُحْتَضِرِ أَنْ يُتَلَفَّظَ بِ «لاَ إِلهَ إِلاَ الله » ، إذا مات وقلبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ ، وَالله أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ١٦/٦ – (٦٤) كتاب المغازي – (٨٣) باب مرض « النَّبيَّ » – وَيُعَلِّقُ – وَاللَّهُ وَاللَّهُ » .

- ( مَبْعَشُهُ - مِنْ اللَّهِ اللَّهِ - أَثُمَّ دَعُواهُ في « مَكَّةً " أَثُمَّ مُهَاجِرَتُهُ إلى « المك ينة " وَوَقَالُهُ " )-

وَفِي «صَحِيحِ « الْبُخَارِيِّ » – عَنِ «ابْنِ عَبَّاسِ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ : « بُعِثَ « رَسُولُ اللهِ » – عَلِيَّةِ – لِأَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَمَكَثَ « بِمَكَّةَ » قَالَ : « بُعِثَ « رَسُولُ اللهِ » – عَلِيَّةِ – لِأَرْبَعِينَ سَنَةً » فَهَاجَرَ إِلَىٰ « الْمَدِينَةِ » عَشْرَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً » وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً » (١) . وَلَمَّا قَبَضَهُ اللهُ إِلَيْهِ سِنِينَ ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً » (١) . وَلَمَّا قَبَضَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَاخْتَارَ لَهُ مَا عِنْدَهُ دُهِشَ أَصْحَابُهُ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ – دَهْشَةً عَظِيمَةً ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَثْبَتَ مِنَ « الْعَبَّاسِ » وَطَاشَتُ أَخْلَمُهُمْ لِعِظَمِ الْمُصِيبَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَثْبَتَ مِنَ « الْعَبَّاسِ » ، وَطَاشَتُ أَخْبَتَ مِنَ « الْعَبَّاسِ » ، وَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَا – .

وَرَوَى ﴿ التِّرْمِذِيُ ﴾ فِي ﴿ الشَّمَائِلِ النَّبَوِيَّةِ ﴾ وَ ﴿ ابْنُ مَاجَةَ ﴾ فِي ﴿ السَّنَنِ » – عَنْ ﴿ أَنَس » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : ﴿ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ / [١١٧٤] ﴿ السَّنَنِ » – عَنْ ﴿ أَنَس » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : ﴿ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ / [١١٧٤] الَّذِي دَخَلَ فِيهِ ﴿ النَّبِيُ ﴾ – مَنَا اللهُ عَنْهُ ﴾ ، أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (١٠٤٤]

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۷۲/۰ – ۷۳ – (٦٣) كتاب مناقب الأنصار -- (٤٥) باب هجرة «النبيِّ» – وأصحابيه إلى « المدينة » .

<sup>(</sup>٢) « الشمائل المحمديّة: ٢٠٥ - الحديث: ٣٧٤ ».

و « سنن الترمذي : ٥/٢٤٩ - أبواب المناقب - (٢٢) باب - الحديث رقم : ٣٦٩٧ » . و « سنن ابن ماجة : ٢٢/١ - (٦) كتاب الجنائز - (٦٥) باب ذكر وفاته و دفنه - وَيُعْلِينُهُ - الحديث رقم : ١٦٣١ » . وتتمة الحديث : « وَمَا نَفَضْنَا عَن ِ « النَّبِيُّ » - وَيُعْلِينُ - اللَّيْدِي حَتَّى أَنْكَرُنَا قُلُوبَنَا » .

#### - (رثاءُ « أبي سُفْيانَ بن الخارِثِ » « رَسُولَ الله ي» - مَوَيَّالُهُ - )-

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ « أَبُو سُفْيَانَ (١) بْنُ الْحَارِثِ » - ابْنُ عَمِّ « رَسُولِ اللهِ » - وَاللهِ - :

وَلَيْسِلُ أَخِي الْمُصِيبَةِ فِيهِ طُولُ أُصِيبَ الْمُسْلِمُونَ بِسِهِ قَلِيسِلُ عَشِيَّةَ قِيلَ قَدْ قُبِضَ «الرَّسُولُ» عَشِيَّةَ قِيلَ قَدْ قُبِضَ «الرَّسُولُ» تَكَادُ بِنَا جَوَانِبُهَا تَمِيسِلُ ] (٢) يَرُوحُ بِسِهِ وَيَغْسِدُ وَجِبْرَئِيلُ نُفُوسُ النَّاسِ أَوْ كَادَت (٣) تَسِيلُ بِمَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ وَمَا يَقُسُولُ بِمَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ وَمَا يَقُسُولُ بِمَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ وَمَا يَقُسُولُ عَلَيْنَا وَالرَّسُولُ لَنَا دَلِيسِلُ وَإِنْ لَمَ تَجْزَعِي ذَاكَ السَّبِيلُ وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ « الرَّسُولُ » (٤) وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ « الرَّسُولُ » (٤)

« أَرِقْتُ فَبَاتَ لَيْلِي لَا يَزُولُ وَأَسْعَدَنِي الْبُكَاءُ وَذَاكَ فِيمَا لَقَدُ مُصِيبَتُنا وَجَلَّتُ لَقَدُ مُصِيبَتُنا وَجَلَّتُ الْقَدْ مُصِيبَتُنا وَجَلَّتُ الْقَدْنَ الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ فِينَا فَوَذَاكَ أَحَدَ مَا سَالَتُ عَلَيْهِ وَذَاكَ عَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفُو الشّكَ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْهُ وَيَهْدِينا فَلَا نَحْشَى فَدَاكُ عَنْهُ وَيَهْدِينا فَلَا نَحْشَى فَدَاكَ عَنْرً فَذَاكَ عُذْرٌ وَيَهُدِينا فَلَا تَحْزِعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ وَيَهُدِينا فَلَا تَحْزَعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ وَيَهُدِينا فَلَا تَحْزِعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ وَيَهُدِينا فَلَا تَحْزِعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ وَيَهُدِينا فَلَا تَحْزِعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ وَيَهُ مَنْ اللّهَ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَيَعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ وَيَهُ فَيَالًا فَعَرْمُ أَبِيكِ سَيِّدُ كُلّ قَدِيرٍ فَذَاكَ عُذْرٌ وَيَهِ فَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلِيلًا فَلَا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَالْتُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَاكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) « أبو سفيان » : « المغيرة بن الحارث » .

<sup>(</sup>٢) ألحقناه نقلاً عن « الروض الأنف : ٧/٩٥ » ، و « البداية والنهاية : ٧٨٢/ » .

<sup>(</sup>٣) وردت في « الروض الأنف : ٩٣/٧ » ، و « البداية والنهاية : ٢٨٢/٥ » : « أو كربت » .

<sup>(</sup>٤) « الروض الأنف : ٧/٩٥٠ » ، و « البداية والنهاية : ٢٨٢/ » .

#### - ( وَفَاتُهُ - وَتَعَالِينَ - وَكَيَوْنَ تَلَقَى « المُسْلِمُونَ » هَذَا الْحَبَرَ )-

وَرَوَىٰ « الْبُخَارِيُّ » فِي « صَحِيحِهِ » – عَنْ « عَائِشَةَ » أَنَّ « النَّبِيُّ » وَيَلِيَّةِ – : مَاتَ ، وَ « أَبُو بَكْرٍ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – « بِالسَّنح » قَالَ « إِسْمَاعِيلُ » يَغْنِي « بِالْعَالِيَةِ » ، فَقَامَ « عُمَرُ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – يَقُولُ : « وَاللهِ!» « وَاللهِ!» « وَاللهِ!» « وَاللهِ!» مَا مَاتَ « رَسُولُ اللهِ » – وَلَيَبْعَثَنَهُ اللهُ فَلْيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالُ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلّا ذَاكَ ، وَلْيَبْعَثَنَهُ اللهُ فَلْيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالُ وَأَرْجُلَهُمْ ، فَجَاءَ « أَبُو بَكْرٍ » فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ « رَسُولِ اللهِ » – وَيَلِيُّهِ – فَقَلْهُ وَقَالَ : « بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي الطَبْتَ حَيَّا وَمَيِّتاً ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ فَقَدْ مُتَها . وَقَالَ : « بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اللهِ اللهُ اللهُ وَقَالَ : « بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اللهُ الْمَوْتَةُ اللّهِ يَكْبَتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلُكُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ « الله » وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ « الله » وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ « الله » وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلَا مَنْ يَعْبُدُ « الله » وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلا مَنْ يَعْبُدُ « الله » يَعْبُدُ « مُحَمَّدًا » – وَيَلِيْ حَوْمَ . ثُمَّ تَلَا ( \*) : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ ﴾ (\*) . فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لاَ يَمُوتُ . ثُمَّ تَلَا ( \*) : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٥/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيِّ » – وَيَتَطَلَّقُ – (٥) باب قول « النَّبِيُّ » – وَيَتَطَلِّقُ – : لَوْ كُنْتُ مُتَّخذاً خليلا » .

<sup>(</sup>Y) الأصل: « تلى ».

<sup>(</sup>٣) « سورة الزمر : ٣٠/٣٩ ـ ك ـ » .

وَقَالَ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَايِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَلْبِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّكْرِينَ ﴾ (١). قال : فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ حِينَئِذِ (٢). وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّكُونَ حِينَئِذِ (٢). قال : فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ حِينَئِذِ (٢). وَسَيَجْزِي اللهُ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيةَ حَتَّىٰ وَسَيَجْزِي اللهُ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيةَ حَتَّىٰ تَكُهَا وَاللهِ إِلَّا يَنْكُونَ النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيةَ حَتَّىٰ تَكَهَا وَنَهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَراً مِنَ النَّاسِ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَنْهُ - : « وَاللهِ إِلهُ مَنْ النَّاسِ إِلَّا يَتُلُوهَا » . قَالَ « عُمَرُ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « وَاللهِ إِلهُ إِنَّ أَنْ النَّاسِ سَمِعْتُ « أَبَا بَكُرٍ » تَلَاهَا فَعَقِرْتُ (٣) » (٤) ، وَعَلِمْتُ أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَاللهِ إِلَّا أَنْ هَا لَكُو مَا اللهُ عَنْهُ مَا أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَاللهِ إِلَّا أَنْ هَا لَكُو مَا لَكُو مَا النَّهِ عَلْمُتُ أَنَّ « النَّبِيَّ » - وَاللهِ إِلَّا أَنْ هَا لَكُو مَا اللهُ عَلَيْتُ أَنَّ « وَاللهِ إِللهُ اللهُ عَلَوْ اللهُ اللهُ مَنْهُ مَا أَنَّ « النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا أَنَّ « وَاللهِ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ « وَاللهِ إِلَى النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### - ( وَفَسَانُهُ مُ - وَقِيلٌ - وَدَ قَلْنُهُ مُ )-

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ مِ مَنْ الْأُولِ مَ مَنْ مَا يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، ثَانِيَ عَشَرَ رَبِيعِ الْأُولِ وَدُفِنَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، ثَانِيَ عَشَرَ رَبِيعِ الْأُولِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ (٥)، وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ دَفْنُهُ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي مَوْتِهِ ، حَتَّى أُو يَكُمْ ».

<sup>(</sup>۱) «سورة آل عمران: ۱٤٤/۳ - م - » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « فَتَضَجَّ الناسُ بالبكاء حينتُ ، ،

<sup>(</sup>٣) « فَمَا هُوَ آَنْ سَمِعْتُ كَلاَمَ ۗ ﴿ أَي بَكُر ﴾ فَعَقَرْتُ وَأَنَا قَائِمٌ حَتَى وَقَعْتُ إِلَى الْأَرْضِ » ، « العَقَرُ » – بفتحتين – أَنْ تُسلَم الرَّجُل قَوَائِمهُ مِن الخَوْف . وقيل : هُوَ آَنْ يَفْجَأَهُ الرَّوْعُ فَيَكَ هُمَ وَلا يَسْتَطيعَ آَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٧٣/٣ – مادة : « عَقَر » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٥/٥ - ٨ - (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبيِّ » - وَالنَّبِيِّ - (٥) باب قول « النَّبيِّ » - وَالنَّبِيِّ - : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « الثلثا » .

<sup>(</sup>٦) الأصل: «حتى انزال الشك».

#### - ( دَ فَنْ أَ « الرَّسُولِ » - وَ اللَّهِ فِي المُكَانِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ )-

ثُمَّ اخْتَلَفُوا أَيْضاً أَيْنَ يُدْفَنُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي « مَسْجِدِهِ » ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي « الْبَقِيدِعِ » حَيْثُ (١) دُفِنَ ابْنُهُ « إِبْرَاهِيمُ » – عَلَيْهِ السَّلَامُ – مَنْ قَالَ فِي « الْبَقِيدِعِ » حَيْثُ (١) دُفِنَ ابْنُهُ « إِبْرَاهِيمُ » – عَلَيْهِ السَّلَامُ – حَتَّىٰ أَزَالَ الشَّكَ عَنْهُمُ « الصِّدِيقُ » أَيْضاً – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : عَنْهُمُ « الصِّدِيقُ » أَيْضاً – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ « رَسُولَ اللهِ » – عَيَّلَةٍ – يَقُولُ : « مَا دُفِنَ نَبِيُّ إِلَّا حَيْثُ لِي اللهِ » و « ابْنُ مَاجَةً » فِي « السَّنَن » (٢) يَمُوتُ » . أَخْرَجَهُ « مَالِكُ » فِي الْلَوَظَإِ » ، و « ابْنُ مَاجَةَ » فِي « السَّنَن » (٢) .

#### - ( تَسَابُقُ ۚ « المُهَاجِيرِينَ ﴾ وَّ « الْاَنْصَارِ » عَلَى الخيلاَفَة ِ ﴾-

ثُمَّ إِنَّ « الْأَنْصَارَ » أَرَادُوا أَنْ يَتَمَيَّزُّوا عَن ِ « الْمُهَاجِرِينَ » وَأَنْ يَعْقِدُوا الْخِلَافَةَ « لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ » فَأَطْفَأَ اللهُ نَارَ الْفِتْنَةِ عَلَىٰ يَدِ « الصِّدِيقِ » الْخِلَافَةَ « لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ » فَأَطْفَأَ اللهُ نَارَ الْفِتْنَةِ عَلَىٰ يَدِ « الصِّدِيقِ » وَلَيْ اللهُ عَنْهُ - بِأَنَّ : « الْأَئِمَّةَ » مِنْ « قُرَيْشِ » (٣) ، وَلِهٰذَا قَالَ « أَبُو مَنْ « قُرَيْشِ » (٣) ، وَلِهٰذَا قَالَ « أَبُو مَنْ « قُرَيْشِ » (٣) ، وَلِهٰذَا قَالَ « أَبُو مَنْ « قُرَيْشِ » (٣) ، وَلِهٰذَا قَالَ « أَبُو مِنْ « قُرَيْشِ » / - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « لَوْلًا « أَبُو بَكْدٍ » لَهَلَكَتْ عَالْهُ اللهُ عَنْهُ - : « لَوْلًا « أَبُو بَكْدٍ » لَهَلَكَتْ عَالِهُ الْأُمَّةُ » . [١١٨ و]

<sup>(</sup>١) الأصل: « من حيث ».

<sup>(</sup>٢) « الموطأ : ١٥٥ – (١٦) كتاب الجنائز – (١٠) باب ما جاء في دفن الميت – الحديث : (٢٧) » . وهذا نصه ن : « ما دُفن نبي قط الآ في مكانه الله ي تُوفي فيه » . و « سنن ابن ماجه : ١/١٥ – (٦) كتاب الجنائز – (٦٥) باب ذكر وفاته و دفنه – والمعلق الحديث رقم : ٢٧٨ » وهذا نصه : « ما قبض نبي الآ دُفن حيث يُقبض يُه يُفيض الحديث رقم : ٢٧٨ » وهذا نصه : « ما قبض نبي الآئمة من « قريش » ، إن هم من ( المنتم حقاً ولكم عليهم حقاً مثل ذلك ، ما إن استر حمواً فرحموا ، وإن عاهد واوفوا ، وإن حكموا عد لوا ، فمن الم يقعل دلك منهم فعليه وإن عاهد والناس أجمعين » .

#### - ( « بَيْعَةُ المُهَاجِرِينَ » و « الأنْصَارِ » « أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ » بِالخِلافَة ) -

وَفِي « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ » عَن « ابْنِ عَبَّاسِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -أَنَّ « عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ » \_ رَضيَ اللهُ عَنْهُ \_ خَطَبَ النَّاسَ في خلافَتِه ، فَذَكَرَ حَدِيثَ بَيْعَةِ « أَبِي بَكْرٍ » فَقَالَ : « إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تَوَقَّىٰ اللهُ نَبِيَّهُ \_ عَيَّالِيَّ \_ إِلَّا أَنَّ « الْأَنْصَارَ » خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ ، فِي سَقِيفَةِ « بَنِي سَاعِدَةَ » (١) . وَاجْتَمَعَ « الْمَهَاجِرُونَ » إِلَىٰ «أَبِي بَكْرِ» ، فَقُلْتُ « لِأَبِي بَكْرٍ » : « يَا « أَبَا بَكْرِ! » إِنْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ إِخْوَانِنَا مَا وُلَاءِ مِنَ « الْأَنْصَارِ » (٢) . . . . فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَاهُمْ (٣) . . . . فَقَالَ قَائلُهُمْ : « نَحْنُ « أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ \_ أَيْ الَّتِي يَنْتَمِي إِلَيْهَا آحَادُ النَّاسِ \_ (1) . . . ، فَمِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ (١٠) . . . ، فَقَالَ « أَبُوبَكُرِ» : « مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرِ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلُ ، وَلَا يُعْرَفُ هٰذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهٰذَا الْحَيِّ مِنْ « قُرَيْشِ » هُمْ أَوْسَطُ « الْعَرَبِ » نَسَباً وَدَاراً ، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ (١) كَاذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ « أَبِي

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۲۱۰/۸ – (۲۸) کتاب الحدود – (۳۱) باب رجم الحُبلی – ۱۰ ملخصاً – (۲) و (۳) – اختصاراً – انظر : « صحیح البخاري : ۲۱۰/۸ – (۲۸) کتاب الحدود – (۳۱) باب رجم الحُبلی » .

<sup>(</sup>٤) و (٥) : – اختصار – انظر : « صحيح البخاري : ٢١١/٨ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « احدى » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢١١/٨ » .

<sup>(</sup>١) الأصل : « أبي بكر » ، وما أثبت في « صحيح البخاري : ٢١١/٨ . .

<sup>(</sup>٢) و (٣) : اختصار في نص الحديث ، انظر : « صحيح البخاري : ٢١١/٨ .

<sup>(</sup>٤) في « صحيح البخاري : ٢١١/٨ : « فَإِمَّا بِنَايَعُنْنَاهُم ْ عَلَى مَا لاَ نَرْضَى » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « يخالفهم » ، وما جاء في « صحيح البخاري : ٢١١/٨ » : وَإِمَّا تُخَالِفُهُمْ ، فَيَكُونُ فَسَادً » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ٢١١/٨ – (٨٦) كتاب الحدود – (٣١) بنابُ رَجْمِ الْحُبْلَتَي مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ ».

<sup>(</sup>٧) الأصل : « بايعه » ، وما أُثبت في « صحيح البخاري : ٢١١/٨ ، .

<sup>(</sup>٨) " صحيح البخاري : ١١١/٨ – (٨٦) كتاب الحدود – (٣١) باب رَجْم الْحُبْلَى ٥ .

#### - ( انْشِغَالُ ( عَلَيي " - رَضِي الله عَنْهُ " بِغَسْل ( الرَّسُول » وَتَكْفينِه ) -

وَأَمَّا « سَيِّدُنَا عَلِيُّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَسَائِرُ « بَنِي هَاشِم » فَكَانُوا فِي وَقْتِ الْبَيْعَةِ مَشْغُولِينَ بِغَسْلِ « رَسُولِ اللهِ » - وَلَيْكُفِينِهِ ، فَوَقَعَ فِي وَقْتِ الْبَيْعَةِ مَشْغُولِينَ بِغَسْلِ « رَسُولِ اللهِ » - وَلَيْكُفِينِهِ ، فَوَقَعَ فِي أَنْفُسِهِم مِنِ اسْتِبْدَادِ « أَبِي بَكْرٍ » وَ « عُمَرَ » وَسَائِرِ « الْمُهَاجِرِينَ » وَ « الْأَنْصَارِ » بِالْأَمْرِ عَلَيْهِمْ . وَسَبَقَ أَنَّهَا لَمْ تَقَع عَنْ رَوِيَّةٍ ، وَإِنَّمَا بَاذَرَ إِلَيْهَا « عُمَرُ » خَوْفاً مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ ، فَلَمْ يَسْأَلُ « أَبُو بَكْرٍ » مِنْهُمُ الْبَيْعَة ، وَلَمْ يُبَادِرُوا هُمْ إِلَيهَا .

### ( مُطْلَالْبَـة ُ « فَاطِمَـة َ » - رَضِي الله ُ عَنْها - بِنَصِيبِها مِماً تَرَكه ُ ( رَسُول ُ الله » )--

الأصل: « لا يورث » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٨٥/٨ ــ (٨٥) كتاب الفرائض ــ (٣) باب قول « النَّبيِّ » ــ وَلَنْكُوْ - : لاَ نُورَتُ مَا تَرَكُنا صَدَقَةً » .

<sup>(</sup>٣) استدركه من هامش الأصل.

يَعُولُهُ . وَقَالَ : « لَسْتُ تَارِكاً شَيْئاً كَانَ «رَسُولُ الله» - وَالله عَمْلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ ، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِن أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ (١) «٢)، فَوَقَعَ فِي نَفْسِهَا مِنْ ذَلْكَ فَهَجَرَتْ « أَبَا بَكْرِ » إِلَىٰ أَنْ مَاتَتْ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ » ، « فَلَمَّا مَاتَتْ أَرْسَلَ « عَلِيٌّ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ بَعْدَ أَنْ جَمَعَ « بَنِي هَاشِم » إِنَىٰ « أَبِي بَكْر » أَنْ يَأْتِيَهُمْ وَحْدَهُ ، فَأَتَاهُمْ وَاعْتَذَرَ « عَلَى ً » مِنْ تَخَلُّفِهِ وَقَالَ : « إِنَّا عَرَفْنَا فَضْلَكَ ، وَلَمْ نَحْسُدْكَ عَلَىٰ خَيْرٍ سَاقَهُ « اللهُ » إِلَيْكَ ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ (٣) بِالْأَمْرِ عَلَيْنَا ، فَفَاضَتْ عَيْنَا « أَبِي بَكْرِ » وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ بِوُقُوعِ الْبَيْعَةِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةِ وَقَالَ: « وَاللهِ ! » لَقَرَابَةُ « رَسُولِ اللهِ » - وَ اللهِ " - أَحَبُّ إِلَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ قَرَابَتِي . فَقَالَ لَهُ « عَلِيٌّ » : « مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ (١) لِلْبَيْعَةِ » / ، ثُمَّ رَاحَ مَنْ مَعَهُ مِنْ «بَنِي هَاشِم» إِلَىٰ [١١٨ظ] الْمَسْجِدِ، فَبَايَعُوهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - فَسُرٌ بِذَٰلِكَ « الْمُهَاجِرُونَ »

<sup>(</sup>١) « أَنْ أَزِيغَ » : « أَيْ : أَجُورُ وَأَعْدُ لِ ُ عَنِ الْخَقِّ » ، ومنه مَا جاء في الدُّعَاءِ : « لاَ تُنُزِغُ قَلْبُيِي » : أَيْ لاَ تُملِلُهُ عَنِ الإِيمَانِ . يُقَالُ : « زَاغَ عَنِ الطَّرِيقِ يَزِيغُ : إذا عَدَلَ عَنْهُ ﴾ . « النهاية في غريب الحديث : ٣٧٤/٢ ـ مادة : « زَيَغ » .

 <sup>(</sup>۲) « صحیح البخاري : ٩٦/٤ - (٥٧) كتاب فرض الخمس - (١) باب فرض الخمس » .
 (٣) الأصل : « استدبر ت » ، وما أثبت في « صحیح مسلم : ١٣٨٠/٣ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « موعدك للبيعة العشية » ، وما أُثبت في « صحيح مسلم : ١٣٨١/٣ » .

وَ « الْأَنْصَارُ » ، وَقَالُوا « لِعَلِيٍّ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَصَبْتَ أَصَبْتَ !! »<sup>(١)</sup> رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَصَبْتَ أَصَبْتَ !! »<sup>(١)</sup> رَوَىٰ ذَٰلِكَ « الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِمٌ » .

- ( مُطَالَبَةُ « عَلِيٍّ » و « النُعبَاسِ » « أَبَا بَكْرٍ » بِنَصِيبِهِمَا مِمَّا تَرَكَ رَسولُ اللهِ » )-

وَرَوَيَا أَيْضاً أَنَّ « عَلِيًّا » وَ « الْعَبَّاسَ » سَأَلَا مِنْ « أَبِي بَكْرٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَصِيبَهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا . سَأَلَ « عَلِيٌّ » نَصِيبَ « لَلهُ عَنْهُ - نَصِيبَهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا . سَأَلَ « عَلِيٌّ » نَصِيبَ « فَاطِمَةَ » ، وَ « الْعَبَّاسُ » هُوَ عَصَبَةُ « النَّبِيِّ » - عَلَيْ اللهِ - فَأَبَى عَلَيْهِمَا (٢) .

ثُمَّ سَأَلَاهَا (٣) ﴿ عُمَرَ ﴾ فَأَبَىٰ عَلَيْهِمَا ، وَاسْتَشْهَدَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ ، مِنْهُمْ : ﴿ عُثْمَانُ ﴾ وَ ﴿ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ﴾ عَلَىٰ أَنَّ ﴿ النَّبِيَّ ﴾ \_ وَالْقَلِيْ \_ قَالَ : ﴿ لَا نُورَثُ ﴾ . فَشَهِدُوا ، وَاعْتَرَفَ (١) بِذَلِكَ أَيْضًا ﴿ عَلِيٌ ﴾ وَ ﴿ الْعَبَّاسُ ﴾ ﴿ لَا نُورَثُ ﴾ . فَشَهِدُوا ، وَاعْتَرَفَ (١) بِذَلِكَ أَيْضًا ﴿ عَلِيٌ ﴾ وَ ﴿ الْعَبَّاسُ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا صَدَقَاتِ ﴿ الْمَدِينَةِ ﴾ ، عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلَا فِيهَا بِمَا عَمِلَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ \_ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ \_ وَ ﴿ أَبُوبَكُرٍ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فَا أَنْ يَعْمَلَا فَيْ اللهُ عَنْهُ مَا . فَقَعَ إِلَيْهِمَا صَدَقَاتِ ﴿ الْمُدِينَةِ ﴾ \_ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا مَلُولُ اللهِ ﴾ \_ وَلَيْ إِلَيْهِمَا صَدَقَاتِ ﴿ وَ أَبُوبَكُرٍ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا مَلُ ﴿ وَسُولُ اللهِ ﴾ \_ وَلَيْ اللهُ عَنْهِ وَ ﴿ أَبُوبَكُرٍ ﴾ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا مَلُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُمَا مِلَا اللهُ عَنْهُ مَا مَلُولُ اللهُ عَنْهُ مَا مَلُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ مَا مَا عَمِلَ ﴿ وَسُولُ اللهِ ﴾ \_ وَاللهُ عَنْهُ مِ وَاللَّهُ عَنْهُ مَا مِلْهُ عَنْهُ مَا مَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهُ مِنَا مِنْهُ مِنَا مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِمَا مِنْ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهُ الْعَبْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللهُ عَنْهُ إِلَهُ مَا مُعَلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُدِينَةِ إِلَيْهُ إِلَى الْعَلَالِ اللهُ إِلَاهُ عَلَى الْمُولِلُولُهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَ

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ١٧٧/ – ١٧٨ – (٦٤) كتاب المغازي – (٣٨) باب غزوة خیبر » .
و « صحیح مسلم : ١٣٨٠/٣ – ١٣٨١ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (١٦) باب قول
« النّبي " » – وَقَدْ تَصِرُّ فَ الْوَرْثُ مَا تَرَكُنْنَا فَهُو صَدَّقَةٌ » – الحديث : ٥٢ –
(١٧٥٩) » . – وقد تصرَّف المؤلّف بنص " الحديث تقديماً وتأخيراً واختصاراً » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ١٣٨١/٣ ــ (٣٢) كتاب الجهاد والسير ــ (١٦) باب قَوْل ِ « النبيَّ » ــ ﷺ ــ : « لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ ــ الحديث (٥٣) ــ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « سألها » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « واعتر فوا » .

ثُمَّ إِنَّ « عَلِيّاً » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَعَلَّبَ عَلَيْهَا ، فَلَمْ يُعْطِ عَمَّهُ « الْعَبَّاسَ » مِنْهَا شَيْعاً ، فَاخْتَصَمَا إِلَىٰ «عُمَرَ » لِيَقْسِمَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَأَبَىٰ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، وَكُرِهَ أَنْ يُجْرِيَ اسْمَ الْقَسْمِ [ عَلَيْهَا ] (١) لِئَلَّا تُظَنَّ أَنَّهَا فَأَبَىٰ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، وَكُرِهَ أَنْ يُجْرِيَ اسْمَ الْقَسْمِ [ عَلَيْهَا ] (١) لِئَلَّا تُظَنَّ أَنَّهَا وَرُثُ أَنَّهَا إِلَّا لِمَا لَوْسَهَا إِلَّا بِمَا إِرْثُ (٢) فَلَمْ يَسَعْ «عَلِيُّ» (٣) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُدَّةَ خِلَافَتِهِ أَنْ يَعْمَلَ فِيها إِلَّا بِمَا عَمِلُ فِيها إِلَّا بِمَا عَمْلُ فِيها إِلَّا بِمَا عَمْلُ فِيها إِلَّا بِمَا عَمْلُ فِيها إِلَّا بِمَا عَمْلُ فِيها « أَبُو بَكُرٍ » وَ « عُمَرُ » وَ « عُثْمَانُ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَيْضِاً أَنَّ أَزْوَاجَ « النَّبِيِّ » وَ وَالِيَّةِ الْمَدُنَ أَنْ الْهُوَ عَلْمَهُ »: يَبْعَثْنَ « عُثْمَانَ » إِلَىٰ « أَبِي بَكْرٍ » يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَ ، فَقَالَتْ لَهُنَّ « عَائِشَةُ »: « أَلَيْسَ قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ عَلَيْ - : « نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ ( ' ) مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً » ( ° ) .

#### 盘 盎 盎

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) الأصل : إرثاً .

<sup>(</sup>٣) الأصل : عليا .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « ما نور ث » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ١٨٧/٨ – (٨٥) كتاب الفرائض – (٣) باب قول « النَّبِيُّ » – وَ اللَّبِيُّ » – وَ اللَّبِيُّ » . « لاَ نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ » .

و « صحيح مسلم : ١٣٧٩/٣ – (٣٢) كتاب الجهاد والسير – (١٦) باب قول « النَّبيِّيُّ » – وَتَنْفِيْهِ – : لاَ نُورَثُ مَا تَرَكُنْنَا فَهُو صَدَّقَةٌ – الحديث : ٥١ – (١٧٥٨) ».

#### (- زوجات النَّبيِّ - وَيُشْكِيُّ - اللَّاتِي تُـوُفُتِّي عَنْهُمَنَّ )-

وَتُولُقِي \_ مِيْكِيْةِ \_ عَنْ تِسْعِ زَوْجَاتٍ ، وَهُنَّ :

١ \_ « عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ » .

٢ - و « حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ » .

٣ - و « جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُصْطَلَقِيَّةُ ».

٤ - وَ « أُمُّ حَبِيبَةَ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ الْأَمَوِيَّةُ » .

٥ \_ وَ « زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الْأَسَدِيَّةُ ».

٦ \_ وَ « سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ الْعَامِرِيَّةُ » .

٧ - وَ « صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ النَّضْرِيَّةُ الْإِسْرائِيلِيَّةُ الْهَارُونِيَّةُ».

٨ - و « مَيْمُونَةُ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةُ » .

٩ - و « أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيَّـةُ » .

- رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ- وَعَنْ سَائِرِ أَصْحَابِ « رَسُولِ اللهِ » أَجْمَعينَ -



وَفِيهِ فُصُولِي ،

- فَصْلُ فِي مَذْهَبِ «أَهْلِ السُّنَّةِ» فِي نَصْبِ « الإِمَامِ »

- فَصْلُ: فِي حَدِّ وَ الْإِمَامَةِ »

- فَصْلُ ، الْأَئِمَةُ فِي « قُرُيْشِ » وَالْإِمَامُ الْحَقُّ بَعْدَ رَسُولِ لللهِ عَلَيْةٍ

- فَصْلُ ، وفَضْلُ ، الْخُلُفَاءِ الْأَزْبَعَةِ ثُمُّ سَائِن «الصَّحَابَةِ « رَضِي لِللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ »

# فَصْلٌ فِي مَدْهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

اعْلَمْ أَن مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ وَاجِبُّ عَلَىٰ الْأُمَّةِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - بَعْدَ وَفَاةِ « رَسُولِ الله » - عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمْ - بَعْدَ وَفَاةِ « رَسُولِ الله » - عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ - فِي « سَقِيفَةٍ بَنِي سَاعِدَةً » بَيْنَ « الْمُهَاجِرِينَ » خُطْبَتهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي « سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَة » بَيْنَ « الْمُهَاجِرِينَ » وَ « الْأَنْصَارِ » : « أَلَا وَإِنَّ « مُحَمَّداً » قَدْ مَاتَ ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ لِهِذَا الدِّينِ مِنْ إِمَامٍ يَقُومُ بِهِ » . فَبَادَرَ (١) الْكُلُّ إِلَىٰ قَبُولِ قَوْلِهِ ، وَلَمْ يَقُلُ أَحَدُّ لَا حَاجَةَ لِا عَلَيْهِ وَاجْتَمَعُوا لَهُ ، وَتَرَكُوا لِشَدَّةِ اهْتِمَامِهِمْ بِهِ إِلَىٰ ذَلِكَ بَي إِلَىٰ ذَلِكَ بَي بَلُ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَاجْتَمَعُوا لَهُ ، وَتَرَكُوا لِشَدَّةِ اهْتِمَامِهِمْ بِهِ إِلَىٰ ذَلِكَ بَي عَنْدَهُمْ ، وَهُو تَجْهِيزُ « رَسُولِ الله » - عَلَىٰ وَالْمُهُمْ بِهِ أَمَّمَ الْمُعْمَادِ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُعْمِ وَلَا اللهُ » - عَلَيْقُ اللهَ عَنْدَهُمْ ، وَهُو تَجْهِيزُ « رَسُولِ الله » - عَلَيْقُ - كَمَا سَبَقَ أَمُمَ اللهَ يَعْدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فِي جَمِيحِ الْأَمْصَادِ وَالْأَعْصَادِ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُومِ وَلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَمُ وَلَا اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الأصل: فبادروا:

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قاهراً ؛

<sup>(</sup>٣) انقطاع في النص و يرجح وجود قفزة بصرية وقع بها الناسخ .

وَإِظْهَارِ شَعَائِهِ الدِّينِ ، إِنَّمَا هِي مَصَالِحُ عَائِدَةٌ إِلَىٰ الْخَلْقِ ، إِمَّا عَاجِلًا وَإِمَّا آجِلًا . وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِإِمَامٍ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ عِنْدَ اخْتَلَافِهِمْ وَإِلَّا لِأَقْضَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ الْهَلَاكِ . وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا يَثُورُ مِنَ الْفَتْنَةِ عِنْدَ وَإِلَّا لِأَنْهَا لَوْ تَمَادَتْ لَتَعَطَّلَتْ أَمُورُ الْمَعَاشِ مَوْتِ الْأَنْمَةِ . بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَّهَا لَوْ تَمَادَتْ لَتَعَطَّلَتْ أَمُورُ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ . وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ « الشَّيْطَانَ » – لَعَنَهُ الله – أَطْلَعَ رَأْسُهُ ، وَمَدَّ مَوْت « رَسُولِ الله » مَطَامِعَهُ ، وأَوْقَدَ نَارَ الشَّتَاتِ ، وَنَصَبِ رَايَةَ الْخَلَافِ بَعْدَ مَوْت « رَسُولِ الله » مَطَامِعَهُ ، وأَوْقَدَ نَارَ الشَّتَاتِ ، وَنَصَبِ رَايَةَ الْخَلَافِ بَعْدَ مَوْت « رَسُولِ الله » مَطَامِعُهُ ، وأَوْقَدَ نَارَ الشَّتَاتِ ، وَنَصَبِ رَايَةَ الْخَلَافِ بَعْدَ مَوْت « رَسُولِ الله » مَطَامِعُهُ ، وأَوْقَدَ نَارَ الشَّتَاتِ ، وَنَصَبِ رَايَةَ الْخَلَافِ بَعْدَ مَوْت « رَسُولِ الله » مَعَ أَفَاضِلِ (١) اللهُ مَّذِي الله عَنْهُمْ – فَمَا الظَّنَّ بِغَيْرِهِمْ ؟ ! قَالَ « الله » سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ عَنْهُمْ – فَمَا الظَّنَّ بِغَيْرِهِمْ ؟ ! قَالَ « الله » سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَلُولًا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ لَّ فَسَدَتِ الله بْنِ الْبَارِكِ » وَمَا أَحْسَنَ قُولَ «عَبْدِ الله بْنِ الْبَارِكِ » وَمَا أَحْسَنَ قُولَ «عَبْدِ الله بْنِ الْبَارِكِ » وَمَا أَحْسَنَ قُولَ «عَبْدِ الله بْنِ الْبَارِكِ » وَمَا أَحْسَنَ قُولُ (عَبْدِ الله بْنِ الْبَارِكِ » وَمَا أَحْسَنَ قُولُ (عَبْدِ الله عُنْ دِينَا وَبِهِ إِصْلَاحُ دُنْيَانَا الله لَوْوَانَا » (٣) وَمَا أَحْسَنَ قُولُ النَّا سُبُلُ وَكَانَ أَضْعَفَدَ الله وَكَانَ أَضْعَفَدَ الله أَنْ الْمُنْ لَنَا سُبُلُ وَكَانَ أَضْعَفَدَا نَهُمْ لَلْهُ لَوْقُوانَا » (٣) أَوْلُولُ الْأَنْمَةُ لَمْ مُنَامِقُلُهُ الله أَنْ أَنْ الله الله الْأَنْ وَلَا الْأَنْمُ لَمْ أَنْ الله الله أَنْ الْمُعْفَلَا الله الْأَنْمُ لَمْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

# # #

<sup>(</sup>١) الأصل: افضل.

 <sup>(</sup>۲) «سورة البقرة : ۲۰۱/۲ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « حلية الأولياء : ١٦٤/٨ ».

# فَصْلُ فِي صَدِ الإِمامة

وَحَدُّ الْإِمَامَةِ أَنَّهَا رِئَاسَةُ عَامَّةٌ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا لِشَخْصِ بِشُرُوطٍ (١) ، وَهِيَ عَشَرَةٌ :

- \* الْأُوَّلُ : أَنْ يَكُونَ ذَكَراً ، إِذِ النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ .
  - \* الثَّاني : أَنْ يَكُونَ بَالِغاً ، لِقُصُورِ عَقْلِ الصَّبِيِّ .
- \* الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا ، إِذْ لَا يَصْلُحُ (٢) الْمَجْنُونُ لِتَصَرُّفَاتِ نَفْسِهِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ .
- الرابِعُ: أَنْ يَكُونَ حُرّاً ، إِذِ الْعَبْدُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ ، وَلِأَنَّهُ مُشْقَحْقَرٌ
   تَسْتَنْكِفُ النَّفُوسُ عَنِ الانْقِيَادِ لَهُ .
- \* الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، لِأَنَّ الْفَاسِقَ غَيْرُ مَأْمُونِ شَرْعاً، فَرُبَّمَا ضَيَّعَ الْحُقُوقَ، وَصَرَّفَ الْأَشْيَاءَ فِي غَيْرِ مَصَارِفِهَا.
- \* السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ ذَا رَأْي وَبَصَارَةٍ بِتَدْبِيرِ الْأُمُورِ، لِأَنَّ الْمُغَفَّلَ لَ لَا يَقُومُ بِأَمْرِ الْمُلْكِ .

الأصل: «بشروطه».

<sup>(</sup>٢) الأصل: «يصح».

- \* السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ شُجَاعاً ، لِأَنَّ الْجَبَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ عَلَىٰ الذَّبِّ عَنْ حَوْزَةِ السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ شُجَاعاً ، لِأَنَّ الْجَبَانَ لَا قُوَّةً لَهُ عَلَىٰ الذَّبِ عَنْ حَوْزَةِ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ . الْمُسْلِمِينَ لِجُرْأَةِ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ .
- \* الثَّامِنُ : أَنْ يَكُونَ قُرَشِيّاً ، لِقَوْلِهِ وَ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ » (١).

  مَعَ عَمَلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَإِجْمَاعِهِمْ عَلَيْهِ .

  وَأَمَّا قَوْلُهُ وَالطَّاعَةِ لِأُمْرَاءِ الْجُيُوشِ وَنَحْوِهِمْ لِمَّنْ وَلَامُ الْإِمْاعُ وَلَوْ لِعَبْدِ حَبَشِيًّ » (٢)
  مَحْمُولُ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِأُمْرَاءِ الْجُيُوشِ وَنَحْوِهِمْ لِمَّنْ وَلَاهُ الْإِمَامُ .
- \* التَّاسِعُ : أَنْ يَكُونَ عَالِماً مُجْتَهِداً فِي الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَلُغَةِ الْعَرَبِ
  وَإِعْرَابِهَا، مُسْتَقِلاً بِالْفَتْوَىٰ فِي الْحَوَادِثِ ، لِأَنَّ الْجَاهِلَ وَالْقَاصِرَ
  عَنْ رُتْبَةِ الاجْتِهَادِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ حِفْظِ الْعَقَائِدِ وَحَلِّ الشَّبَةِ ،
  وَإِقَامَةِ الْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ ، وَلَا مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ عِنْدَ
  النِّدَزَعِ .

(١) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ١/٥٥٥ » .

و « مجمع الزوائد : ١٩٢/٣ - كتاب الحلافة - باب الحلافة في « قريش » والنَّاسُ تبعٌ لهم » ٢ (٢) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٧٠/٤ » : « . . . . . واسمتعُوا وَأَطْيِعُوا وَإِنْ أُمّرَ عَلَيْكُمْ عَبَيْدٌ حَبَسْنِيٌ مُجَدّعٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كَتِنَابَ اللهِ - عَزّ وَجَلّ » . وفي « صحيح البخاري : ٧٨/٩ - (٩٣) كتاب الإمارة - (٤) باب السمع والطاعمة للإمام » وهذا نصُّه : « اسْمعُوا وَأَطْيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبَيْدٌ حَبَشِي كَأَنْ وَهذا نصُّه : « أَسْمَعُوا وَأَطْيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمُ عَبَيْدٌ حَبَشِي كَأَنْ وَهذا نَصُهُ : « أَسْمَعُوا وَأَطْيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبَيْدٌ حَبَشِي كَأَنْ وَهِذَا نَصُهُ وَبَيبَةً » .

" الْعَاشِر : أَنَّ تَعْقَدَ لَهُ الْإِمَامَةُ طَوْعاً ، إِمَّا أَنْ يُبَايِعَهُ (١) أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ « كَأْبِي بَكْرٍ » أَوْ يَسْتَخْلِفَهُ إِمَامٌ سَابِقٌ جَامِعٌ لِشُرُوطِ الْإِمَامَةِ كَ « عُمَرَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - .

- (الشُّرُوطُ فِي عَاقِدِي الْبَيْعَةِ للإمَامِ وَشُرُوطُ صِحَّةِ الْبَيْعَةِ )-

وَشُرُوطُ الْعَاقِدِينَ أَنْ يَكُونُوا عَدُولاً ، ذَوِي رَأْي وَمَعْرِفَة بِالْمَصَالِ . وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعَةِ إِجْمَاعُ الْحَاضِرِينَ مِنْهُمْ بِبَلَدِهَا ، مِنْ [١١٤٤] أَهْلِ الْخَطْرِ ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ أَهْلِ الْخَطْرِ ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَغْتَقَرُوا فِي عَقْدِهَا « لِأَبِي بَكْرٍ » إِلَى حُضُورِ « عَلِيٍّ » و « عَبَّاسٍ » وَسَائِدِ « بَنْ يَغْتَقُرُوا فِي عَقْدِهَا « لِأَبِي بَكْرٍ » إِلَى حُضُورِ « عَلِيٍّ » و « عَبَّاسٍ » وَسَائِدِ « بَنْ يَغْتَقُولُوا فِي عَقْدِهَا « لِأَبِي بَكْرٍ » إِلَى حُضُورِ « عَلِيٍّ » و « عَبَّاسٍ » وَسَائِدِ « بَنْ يَعْفُو وَ لَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ – بَلْ يُكْتَفَى لِبَيْعَةِ وَاحِدِ مِنْهُمْ فِي اللهُ مِنْ عَوْدِ لَهُ عَلَى اللهُ وَاحِدِ مِنْهُمْ فِي اللّهُ مِنْ عَلَى اللهُ وَاحِدِ مِنْهُمْ فَي اللهُ لِكُنْ مَا لَهُ إِلَى اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ – بَلْ يُكْتَفَى لِبَيْعَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي اللّهُ مِنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَإِذَا انْعَقَدَتِ الْإِمَامَةُ لِشَخْصِ لَمْ يَجُزْ عَقْدُهَا لِآخَرَ لِأَدَائِهِ إِلَىٰ ثَوَرَانِ الْفِتْنَةِ ، فَإِنِ اتَّفَقَ التَّعَدُّدُ فَالْإِمَامَةُ لِلسَّابِقِ ، وَغَيْرُهُ بَاغٍ إِنْ أَصَرَّ ، فَيَجِبُ الْفِتْنَةِ ، فَإِنْ اتَّفَقَ التَّعَدُّدُ فَالْإِمَامَةُ لِلسَّابِقِ ، وَغَيْرُهُ بَاغٍ إِنْ أَصَرَّ ، فَيَجِبُ أَنْ يُقَاتَلَ حَتَّىٰ يَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ ، فَإِنْ جُهِلَ السَّابِقُ بَطُلَ فِي الْجَمِيسِعِ ، وَاسْتُوْنِفَ الْعَقْدُ لَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الاَحْتِيَارُ .

<sup>(</sup>١) الأصل: « يتابعه » .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها السياق.

#### - ( جَوَازُ خَلَع ِ الإَمَام ِ وَعَزْليه ِ )-

ثُمَّ إِذَا وُجِدَ مِنَ الْإِمَامِ مَا يَقْتَضِي اخْتِلَالَ أُمُورِ الدِّينِ، وَانْتِقَاضَ مَصَالِع الْمُسْلِمِينَ، جَازَ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ خَلْعُهُ وَعَزْلُهُ، كَمَا كَانَ لَهُمْ نَصْبُهُ ابْتِدَاءً، إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَضَرَّةُ فِي خَلْعِهِ أَعْظَمَ مِنَ الْمَضَرَّةِ فِي تَقْرِيرِهِ، فَيُحْتَمَلُ أَدْنَىٰ الْمَضَرَّتَيْن .

(عكدَمُ الْحَوَازِ لا مثلِ الحَلِّ وَالْعَلَمْدِ تَقْلْيِدَ الإمامة لِمن فقد بَعْض شَرُوطِها )
 شُرُوطِها بيوُجُودِ الْكاميلِ المُسْتَوْفِي جَمِيع شُرُوطِها )

وَلَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ أَنْ يَنْصِبُوا فَاقِداً لِبَعْضِ الشَّرَائِطِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ ، إِذَا كَانَ وَجُودِ الْكَامِلِ . نَعَمْ لَهُمْ نَصْبُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ ، إِذَا كَانَ الْمَفْضُولُ أَصْلَحَ فِي وِلَايَةِ كُلِّ أَمْرِوَالْقِيَامِ بِهِ [ وَ ] (١) مَعْرِفَةِ مَصَالِحِهِ وَمَفَاسِدِهِ ، وَرُبَّ مَفْضُول فِي علْمِهِ وَمَفَاسِدِهِ ، وَرُبَّ مَفْضُول فِي علْمِهِ وَمَفَاسِدِهِ ، وَالْقُوَّةِ عَلَىٰ الْقيامِ بِلَوَازِمِهِ وَمَقَاصِدِهِ ، وَرُبَّ مَفْضُول فِي علْمِهِ وَعَمَلِهِ هُوَ بِالرِّئَاسَةِ أَعْلَمُ ، وَبِشَرَائِطِهَا أَقْوَمُ ، وَكَذَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَعَمَلِهِ هُوَ بِالرِّئَاسَةِ أَعْلَمُ ، وَبِشَرَائِطِهَا أَقْوَمُ ، وَكَذَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ السَّرَائِطِ السَّابِقَةِ ، دَفْعاً لِلْمَفَاسِدِ وَالْعَقْدِ عِنْدَ فَقْدِ الْكَامِلِ نَصْبَ فَاقِد بَعْضِ الشَّرَائِطِ السَّابِقَةِ ، دَفْعاً لِلْمَفَاسِدِ النَّيْ الْمُعْلِ أَنْ مَنْ بَعْضٍ ، وَاللهُ أَعْلَمُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِ مِنَ الْمُصْلِحِ مِنَ الْمُصْلِحِ .

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

## فَصْلُ فِي إِمَامَةِ أَبِي مُكْرِ الصِّدِيقِ رَضِحَ اللَّهُ عَنْهُ

أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ سَلَفاً وَخَلَفاً عَلَىٰ أَنَّ الْإِمَامَ الْحَقَّ بَعْدَ « رَسُولِ اللهِ » - وَاللّٰهِ - « أَبُوبَكُرٍ » ثُمَّ « عُمَرُ » ثُمَّ « عُثْمَانُ » ثُمَّ « عَلِيٌ » عَلَىٰ تَرْتِيبِهِمْ فِي الْخَلَافَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - ، وَأَجْمَعَ مُعْظَمُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّ « النّبِيّ » فِي الْخِلَافَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - ، وَأَجْمَعَ مُعْظَمُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّ « النّبِيّ » - وَاللّٰهِ - لَمْ يَنْصُ عَلَىٰ خِلَافَةِ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ [ بَلْ ] (١) أَشَارَ إِلَىٰ مَا سَيَكُونُ اللهُ عَنْهِ وَصِيَّة بِذَالِكَ كَقَوْلِهِ: « مُرُوا «أَبَا بكُرٍ» فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (٢) ، بَعْدَهُ مِنْ غَيْرٍ وَصِيَّة بِذَالِكَ كَقَوْلِهِ: « مُرُوا «أَبَا بكُرٍ» فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (٢) ، وَيَأْبَىٰ « اللهُ » وَالْمُسُلِمُونَ إِلَّا « أَبَا بَكْرٍ » (٣) .

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>۲) « صحيح مسلم : ۳۱۱/۱ – ۳۱۲ – (٤) كتاب الصلاة – (۲۱) باب استخلاف الإمام –
 طرف من الحديث : ۹۰ – (٤١٨) – » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ١٨٥٧/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١) باب من فضائل « أبي بكر الصَّدِّيق » – رضي الله عنه – طرف من الحديث : ١١ – (٢٣٨٧ ) – » . وهذا نص الحديث الكامل :

و ادعيي لي ﴿ أَبَا بَنَكُو ﴾ وأَخَاكِ ، حَتَّى أَكْتُبَ كِنْنَابًا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتْمَنَّ وَيَقُولَ قَاثِلٌ : أَنَا أَوْلَى ، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ ﴿ أَبَا بَكُو ﴾ .

# - ( تَقَدْيِمُ « رَسُول الله ِ » « أَبَا بَكُو ٍ » للصَّلاة في مَرَضِه وَبِحُضُورِ « عَلَيَّ ٍ » رَضِيَ الله عَنْمه أ ) -

وَثَبَتَ أَنَّ « عَلِيّاً » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ كَانَ يَقُولُ : « قَدَّمَ « رَسُولُ اللهِ » \_ وَصَحِيحٌ \_ وَصَحِيحٌ \_ وَصَحِيحٌ \_ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُقَدِّمَنِي قَدَّمَنِي ، أَفَلَا نَرْضَى لِدُنْيَاناً مَنْ رَضِيهُ وَرَسُولُ الله » لِدِينِنا ؟! » . (رَسُولُ الله » لِدِينِنا ؟! » .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَهَلْ بَقِيَ مِنْ أَمْرِ الْخِلَافَةِ بَعْدَ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ إِلَّا جِبَايَةُ الزَّكُواتِ ؟ وَكَيْفَ يَحْسُنُ لِي أَوْ لِغَيْرِي أَنْ يُعْزَلَ « أَبُو(١) بَكْرٍ » إِلَّا جِبَايَةُ الزَّكُواتِ ؟ وَكَيْفَ يَحْسُنُ لِي أَوْ لِغَيْرِي أَنْ يُعْزَلَ « أَبُو(١) بَكْرٍ » عَنِ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ عَنِ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ الصَّلَوَاتِ التَّيْمِ هِيَ أَعْظَمُ شَعَاثِرِ الدِّينِ ؟ » .

قُلْتُ : وَسَبَقَ أَنَّهُ \_ عَيْنِ \_ لَمَّا أَعْطَىٰ « عُثْمَانَ » (٢) وَ « شَيْبَةَ » (٣) مِفْتَاحَ « الْكَعْبَةِ » ، قَالَ : « خُذَاهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ » (٤) فَالْإِمَامَةُ أَوْلَىٰ .

<sup>(</sup>١) الأصل: « أبا بكر ».

<sup>(</sup>٢) هو « عثمان بن طلحة » دفعَ « النَّبِيُّ » – وَالْفَلِيُّ – إِلَى ابنِ عَـمَّه « شيبة بن عثمان » مفتاح « الكعبة » مات في سنة ( ٤٢ هـ ٦٦٣ م ) و انظر ماجاء في هذه السيرة ص ( ٦٧٢ – ٦٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هو «شيبة بن عثمان » توفي سنة ( ٥٩ ه/٢٧٩ م ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : « الاستيعاب : ١٠٣٤/٣ - الترجمة : (١٧٧١) - » . و « الاستيعاب : ٢١٢/٢ - الترجمة : (١٢٠٥) - » .

قَالَ الشَّيْخُ الرَّبَانِيُّ / « مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ » (١) \_ رَحِمَهُ اللهُ [١٢٠] \_ تَعَالَىٰ \_ فِي « شَرْح صَحِيح مُسْلِم » : « وَخِلَافَةُ « أَبِي بَكْر » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ لَمْ تَكُنْ بِنَصِّ صَرِيح ، بَلْ بِإِجْمَاع « الصَّحَابَةِ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ م عَلَىٰ عَقْدِهَا لَهُ ، فَقَدَّمُوهُ لِشُهْرَةِ فَضْلِهِ عِنْدَهُمْ ، وَلَوْ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَلَىٰ عَقْدِهَا لَهُ ، فَقَدَّمُوهُ لِشُهْرَةِ فَضْلِهِ عِنْدَهُمْ ، وَلَوْ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ صَرِيحٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، لَمْ تَقَعْ (١) مُنَازَعَةُ أُولًا مِنَ كَانَ هُنَاكَ نَصُّ صَرِيحٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، لَمْ تَقَعْ (١) مُنَازَعَةُ أُولًا مِن

(١) وهذا هُوَ النَّصُّ الَّذِي أَثْبَتَهُ « النَّوَوِيُّ » في كِتَابِهِ « صَحِيحُ مُسُلِم بِشَرْحِ « النَّوَوِيُّ » : ١٥٤/١٥ – ١٥٥ » :

وَأَمَّا مَّا تَدَّعِيهِ « الشَّيعَةُ » مِن النَّصِّ عَلَى « عَلَى » وَالْوَصِيَّةِ إِلَيْهُ فَبَاطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ بِاللَّفَاقَ المُسلِمِينَ ، وَالاَتَّفَاقُ عَلَى بُطْلًا نَ دَعُوَاهُمُ مِنْ زَمَنِ اللَّ أَصْلَ لَهُ بِاللَّفَاقُ مَن كَذَبَهُمُ « عَلِي » وَالاَتْفَاقُ عَلَى بُطُلًا نَ دَعُولُهِ : مَا عِنْدَنَا « عَلِي » . وَأَوَّلُ مِن كَذَبَهُمُ « عَلِي » . وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ بَهُ مِن لَذَ كَرَهُ ، وَلَمْ اللَّهُ مَا فَي هَذَه الصَّحِيفَةِ اللهُ عَلَى . وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَصَ لَلَهُ كَرَهُ ، وَلَمْ يُنْفَلُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ لَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ » . يُنْقَلَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ لَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ » . يُنْقَلَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ لَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ » .

(٢) الأصل: « لم يقع » .

« الْأَنْصَارِ » - أَيْ : بِقَوْلِهِمْ : « مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ » وَلَذَكَرَ حَافِظُ النَّصَارِ » وَلَذَكَرَ حَافِظُ النَّصِّ مَا مَعَهُ ، وَلَرَجَعُوا إِلَيْهِ . قَالَ : تَنَازَعُوا أَوَّلًا ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ « أَبِي النَّهُ عَنْهُ . . .

ــ ( تفنيدُ آراء « الشِّيعة ِ » في استخلاف ِ « الرَّسُول ِ » – ﴿ السَّالِيُّ - « عَـلْمِيَّا ۚ » ) –

قَالَ : وَأَمَّا مَا تَدَّعِيهِ « الشِّيعَةُ » مِنَ النَّصِّ عَلَىٰ « عَلِيٍّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَبَاطلُ لَا أَصْلَ لَهُ باتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ .

وَأَوَّلُ مَنْ كَذَّبَهُمْ « عَلِيٌّ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَصُّ لَذَكَرَهُ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ » (١) \_ انْتَهَىٰ \_ . لَذَكَرَهُ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ » (١) \_ انْتَهَىٰ \_ .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَلَوْ كَانَ ثَمَّ نَصُّ لَتَوَاتَرَ ، وَلَمْ يُمْكِنْ سَتْرُهُ عَادَةً إِذْ ذَاكَ ، مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَىٰ نَقْلِهِ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَصُّ فَالْبَيْعَةُ لَمْ يَكُنْ نَصُّ الْبَيْعَةُ لَمْ تُوجَدْ لِغَيْرِ « أَبِي بَكْرٍ » إِجْمَاعاً ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْإِمَامُ الْحَقُّ ، ثُمَّ « عَلِي تُعَلِي مَنْصُوبُهُ « عُمَرُ » ثُمَّ « عُلِي اللهُ عَنْهُم « عَلَى عَقْدِ الْخِلَافَةِ لَهُ ، ثُمَّ « عَلِي الله عَنْهُم - .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: ﴿ وَأَمَّا مَا تَدَّعِيهِ ﴿ الشِّيعَةُ ﴾ أَنَّ ﴿ عَلِيًّا ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَدْ أَظْهَرَ النَّصَّ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، فَمِنْ أَكَاذِيبِهِمُ الشَّنِيعَةِ الَّتِي ظَاهِرُهَا لَكُفْرُ الْمَحْضُ لِإِزْرَائِهِمْ (٢) بِذَلِكَ عَلَى ﴿ الصَّحَابَةِ ﴾ الَّذِينَ الرَّفْضُ ، وَبَاطِنُهَا الْكُفْرُ الْمَحْضُ لِإِزْرَائِهِمْ (٢) بِذَلِكَ عَلَى ﴿ الصَّحَابَةِ ﴾ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) « صحيح مسلم بشرح النووي : ١٤٥/١٥ \_ ١٥٥ \_ ملخصا \_ » .

<sup>(</sup>۲) « أَزْرَى » عليه : زَرَى ، عَابِنهُ وَعَتَبَ عَلَيْهِ \_ وَأَزْرَى بِأَخِيهِ : أَدْخَلَ عَلَيْهِ أَمْراً » (۲) « أَزْرَى بِأَخِيهِ : أَدْخَلَ عَلَيْهِ أَمْراً » بُرِيدَ أَنْ يُلَبِّسَ عَلَيْهِ بِهِ » . « المعجم الوسيط : /۳۹٤/۱ \_ مادة « زرى » \_ » .

نَقَلُوا هَذَا الدِّينَ وَحَمَلُوهُ ، إِذْ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ نَبْذِ وَصِيَّةِ نَبِيِّهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ [ و ] قَبْلَ دَفْنِهِ لَرُدَّتْ رِوَايَتُهُمْ ، وَبَطَلَتْ عَدَالَتُهُمْ ، وَبَطَلَ حِينَثِذ هَذَا اللهُ أَن فِي عَدَالَتُهُمْ ، وَبَطَلَ حِينَثِذ هَذَا اللهِ يَنْ مِنْ أَصْلِهِ النَّذِي وَعَد اللهُ أَن فِي يُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (١) .

# ( مُبَايِعَةُ ﴿ عَلِي ۗ » ﴿ أَبَا بَكُر ﴾ وَ ﴿ عُمْرَ ﴾ وَ ﴿ عُمْرَ ﴾ وَ ﴿ عُثْمَانَ ﴾ \_ رُضُوانُ الله عَلَيْهِم ْ أَجْمَعِينَ ﴾ \_

وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ « عَلِيّاً » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمْ يُنَازِعْ « أَبَا بَكْرٍ » وَتَرَضَّىٰ عَنْهُ وَعَنْ « عُمَرَ » وَبَايَعَ « أَبَا بَكْرٍ » وَتَرَضَّىٰ عَنْهُ وَعَنْ « عُمَرَ » وَأَنْهُ عَقَدَ الْخِلَافَةَ « لِعُثْمَانَ » بَعْدَ أَنْ خَلَا وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا ، وَأَنَّهُ عَقَدَ الْخِلَافَةَ « لِعُثْمَانَ » بَعْدَ أَنْ خَلَا دَسْتُ (٢) الْخِلَافَةِ وَشَغَرَ . فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَصَّ ، وَكَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرَىٰ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ لِلْخِلَافَةِ لَنَازَعَهُمْ كَمَا نَازَعَ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ فِي أَيَّامِ « مُعَاوِيَةً » .

وَمَا يَزْ عُمُهُ الْمُبْطِلُونَ مِنْ مُدَاهَنَتِهِ (") \_ رضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فِي دِينِ « اللهِ » يَتَحَاشَىٰ عَنْهُ مَنْصِبُ « عَلِيٍّ » الْعَلِيِّ ، كَيْفَ وَهُوَ الَّذِي يُضْرَبُ

 <sup>(</sup>۱) « سورة التوبة : ۳۳/۹ - م - » .

<sup>(</sup>٢) الدَّسْت : صدر المجلس ، و « خُلُوُّ » الدَّسْتِ » كيناية " عن وفاة الخليفة .

<sup>(</sup>٣) « المداهنة » : إظهار خلاف المضمر .

بِشَجَاعَتِهِ الْأَمْثَالُ ، وَتَبْطُلُ عِنْدَهُ الْأَبْطَالُ ! مَعَ مَا فِيهِ مِنْ عِزَّةِ الْعَشِيرَةِ نُخْبَةِ (١) « بَنِي هَاشِم » ، وَبَيْنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ (١) لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِم ، يَشْهَدُ لَهُمُ « الْقُرْآنُ » بِهَجْرِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ الْأَهْلَ وَالْأَوْطَانَ ، . وَإِذَا كَانَ « أَبُوطَالِب » قَاوَمَ « قُرَيْشاً » كُلَّهَا ، كمَا سَبَقَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ: وَالله ! لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ (٣)

حَتَّىٰ أُوسَدَ فِي النَّرابِ دَفِينا (١)

فَكَيْفَ يَجُوزُ لِمَنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ أَنْ يَنْسُبَ إِلَىٰ أَخِي () الرَّسُولِ (٢) وَبَعْلِ « الْبَتُولِ » (٧) ، الْأَسَدِ الْمُوَاثِبِ ، لَيْثِ « بَنِي غَالِبِ » (٨) أَنَّهُ نَبَذَ وَصِيَّةَ « رَسُولِ اللهِ » - مَ أَوْ دَاهَنَ فِي دِينِ اللهِ ﴿ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ وَسِيَّةً اللهِ ﴿ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ اللهِ ﴿ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ اللهِ ﴿ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ اللهِ إِلَى اللهِ ﴿ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ اللهِ إِلَيْ اللهِ ﴿ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الأصل: «تحبه بني هاشم».

<sup>(</sup>٢) الأصل: « الذي » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « بأجمعهم » .

<sup>(</sup>٤) من قصيدة « أَبِي طَالِبِ » في نُصْرَة ِ « الرَّسُولِ » – وَيَنْكِيْوُ – انظر : « الروض الأنف : ٣/٥٥ – الحاشية (١) – » . وانظر : ﴿ غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب : ١٧٦ » .

<sup>(</sup>٥) الأصل: « إلى أخ الرسول ».

<sup>(</sup>٦) انظر ذكر إخاء « النَّبيِّ » – وَتُعَلِّينُ – « علياً » – عليه السلام – في « صفة الصفوة : ٢١٢/١».

<sup>(</sup>٧) « البتول » : الطاهرة ، و « البعل » : « الزوج » ، وهي « فاطمة الزهراء » بنت « رسول الله » \_ مَنْ الله عنها \_ . ووجة « على بن أبي طالب » \_ رضي الله عنها \_ .

<sup>(</sup>٨) « ليث بني غالب » : وَذَالِكُ لانتماء أَبناء « قُررَيْش ، إليُّه .

<sup>(</sup>٩) « سورة النور : ١٦/٢٤ - م - » .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: « وَمَا يَتَمَسَّكُ بِهِ «الشِّيعَةُ» مِنَ الظَّوَاهِرِ الَّتِي تُوهِمُ كُوْنَ « عَلِيٍّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُتَعَيِّناً لِلْإِمَامَةِ مُعَارَضُ بِنُصُوصِ كَثِيرَةٍ تُشْيرُ إِلَىٰ تَعَيِّن ِ « الصِّدِيقِ » / تَلْوِيحاً ، بَلْ تَصْرِيحاً يَجِبُ تَقْرِيرُهَا ، وَتَلُويلُ [١٢٠٠ إِلَىٰ تَعَيْن ِ « الصِّدِيقِ » / تَلْوِيحاً ، بَلْ تَصْرِيحاً يَجِبُ تَقْرِيرُهَا ، وَتَلُو اللهُ تَوَاتِرُ مُعَارِضِيها لِانْقيادِ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ مُقْتَضَاها . وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ الْمُتَواتِرُ مُعَارِضِيها لِانْقيادِ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ مُقْتَضَاها . وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ الْمُتَواتِرُ الْقَطْعِيُّ عَلَىٰ عَصْمَةِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ أَنْ يَجْتَمِعُوا (١) عَلَىٰ الْقَطْعِيُّ عَلَىٰ عَصْمَةِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ \* بَعْدُ أَمَّةً ﴾ (٢) ، فَلَوْ تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْقَلْونِ مِنْ أَنَّ يَجْتَمِعُوا (١) عَلَىٰ الضَّلَالِ وَالْبُهْتَانِ لَكَانُوا شَرَّ (١) عَلَىٰ الْفَلْدُونِ مِنْ اللهُ » : ﴿ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ (٢) ، فَلَوْ تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ (٣) كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الضَّلَالِ وَالْبُولِ وَالْبُهُتَانِ لَكَانُوا شَرَّ (١) أَمُّ لَعَلَىٰ الضَّلَا وَالْبُهُمْ عَلَىٰ وَالْبُهُمْ عَلَىٰ لَكُونُوا عَلَىٰ الْفَلَىٰ وَقَدْ وَعَدَ اللهُ مَنِ اتَبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ ! فَقَالَ – تَعَالَىٰ – : عَلَىٰ الْمُؤْونِينِ نَوْلَةِ مَا تَوَلَىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مُ مَصِيراً ﴾ وَمَن يُشَاقِقَ الرَّشُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبِيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَيِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِلَهِ مَا تَوَلَىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَ مَصِيراً ﴾ "وَنَ اللهُ مَا تَولَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَا مُصِيراً ﴾ "وَنُ اللهُ عَنْ مَن الْمُؤْمِنِينَ نُولُكُ وَنُصْرِيلَ عَلَيْمَ مُعْمِلِهُ عَلَىٰ وَلَعْمُ مَا تَولَىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَا مَعِيرا مِنْ الْقَالِهُ عَلَىٰ الْمُعْولِ الْمَلِي الْمُؤْمِنِينَ نُولُو الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْتَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ لَاللهُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِ مَلَى اللهُ الْمُعْلَامِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْم

**\* \*** 

<sup>(</sup>١) الأصل : « تجتمعوا » .

<sup>(</sup>٢) «سورة آل عمران: ٣/١١٠ - م -».

 <sup>(</sup>٣) الجملة مقتبسة من قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى النّبِرِّ وَالتَّقَوْقَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنشم وَالْعُدُونَانِ ﴾ . «سورة المائدة : ٢/٥ ــ م ــ» .

<sup>(</sup>٤) الأصل : لكان أشر .

<sup>(</sup>٥) «سورة النساء : ٤/١١٥ ــ م ــ » .

### فَصْ ثُلُ الْأَنْمِ عِنْ فِي فَرَيْتِ مِن الْأَنْمِ عِنْ فِي فَرَيْتِ مِن

قَالَ \_ مَ اللَّهُ مَا بَقِي مِنْهُمُ الْأَمْرُ فِي « قُرَيْش ٍ » مَا بَقِيَ مِنْهُمُ الْأَمْرُ فِي « قُرَيْش ٍ » مَا بَقِيَ مِنْهُمُ الْنَصَانِ » (١) .

قَالَ الْعُلَمَاءُ : هُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ، أَيْ : لَا تُزِيلُوا الْخِلَافَـةَ مِنْ « قُرَيْش ِ » .

وَقَالَ \_ عَيِّا ﴿ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا أَقَامُوا اللَّهِ فَرَيْشٍ » مَا أَقَامُوا اللِّينَ » (٢). \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا \_ .

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٢١٨/٤ - كتاب المناقب - باب مناقب قريش » .

و « صحيح مسلم : ١٤٥٢/٣ – (٣٣) كتاب الإمارة – (١) باب الناس تبع لقريش ــ الحديث : ٤ – (١٨٢) » . وفيه : « ما بقى من الناس اثنان » .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  « صحيح البخاري :  $\Upsilon \wedge \Lambda = \Lambda$  المناقب مناقب قريش » .

و « صحيح البخاري » ٧٨/٩ – كتاب الأحكام – باب الأمراء من قريش ، وهذا نص البخاري : « إِنَّ هَـٰذَا الْأَمْرَ فِي « قُرَيْشُ ٍ » لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَـَدُ ۖ إِلاَّ كَبَيَّهُ اللهُ عَلَى وَجُهُهُ مَا أَقَامُوا الدِّينَ » .

وَقَالَ « اللهُ » - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلْحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ (١) وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ (١) - الْآيَة - .

وَثَبَتَ عَنْهُ \_ مِنْهُ فَ أَنَّهُ قَالَ : « الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكاً عَضُوضًا (٢) » (٣) . .

فَدَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ بِوَعْدِ اللهِ الْحَقِّ [ مِنْ ] (1) أَنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ لَا بُدَّ أَنْ يُقِيمَ اللهِ لَهُمُ الدِّينَ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ الدِّينَ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً. وَذٰلِكَ إِنْ كَانَ فِي حَقِّ مَنْ بَعْدَ « الْخُلَفَاءِ وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً. وَذٰلِكَ إِنْ كَانَ فِي حَقِّ مَنْ بَعْدَ « الْخُلَفَاءِ اللَّرْبَعَةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَرْبَعَةِ اللَّوْمِمُ اللَّذِينَ صَدَقَ وَعْدُ اللَّرْبَعَةِ وَهُمَا « أَبُو بَكُرٍ » وَ « عَلِيٌّ » دُونَ الْوَسَطِ فِي تَحْقِيقِ التَّمْكِينِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمَا « أَبُو بَكْرٍ » وَ « عَلِيٌّ » دُونَ الْوَسَطِ فِي تَحْقِيقِ التَّمْكِينِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمَا « أَبُو بَكْرٍ » وَ « عَلِيٌّ » دُونَ الْوَسَطِ فِي تَحْقِيقِ التَّمْكِينِ

<sup>(</sup>۱) « سورة النور : ۲۶/۵۵ – م – » .

<sup>(</sup>٢) جاء في « النهاية في غريب الحديث والأثر: ٣٠٣/٣ » : « أَمَّ يَكُونُ مُلُكُ عَضُوضٌ » أَيْ : يُصِيبُ الرَّعِيَّةَ فِيهِ عَسَّفُ وَظُلُمٌ ، كَأَنَّهُمْ يُعَضُّونَ فِيهِ عَضَّاً. وَ «العَضُوضُ مِنْ أَبْنِيَةِ المُبَالَغَةِ » .

<sup>(</sup>٣) « مَسند الْإِمَام أحمد بنَ حنبل : ٥/٢٠ » وهذا نصُّهُ : « الحيلاَ فَــَهُ ثَـَلاَ ثُــُونَ عـَاماً مُمَّ ع مَـكُونُ يَعَدُدَ ذلكَ المُلْكُ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها السياق.

الْمَوْعُودِ فِي اللّهِ مِنَ لَا إِذِ (١) « الصّليّق » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّمَا قَاتَالَ « أَهْلَ الرّدَّةِ » لِيَعُودُوا إِلَىٰ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ « الْإِسْلَامِ » . وَ « عَلِيٌّ » حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّمَا قَاتَلَ « الْفِئَةَ الْبَاغِيةَ » لِتَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ « اللهِ » . وَحَقِيقَةُ التّمْكِينِ فِي اللّهِ بن إِنَّمَا حَصَلَ فِي مُدَّةِ « عُمَرَ » و « عُثْمَانَ » وَحَقِيقَةُ التَّمْكِينِ فِي اللّهِ بن إِنَّمَا حَصَلَ فِي مُدَّةِ « عُمَرَ » و « عُثْمَانَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - . وَإِذَا صَدَقَ الْوَعْدُ الْحَقُ فِي الْوسَطِ ، وَجَبَ صِدْقُهُ فِي الطّرَفِ الْأَوَّلُ قَطْعاً ، وَ فِي الْآخِرِ إِجْمَاعاً .

وَأَمَّا الْمَحَدِيثُ الشَّرِيفُ فَفِيهِ حُكْمُ مِنْهُ - وَ اللَّهُ وَ الْقَائِمِينَ الْمُحَلَافَةِ بَعْدَهُ ، أَيْ عَلَىٰ مَا كَانَ هُوَ عَلَيْهِ - وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَ اللَّهُ عَنْهُ وَ اللَّهُ عَنْهُ وَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَ اللَّهُ عَنْهُ وَ اللَّهُ عَنْهُ وَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَ اللَّهُ عَنْهُ وَ اللّهُ عَنْهُ وَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَا

\_( وَقَاةُ « آبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ )\_

وَتُوفِّفِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِشَمَانِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ. فَمُدَّةُ (٢) خِلَافَتِهِ سَنَتَانِ وَشَهْرَانِ وَنصْفُ شَهْرٍ ، وَسِنَّهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ مَاتَ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً كَسِنِّ « رَسُولِ اللهِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ مَاتَ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً كَسِنِّ « رَسُولِ اللهِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ مَاتَ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً كَسِنِّ « رَسُولِ اللهِ » - مَوَدُفِنَ مَعَهُ فِي حُجْرَتِهِ .

<sup>(</sup>١) الأصل: « إذا ».

<sup>(</sup>٢) الأصل: فهذه.

#### - (عَهْدُ « الصِّدِّيقِ » بِالْخِيلاَ فَهَ إِلَى « عُمْرَ » )-

وَعَهَدَ بِالْخِلَافَةِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴾ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_ عَنْهُ \_ وَقُولُنِّيُ ﴾ . وَتُولُفِّيُ ﴾ ﴿ عُمَرُ ﴾ شَهِيداً فِي عَنْهُ \_ وَقَالَ : ﴿ وَلَيْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَهُمْ ﴾ . وَتُولُفِّيُ ﴾ ﴿ عُمَرُ ﴾ شَهِيداً فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ [ لِأَرْبَع ] (١) بَقِينَ مِنْ / ذِي الْحِجَّةِ [١٢١ و] سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، فَمُدَّةُ خِلَافَتِهِ عَشْرُ سِنِينَ وَسِتَّةُ أَشْهُرٍ .

#### - ( انْتيخابُ « عُثْمان ) - رَضِي اللهُ عَنْهُ - وَخِيلاً فَتُهُ )-

وَأُوْصَىٰ بِالْخِلَافَةِ شُورَىٰ بَيْنَ سِتَّة مِنَ الْعَشَرَةِ ، وَهُمْ : « غُثْمَانُ » وَ « عَلِيٌّ » وَ « عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ » وَ « طَلْحَةُ » وَ « الزَّبَيْرُ » وَ « سَعْدُ » ، فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ بَعْدَ شِدَّةِ الْبَحْثِ عَلَىٰ « عُثْمَانَ » \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ ، فَبَايَعُوهُ وَ أَيْهُمْ بَعْدَ شِدَّةِ الْبَحْثِ عَلَىٰ « عُثْمَانَ » \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ ، فَبَايَعُوهُ وَأَيْهُمْ بَعْدَ شِدَّةِ الْبَحْثِ عَلَىٰ « عُثْمَانَ » \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ ، فَبَايَعُوهُ وَ أَيْكُوهُمْ إِلَّا سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ . بِالْخِلَافَةِ يَوْمَ السَّبْتِ ، غُرَّةَ الْمُحَرَّم إَوَّلَ سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ .

#### - (مَقَتْلُ «عُثْمَان » شَهِيداً وَدَفْنُهُ «بِالْبَقيع » )-

وَقُتِلَ « بِالْمَدِينَةِ » شَهِيداً يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِشَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، فَمُدَّةُ خِلَافَتِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً ، وَقَدْ قَارَبَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَدُفِنَ « بِالْبَقِيسِعِ » .

<sup>(</sup>١) ساقطة في الأصل ، والتكملة عن « الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ٣١١٥٢/٣ » .

- ( مُبَايِعَةُ « عَلِيٍّ » - رَضِي اللهُ عَبَنْهُ - بِالْحِيلاَ فَهَ ثُمَّ مَفَتْنَلُهُ « بِالْكُوفَةِ » شَهِيداً )-

وَبُويِكَ « لِعَلِيًّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - في ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي دَارٍ مِنْ دُورِ « الْأَنْصَارِ » ، ثُمَّ بُويِكَ لَهُ « الْبَيْعَةَ الْعَامَّةَ » مِنَ الْغَلِ فِي « الْمَسْجِدِ النَّبُويِّ » ، وَقُتِلَ « بِالْكُوفَةِ » شَهِيداً صُبْحَ الْجُمُعَةِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَمُدَّةُ خِلَافَتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ وَتِسْعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَمُدَّةُ خِلَافَتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ وَتِسْعَةُ أَشْهُرٍ - بِتَقْدِيمِ التَّاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - .

#### **8** 8 8

# فَصْلُ فِي صَالِطْ عَارَبُ وَمُ هُمْ

أَجْمَعَ « أَهْلُ السُّنَّةِ » عَلَىٰ أَنَّ خَيْرَ الصّحَابَةِ وَأَفْضَلَهُمْ عَلَىٰ مَا رَتَّبُوهُ هُمْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَمَنْ قَدَّمُوهُ فَهُو الْمُقَدَّمُ ، وَمَنْ أَخَّرُوهُ فَمُؤَخَّرٌ (١) هُمْ الله عَنْهُمْ - وَقَدْ وَرَدَ مِنْ أَخَرُوهُ فَمُؤَخَّرٌ (١) حَقِيقةً ، لِفَضْلِ مَا هُو أَفْضَلُ عِنْدَ « الله » - عَزَّ وَجَلَّ - وَذَلِكَ غَيْبٌ لا يَطْلِ عُ عَلَيْهِ إِلَّا « رَسُولُ اللهِ » - عَقِيقٍ - ، وَقَدْ وَرَدَ مِنْ ثَنَائِهِ - وَقَيْقُ - عَلَىٰ أَصْحَابِهِ عُمُوماً وَخُصُوصاً نُصُوصُ لا يُدْرِكُ دَقَائِقَهَا ، وَيَعْرِفُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ عُمُوماً وَخُصُوصاً نُصُوصُ لا يُدرِكُ دَقَائِقَهَا ، وَيَعْرِفُ حَقَائِقَهَا ، وَيَعْرِفُ حَقَائِقَهَا (٢) إِلّا « الصَّحَابَةُ » الَّذِينَ سَمِعُوهَا وَحَمَلُوهَا ، وَعَرَفُوا أَسْبَابِهَا عَلَىٰ أَصْحَابِهِ عُمُوماً عَلَىٰ أَلْ « النَّعْظِيمِ ، فَوَجَب الرُّجُوعُ وَقَرَائِنَ أَحْوالِهَا ، شَاهَدُوا مَا كَانَ « النَّبِيُّ » - وَقَدْ إِلَيْ عَلِي مَا لَهُ عَنْهُمْ ، فَوَجَب الرُّجُوعُ وَيَحُضُ بِهِ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضَ مِنَ التَّقَدِيمِ وَالتَّغَظِيمِ ، فَوَجَب الرُّجُوعُ فَي ذَلِكَ إِلَىٰ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَاهَدُوا الْوَحْيَ وَالتَّغْظِيمِ ، فَوَجَب الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَاهَدُوا الْوَحْيَ وَالتَّغْظِيمِ ، فَوَجَب الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَاهَدُوا الْوَحْيَ وَالتَّغْظِيمِ ، فَوَجَب الرُّجُوعُ اللهُ عَنْهُمْ - مِنْ غَيْرِ فِي خَيَاةِ « رَسُولِ اللهِ » - وَقَيْقَ - وَبَعْدَ وَفَاتِهِ ، عَلَىٰ أَنَّ الْمُحَدُّونَ » ثُمَّ « عُمَوْ » .

<sup>(</sup>١) الأصل : « فموخرا حقيقة الفضل » .

<sup>(</sup>٢) الأصل: «وحقايقها».

وَفِي « صَحِيحَي « الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » : « كُنَّا نُفَاضِلْ بَيْنَ « الشَّحَابَةِ » فِي زَمَن « رَسُولِ اللهِ » - مَيْكِيَّةٍ - فَنَقُولُ : « أَفْضَلُهُمْ « الصَّحَابَةِ » فِي زَمَن « رَسُولِ اللهِ » - مَيْكِيَّةٍ - فَنَقُولُ : « ثُمَّ نَتُرُكُ « اللهِ » - مَيْكِيَّةٍ - فَلَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ » .

وَفِيهِمَا: - « عَنْ « مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِب » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ وَلَدُ « الْحَنَفِيَةِ » قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي : « أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ « رَسُولِ وَهُوَ وَلَدُ « الْحَنَفِيَةِ » قَالَ: « قُلْتُ ! « قُلْتُ ! « ثُمَّ مَنْ ؟ » قَالَ: « ثُمَّ الله » - عَلَيْقِ - ؟ » قَالَ: « أَبُو بَكْرِ » . قُلْتُ ! « ثُمَّ أَنْتَ؟ » قَالَ: « مَا أَنَا « عُمَرُ » . [ وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ: « عُشْمَانُ » ، قُلْتُ ! « ثُمَّ أَنْتَ؟ » قَالَ: « مَا أَنَا إلا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » (٢) ] (٣) . فَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ خَيْرَ الصَّحَابَةِ « الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ » .

قَالَ « أَهْلُ السُّنَّةِ » : « ثُمَّ تَمَامُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ بَقِيَّةُ « أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ » .

<sup>(</sup>۱) في « صحيح البخاري : ١٨/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النّبي " - وقط الله عنه الله عنه مناقب « عثمان بن عفاً ن – » وهذا نصه " : عن « ابن عُمر » – رَضِي الله عنه مناقب قال ت : « كُنّا في زَمَن « النّبي » – وقط و لا نعد ل « بأبي بكر » أحداً، نهم « عُمر » ثم « عُمر » مُم نترك و « السّبي » – وقط و لا نفاضل و النّبي » – وقط و لا نفاضل و النّبي » – وقط و الله و عبد الله ي عن « عبد العرين » . ولم أجد الحديث في « صحيح مسلم » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٩/٥ ــ (٦٢) كتاب أصحاب « النّبيّ » ــ وَتَعَلَيْهِ ــ (٥) باب قول «النبيّ » ــ وَتَعَلَيْهِ ــ (٥) باب قول «النبيّ » . وَتَعَلَيْهُ ــ لَوْ كُنْتُ مُتّخِذاً خَليلاً » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح البخاري: ٥/٥ » .

قَالَ « الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّووِيُّ » - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - : [ « وَأَجْمَعَ « أَهْلُ السُّنَّةِ » عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَهُمْ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ « أَبُو بَكْرٍ » ثُمَّ « عُمَرُ » ، وَقَدَّمَ الْجُمْهُورُ « عُثْمَانَ » عَلَىٰ « عَلَيْ » وَهُوَ الصَّحِيخُ ، وَلِهِذَا / اخْتَارَتْهُ [١٢١ ظ] « الصَّحَابَةُ » لِلْخِلَافَةِ وَقَدَّمُوهُ ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِالتَّرْتِيبِ » ] (١) - انْتَهَىٰ - .

قُلْتُ : انْتَهَىٰ وَلِهِٰذَا عَقَدَ « الصَّحَابَةُ » الْخِلَافَةَ « لِلصِّدِّيقِ » مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ . وَوَثِقَ « عُمَرُ » فِيمَنْ تَرَدُّدٍ . وَوَثِقَ « عُمَرُ » فِيمَنْ يَعْقَدُونَهَ اللهُ .

وَقَالَ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ الْحَافِظُ « أَبُو عُمَرَ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَالِكِيُّ » -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ – فِي « شَرْحِ الْمُوَطَّإِ » لِلْإِمَامِ « مَالِكِ » (') - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ – : « أَجْمَعَ « أَهْلُ السَّنَّةِ » عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الْأُمَّةِ بَعْدَ كَ اللهُ تَعَالَىٰ – : « أَجْمَعَ « أَهْلُ السَّنَّةِ » عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الْأُمَّةِ بَعْدَ كَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي « عُثْمَانَ » وَوَقَفَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي « عُثْمَانَ » وَ « عَلِيً » . وَأَمَّا الْيَوْمُ فَلَا يَخْتَلِفُ الْخَلَفُ فِي أَنَّ التَّرْتيبَ « عُثْمَانَ » وَ « عَلِي ً » . وَأَمَّا الْيَوْمُ فَلَا يَخْتَلِفُ الْخَلَفُ فِي أَنَّ التَّرْتيبَ « عُثْمَانُ »

<sup>(</sup>١) « صحيح مسلم بشرح النووي : ١٤٨/١٥ » وهذا نصُّه : « اتَّفَق «أَهْلُ السُّنَّة » عَلَى أَنَّ اَفْضَلَمَهُ مْ « أَبُو بَكُو » ثُمَّ « عُمْرَ ». قَالَ جُمهورُهُمُ مْ ثُمَّ « عثمان » ثُمَّ « عَيْنُ » . وقالَ بعض أَهْلِ السُّنَّةِ مِن أَهْلِ « الكُوفَةِ » بتقديم « عَلَي » عَلَى « عَشْمَان » والصحيح المشهور تقديم « عثمان » . قال « أَبُو مَنْصُور البغدادي » : « أصْحابُنَا » والصحيح المشهور تقديم « عثمان » . قال « أَبُو مَنْصُور البغدادي . « أصْحابُنَا » . مُعمْمِعُون عَلَى الرّبيبِ المَدْ كُورِ » .

<sup>(</sup>٢) « شرح موطأ مالك » «لابن عبد البر» : « كم ْ أَعْتُر عليه » .

ثُمَّ « عَلِيُّ » وَعَلَيْهِ عَامَّـةُ « أَهْلِ الْحَدِيثِ » مِنْ لَدُنْ « أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ » وَهَلُمَّ جَرِّا \_ انْتَهَىٰ \_ .

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَلَوْ فَهِمَ « الصَّحَابَةُ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ غَيْرَ خَلْكَ عَنْ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَلَوْ فَهِمَ « الصَّحَابَةُ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ « رَسُولِ اللهِ » \_ وَلَا يَصْرِفُهُمْ عَن ِ الْحَقِّ صَارِفٌ » . وَلَا يَصْرِفُهُمْ عَن ِ الْحَقِّ صَارِفٌ » .

0 0 0



نقلاً عن كتاب : « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة – مقابل صفحة – (٤٤٧) – » لجامعها الذكتور محمد حميد الله م

## فَصْلُ فِي فَصْلِ اللهِ عَنْهُمْ -- رضي الله عنْهُمْ -

مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّاهِدَةِ عَلَىٰ فَضْلِ « الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - الْمُوجِبَةِ لَهُمْ زِيَادَةَ الْمَزِيَّةِ (١) عَلَىٰ غَيْرِهِمْ :

- ( فَضَائِلُ « الصَّدِّيقِ » - رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ )-

قُولُهُ - مَرِيَّا اللَّهُ - : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِداً خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ « أَبَا بَكْرٍ » خَليلًا » (٢) . - نُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: « وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ » (٣).

وَفِي « أُخْرَىٰ » : « وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي » (١) ، أَيْ أَنَّ تَسْمِيَتِي لَهُ بِمَا

(١) الأصل: «المريه».

(٢) « صحيح البخاري : ٥/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيِّ » - وَيَنْكُونُ – (٥) – باب قول « النِّبِيِّ » - وَيَنْكُونُ – « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً » .

ر « صحیح مسلم : ١٨٥٤/٤ – ١٨٥٥ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (١) باب من فضائل « أبي بكر الصَّدِّيق » – رّضيي الله ُ عنه – الحديث : ٢ – (٢٣٨٢) » .

(٣) « صحيح البخاري : ٥/٥ ــ فضائل الصحابة ــ مناقب المهاجرين ــ باب قول « النَّبيُّ » - وَالنَّبِيُّ - « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلَيلاً » .

(٤) « صحیح مسلم : ١٨٥٥/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١) باب من فضائل « أبي بكر » – رَضِي َ اللهُ عنه – الحدیث : = -(777) .

سَمَّاهُ « اللهُ » مِنَ الْأُخُوَّةِ وَالصَّحْبَةِ فِي الْغَارِ أَفْضَلُ مِنْ وَصْفِي لَهُ بِالْخُلَّةِ. « إِنَّ (١) أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ « أَبُو بَكْرٍ » - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - . \* « إِنَّ « اللهَ » بَعَثَنِي فَقُلْتُمْ : « كَذَبْتَ » ، وَقَالَ « أَبُوبَكْرٍ » : « صَدَقْتَ » وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ » (٢) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

- \* « فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي؟ »(٣) \_ مَرَّتَيْنِ (١) ، \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ .
  - « « مُرُوا « أَبَا بَكْرٍ » فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ِ » ( · ) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ..
- \* إِنِّي أَخَافُ (٦) أَنْ يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنَّ وَ(٧) يَقُولَ قَائِلٌ: « أَنَا أَوْلَىٰ [ بِالْأَمْرِ](٨)

(١) في « البخاري : ٧٣/٥ ــ باب هجرة « النَّبِيِّ » ــ وَ النَّاسِ عَلَيَّ النَّاسِ عَلَيّ في صُحْبَته وَمَاله أَبنَا بَكُر » .

وجاء في « صحيح مسلم : ١٨٥٤/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (١) باب من فضائل « أَبي بَكُر الصَّدِّيق » : « إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ » ، وجاء في شرح ذلك في الحاشية (٤) مع نناه أن أَكْثَرُهُم م جُوداً وَسَمَاحَة لَنَا بِنَفْسِه وَمَالِه ، وَلَيْسَ هُوَ مِنَ «المَنِّ » اللَّذِي هُوَ الاعتداد بالصَّنِيعة . لأنَّه أَذَى مُبُطِل لللَّوَاب ، وَلاَنَّ المِنَّة « لله » وَ « لرَسُولِه » في قُبُول ذلك وَغيره .

(٢) « صَحَيِح البَخَارِيَ : ٥/٥ ـ (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيِّ » ـ وَيَعَالُو - (٥) باب قول « النَّبِيُّ » ـ وَيَعَالُو . : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً – الحديث عن « أبي الدرداء » . (٣) تتمة للحديث السابق . وانظر كلام « العكبري » في حدف نون « تاركو » في « إعراب الحديث

(۱) مممه معتمایات السابق . واقعد فارم « المعابري » في حمدت نون » فار رو » في « إعراب الحمايد النبوي : ١٦٥ » .

(٤) الأصل : « ثلاث مرات » ، وما أثبت عن « صحيح البخاري : ٥/٥ » .

(٥) « صحيح مسلم : ٣١٣/١ - (٤) كتاب الصلاة - (٢١) باب استخلاف الإمام - الحديث : « صحيح مسلم : ٤١٨) . » .

(٦) الأصل: «أخشى ».

(٧) الأصل: «أو».

(A) زيادة عماً في « صحيح مسلم » .

وَيَاْبَىٰ الله [ ذلك ] (١) وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا « أَبَا بَكْرِ » (٢) . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ (٣) . . وَيَانَّبَى الله [ و] (٤) قَوْلُهُ \_ وَيَعَلَّى \_ لَمَّا رَجَفَ بِهِ « أُحُدُ » وَمَعَهُ « أَبُو بَكْرٍ » وَ « عُمَرُ » وَ « عُمَرُ » وَ « عُمْرُ » : « اثْبُتْ \_ أو اسْكُنْ \_ « أُحُدُ » فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي وَصِدِّيقٌ وَصِدِّيقٌ وَصِدِّيقٌ وَصِدِّيقٌ وَصِدِّيقٌ وَصِدِّيقٌ وَصَدِّيقٌ وَسَهِيدَانِ » (٥) . وَالْخِطَابُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مَحْمُولُ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، إِقَامَـةً وَشَهِيدَانِ » (٥) . وَالْخِطَابُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مَحْمُولُ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، إِقَامَـةً لَهُ مَقَامَ مَنْ بَفْعَل ، لِتَحَرُّكِهِ مَعَ قَوْلِهِ \_ وَيَعْلِيقٌ \_ : « مَا شَيْءٌ إِلَّا وَيَعْلَمُ أَنِّي « رَسُولُ اللهِ » . (٢)

\* وَقَالُوا: « سُبْحَانَ الله! أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ ؟ وَذِنْبُ يَتَكَلَّمُ ؟ قَالَ « النَّبِيُّ » - وَقَالُوا: « سُبْحَانَ الله! أَبُو بَكُرٍ » وَ « عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ » (٧) .

<sup>(</sup>١) زيادة عميًا في « صحيح مسلم » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ١٨٥٧/٤ - (٤٤) كتاب فضائل الصحابة - (١) باب من فضائل « أبي بكر الصَّدِّ قِي » - الحديث : ١١ - (٢٣٨٧) » .

<sup>(</sup>٣) لم أجده في « صحيح البخاري » بهذا النَّص .

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها السيّاق.

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ١١/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النّبيُّ » – وَقَالِيْهُ – (٥) باب قول « النّبيُّ » – وَقَالِيْهُ -- : « لَـوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً » .

وجاء في « صحيح البخاري : ١٤/٥ » في رواية أخرى : « النُّبُتُ أُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ « نَبِيٌّ ﴾ أَوْ « صدِّ يقُ " هَ أَوْ « شَهيدَ ان » .

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الحديث في كتب الحديث الموجودة لديّ .

<sup>(</sup>٧) « صحيح البخاري : ٥/٥ – ٧ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبيِّ » – وَالْكُلُّونُ – (٥) باب قول « النَّبيِّ » – وَالْكُلُّونُ – (٥) باب قول « النَّبيِّ » – وَالْكُلُّونُ – « لَوْ كُنْتُ مُتَّخْذًا خَلَيلاً » .

و « صحيح مُسْلِم : ١٨٥٧/٤ - (٤٤) كتاب فضائل الصحابة - (١) باب من فضائل « أَبِي نكْر الصِّدِّ بِن " الحديث : ١٣ - (٢٣٨٨) » .

\* وَقِيلَ: « أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟» قَالَ: «عَائِشَةُ» ، فَقُلْتُ : «مِنَ الرِّجَالِ ؟ » . فَقَالَ: « ثُمَّ « عُمَرُ الرِّجَالِ ؟ » . فَقَالَ: « ثُمَّ « عُمَرُ الرِّجَالِ ؟ » ، فَعَدَّ رِجَالاً » (١) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ .

### - ( فَتَضَائِلُ ( عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ » - رَضِيَ الله عَنْه م - )-

[ قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ - : « إِيهٍ ] يَا «بْنَ الْخَطَّابِ !» وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! مَا لَقَيِكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكاً فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجُّكَ » (٢) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - . أَيْ : أَنَّ الْحَقَّ يَدُورُ مَعَهُ أَيْنَمَا دَارَ ، فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٥/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبيِّ » – وَلَيْكُو و (٥) باب قول « النَّبيِّ » – وَلَيْكُو – : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخذاً خليلاً » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك » .

و « صحیح مسلم : ١٨٦٣/٤ – ١٨٦٤ – (١٤) كتاب فضائل الصحابة – (٢) باب مين فضائل ِ « عمر بن الخطاب » – رَضي َ اللهُ عنه – الحديث : ٢٢ – (٢٣٩٦) » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الإسراء : ١٥/١٧ - ك - ».

وَشَهَادَتُهُ - عَلَيْكُ - بِأَنَّ « عُمَرَ » مِنَ الْمُحَدَّثِينَ (١) - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ - وَشَهَادَتُهُ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ - أَيْ : « مِنْ أَهْلِ الْإِلْهَامِ الْمُوافِقِ لِلصَّوَابِ » .

\* وَأَنَّهُ [ - مِنْ اللَّهِ - ] (٢) رَأَىٰ عَلَيْهِ قَمِيصاً ضَافِياً يَجُرُّهُ (٣) . وَأَوَّلَهُ بِوُفُورِ عِلْم الدِّينِ فِي أَيَّامِهِ - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

(۱) « صحيح البخاري : ١٥/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبيِّ » – وَالْحَدِيث : « عمر بن الخطاب » – رَضي الله عنه – ، والحديث :

عن « أَنِي هُرَيْرَةَ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ وَرَسُولُ اللهِ » - وَاللّهُ - قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ » - وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَم مُعَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ اللهُ مُعَمَّدُ » . « عُمْرَدُ » .

و « صحيح مسلم : ١٨٦٤/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٢) مين فضائيل « عُـمـرّ ابن وهب » : ابن الحطتّاب » – رَضِيَ اللهُ عنه ً – الحديث : ٢٣ – (٢٣٩٨) وفيه : قال « ابن وهب » : « مُلهَمَون َ » . « تفسير : « تُحَدّ ثُنُون َ » : « مُلهَمَون َ » .

(٢) التكملة للتوضيح .

(٣) « صحيح البخاري : ١٥/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النّبيّ » – وَقَالِين – مناقب «المهاجرين – (٦) باب مناقب « عمر بن الخطاب » – رَضي الله عنه – » .

و «صحيح مسلم : ١٨٥٩/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٢) باب من فضائل «عمر ابن الخطاب » – رضي الله عنه – الحديث : ١٥ – (٢٣٩٠) » – « عن « أبي سعيد الخد ري » يقول أ : قال « رسُول ألله » – وي الله و بيننا أنا نائم ، رأيت الناس ألحد ري أي يقول أ : قال « رسُول ألله » – وي الله عنه و منها ما يبلغ دون ذك . ومرضون وعليهم قُمص ، منها ما يبلغ الثاري ، ومنها ما يبلغ دون ذك . ومرز « عُمر بن الخطاب » وعليه قميص "يجره أن » . قالوا : « ماذا أولت ذك ؟ و رسول الله ! » قال : « الله ن » .

وجاء في الحاشية (٣) في تأويل: « قَمِيص "يَجُرُه نه »، قَالَ أَهْلُ العبارة : « القَمِيص في النَّوم معناه في الدِّين » ، وَجَرَّه نُه لُلُ عَلَى بَقَاءِ آثَارِهِ الجَمِلة وَسُنَنِهِ الْحَسَنَة في النَّوم معناه تُه وَاللَّين » ، وَجَرَّه نُه لُلُ عَلَى بَقَاءِ آثَارِهِ الجَميلة وَسُنَنِهِ الْحَسَنَة في النُسلَمينَ بعد وَفاتِه لِيُقَتْدَى به » .

- \* وَأَنَّهُ [ \_ وَأَنَّهُ [ \_ وَأَنَّهُ [ \_ وَأَنَّهُ ] (١) سَقَى فَضْلَةً مِنَ اللَّبَنِ « عُمَرَ » (٢) . وَأَوَّلَـهُ بِالْعِلْمِ . \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .
- \* وَأَنَّ ﴿ عُمَرَ ﴾ سَقَى النَّاسَ حَتَّى أَرْوَاهُمْ ﴾ (٢) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ . [٢٢] وَأَوَّلَهُ الْعُلَمَاءُ بِكَثْرَةِ الْخَيْرَاتِ وَالْفُتُوحَاتِ فِي أَيَّامِهِ .

(١) التكملة للتوضيح .

(٢) « صحيح البخاري : ١٢/٥ – ١٣ – (٦٢) كتاب أصحاب « النّبيّ » – وَالْمُعْلَقُ – (٦) باب مناقب « عمر بن الخطاب » – والحديث عن « الزُّهْرِيِّ » قال : أخبرني « حمزة » عن « أبيه » أَنَّ « رَسُولَ الله » – وَالْحَدِيثُ عن « بيننا أَنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ – يعني اللّبَنَ – حتى اللّبَنَ – حتى أَنْظُرَ إِلَى الرّبِيُّ يَجَدْرِي فَي ظُفُرِي أَوْ فِي أَظْفَارِي ، مُمْ قَالَلُوا : « الْعلْم » . .

و « صحيح مسلم : ١٨٥٩/٤ – ١٨٦٠ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٢) باب مين فضائل « عُمْرَ بن الخطاب » – رَضِيَ اللهُ عنه – الحديث : ١٦ – (٢٣٩١) ، وفي الحاشية رقم (١) ص ١٨٦٠ ، أتمَى المحققُ بتأويل كلمة ( لبن ) :

وَأَمَّا تَفْسِير « اللبن » بالعلم فلاشتراكيهيماً في كَنْرَة النَّفْع وفي أنهما سبب الصلاح ، فاللَّبن غيدًا أو الأطفال وسبب صلاحيهيم ، وقوت للأبند ان بعد ذلك . والعيام سبب للصلاح الدُّنْيَا والآخرة .

(٣) « صحيح البخاري : ١٣/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبيُّ » – وَالْكُلُوْ وَ (٦) باب مناقب « عمر بن الخطَّابِ » – رَضِيَ اللهُ عنه – الحديث عن « عبد الله بن عمر » – رَضِيَ اللهُ عنه عنه » عنهما – » :

و « صحيح مسلم : ١٨٦٢/٥ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٢) من مناقب « عُـمرَ بنِ الْخَـطَابِ » – رَضِي الله عنه – الحديث : ١٩ – (٢٣٩٣) » .

### - ( فَضَائِلُ ﴿ عُنْمَانَ بْن عِفَانَ ﴾ - رضِي الله عَنْه أ - )-

\* وَقَوْلُهُ - مَنْ اللَّهِ -: [ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ ] (١) بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ (٢) يَعْنِي « عُثْمَانَ » - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - .

### - ( فَضَائِلُ ﴿ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴾ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - )-

\* وَقَوْلُهُ - مِنْ اللهُ »وَ «رَسُولُهُ» ، وَقَوْلُهُ - مَنْ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يُحِبُّهُ «اللهُ »وَ «رَسُولُهُ» ، فَأَعْطَاهَا «عَلِيّاً » (٣) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَقَوْلُهُ : «أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مَنْ عَلَيْهِ - .

(١) الأصل : « بشر بالحنة » ، والتكملة عن : « صحيح مسلم : ١٨٦٩/٤ » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح مسلم : ١٨٦٨/٤ – ١٨٦٩ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٣) باب من فضائل « عثمان بن عفيَّان ً » – الحديث : ٢٩ – (٢٤٠٣) .

و « صحيح البخاري : ١١/٥ (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبيِّ » ــ وَيُنْكِيُّو - ) باب قول « النَّبيِّ » ــ وَيُنْكِيُّو – ) باب قول « النَّبيِّ » ــ وَيُنْكِيُّو – « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلَيلاً » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٢٧/٥ – (٦٢) أُصَحاب ﴿ النَّبِيُّ » - وَلَيْكُ - (٩) باب مناقب « علي ابن أَبِي طاليب » .

و « صحیح مسلم : ٤/ ۱۸۷ – ۱۹۷۳ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٤) باب من فضائل « علي بن أبي طالب » – الحديث : - (۲٤٠٧) .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٣/٦ – (٦٤) – كتاب المغازي – (٧٨) باب غزوة تبوك » . و « صحيح مسلم : ١٨٧٠/٤ – ١٨٧١ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٤) باب مين \* فضائل « علي بن أبي طالب » – الحديث : ٣١ – (٢٤٠٤) » .

### - ( مَنَاقِبُ « الصِّدِّيقِ » - رَضِييَ اللهُ عَنْهُ - )-

كَذَا مَعَ مَا اشْتُهِرَ « لِلصِّلَّيقِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنْ سَبْقِهِ إِلَىٰ اللهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّد، وَكَثْرَةِ التَّصَدُّقِ غَيْرَ مَرَّةٍ بِجَمِيتِ مَالِهِ فِي التَّصْدِيقِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّد، وَكَثْرَةِ التَّصَدُّقِ غَيْرَ مَرَّةٍ بِجَمِيتِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا كَانَ يَعْرِفُهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَالْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ مِنْ شِدَّةِ اخْتَصَاصِهِ فِي « الْجَاهِلِيَّةِ » وَ « الْإِسْلَامِ » « بِالنَّبِيِّ » - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الشَّكَة وَالسَّلَامِ - ، وَقُرْبِهِ مِنْهُ ، وَمُجَاوِرَتِهِ لَهُ حَيَّا وَمَيْتاً . ثُمَّ مَا أَيَّدَهُ اللهُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ - ، وَقُرْبِهِ مِنْهُ ، وَمُجَاوِرَتِهِ لَهُ حَيَّا وَمَيْتاً . ثُمَّ مَا أَيَّدَهُ اللهُ أَلْكُونُ وَ النَّيْقِ » - وَوَعْظِهِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ إِطْفَاءِ بِهِ مِنَ الثَّبَاتِ عِنْدَ مَوْتِ « النَّبِيِّ » - وَالِيَّةِ - وَوَعْظِهِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ إِطْفَاءِ اللهُ اللهُ المَعْرُوفَةِ ، وَكَمَالِ النَّقُسِ فِي الصَّدِي . وَمِنْ تَقُواهُ الْمَعْرُوفِ ، وَصَنَائِعِهِ الْمَعْرُوفَةِ ، وَكَمَالِ النَّفْسِ وَرُسُوخِ الْقَدَمِ فِي التَّوْحِيدِ ، وَوَقْرِ الْيَقِينِ فِي الصَّدْرِ .

### - ( مَنَاقِبُ « النفارُوق ِ » - رَضِيَ الله عننه أ - )-

وَمَعَ مَا عُرِفَ «لِلْفَارُوقِ» - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - من عِزَّةِ الْإِسْلَامِ بِإِسْلَامِهِ (١) اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ السِّيَاسَةِ بَيْنَ الْعُنْفِ البَّيَاسَةِ بَيْنَ الْعُنْفِ وَالْتَهَاءَ ، وَمِنَ الشِّيَاسَةِ فِي السِّيَاسَةِ بَيْنَ الْعُنْفِ وَاللَّيْنِ ، وَالْجَمْعِ فِي السِّيَاسَةِ بَيْنَ الْعُنْفِ وَاللَّيْنِ ، وَكَثْرَةِ الْفُتُوحَاتِ ، وَمُوافَقَة رَأْيِهِ لِلْوَحْي فِي غَيْرِ مَرَّةٍ ، وَعَدْلِهِ وَاللَّيْنِ ، وَكَثْرَةِ الْفُتُوحَاتِ ، وَمُوافَقَة رَأْيِهِ لِلْوَحْي فِي غَيْرِ مَرَّةٍ ، وَعَدْلِهِ

<sup>(</sup>۱) جاء في « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٩٥/٢ » عن « ابن عُمر » أنَّ « رَسُولَ الله » - وَاللهُ - قَالَ : « اللَّهُمُ أَعِزَ الإسلام بِأَحبَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إليَّكَ « بِأَبِيجَهُلُ » أَعِزَ الإسلام وَأَحبُهُمَا إلى الله « عُمرَ بْنَ الخَطَّابِ » .

وَإِحْسَانِهِ ، وَحُسْنِ سِيرَتِهِ الْمَشْهُورَةِ ، حَتَّىٰ قَالَ « أَهْلُ السِّيرِ » : « لَوْ أَنَّ هَادِهِ الْأُمَّةِ الْأُمَّمِ بِسِيرَةِ « عُمَرَ » لَفَخَرَتْهَا ، إِذْ لَمْ يُعْلَمْ هَا فَاخَرَتْهَا ، إِذْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ مَلِكاً مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ سَارَ سِيرَتَهُ » .

### - ( مَنْنَاقِبُ « عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - )-

وَمَعَ شَهَادَةِ « الرَّسُولِ » - وَ الْكُوْءَ الْ الشَّهِيدِ بِالسَّحْيَاءِ الْمَلَادِ كَةِ الْكُرَامِ مِنْهُ إِجْلَالًا وَاحْتِرَاماً (١) ، وَضَرْبِهِ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ « يَوْمَ بَدْرٍ » (٢) ، وَضَرْبِهِ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ « يَوْمَ بَدْرٍ » (٢) ، وَتَزْوِيجِهِ وَضَرْبِهِ بِيلِهِ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ عَنْهُ فِي « بَيْعَةِ الرِّضُوانِ » (٣) . وَتَزْوِيجِهِ لَهُ بِابْنَتَيْهِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - ، ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَالِثَةً لَهُ بِابْنَتَيْهِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - ، ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَالِثَةً لَلَهُ بِابْنَتَيْهِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - ، ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَالِثَةً لَلْهُ بِابْنَتَيْهِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - ، ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَالِثَةً لَلْهُ بِابْنَتَيْهِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - ، ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَالِثَةً عَلْهُ بِابْنَتَيْهِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - ، ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَالِثَةً وَلَا لَكُونَ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُ لِللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَعْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَتُعْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُودِ عَلَيْهَا الْجَنَّةُ .

<sup>(</sup>١) « صحيح مسلم : ١٨٦٦/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٣) باب من فضائل ٍ « عثمانَ ابن عَلَمَانَ » – رَضِيَ الله عنه – الحديث : ٣٦ – (٢٤٠١) » .

<sup>(</sup>۲) و (۳) « صحیح البخاري : ۱۸/۰ – ۱۹ – (۲۲) کتاب أصحاب « النَّبيِّ » – وَالْمُنْلُوّ – (۲۲) و (۳) باب مناقب « عثمان ّ بن ِ عَفَّان ّ » – عن « عثمان ّ بن ِ مَوْهَبٍ – » .

### - (مَنَاقِبُ «عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - )-

وَمَعَ شَهَادَتِهِ - وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ الْمَوْتَفَى الْعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب اللّهُ أَقْضَاهُم (١) وَأَنَّهُ قَائِدُ « الْفِئَةِ النّاجِيةِ » ، و « تَقْتُلُ (٢) « عَمّارَ » الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ » (٣) ، وَتَزْوِيجُهُ لَهُ بِابْنَتِهِ « فَاطِمَةَ الزّهْرَاءِ » « سَيّدةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنّةِ » (١) ، وَتَزْوِيجُهُ لَهُ بِابْنَتِهِ « فَاطِمَةَ الزّهْرَاءِ » « سَيّدةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنّةِ » (١) ، وَأُمّ « الْحَسَنِ » سِبْطَي « الْمُصْطَفَى » - وَالْجَنّةِ - مَعَ مَا اشْتُهِرَ مِنْ قَدَم إِسْلَامِهِ ، وَرُسُوخ عِلْمِهِ وَزُهْدِهِ ، وَشَجَاعَتِهِ فِي نُصْرَةِ دِينِ اللهِ ، وَشَرَف (٥) الله عَلَيْهِ - وَرَضِي عَنْهُمْ وَشَرَف (٥) الله الله » - وَرَضِي عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - . وَرَضِي عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - .

 <sup>(</sup>۲) الأصل : « يقتل » .

 <sup>(</sup>٣) هذا نص الحديث في « صحيح مسلم : ٢٢٣٦/٤ -- (٥٢) كتاب الفتن وأشراط الساعة - (١٨) باب لا تقوم الساعة حتى يمرَّ الرجلُ بقبرِ الرَّجلِ فَسَيتَمَنَّى أَنْ يكونَ مكانَ الميتِ - الحديث : ٧٧ -- (٢٩١٦) » .

عن «أم سلمة » أَنَّ « رسولَ الله ِ » - وَيَنْكُلُو - قَالَ لعمَّارٍ : « تَقَّتُلُكَ الفَئِمَةُ البَاغِيمَةُ » . وَرُوِيَ عنها أَيضاً : « تَقَنْتُلُ عَمَّاراً الفئةُ الباغينَةُ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٥/٣٥ – (٦٢) كتاب مناقب الأنصار – (٢٩) مناقب « فاطمة » – عليها السلّلامُ – » .

<sup>(</sup>a) الأصل: «شرق».

وَمَنْ نَظَرَ بِعَيْنِ الْبَصِيرَةِ فِي مَنَاقِبِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْوَارِدَةِ فِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَوْ فِي أَحَدِهِمَا كَمَا أَوْرَدَاهُ ، وَلَمْ تَمِلْ بِهِ الْأَهْوَاءُ ظَهَرَ لَهُ « الصَّحِيحَيْنِ » أَوْ فِي أَحَدِهِمَا كَمَا أَوْرَدَاهُ ، وَلَمْ تَمِلْ بِهِ الْأَهْوَاءُ ظَهَرَ لَهُ إِصَابَةُ الصَّحَابَةِ فِي تَرْتِيبِهِمْ فِي الْفَضْلِ عَلَىٰ تَرْتِيبِهِمْ فِي « الْخِلَافَةِ » ﴿ وَكُلاً وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَىٰ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) « سورة الحديد : ۱۰/۵۷ - م - » .

# فضل في صَحَابَ بِرَسُولِ لَنَّهُ وَمِنَا لَهُ عَلَيْ وَبِرَتَا مَ

الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمِ اجْتَمَعَ « بِالنَّبِيِّ » وَقَدْ وَرَدَ فِي فَضْلِهِمْ وَلَاللَّهِ وَلَوْ لَحْظَةً فَهُو مِنَ « الصَّحَابَةِ » (۱) ، وَقَدْ وَرَدَ فِي فَضْلِهِمْ وَاللَّا وَلَا اللهُ عَنْهُمْ - / مِنَ الْآیَاتِ الْقُرْآنِیَّةِ ، وَالْأَحَادِیثِ النَّبُویَّةِ مَا لَا یُحْصَیٰ الله عَنْهُمْ - / مِنَ الْآیَاتِ الْقُرْآنِیَّةِ ، وَالْأَحَادِیثِ النَّبُویَّةِ مَا لَا یُحْصَیٰ الله عَنْهُمْ - / مِنَ الْآیَاتِ الْقُرْآنِیَّةِ ، وَالْأَحَادِیثِ النَّبُویَّةِ مَا لَا یُحْصَیٰ الله عَنْهُمْ الله عَنْهُمْ الله الله عَنْهُمْ الله الله وَوَی « الله عَالِی » وَ « مُسْلِمٌ » فِی صَحِیحیْهِمَا أَنَّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَنْهُمْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح مسلم بشرح «النووي» : ١٦ : ٨٥ » وهذا نصه أ : « إنَّ الصَّحيحَ اللَّه ي عليه الجمهور أنَّ كلَّ «مُسلم » رَأَى «النَّبيَّ » صَلَّقَ ولَوْ ساعةً فهُو مِن أصحابِه » (٢) «الْقَرْنُ » : أَهْلُ كُلُّ زَمَانَ ، وهو مقدار التَّوسُط في أعمار أهل كل زمان ، مَأْخُوذٌ من الاقتران ، وكأنَّه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم » . وقيل : «القرن » : أربعون سنة ، وقيل : ثمانون ، وقيل : مائة ، وقيل : هو مطلق من الزمان » «النهاية في غريب الحديث : ١٩٤٥ مادة : «قرن » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٣/٥ – (٦٢) كتاب أصحاب « النَّبِيِّ » – وَلَيْكُونُ – (١) باب فضائل أصحاب « النَّبِيِّ » – مَيْكُونُ – » .

و « صحيح مسلم : ١٩٦٤/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٥٢) باب فضل الصحابة – الحديث رقم : ٢١٤ – (٢٥٣) » .

قَالَ الشَّيْخُ « مُحْيِي الدِّينِ النَّووِيُّ » (1) – رَحِمهُ اللهُ تَعَالَىٰ –: [ وَرِوَايةُ: « خَيْرُ [ النَّاسِ ] (٢) » عَلَىٰ عُمُومِهَا ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ جُمْلَةُ الْقُرُونِ السَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَغْضِيلُ أَهْلِ قَرْنِهِ عَلَىٰ « الْأَنْبِياءِ » – عَلَيْهِمُ السَّلَامُ – إِذِ الْمُرَادُ جُمْلَةُ الْقُرُونِ ، بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ كُلِّ قَرْنٍ بِجُمْلَتِهِ . قَالَ : السَّلَامُ – إِذِ الْمُرَادُ جُمْلَةُ الْقُرُونِ ، بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ كُلِّ قَرْنٍ بِجُمْلَتِهِ . قَالَ : وَالشَّرَادُ «بِالْقَرْنِ» : «الصَّحَابَةُ » ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ «التَّابِعُونَ» ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ « تَابِعُو التَّابِعِينَ (٢) » ] انْتَهَىٰ .

قُلْتُ : « وَأَوَّلُ قَرْنِ الصَّحْبَةِ مِنْ مَبْعَثِهِ - وَلَيْ اللهِ عَرْقِ آخِرِهِمْ مَوْتِ آخِرِهِمْ مَوْتاً ، وَهُوَ « أَبُو الطُّفَيْلِ » عَلَىٰ رَأْسِ عَشْرٍ بَعْدَ الْمِائَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ ، لِمِائَةٍ

(١) وهذا نصُّ « النوويِّ » في شرح الحديث :

<sup>«</sup> وَقُ رِوَايَةَ خَيْرِ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ اللَّه بِنَ يَلُونَهُم إِلَى آخِرِه . . . : النَّفِق العُلْمَاءُ عَلَى أَنَّ خَيْرَ القُرُونِ قَرْنُهُ - وَقَلَق - وَالْمُرَادُ « أَصْحَابُهُ » وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الصَّحِيحِ اللَّهِ ي عَلَيْهِ الْجُمُهُورُ أَنَّ كُلُّ مُسليم رَأَى « النَّبِيّ » وَقَلْ وَلَوْ سَاعَة فَهُوَ مِن أَصْحَابِهِ . وَرَواية : « خَيْرُ النَّاسِ عَلَى عُمُومِها » ، والمرادُ منه بُه بُمُلَة الْقَرْن ، ولا يلْزَم مُ منه تفضيلُ الصَّحَانِي عَلَى « الأنبياء » - صَلواتُ منه وَسَلامه عَلَي « مَرْيَم » و « آسينة » وغيرهما ، الله وسَلامه عليهم " - ، ولا أَفْرَادُ النَّسَاءُ عَلَى « مَرْيَم » و « آسينة » وغيرهما ، بَلَ المُرَاد في المُرَاد « بِالْقَرْن بالنَّسْبَة إِلَى كُلِّ قَرْن بِجُمُلَتِهِ ، قَالَ النُقاضِي : « وَالنَّالُ فَي وَالنَّالُ فَي وَالنَّالِهُ ، وَقَالَ « المُغيرَة » » : « قَرْنُهُ » : « أَصْحَابُه » والنَّالِثُ ؛ أَبْنَاءُ أَبْنَاتُهُم " » . « قَرْنُهُ » . « وَالنَّالِثُ ؛ أَبْنَاءُ أَبْنَاتُهُم " » . « قَرْنُهُ » . « قَرْنُه » . « أَصْحَابُه » . « وَالنَّالِثُ ؛ أَبْنَاءُ أَبْنَاتُهُم " » . « قَرْنُه مُ » . والثَّالِثُ ؛ أَبْنَاءُ أَبْنَاتُهُم " » . « قَرْنُهُم " » والثَّالِثُ ؛ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ أَبْنَاتُهُم " » . « قَرْنُهُ » . « قَرْنُهُم " » والثَّالِثُ ؛ أَبْنَاءُ أَبْنَاتُهُم " » . « قَرْنُهُم " » . « قَالَ النَّالِثُ ؛ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ عَمْنَ » . « قَرْنُهُ » . « قَرْنُهُم " » والثَّالِثُ ؛ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ عُرْنُهُ » . « قَرْنُهُ » . « قَرْنُهُم " » والثَّالِثُ ؛ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ عَلَى الْمُعْرَانُهُم " » . « قَرْنُهُمْ » . « قَرْنُهُمْ » . « قَرْنُهُمْ » . « قَرْنُهُمْ » . « قَرْنُهُمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُولُونُهُمْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْقُورُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْمَلُ اللْهُ الْمُنْ الْمُعْمَرُهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُهُ الْمُع

<sup>«</sup> صحيح مسلم : بشرح النووي : ٨٤/١٦ – ٨٥ » . (٢) « التكملة عن « صحيح مسلم بشرح « النَّـووي » : ٨٥/١٦ » .

<sup>(</sup>۳) « شرح مسلم « للنووي » : ۸٤/۱٦ – ۸۵».

مِنَ الْوَفَاةِ ، وَهُوَ أَيْضاً آخِرُ قَرْنِ التَّبَعِيَّةِ لِتَعَذَّرِهَا حِينَثِذِ ، وَأُوَّلُهُ مِنَ الْوَفَاةِ لِتَعَذَّرِ الصَّحْبَةِ حِينَثِذٍ (١) . وَاللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ « اللهِ » - وَ اللهِ هُ مِكُلِّ فَضِيلَة ، مِنَ الْإِخْلَاسِ ، وَالصَّدْق ، وَالتَّدُّوَى وَالشِّدَّة فِي الدِّين ، وَالرَّحْمَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَنُصْرَة اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَالتَّقُوى وَالشِّدَّة فِي الدِّين ، وَالرَّحْمَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَنُصْرَة اللهِ وَرَسُولِه ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ « الله » - تَعَالَىٰ - ، وَبَدْلِ النَّقُوسِ وَالْأَمُوالِ ، وَبَيْعِهَا وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ « الله » - تَعَالَىٰ - ، وَبَدْلِ النَّقُوسِ وَالْأَمُوالِ ، وَبَيْعِهَا مِنَ اللهِ ، وَإِيثَارِهِمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ، وَكُونِهِمْ ﴿ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) مِنَ الله ، وَإِيثَارِهِمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ، وَكُونِهِمْ ﴿ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) وَقَدْ ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ، وَكُونِهِمْ ﴿ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) وَقَدْ ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ، وَكُونِهِمْ ﴿ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) الْفَوْزِ وَقَدْ ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ الْجِنَانِ وَجِوَارِ الرَّحْمَٰنِ ، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ . وَمَدحُ وَالْفِسَارَةِ بِأَعْلَىٰ الْجِنَانِ وَجِوَارِ الرَّحْمَٰنِ ، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ . وَمَدحُ اللهِ لَا يَتَبَدَّلُ ، وَوَعْدُهُ لَا يُخْلَفُ وَلَا يَتَحَوَّلُ ، إِذْ هُو سُبْحَانَهُ الْمُطَّلِمِ عَلَىٰ الْمُورِ ، وَالْعَالِمُ بِخَافِيَةِ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ، وَالْعَالِمُ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنْهُ الْحُسْنَىٰ (٢) ، وَكَانَ مَمْدُوحاً فِي حَلَا حَالًى الْمُلَالِمُ بَلَىٰ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُورِ ، وَالْعَالِمُ بِعَالَمَةُ لَهُ مِنْهُ الْحُسْنَىٰ (١٠) ، وَكَانَ مَمْدُوحاً فِي الْمُورِ ، وَالْعَالِمُ مِنْ سَبَقَتْ لَهُ مَنْهُ الْحُسْنَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأصل : «حين حين ألا ».

<sup>(</sup>٢) « سورة آل عمران : ١١٠/٣ - م - » .

<sup>(</sup>۳) « سورة المائدة : ٥/١١٩ – م – » .

<sup>(</sup>٤) التكملة يقتضيها الساق.

<sup>(</sup>٥) تضمين للآية الكريمة : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ «سورة غافر: الآعين ومَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ «سورة غافر: 14/٤٠ - ك - » .

<sup>(</sup>٦) تضمينٌ للآية الكريمة : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُمُ مِنْنَا الْحُسْنَى ﴾ « سورة الأنبياء : اللهُ الحُسْنَى ﴾ « سورة الأنبياء : المالال ١٠١/٢١ ـ ك ـ » .

الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ . قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾ (١) . وَقَالَ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُواْلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ (٢) \_ الآيات \_ . وَقَالَ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَىٰ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَىٰهُمْ رُكَّعــاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ اللهِ وَرِضُواناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَــرِ السجُودِ \* (") \_ الآية \_ ، وَقَالَ \_ تَعَالَىٰ \_ فِي حَقِّ الْمُهَاجِرِينَ: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهْجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَـرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰتُكَ هُمُ الصَّلْدَقُونَ ﴾ (١)، وَفي حَقٍّ « الْأَنْصَارِ » : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ / فَأُولَـــــُكَ هُمُ [١٢٣ و] الْمُفْلحُونَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) « سورة التوبة : ۱۰۰/۹ ــ م ــ » .

<sup>(</sup>۲) « سورة التوبة : ۱۱۱/۹ - م - » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الفتح : ٢٩/٤٨ - م - » .

<sup>(</sup>٤) «سورة الحشر: ٥٩/٨ - م - ».

<sup>(</sup>٥) « سورة الحشر: ٩٥/٩ - م - » .

وَفِي حَقِّ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ الْمُسْتَغْفِرِينَ لَهُمْ ، السَّالِمِينَ مِنْ غِلِّ الْقُلُوبِ \_ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ \_ : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللهُ مِنْهُمْ وَ : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللهُ مِنْهُمْ لَا يَحْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا غِلاً اللهِ مَا وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِيَمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِللهِ مَا مَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [1]

وَقَالَ \_ وَقَالَ \_ وَقَالَ \_ وَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ «أُحُدٍ» ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ (١) » (٣) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .

قَالَ الشَّيْخُ « مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ » - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَىٰ - : « وَمَعْنَىٰ الْحَدِيثِ: [ « لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ «أُحُدٍ» ذَهَباً مَا بَلَغَ ثَوَابُهُ نَفَقَةَ أَحَدِهِمْ

<sup>(</sup>۱) «سورة الحشر: ۱۰/۵۹ - م - ».

<sup>(</sup>٢) «النَّصِيفُ»: «النَّصْفُ» ، وفيه أربع لغات: «نِصْفٌ» – بِكَسْرِ النَّونِ – وَ «نُصْفُ» – بِضَمْهَا – وَ «نَصْفُ» – بِفَتَحْهَا ، و «نَصِيفٌ» – بزيادة الياء – حكاهنُنَّ «القاضي «عياضٌ» في «المَشَارِقَ »عَن ِ «الْخَطَّافِيُّ». «صحيح مسلم بشرح «النووي»: ٩٣/١٦ ».

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ١٩٦٧/٤ – (٤٤) كتاب فضائل الصحابة – (٥٤) باب تحريم سبِّ الصحابة – الحديث : ٢٢١ – (٢٥٤٠) – » .

و «صحيح البخاري : ٥/٥ - فضائل أصحاب « النَّبيّ » - وَاللّ الله الله » - وهذا نص « البخاريّ » عن أبي سعيد الخدريِّ - رَضِيَ اللهُ عنهُ حنهُ - قَالَ " وَقَالَ " رَسُولُ الله » - وَاللّ - : « لاَ تَسَبُنُوا أَصْحَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ " أُحُد الله الله عَلَمَ مُدَّ مَدًا أَحَد هِمْ ، وَلاَ نَصِيفَهُ أَنَّ اللّهَ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُل

ويُلاَحَظُ أَنَّ نصَّ الحَديثِ النَّذِي أَوْرَدَهُ « ابنُ الدَّيبعِ » جامعٌ تقريباً بينَ نَصَّي « البُخارِيِّ » و « مُسْلِم » .

مُدًّا مِنْ طَعَام وَلَا نَصِيفُهُ [ مِنَ ] (١) السَّابِقِينَ مِنْهُمْ ، كَمَا وَرَدَ فِي سَبَبِ الْحَدِيثِ ، أَنَّ «خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ » سَبَّ « عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْف » . قَالَ: « وَسَبَبُ ذَلِكَ كُوْنُ نَفَقَتِهِمْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَضِيقِ الْحَالِ ، وَفِي نُصْرَتِهِ - وَعَلِيَةٍ دِينِهِ وَإِعْزَازِهِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ الْحَالِ ، وَفِي نُصْرَتِهِ - وَخَالِكَ مَعْدُومٌ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ ، مَعَ أَنَّ فَضِيلَة جِهَادُهُمْ وَسَائِرُ طَاعَاتِهِمْ . وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ ، مَعَ أَنَّ فَضِيلَة بَهِادُهُمْ وَسَائِرُ طَاعَاتِهِمْ . وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ ، مَعَ أَنَّ فَضِيلَة السَّيْوِ وَسَائِرُ طَاعَاتِهِمْ . وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ ، مَعَ أَنَّ فَضِيلَة وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١٠ ] (١٠ وَ ﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١٠ ] (١٠ وَ الْتَهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١٠ ] (١٠ وَ الْتَهُى - وَالْمُخَاطَبُ بِقَوْلِهِ : « لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي » الْأُمَّةُ ، أَوْ أَنَّهُ اللهَ يَوْلِهِ : « لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي » الْأُمَّةُ ، أَوْ أَنَّهُ نَالَولِيدِ » سَبَّ وَلُهِ : « لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي » الْأُمَّةُ ، أَوْ أَنَّهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، أَوْ خَصَّتْ بِالصَّحْبَةِ السَّابِقِينَ وَنُو » ، . مَمَا وَرَدَ فِي سَبَبِ الْحَدِيثِ أَنَّ « خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ » سَبَّ « عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْف » ، .

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَإِذَا ثَبَتَ ثَنَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِمْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - بِكُلِّ فَضِيلَةٍ ، وَالشَّهَادَةُ لَهُمْ بِالْمَنَاقِبِ الْجَلِيلَةِ ، فَأَيُّ دِينٍ عَنْهُمْ - بِكُلِّ فَضِيلَةٍ ، وَالشَّهَادَةُ لَهُمْ بِالْمَنَاقِبِ الْجَلِيلَةِ ، فَأَيُّ دِينٍ يَبْقَى لِمَنْ نَبَذَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، فَنَسَبَهُمْ إِلَىٰ بَاطِلِ يِقَوُلُ كَلَا الْجَاهِلُ بِأَنَّ اللهَ - تَعَالَىٰ - مَّنَزَّهَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالُونَ (١) عُلُواً كَبِيراً - الْجَاهِلُ بِأَنَّ اللهَ - تَعَالَىٰ - مَّنَزَّهَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالُونَ (١) عُلُواً كَبِيراً -

<sup>(</sup>١) التكملة يقتضيها السيّاق.

<sup>(</sup>۲) « سورة الحديد : ۲۱/۵۷ - م - » .

<sup>(</sup>٣) عن « صحيح مسلم بشرح « النَّوويِّ » : ٩٣/١٦ » 'مختَّصراً .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « الظالون » .

لَمَّا وَصَفَهُمْ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ كَانَ جَاهِلًا بِمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ (١)حَالُهُمْ فَنَيَدَ (٢) قَوْلَ الْحَقِّ بَاطِلًا ، وَالصِّدْقَ كَذِباً \_ أَهْ كَانَ عَالِماً بِذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ خَانَ رَسُولَهُ بِالثَّنَاءِ عَلَىٰ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِ (٣) لِلثَّنَاءِ، وَرَضِيَ لِرَسُولِهِ الْمُجْتَبَىٰ عنْدَهُ بصُحْبَةِ الْوَاسِقِينَ (١) ، وَمُصَافَاةِ الْمُنَافِقِينَ ، كَلَّا وَالله ! لَقَدْ كَانُوا أَحَقُّ بِتِلْكَ الْفَضَائِلِ وَأَهْلِهَا ، ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ (٥) ، وَكَانُوا كَمَا وَصَفَهُمُ (٦) اللهُ: ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَلَهُدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمنْهُم مَّن قَضَى ٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلاً ﴾ (٧) . الَّلهُمَّ ! إِنَّا نَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَمَا وَصَفْتَهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ خَيْرُ أُمَّة ، وَنُثْنِي عَلَيْهِمْ بِمَا أَثْنَيْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَضَائِلِ الْجَمَّةِ، وَنَعْتَقَدُ أَنَّهُمْ قَدْ قَلَّدُوا رِقَابَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ الْمِنَّةَ ، لِأَنَّهُمْ جَاهَدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّىٰ قَرَّرُوا هَٰذَا الدِّينَ ، ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَىٰ النَّاسِ ، كَمَا نَقَلُوهُ بَاذِلِينَ فِي ذَٰلِكَ غَايَةَ الْجَهْدِ وَالنُّصْحِ ، وَنَعْتَقِدُ وُجُوبَ تَعْظِيمِهِمْ وَاحْتِرَامِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ ، وَالْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ، وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا يُورِدُهُ الْإِخْبَارِيُّونَ

<sup>(</sup>١) الأصل : « اليهم » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « فنبد » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « ليس أهل » .

<sup>(</sup>٤) أي حملة الشرور والآثام ِ .

<sup>(</sup>ه) « سورة الأحزاب : ٣٣/٠٤ - م - » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : «وصف »

<sup>(</sup>٧) « سورة الأحزاب : ٢٣/٣٣ - م - » .

عَنْهُمْ مِمَّا لَا يَسْلَمُ مِنْ مِثْلِهِ بَشَرُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ، وَهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ، وَحَمْلِ مَا صَحَّ عَنْهُمْ مِنَ الْهَفُواتِ الَّتِي هِيَ قَطْرَةٌ كَدِرَةٌ فِي بَحْرٍ صَافِ مِنْ مَحَاسِنِهِمْ عَلَىٰ أَحْسَنِ الْمَحَامِلِ، وَتَأْوِيلِهِ بِمَا يَلِيقُ / بِجَلَالَةِ قَدْرِهِمْ، [١٢٣] مِنْ مَحَاسِنِهِمْ عَلَىٰ أَحْسَنِ الْمَحَامِلِ، وَتَأْوِيلِهِ بِمَا يَلِيقُ / بِجَلَالَةِ قَدْرِهِمْ، [١٢٣] وَلَا يُحْرَمُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ حُرِمَ التَّوْفِيقُ. اللَّهُمَّ ! انْفَعْنَا بِحُبِّهِمْ، وَاعْصُمْنَا عَلَىٰ سُنَّتِهِمْ، وَتَوَفَّنَا عَلَىٰ مِلَّتِهِمْ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ !

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ صَاحِبِ « الْبُرْدَةِ » فِيهِمْ:

[ « حَتَّىٰ غَدَتْ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بِهِمْ مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَةَ الرَّحِسِمِ مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَةَ الرَّحِسِمِ مَكَفُولَةً أَبَسِدًا مِنْهُمْ بِخَيْسِ أَبٍ مَكَفُولَةً أَبَسِدًا مِنْهُمْ بِخَيْسِ أَبٍ وَخَيْرِ بَعْسِلٍ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَشِمِ (١) » ](١)

6 6 6

<sup>(</sup>١) « الأيم » : من مات عنها زوجُها .

<sup>(</sup>۲) « ديوان البوصيري : ۲٤٦ » .



-unfou-

سَّىٰ ُوْمِنْ بِسِرَبِهِ صَلَّىٰ سَّنْ عَلَيْ وَبِسَامً فِي أَحْوَالِيهِ الْفَنْسِينِيْ وَأَقْوَالِيهِ الفَرْسِينِيْ

أَمَّا أَحُوالُهُ لِنَفِيسَ ثُنَّ لِنَفْسِيَّ لِنَفْسِيَّ فَي الْفُولُسِعِهُ فِي الْمُعْلَدِهِ وَسَلَّمَ -أَد حُسْنِ خِلْقَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَد وَحُسْنِ خُلُقِهِ . لاً وَوُفِرُ وَعَفْلِهِ . لاً وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ . لاً وَشَجَاعَتِ هِ . لاً وَرُهُ حَسْنِ عِشْرَهِ . لاً وَرُهُ حَسْنِ عِشْرَهِ .

# فَصْلُلَ فِي حَسْبِ حَالَقَتِمِ مَا فَقَيْدِ مِنْ فَقِيدِ مَالْفَيْدِ مِنْ فَقِيدِ مَا فَعَيْدِ مِنْ فَقِيدِ مَا فَعَيْدِ مِنْ فَقِيدِ مَا فَعَيْدِ مِنْ فَعِيدِ مِنْ فَقِيدِ مِنْ فَعِيدِ مِنْ فَعِيدٍ مِنْ فَعِيدٍ

اِعْلَمْ أَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَىٰ خِصَالِ الْكَمَالِ وَجَدَ نَبِيَّنَا \_ وَ الْحَلَمُ الْوَالِيَّةِ \_ حَاثِزاً لِيَجَمِيعِهَا، مُحِيطاً بِشَتَاتِهَا.

أَمَّا حُسْنُ خِلْقَتِهِ - وَ فَقَدْ « كَانَ - كَمَا فِي « الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ » - أَمَّا حُسْنَ النَّاسِ وَجْهاً ، (1) وَ « أَحْسَنَهُمْ خَلْقاً ، حَتَّىٰ « كَأَنَّ السَّمْسَ تَجْرِي أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهاً ، (1) وَ « أَحْسَنَهُمْ خَلْقاً ، حَتَّىٰ « كَأَنَّ السَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهه تِلَالُو القَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، (1) فِي وَجْهه تَلَالُو الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، (1)

<sup>(</sup>۱) الأصل: « «أحسن الناس وجها ، وأكملهم صورة » ، وما أثبت في :
« صحيح البخاري : ٢٢٨/٤ – (٦١) كتاب المناقب – (٢٣) باب صفة « النبي » – وَاللَّهُ – »
و « صحيح مسلم : ١٨١٩/٤ – (٤٣) كتاب الفضائل – (٢٥) باب في صفة « النبي »
– وَاللَّهُ وَاللَّهُ كَانَ أَحْسَ النَّاسِ وَجَهَا – الحديث : ٩٣ – (٠٠) – » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « تجري في جبهته » ، وما أثبت في « طبقات ابن سعد : ١٢٤/٢/١ » ، و« دلائل النبوَّة – للبيهقي – ١٥٩/١ ، و ٢٥٢/١ » .

<sup>(</sup>٣) « طبقات ابن سعد : ١٢٩/٢/١ » : « يتلألأ » .

<sup>(</sup>٤) « طبقات ابن سعد : ١٢٩/٢/١ » .

أَجْمَلُ النَّاسِ مِنْ بَعِيدٍ، وَأَحْلَاهُمْ (١) وَأَحْسَنُهُمْ (٢) مِنْ قَرِيبٍ. يَقُدولُ نَاعِتُهُ (٣) : « لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ » (١).

« كَانَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ (٥) ، فَإِذَا جَاوَزَهَا قَصَّهُ » .

« وَكَانَ - وَيَا الْعَبِيقِ - نَضِيبَ الْجِسْمِ ، طَيِّبَ الطِّيبِ وَالْعَرَقِ طَبْعاً ، لَا يُشَمِّ عَنْبَرٌ وَلَا مِسْكُ لِطِيبِ رِيحِهِ (١) ، يُصَافِحُ الْمُصَافِحَ فَيَظلُّ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحَ يَدِهِ ، سَوَاءٌ مَسَّهَا بِطِيبٍ أَمْ لَا ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ رأْسِ لَوْمَهُ يَجِدُ رِيحَ يَدِهِ ، سَوَاءٌ مَسَّهَا بِطِيبٍ أَمْ لَا ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ رأْسِ الصَّبِي فَيُعْرَفُ مِنْ بَيْنِ الصَّبْيَانِ بِرِيحِهِ ، وَلَا يَمُرُّ فِي طَرِيقٍ ، فَيَتْبَعُهُ الصَّبِي فَيُعْرَفُ مِنْ بَيْنِ الصَّبْيَانِ بِرِيحِهِ ، وَلَا يَمُرُّ فِي طَرِيقٍ ، فَيَتْبَعُهُ أَعَنُ الصَّبِيهِ .

. . . (٧) [ و ] لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ يُكْرَهُ - ﷺ - » .

<sup>(</sup>١) الأصل : « وأحلاه » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « وأحسنه » .

<sup>(</sup>٣) « الحديث عن « أبي إسحاق الهمداني » عن امرأة من « همدان » .

<sup>«</sup> دلائل النبوة للبيهقي : ١٥٢/١ – ١٥٣ » .

<sup>(</sup>٤) « دلائل النبوة – للبيهقي – : ١٥٢/١ – ١٥٣ » .

<sup>(</sup>٥) « دلائل النبوة - للبيهقي - : ١٦٧/١ - والحديث عن « أنس بن ماليك - » .

<sup>(</sup>٦) جاء في « صحبح مسلّم : ١٨١٥/٤ – (٤٣) كتاب الفضائل – (٢١) باب طيب رائحة « النَّسيّ » – مَثَنَالِينْ – الحديث : ٨٢ – (٠٠٠) » .

<sup>«</sup> وَ لاَ تَشْمَمُ تُ مُسِكَةً وَ لاَ عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةٍ « رَسُولِ اللهِ » - وَلَيْكَالُو - » . (٧) انقطاع في النص .

### فائية

### - ( فِي أَشْبُهِ النَّاسِ صُورَةً اللَّهِيِّ - عَلَيْكُ - )-

أَشْبَهُ النَّاسِ صُورَةً « بِالنَّبِيِّ » - وَالْكُو مِنْ أَوْلَادِهِ « فَاطَمَةُ » » وَأَبْنَا وُهَا (١) « الْحَسَنُ » وَ « الْحُسَيْنُ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، وَمِنْ أَهْلِ (٢) بَيْنِهِ أَرْبَعَةُ ، وَهُمْ بَنُو أَعْمَامِهِ الثَّلَاثَةُ : « جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ » و « قُشَمُ ابْنُ الْعَبَّاسِ » وَ « أَبُو سُفْيَانَ [ الْمُغِيرَةُ ] (٣) بْنُ الْحَارِث » (١) وَ « السَّائِبُ ابْنُ الْعَبَّاسِ » وَ « أَبُو سُفْيَانَ [ الْمُغِيرَةُ ] (٣) بْنُ الْحَارِث » (١) وَ « السَّائِبُ ابْنُ يَزِيدَ » - جَدُّ « الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - . وَقَدْ نَظَمَ ابْنُ يَزِيدَ » - جَدُّ « الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - . وَقَدْ نَظَمَ الْفُضَلَاءِ فَقَالَ : هُولُوا عِنْ وَجُهِلَاءِ فَقَالَ : يَخَمْسَةٍ شُبِّهَ الْمُخْتَارُ مِنْ مُضَدِي يَخْصُ الْفُضَلَاءِ فَقَالَ : يَا حُسْنَ مَا خُولُوا مِنْ وَجُهِلِهِ الْحَسَنِ بَا عُصْ الْمُصْطَفَى قُتُسَمِ يَعْضُ الْمُصْطَفَى قُتُسَمِ وَابْن عَمَّ الْمُصْطَفَى عُتُسَارٍ وَابْن عَمَّ الْمُصْطَفَى عُتُسَارٍ وَابْن عَمَّ الْمُصْطَفَى الْعُنْ الْمُعْمَالَةِ وَالْمَالِي وَابْنِ عَمَّ الْمُصْطَفَى الْعَنْ الْمُ الْعَلَامِ الْمَالِي الْعَلْمَالِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْعَلْمَ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْعَلْمَ الْمَعْمَلِي الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْمُعْمَلِي اللهُ الْعُهُمُ الْعَلَامُ الْمَامِ الْمُعْمَلِي الْعَلْمَ الْمُعْمَلِي الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْمَعْمَلِي اللهُ الْعَلَامُ الْمَلْمُ الْمُعْمَلِي اللهُ الْعَلَامِ الْمُعْمَلِي اللهِ اللهِ الْعَلْمَ الْمُعْمَلِي اللْمُ الْمُعْمَلِي اللهُ الْمُعْمَلِي اللهُ الْمُعْمَلِي اللهُ الْعَلْمَ الْمُعْمِلِي اللهِ الْمُعْمَلِي اللْمُ الْمُعْمَلِي اللْمُ الْمُعْمَلِي اللْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي اللْمُعْمَلِي اللْمُعْمَلِي اللْمُعْمَلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلْمُ الْمُعْمَلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمَلِي اللْمُعْمِلِي ا

展 麗 照

وَسَائِبِ وَأَبِي سُفْيَانَ وَالْحَسَانَ

الأصل: «وأبنائها».

<sup>(</sup>٢) الأصل: «ومن أهم بيته».

<sup>(</sup>٣) التكملة يقتضيها التوضيح .

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل : « ابو سفين بن الحرب » .

 <sup>(</sup>٥) الأصل : « وقد نظم هولا الاربعه ما الحسن بن علي بعض الفضلا » .

## فَصْلُ فِي حَسْنِ خِلْقِيمِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْتُ وَبِسَامً صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْتُ وَبِسَامً

[وَأَمَّا حُسْنُ خُلُقِهِ مِوَ اللَّهُ عَلَىٰ الْاَنْتِهَاءِ فِي كَمَالِهَا ، وَالْأَخْلَاقُ الْحَمِيدَةُ ، وَالْآدَابُ الشَّريفَة ، جَمِيعُهَا عَلَىٰ الْاَنْتِهَاءِ فِي كَمَالِهَا ، وَالْاعْتِدَالِ فِي غَايَتِهَا ، حَتَّىٰ الشَّريفَة ، جَمِيعُهَا عَلَىٰ الْاَنْتِهَاءِ فِي كَمَالِهَا ، وَالْاعْتِدَالِ فِي غَايَتِهَا ، حَتَّىٰ الشَّهُ عَلَيْهِ بِذَلْكَ فَقَالَ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ ](١) .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : « كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ (٢) \_ أَيْ مَطْبُوعاً عَلَىٰ مَا احْتَوَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ، وَإِيتَاءِ (٣) ذِي الْقُرْبَيٰ (١) ، آخِذاً مَا احْتَوَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ، وَإِيتَاءِ (٣) ذِي الْقُرْبَيٰ (١) ، آخِذاً

<sup>(</sup>١) « سورة القلم: ٨٦/٨ ــ ك ــ » . وما بين القوسين ماخص عن : « الشفا »: ١/٦٥ ــ ٥٧ » .

<sup>(</sup>٢) « كَانَ خُلُقُهُ الثَّقُرُ آنَ » : مَعْنَاهُ : العمل بالقرآنِ والوقوف عند حدوده والتَّأَدُّبِ بآدابِهِ ، والاعتبار بأمثالِه وقبصصه وحُسُن تبلاوته .

وانظر الحديث في « صحيح مسلم : ١٠/١٥ – ١٤٥ – (٦) كتاب صلاة المسافرين ً – (١٤) باب جامع صلاة الليل – الحديث : ١٣٩ – (٧٤٦) – » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « إيثار » .

<sup>(</sup>٤) تَضْمَينُ لِلآيَة الْكَرِيمَة : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِى ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهُمَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْبُغْي يَعِظُكُمُ \* لَعَلَّكُم \* تَذَكَّرُونَ ﴾ . « سورة النحل : ٩٠/١٦ – ك – » .

لِلْعَفْوِ، آمِراً بِالْمَعْرُوفِ، مُعْرِضاً عَنِ الْجَاهِلِينَ (١)، إِلَىٰ غَيْرِ لَالِكَ.

قَالَ - وَتَعَلِيْهُ - : « بُعِثْتُ لِأَنَمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَقِ » (٢) . وَكَانَ - وَتَعَلِيْهُ - مَجْبُولًا عَلَيْهَا فِي أَوَّلِ فِطْرَتِهِ بِالْجُودِ مَجْبُولًا عَلَيْهَا فِي أَوَّلِ فِطْرَتِهِ بِالْجُودِ الْإِلْهِيِّ ، وَالتَّخْصِيصِ الرَّحْمَانِيِّ ، ثُمَّ ازْدَادَ / كَمَالًا بِتَرَادُفِ نَفَحَاتِ [١٢٤] الْإِلْهِيِّ ، وَالتَّخْصِيصِ الرَّحْمَانِيِّ ، ثُمَّ ازْدَادَ / كَمَالًا بِتَرَادُفِ نَفَحَاتِ [١٢٤] الْكَرَم ، وَإِشْرَاقِ أَنْوَارِ الْمَعَارِفِ وَالْحِكَم ، وَطُلُوع شَمْسِ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ ، وَانْشَقَّ بَدْرُ الْخَلَّةِ وَالْمَحَبَّةِ إِلَىٰ مَا لَا يُحِيطُ بِهِ الْوَصْفُ ، وَلَا يُدْرِكُهُ الْوَهْمُ ، وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا مَانِحُهُ وَمُسْدِيهِ ، وَمُعِيدُ الْفَضْلِ وَمُبْدِيهِ .

#### 0 0 0

<sup>(</sup>١) تضمينٌ للآية الكريمة : ﴿ خُدْ الْعَفْوَ وَأُمَّرُ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَلْهِلِينَ ﴾ . «سورة الأعراف : ١٩٩/٧ – ك – » .

<sup>(</sup>٢) « موطنًا مالك : ٥٦٤ – (٤٧) كتاب حسن الخلق – (١) باب ما جاء في حسن الخُلُق ِ – الحديث رقم : (٨) – » وهذا نصه : « بنعثت لا تتممّ حُسن الاخلاق ِ » . قال َ « ابنُ عبد البرِّ » : وهو حديثٌ مدني صحيحٌ متصل من وُجُوه صحاح عن « أبي هُرَيْرة َ » وَغَيْره ِ » .

### فَصْ ثُلَ فِي وُفُورِ عَفْ لِمِهِ صَلَّىٰ شَدُعَلَيْتَ وَمِتَاتَمَ صَلَّىٰ شَدُعَلَيْتَ وَمِتَاتَمَ

[ « وَأَمَّا وُفُورٌ عَقْلِهِ وَذَكَاءُ لُبِّهِ » ] (١) .

[ وَمَنْ تَأَمَّلَ حُسْنَ تَدْبِيرِهِ - وَلَيْكُ - لِأُمُورِ بَوَاطِنِ الْخَلْقِ وَظَوَاهِرِهِمْ وَسَيَاسَتِهِ لِلْحُاصَّةِ وَالْعَامَّةِ ، مَعَ عَجِيبِ شَمَائِلِهِ ، وَغَرِيبِ سِيَرِهِ ، فَضْلًا عَمَّا نَشَرَهُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَقَرَّرَهُ مِنَ الشَّرْعِ » ] (٢) . . .

وَمَا عَلَّمَهُ اللهُ مِنْ مَلَكُوتِ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَآيَاتِ قُدْرَتِهِ، وَأَطْلَعَهُ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَعَهُ عَلَيْهِ مَا خَصَّهُ اللهُ بِهِ مِنْ جَوَامِسِعِ كَلِمِهِ، عَلَيْهِ مِنْ جَوَامِسِعِ كَلِمِهِ،

<sup>(</sup>١) نقص " في العبارة ، وجاء في « الشفا : ٢/١١ » : « وَأَمَنَا وُفُورُ عَقَلْهِ ، وَ ذَ كَاءُ لُبِهُ ، وَقُوَّةُ حَوَاسَةً ، وفَصَاحَةُ لسانِه ، واعتدال حركتاتِه ، وَحُسَن شمائلِه ، نَلاَ مرْيَة أَنَّهُ كَانَ أَعْقَلَ النَّاسِ وأَذَكاهُم " » .

<sup>(</sup>٢) نقص في العبارة ، وجاء في « الشّفّا : ٤٧/١ » : « وَمَن تأمّل تَد بيرة أمر بواطين الخلق وظوّاهرهم ، وسياسة العامّة والخاصّة مع عجيب شمائيله ، وبديع سيره من الخلق وظوّاهرهم أفاضة من العلم وقرّرة من الشّرع دُون تعلّم سبق ، ولا ممارسة تقدّمت ، ولا ممطالعة للكُتُب ، لم يتمثر في رُجحان عقله ، وتُقوّب فهم لا ول بديمة ، وهذا مما لا يُعتاج إلى تقريره ليتحقّقه .

وَبَدِيع حِكْمَتِهِ، وَمَعَ التَّأْيِيدِ الْإِلَهِ فِي ، وَالْعِصْمَةِ بِالْوَحْي السَّمَاوِيِ ، وَبَدِيع حِكْمَتِهِ ، وَمَعَ التَّأْيِيدِ الْإِلَهِ فَإِنَّهُ يَقْيَنا مِصْدَاقَ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَقْيَنا مِصْدَاقَ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ يَقْيَنا مِصْدَاقَ قَوْلِهِ حَالَىٰ لَهُ يَقْيَنا مِصْدَاقَ قَوْلِهِ حَالَىٰ لَهُ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ (٢) .

وَعَنْ « وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ » - رَحِمَهُ اللهُ - تَعَالَىٰ - قَالَ : « قَرَأْتُ [ فِي أَحَدِ وَ ] (٣) سَبْعِينَ كِتَاباً ، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَنَّ «اللهَ» -تَعَالَىٰ - لَمْ يُعْطِ جَمِيعَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ الْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِ نَبِيّهِ « مُحَمَّدٍ » - وَيَطْلِبُو اللهُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ الْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِ نَبِيّهِ « مُحَمَّدٍ » - وَيَطْلِبُو اللهُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ الْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِ نَبِيّهِ « مُحَمَّدٍ » - وَيَطْلِبُو اللهَّوْرَينَ وَالْآخِرِينَ مِنْ الْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِ نَبِيهِ « مُحَمَّدٍ » - وَيَطْلِبُو اللهَ عُنْصُرُ الْأَخْلَاقِ الشَّرِيفَةِ ، وَمِنْهُ يَنْبَعِثُ الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ ، فَبِحَسَبِ عَقْلِهِ - وَيَطْلِبُو - كَانَتُ عُلُومُهُ وَمَعَارِفُهُ .

<sup>(</sup>١) الأصل: «يقض العجب».

<sup>(</sup>۲) « سورة النساء : ١١٣/٤ - م - » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « الشفا : ٢/١ » » .

<sup>(</sup>٤) اختصار في العبارة ، وهذا نص « الشفا : ٢٠/١ » : « وفي رَوَايَة أُخْرَى : « فَوَجَدْتُ في جميعِهَا أَنَّ اللهَ تعالى لَمْ يُعْطِ جَميعَ النَّاسِ مِنْ بَدْءِ اللهُ نُبِّنَا إِلَى انْقَضَائِهَا مِنَ الْعَقَلُ فِي جَمْنِ عَقْلُهِ حَوْقِيقٍ = إِلاَّ كَحَبَّةً رَمْلُ مِنْ بَيْن رِمَالِ اللهُ نُبِيَا » .

### - ( وَصْفُ « الْبُوصِيرِيُّ » ما امتاز به رسول الله - ﷺ - في خلَفْهِ وخُلُفْهِ )-

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ « صَاحِبِ الْبُرْدَةِ » :

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفاً مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفاً مِنَ الدِّيمِ وَوَاقِفُونَ لَدَيْدِ عِنْدَ حَدِّهِم مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَساهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيباً بَارِى ٤ النَّسَمِ مُنَزَّهُ عَنْ شَرِيكِ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ (١)

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقِ وَفِي خُلُقِ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمِ وَلَا كَرَمِ

#### 杂杂杂

<sup>(</sup>١) « ديوان البوصيري : ٢٤١ » .

# فَصْلُ فِي شَرِّبِ مِنْ اللَّهِ عِنْدِي مِنْ الْمِنْ فَعِيْدِ مِنْ الْمُعْلَقِينِ مِنْ الْمُعْلِقِينِ مِنْ الْم صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا مَا مَا لَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا مَا مَا مَا لَيْهُ وَمِنْ مَا مِنْ الْم

أَمَّا حُسْنُ عِشْرَتِهِ \_ مَيْكِلِيَّةٍ \_ وَوُفُورُ شَفَقَتِهِ وَرَحْمَتِهِ فَقَدْ قَالَ اللهُ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ \_ عَلَيْهُ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَيَنْ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ صَدْراً وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » أَنَّهُ - وَيَنْ أَنْ اللَّهُ مَ عَرْيكَةً ] (٢) - أَيْ : خِيْرَةً - . . . . . [ قَدْ وَاكْرَمَهُمْ عِشْرَةً ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً ] (٢) - أَيْ : خِيْرَةً - . . . . . [ قَدْ وَاكْرَمُهُمْ عَرْيكَةً وَخُلُقُهُ ، فَصَارَ لَهُمْ أَباً ، وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ ، فَصَارَ لَهُمْ أَباً ، وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ

 <sup>(</sup>١) «سورة التوبة: ١٢٨/٩ - ك - ».

<sup>(</sup>٢) لم أجد الحديث في « الصحيحين ».

وجاء في كتاب «الشِّفَا بتعريف حقوق المصطفى : ٦٩/١ » : «قالَ «عَلَمِيُّ » – رَضِيَ اللهُ عنهُ – في وصْفهِ – عليهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ – : «كَانَ أَوْسَعَ النَّاسِ صَدْراً ، وَأَصْدَقَ النَّاسِ طَجْمَةً ، وَأَكْرَمَهُمُ عَيِشْرَةً » .

وهو في « سنن التَّرمذيِّ : ٢٦٠/٥ ــ أبواب الدَّعوات ــ (٣٨) باب الحديث : ٣٧١٨ » وهذا نصه : « أُجودَ النَّاسِ صدَّراً ، وَأَصْدَقَ النَّاسِ لهَٰجَةً ، وأَليَـنَهُمْ عَرِيكَةً ، وأَكْرَمَهُمْ عَشِرَةً » .

سَوَاءً ] (١) . . . . . [ يُؤلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ ، وَيُحْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَـوْمٍ وَيُولِّيهِ عَلَيْهِمْ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ وَيُولِّيهِ عَلَيْهِمْ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَد مِنْهُمْ بِشْرَهُ ، يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ (٣) ، وَيُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ ، عَنْ أَحَد مِنْهُمْ بِشْرَهُ ، يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ (٣) ، وَيُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ ، كَنْ أَحَد مِنْهُمْ بِشْرَهُ ، يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ (٣) ، وَيُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ ، لَا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَمَنْ جَالَسَهُ صَابَرَهُ حَتَّى لَا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَمَنْ جَالَسَهُ صَابَرَهُ حَتَّى لَيْ يَعْفُولِ أَنْ الْقَوْلِ ] (١٠ يَنْصَرِفَ (١٠) . وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا ، أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ ] (١٠ يَنْصَرِفَ (١٠) . . . . [ وَمَا أَخَذَ أَحَدُ بِيَدِهِ فَأَرْسَلَهَا (١١ حَتَّى لَيُرْسِلَهَا الْآخِذُ ] . . . . . [

[ وَكَانَ يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ مِنْ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ ، وَمَا دَعَاهُ أَحَدُّ الْمَوْضَى اللَّهُ عَبْدٍ ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ ، وَمَا دَعَاهُ أَحَدُ الْمَوْضَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّمُ عَنْدَ اللَّمُ عَنْدِ ، وَيَقْبَلُ اللَّهُ عَلْدَ اللَّمُ عَنْدِ ، وَيَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهَا ، وَيَعُودُ الْمَوْضَى وَيَقْبَلُ عُدْرَ اللَّمُ عَنْدِ ، وَيَقْبَلُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) « الشَّفا: ٧٠/١ » .

<sup>(</sup>Y) الأصل: « تعترس » .

<sup>(</sup>٣) جاء في « الشِّفا: ٧٠/١ »: « مِن ْ غَيرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَد مِنْهُمْ بِشْرَهُ ، ولا خُلُقهُ وُ يتعهد أصْحابه ».

<sup>(</sup>٤) جَاء في « الشَّفَا ٧٠/١ » : « مَن ْ جَالَسَهُ أَوْ قَارَبَهُ لِحَاجَةٍ صَابِرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المنصَرِفُ عَنْهُ » .

<sup>(</sup>o) « الشِّفّا: ٧٠/١ » .

<sup>(</sup>٦) جاء في « الشَّفا : ٧١/١ » : « وَمَا أَخَذَ أَحَدُ بِيلَدِهِ فَيُرْسِلُ يَدَهُ حَتَّى يُرسِلُهَا الآخِذُ » .

<sup>(</sup>٧) الأصل: « اطفاهم ».

وَيَدْعُوهُمْ بِأَحَبِ أَسْمَائِهِمْ ، وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ وَالْمُصَافَحَةِ ، وَلَا يَقْطَعُ عَلَىٰ أَحَدِ حَدِيثَهُ ] (١) .

#### 選 選 選

(٢) جاء في «الشَّفَا: ٨١/١»: « . . . متجلسه متجلس حيثم وحيَّاء وَحَيْد وأَمَانَة ،

علَى رُوُوسهم الطيّر ».

لاَ تُرْفَعُ فِيهِ الْأصواتُ، وَلا تُؤْبَنُ فِيهِ الْخُرَمُ . إذا تكلُّم أَطْرَقَ جُلُسَاؤُهُ كَأَنَّمَا

<sup>(</sup>١) جاء في «الشفا: ٧٠/١ - ٧١»: «وكتان مُعيبُ مَن دُعَاهُ ، ويتَعْبَلُ الهَد يِنّة . . . . ويتُكَافيءُ عليها . . . منا دُعاهُ أَحَد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قتال : «لبيّك . . وكان يمازحُ أصحابه ويمانته ويمانته من ويجلسهم في حجره ، وكان يمازحُ أصحابه ويعاطهم ويداعب صبيانهم ، ويجلسهم في حجره ، ويجب دعوة الحسر والعبد والا منة والمسكين ، ويعبودُ المرضى في أقنصى المندينة ، ويجب ويقبلُ عُدْر المُعتذر . . . وكان يبدأ من لقيته بالسلام ، ويبدأ أصحابة بالمصافحة . . ويكني أصحابة ويدعوهم بأحسب أسمائهم تكرمة لهم ، ولا يقطع على أحد حديثة حديثة كي يتجوّز الخ . . . » .

### فَصْلُ فِي سَمَاحَتِ وَحُودِهِ صَلَّىٰ شَدُعَلَيْتِ مِنَّ

وَأَمَّا سَمَاحَتُهُ وَجُودُهُ \_ عَيَّاتَ \_ فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَحَـلِّ الْأَكْمَلِ ، وَفِي « الصَّحِيحِ » [ أَنَّهُ \_ عَيَالِيَّ \_ « كَانَ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَأَجُودُ مَا يَكُونُ فِي « رَمَضَانَ » . ] (١) .

وَأَنَّهُ كَانَ (٢) إِذَا لَقِيَهُ « جِبْرِيلُ » - عَلَيْهِ السَّلَامُ - « أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ » (٣) .

« وَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ : « لَا » (1).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري : ٢٢٩/٤ – (٦١) كتاب المناقب – (٢٣) باب صفة « النبي » – والمناقب – (٢٣) باب صفة « النبي » – والنبي » –

<sup>(</sup>٢) الأصل : «قال » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٢٢٩/٤ » تتمة للحديث السابق .

و « صحيح مسلم : ١٨٠٣/٤ » تتمة للحديث السابق ذي الرقم : ٥٠ ـ (٢٣٠٨) » .

<sup>(</sup>٤) و « صحيح مسلم : ١٨٠٥/٤ – (٤٣) كتاب الفضائل – (١٤) باب ما سُئيلَ « رسولُ الله ِ » \_ ﷺ \_ شَيئاً قَطُّ فقال : لا – الحديث : ٥٦ – (٢٣١١) .

« وَسَبَقَ أَنَّهُ أَعْطَىٰ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ سُؤالٍ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ : [ « يَا قَوْمُ ! ] (١) أَسْلِمُوا فَإِنَّ « مُحَمَّداً » يُعْطِي عَطَاء مَنْ لَا يَخَافُ الْفَاقَةَ » (٢) .

وَأَنَّهُ - وَيَظِيَّةُ - قَالَ : « لَوْ كَانَ عِنْدِي عَدَدُ (٣) هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمَا لَعَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ (١) ثُمَّ « [ لَا ] (٥) تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوباً (٢) ، وَلَا جَبَاناً » (٧) .

<sup>(</sup>١) - التكملة عن « صحيح مسلم : ١٨٠٦/٤ - الحديث : ٥٧ - (٢٣١٢)».

<sup>(</sup>۲) و « صحیح مسلم : ۱۸۰۹/۶ – (٤٣) کتاب الفضائل – (۱۶) باب ما سُئل َ « رَسُولُ اللهِ » – مِیْتِنْ ِ – شیئاً قط فَـقـال َ : لا – الحدیث : ۵۷ – (۲۳۱۲) – » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « عدة » ، والتصويب عن « صحيح البخاري : ١١٥/٤ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : « فيكم » . والتصويب عن « صحيح البخاري : ١١٥/٤ » .

<sup>(</sup>o) التكملة عن « صحيح البخاري : ١١٥/٤ » .

<sup>(</sup>٦) الأصل : « كذابا » ، والتصحيح عن « البخاري » .

<sup>(</sup>٧) « صحيح البخاري : ١١٥/٤ - (٥٧) كتاب فرض الحمس - (١٩) باب ما كان ا النّبيُّ » . - وَمُتَوِّلِيْنِ - يُعطى المؤلفة قلوبُهُم " » .

<sup>(</sup>٨) و (٩) و (١١) و (١١) : التكملات عن « البخاري » .

وَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْفَهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ » (١) .

و « أَنَّهُ \_ وَيَلِيْ \_ جَاءَهُ مَالٌ مِنَ « الْبَحْرَيْنِ » \_ أَي : نَحْوُ مِائَةِ الْفَوْ \_ فَائَةِ \_ وَالْمَوْتِ . فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ أَلْفِ \_ فَمَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّىٰ فَرَّقَهُ عَطَاءً » .

#### 0 0 0

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۱۷/۸ – (۸۱) كتاب الرقاق – (۱۶) باب قول « النبي » – وَيَعْفُو – « مَا أَحْبُ أَنَّ لِي مثل « أُحَدُ » ذهباً . » . و « صحيح مسلم : ۲۸۷/۲ – (۱۲) كتاب الزكاة – (۹) باب الترغيب في الصدقة – الحديث : ۳۲ – (۹۶) » .

# فَصْ لَى فَيْ الْمُعَالِدِ فِي الْعَجَاعِينِ صَمَّىٰ لِلْدُعَلِيْتُ وَبِيَّمَ

وَأَمَّا شَجَاعَتُ مُ مِ وَلَيْقِ مِ [ فَقَدْ "كَانَ فِي ذَلْكَ بِالْمَكَانِ الَّذِي لَا يُجْهَلُ ] (١) ، بِذَلِكَ وَصَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ ، [ فَقَدْ (٢) حَضَرَ الْمَوَاقِفَ الصَّعْبَةَ ، لَا يُجْهَلُ ] (١) ، بِذَلِكَ وَصَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ ، [ فَقَدْ (٢) حَضَرَ الْمَوَاقِفَ الصَّعْبَةَ ، وَمُقْبِلٌ وَفَرَّ الْكُمَاةُ [ وَالْأَبْطَالُ ] (٣) مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَهُو ثَابِتٌ لَا يَبْرَحُ ، وَمُقْبِلٌ وَفَرَّ الْكُمَاةُ [ وَالْأَبْطَالُ ] (١) مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَهُو ثَابِتٌ لَا يَبْرَحُ ، وَمُقْبِلٌ وَلَا يَتَزَحْزَحُ (٥) ] (١) ، كَمَا سَبَقَ فِي يَوْم أَحُدٍ » و « يَوْم حُنَيْن ِ » .

وَثَبَتَ عَنْ « عَلِيٌّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ - وَهُوَ الْبَطَلُ الِلقَدَامُ (٧)

<sup>(</sup>۱) « الشفا: ۱/۲۲ ».

<sup>(</sup>٢) الأصل : « فقد » ، وما أثبت في « الشفا : ٦٦/١ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « الشفا : ٦٦/١ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « الشفا : ٦٦/١ » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « يتزحزحر » .

<sup>(</sup>٦) « الشفا: ١/٦٦ ».

<sup>(</sup>V) الأصل: « المقداد ».

وَاللَّيْثُ الضِّرْعَامُ - : [ « كُنَّا إِذَا [ حَمِيَ الْوَطِيسُ ] (١) وَاشْتَدَّ الْبَأْسُ ، وَاحْمَرَّتِ الْخَدَقُ اتَّقَيْنَا « بِرَسُولِ اللهِ » - وَالْكَالَةُ - فَمَا يَكُونُ أَحَدُ أَقْرَبَ إِلَىٰ الْعَدُوِّ مِنْهُ ] (٢) . وَكَانَ أَشْجَعُنَا مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ .

وَسَبَقَ قَوْلُ « الْعَبَّاسِ ». - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي « يَوْم حُنَيْنِ » : [ «وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَام بِغُلَتِهِ - وَيَلِيَّةٍ - أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ [ لا ] (٣) تُسْرِعَ » ] (٤) . وَقَوْلُ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : « لَكِنَّ « رَسُولَ اللهِ » وَقَوْلُ « الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : « لَكِنَّ « رَسُولَ اللهِ »

- وَ اللَّهُ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَالبُّنُ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَابْنُ عَمِّهِ « أَبُو سُفْيَانَ » آخِذُ بِلِجَامِهَا يَكُفُّهَا وَهُوَ يَقُولُ:

« أَنَا النَّبِيُّ لَا كَلْبِ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ » (°) فَمَا رُوِيَ يَوْمَثِذٍ أَشَدَّ مِنْهُ \_ وَاللَّهِ \_ .

<sup>(</sup>۱) «حميي الوطيس ُ »: اشتدت الحرب ، « القاموس المحيط مادة : وطس » . وقال ابن الأثير : « الوطيس : التنور ، وقيل : هو الضراب في الحرب ، وقيل : هو الوطء الذي يطس الناس ، أي يدقهم . وقال الأصمعي : « هو حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد ٌ يَطؤها » ، « النهاية في غريب الحديث : ٢٣٤/٤ » .

<sup>(</sup>٢) « الشفا : ١/٢٦ » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « الشفا: ٦٦/١ ».

<sup>(</sup>٤) « الشفا : ١/٢٦ » .

<sup>(</sup>٥) « صحیح البخاري : ١٩٤/٥ – ١٩٥ – (٦٤) کتاب المغازي – (٥٤) باب قول الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ حَنْنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتَنْكُمُ \* كَثَرْتُكُمُ \* ﴾ .

# فَصْ لُ فِي رُهْ لِهِ مِ

وَأَمَّا زُهْدُهُ (١) \_ وَ عَنِيْ \_ فِي الدُّنْيَا وَإِيثَارُهُ لِلْمُعْتَىٰ ، فَحَسْبُكَ مَا اشْتَهَرَ عَنْهُ مِنْ تَقَلَّلِهِ مِنْهَا ، وَإِعْرَاضِهِ عَنْ زَهْرَتِهَا امْتَقَالًا لِقَوْلِ رَبِّهِ سِمَانَهُ [ وَتَعَالَىٰ ] \_ : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزُوْجًا مِنْهُمْ فِيهِورِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُو ّأَبْقَىٰ ﴾ (٢) ، فَكَانَ رَهْرَةَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِورِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُو ّأَبْقَىٰ ﴾ (٢) ، فَكَانَ وَهُرَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِورِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُو ّأَبْقَىٰ ﴾ (٢) ، فَكَانَ وَمَلْبَسِهِ وَمَسْكَنهِ عَلَىٰ قَدْرِ الضَّرُورَةِ مِنْهَا . وَلَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ أَنْ تُجْعَلَ لَهُ بَطْحَاءُ « مَكَّةَ » ذَهَبًا أَوْ [ أَنْ تَكُونَ » ] الْجِبَالُ ذَهَبًا / لَا حِسَابَ عَلَيْهِ [ ١٢٥ و] فِيهَا ، فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ نَبِيّا ، عَبْداً ، يَجُوعُ يَوْماً ، وَيَشْبَعُ يَوْماً . ثُمَّ فِيهِا ، فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ نَبِيّا ، عَبْداً ، يَجُوعُ يَوْماً ، وَيَشْبَعُ يَوْماً . ثُمَّ وَالْهَدِيَّةِ وَلَا فَي مَصَارِفِهَا ، وَقَوَّى الْمُسْلِمِينَ بِهَا ، وَسَدَّ بِهِ فَاقَتَهُمْ ، وَلَمْ يَسْتَأْثِرْ مِنْهَا بِشَيْءٍ دُونَهُمْ . وَلَمْ يَشَعْمُ ، وَلَمْ يَسْتَأْثِرْ مِنْهَا بِشَيْءٍ دُونَهُمْ .

<sup>(</sup>١) انظر : « زُه ه م مَنْ الله م مَنْ في « الشفا : ٨١/١ - ٨٤ » .

<sup>(</sup>۲) « سورة طه: ۱۳۱/۲۰ - م - » .

وَفِي « الصَّحِيحَيْنِ » : « مَا شَبِعَ « نَبِيُّ اللهِ » - وَأَهْلُهُ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ تِبَاعِاً حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا » (١) .

وَإِنَّا « كُنَّا لِنَنْظُرُ إِلَىٰ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّة فِي (٢) شَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ (٣) « رَسُولِ اللهِ » - عَلَيْقُ - نَارٌ ، [ قَالَ شَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ (٣) « رَسُولِ اللهِ » - عَلَيْقُ - نَارٌ ، [ قَالَ قَالَ قُالَتُ : «الْأَسْوَدَانِ ](٤) مَا هُوَ قُلْتُ : « يَا خَالَةُ ! » فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ؟ » قَالَت : «الْأَسْوَدَانِ ](٤) مَا هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ » (٥) .

وَأَنَّهُ - وَاللَّهِ - « كَانَ كَثِيراً مَا يُرَى عَاصِباً بَطْنَهُ مِنَ الْجُوعِ » (1).
وَأَنَّهُ - وَاللَّهِ - « مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ «يَهُودِيًّ» بِثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ » (٧).

<sup>(</sup>۱) « صحیح مسلم : ۲۲۸۱/۶ — (۵۳) کتاب الزهد والر قائق — الحدیث : ۲۱ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « وشهرين » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « بيوت » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٢١/٨ » .

 <sup>(</sup>٥) « صحیح مسلم : ٢٢٨٣/٤ – (٥٥) كتاب الزهد والرقائق – الحدیث : ٢٨ – (٢٩٧٢) » .
 و « صحیح البخاري : ٢٠١/٣ – (٥١) كتاب الهبات وَفَـصْلْهِهَا وَالتَّحريض عليها –
 (١) باب الهبة وفضلها » .

و « صحيح البخاري : ۱۲۱/۸ – (۸۱) كتاب الرقاق – (۱۷) باب كيف كان عيش « النبي » – مين البخاري . « البخاري . » . « البخاري . » البخاري . « البخاري .

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم: ١٦١٤/٤ – (٣٦) كتاب الأشربة – (٢٠) باب جواز استتباعه غيره الحديث: ( . . . ) – . ومسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣٠٠/٣ » .

- ( وصف « البوصيري » زهد « رسول الله » - مَنْ الله عن زهرة الحياة الدنيا )-

وَمَا أَحْسَنَ قُوْلَ « صَاحِبِ الْبُرْدَةِ » فِيهَا:

ظَلَمْتُ سُنَّةً مَنْ أَحْيَا الظَّلَامَ إِلَىٰ

أَنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّدرَّ مِنْ وَرَمِ

وَشَدَّ مِنْ سَغَبِ (١) أَحْشَاءَهُ وَطَوَىٰ

تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحاً (٢) مُتْرَفَ (٣) الْأَدَم

وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ

عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَمَمِ

وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُكه

إِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَىٰ الْعِصَمِ (1)

وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَىٰ الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ

لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ» (٥)

3 3 3

<sup>(</sup>١) « السَّغَبُ » : « الجُنُوعُ » .

<sup>(</sup>٢) « الْكَشْعُ » : « مَا بَيْنَ الْخَاصِرَةِ إِلَى الضِّلْعِ » .

<sup>(</sup>٣) « المُترَفُّ » : « المنعمَ » .

<sup>(</sup>٤) « العصم ُ»: ج: «عصمة »، وهي « الحفظ ».

<sup>(</sup>٥) « ديوان البوصيري : ٧٤٠ ».

#### - ( في أَقُوالِهِ - وَلَيْكِيَّةُ - الْقُلُهُ سِيَّة ِ )-

## وَأَمَّا أَ قُوالُهُ الْقُدْ سِينَةِ فَقِيهَا فَصُولُ عَشْرَه :

أ- فِي ذِكْرِهِ لِرَبِهِ فِي سَوَا بِقِ ٱلصَّالَافِ.

أُ- وَفِي ٱلصَّالَةِ .

اللهِ عَلَى الْعَارِفِ ٱلصَّالَاةِ .

ئًـ وَفِي ٱلْمَرَضِ وَتُوَابِعِهِ.

هُ ـ وَفِي آنصِيامِ .

السَّفَرِ.

لاً وَفِي ٱلْحَرِيِّ .

لمُ ـ وَفِي ٱلْجِهَادِ .

هُ وَفِي ٱلْمُعَاشِ .

.أ. وَفِي ٱلْمُكَاشَرَةِ.

# فَصْ فَى فَعْ مِلْ اللّهِ فَي سَوَا بِقِ لِصَّ لَا فَي فِي فِر مِر الرّبِهِ فِي سَوَا بِقِ لِصَّ لَا فَي اللّهِ اللّهِ مَنْ نَوْمِهِ . اللّهِ مَنْ فَوْمِهِ . اللّهِ مَنْ فَوْمِهِ . اللّهِ مَنْ فَوْمِهِ . اللّهِ مَنْ مَنْ بَيْتِ هِ . اللّهُ مَا يُوتِ هِ . اللّهُ مَا يُوتِ هِ . اللّهُ مَا يُوتِ اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا يَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مِلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا

#### - ( أَذْ كَارُهُ مُ مِنْكُنْ وَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَعِنْدَ اسْتِيْقَاظِهِ )-

- \* فَثَبَتَ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ قَالَ : « بِاسْمِكَ اللهُمَّ ! أَحْيَا وَأَمُوتُ » ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا اللهُمَّ ! أَحْيَا وَأَمُوتُ » ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا اللهُمَّ وَهُ » النَّشُورُ» (١) رواهُ « الْبُخَارِيُّ » .
- \* وَرَوَىٰ « ابْنُ السُّنِّيِّ » أَنَّهُ وَ اللهِ عَالَ : « مَا مِنْ عَبْدِ يَقُولُ عِنْدَ رَدِّ اللهِ عَلَيْهِ رُوحَهُ (٢) : « لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ رُوحَهُ ' كُلُّ شَيْ قَدِيرٌ ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ ذُنُوبَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ (٣) مِثْلَ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ ذُنُوبَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ (٣) مِثْلَ زَبَدِهِ الْبَحْرِ » (١) .
- \* وَفِي « سُنَنِ « أَبِي دَاوُدَ » أَنَّهُ وَيَظِيَّ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ قَالَ : « لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ الَّلٰهُمَّ ! أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ، وَأَسْأَلُكَ قَالَ : « لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ الَّلٰهُمَّ ! أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ، وَأَسْأَلُكَ

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٨٥/٨ – (٨٠) كتاب الدعوات – (٧)باب ما يقول إذا نام » وفيه ١ « اللهُـُمُّ ! باسمـك أموتُ وأحيا » .

<sup>(</sup>٢) في « عمل اليوم والليلة : ١٤ » : « ما من عبد يقول حين رد الله إليُّـه روحــَه » .

<sup>(</sup>٣) في « عمل اليوم والليلة : ١٤ : « إِلاَّ غفر الله له ذنوبَه ، وَلَـَوْ كَـاَنَـتْ مِثْلُ زَبَّكَ البحرِ » .

<sup>(</sup>٤) «عمل اليوم والليلة : ١٤ » ، وجاء في الحاشية (٣) تعليقاً على هذا الحديث : رواه « ابن حبان» متصلاً أيضاً ، و « النّسَائيُ » موقو فاً . وانظر : « موارد الظمآن : ٥٨٧ » .

رَحْمَتَكَ ، رَبِّ (١)! زِدْنِي عِلْماً وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ » (٢).

\* وَفِي « صَحِيحَي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم » أَنَّهُ - عَيَّ اللهِ حَانَ إِذَا قَامَ مِنْ نَوْمِهِ نَظَرَ إِلَىٰ السَّمَاءِ ، وَقَرَأَ الْآيَاتِ الْعَشْرَ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ « آلِ عِمْرَانَ»: 
﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣) - إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ - (١) .

#### (أَذْ كَارُهُ مَ عَلَيْكِ مَ إِذَا لَبِسَ ثُوبًا )

\* وَثَبَتَ عَنْهُ \_ عَيْلَةٍ \_ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ لَبِسَ ثُوْباً جَدِيداً فَقَالَ : « مَنْ لَبِسَ ثُوْباً جَدِيداً فَقَالَ : « مَنْ لَبِسَ ثُوْباً جَدِيداً فَقَالَ : « الْحَمْدُ لِلهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَسَانِي هَلْذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غَفَرَ ( اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ / مِنْ ذَنْبِهِ » ( • ) \_ رَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » \_ .

\* وَأَنَّهُ - وَلَيْكُ مُ قَالَ: « مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً فَقَالَ: « الْحَمْدُ لِلهِ الْحَمْدُ لِلهِ النَّخِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَنجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي (١) ، ثُمَّ عَمَدَ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَنجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي (١) ، ثُمَّ عَمَدَ

<sup>(</sup>١) في «سُنْنِ أَبِي داوُد : ٢٠٩/٢ » : « اللَّهُمُمَّ زِدْنِي عِلْماً » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٢٠٩/٢ – كتاب الأدب – باب ما يقول الرَّجل ُ إذا تَعَارَّ مِنَ اللَّيلِ » .

<sup>(</sup>٣) « سورة آل عمران : ١٩٠/٣ - م - » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٠/٥ – (٦٥) كتاب التفسير – (٣) سورة آل عمران – (١٧) باب ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّموَّاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ » .

<sup>(</sup>٥) « عَـمَـلُ اليومِ واللَّيلة : ١٠٩ ـ باب ما يقول إذَّا اسْتَـجَـدُّ تُـوْباً » .

و « المستدرك ــ للحاكم ــ ٧/١ - ٥ ــ كتاب الدعاء » .

<sup>(</sup>٦) في « سنن ابن مـَاجـَة َ : ١١٧٨/٢ – (٣٢) كتاب اللباس – (٢) باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً – الحديث : ٣٥٥٧ » : « في جـَلـْوَتِي » .

إِلَىٰ الشَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ (١) فَتَصَدَّقَ بِهِ ، كَانَ فِي حِفْظِ اللهِ ، وَفِي كَنَفِ (٢) اللهِ ، وَفِي كَنَفِ (٢) اللهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ حَيَّا وَمَيِّتاً » (٣) \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « الْحَاكِمُ » (١) وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » .

\* وَأَنَّهُ \_ مُتَعَلِّقُ \_ رَأَىٰ عَلَىٰ « عُمَرَ » \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ ثَوْباً جَدِيداً فَقَالَ : « الْبَسْ جَدِيداً (°) ، وَعِشْ حَمِيداً ، وَمُتْ شَهِيداً (¹) » \_ رَواهُ « ابْنُ مَاجَةَ » وَ « ابْنُ السُّنِّيِّ » .

#### - ( أَذْ كَارُهُ - عَلَيْكَ - إذا خَرَجَ إلى المَسْجِلِ )-

\* وَثَبَتَ عَنْهُ - وَثَبَتَ عَنْهُ - وَثَلِيْ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ : « بِاسْمِ اللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ ، اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ تَوَكُّلْتُ عَلَىٰ اللهِ ، اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ

<sup>(</sup>١) « أَخْلَتَ » : « بَلِي » .

<sup>(</sup>٢) «كنتف الله »: أي حرزه وستره. وهو الجانب والظل والناحية.

<sup>(</sup>٣) « سَنَ الترمذي : ٥/٢١٨ -- ٢١٩ -- أبواب الدعوات -- (١) باب -- الحديث : (٣٦٣١) » . و « سَنَ ابن ماجه : ١١٧٨/٢ -- (٣٢) -- كتاب اللباس -- (٢) باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً -- الحديث : (٣٥٥٧) » .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم أجده في « مستدرك الحاكم : ٧/١ - ٥ - في كتاب الدعساء » .

<sup>(</sup>o) « النَّبَس ْ جَلَدِيداً » : صيغة أمر أريدً به ِ الدعاء بأن يرزقته ُ اللهُ الجَلَديد .

<sup>(</sup>٦) « سنن ابن ماجة : ١١٧٨/٢ – (٣٢) كتاب اللباس -- (٢) باب ما يقولُ الرجلُ إذا لبسَ ثُوباً جَدَيداً – الحديث : ٣٥٥٨ » . و « عمل اليوم والليلة : ١٠٨ – ١٠٩ – باب ما يقول إذا رأى على أخيه » .

أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ» (١) \_ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ، وَهُمْ (٢) « أَبُودَاوُدَ » وَ « التِّرْمِذِيُّ »، وَهَا لَ « التِّرْمِذِيُّ » : \_ حَدِيثُ حَسَنُ وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « البُّنُ مَاجَةَ » ، وَقَالَ « التِّرْمِذِيُّ » : \_ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ \_ .

#### - (أَذْ كَارُهُ مُ مِنْ بَيْنِيهِ ) -

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ عَلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : بِاسْمِ اللهِ ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، قَالَ : يُقَالُ لَهُ \_ أَيْ تَقُولُ الْمَلَاثِكَةُ \_ عَلَىٰ اللهِ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، قَالَ : يُقَالُ لَهُ \_ أَيْ تَقُولُ الْمَلَاثِكَةُ \_ حِينَئِذِ : « هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ ، فَتَتَنَحَّىٰ لَهُ الشَّيَاطِينُ ، فَيَقُولُ لَهُ حَينَئِذِ : « هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ ، فَتَتَنَحَّىٰ لَهُ الشَّيَاطِينُ ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ آخَرُ : « كَيْفَ لَكُ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَوُقِي ؟ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) « سَنْ أَبِي دَاوِد : ۲۱۹/۲ – كتاب الأدب – بِيَابُ مِنَا يَقَدُّولُ إِذَا خَسَرَجَ مِن \* بَيْسُهِ » . و « سَنْ الرّمذي : ١٥٤/٥ – ١٥٥ – أبواب الدعوات – (٣٥) باب ما يَتَقُبُولُ إِذَا خَرَجَ مِن \* بَيَسْتِهِ – الحديث : ٣٤٨٧ » .

و « سنن ابن ماجه : ١٢٧٨/٢ – (٣٤) كتاب الدعاء – (١٨) باب ما يدعو به الرجـل إذا خَرَجَ مِن ْ بَيْتيهِ – الحديث : (٣٨٨٤) » .

<sup>(</sup>۲) الأصل : « وهو » .

<sup>(</sup>٣) « سَنْ أَبِي دَاوِد : ٢١٩/٢ – كِتَابُ الْأَدَبِ – باب مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِن ْ بَيْتِهِ ، . و « سَنْ التَّرْمِذِيُّ : ١٥٤/٥ – أبواب الدعوات – (٣٤) باب –: مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِ الحَديث : (٣٤٨٦) » .

و « سنن أبن ماجة : ١٢٧٨/٢ – ١٢٧٩ – (٣٤) كتاب الدعاء – (١٨) بـــابُ مــا يـَــدُ عـُو بــهِ الرَّجُــلُ ُ إِذَا خَـرَجَ مِن ْ بَيْتـــه – الحديث : (٣٨٨٦) » .

#### - ( أَذْ كَارُهُ مُ مِنْكُ اللهِ الدَّخَلُ الْحَالاءَ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ )-

\* وَثَبَتَ عَنْهُ - وَتَبَتَ عَنْهُ - وَتَلِيْقُ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ، عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ: « اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثُ (١) وَالْخَبَائِثِ (٢) » - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

\* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ: «غُفْرَانَكَ » (٢) \_ رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ » \_ .

#### ( أَذْ كَارُهُ مُ مَيْنَاتِينَ وَ فِي الطَّهَارَة وَالْوضُوء )

\* وَثَبَتَ عَنْهُ - وَيُلِيِّقُ - أَنَّهُ قَالَ : « لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ » (1) - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَغَيْرُهُ - .

\* وَأَنَّهُ \_ مَيْكِيْ \_ كَانَ يَقُولُ فِي أَثْنَاءِ وُضُوئِهِ : « اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِي

<sup>(</sup>۱) « الْخُبُّثُ وَالْخَبَائِثُ » . الْخُبُثُ ، بضم الْبَاءِ وَإِسْكَانِهَا ، وَهُمَا وَجُهُسَانُ مَشْهُورَانِ فِي رواية هَذَا الحَديثِ . قَالَ « الْخُطَّابِيُّ » : « الْخُبُثُ جَمَاعَة الْحَبِيثِ . والْخبُثُ جَماعات : يريدُ ذكران الشياطين وإنَائيَهُم « » ه الْحَبِيثِ . قال : يريدُ ذكران الشياطين وإنَائيَهُم « » « صحيح مسلم : ٢٨٣/١ – الحاشية (٢) » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٨/١ - كتاب الوضوء - بنابُ منا يَقُدُولُ عند الْخَسلاء » . و « صحيح مسلم : ٢٨٣/١ - (٣) كتاب الحيض - (٣٢) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء - الحديث : ٢٢٢ - (٣٧٥) » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٧/١ - كتاب الطهارة - باب ما يقول ُ الرَّجُلُ إذا خَرَجَ مِنَ الْخَلَلَاءِ ». (٤) « سنن أبي داود : ٢٣/١ - كتاب الطهارة - باب في التَّسْمِيَة عَلَى الْوُضُوءِ » .

ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي (١) » - رَوَاهُ النَّسَأْئِيُّ » وَ « ابْنُ السُّنِّيِّ » بِإِسْنَادٍ صَحِيـح ٍ - .

\* وَأَنَّهُ - وَيَظِيَّةِ - قَالَ: « مَنْ تَوَضَّاً فَقَالَ » - أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ - : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةُ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » (٢) - رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » - وَزَادَ: « اللّهُمَّ ! اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ،

#### - ( أَذْ كَارُهُ - وَاللَّهِ - إِذَا تُوَجَّهُ إِلَى « المَسْجِيدِ » وَعَيِنْد دُخُولِدِ )-

\* وَثَبَتَ عَنْهُ \_ وَثَبَتَ عَنْهُ \_ وَثَلِق \_ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ قَالَ مَا يَقُولُهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتهِ ، وَزَادَ فِي « صَحِيحِهِ » « مُسْلِمٌ » وَقَالَ: « اللَّهُمَّ! اجْعَلْ فِي قَالِي نُوراً ، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً ، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً ، وَاجْعَلْ فِي اللَّهُمْ فَي سَمْعِي نُوراً ، وَاجْعَلْ فِي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُمْ اللَّهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعَلِّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولَ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللل

<sup>(</sup>١) ﴿ عملُ اليومِ واللَّيلة : ٢١ – باب ما يقول بين ظَّهُ رَّانِّي ۗ وُضُونِـه ِ ﴾ .

و « سنن التَّرمِّذيُّ : ١٨٩/٥ ــ أبواب الدعوات ــ (٨٢) باب ــ الحديث : (٣٥٦٨) » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ٢١٠/١ – ٢١١ – (٢) كتاب الطهارة – (٦) باب الذكر المستحب بعد الوضوء – الحديث : ٢/١ – ٢٣٤) » . و « سنن النّسَائي بشرح السّيوطي : ٩٢/١ – ٩٣ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ٣٨/١ - ٣٩ - أبواب الطهارة - (٤١) باب فيما يُقَالُ بَعَد َ النُّوْضُوءِ - (٣) الحديث : (٥٥) » .

بَصَرِي نُوراً ، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً ، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً ، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً ، وَمَنْ تَحْتِي نُوراً ، اللّهُمَّ! أَعْطِنِي نُوراً " . وَزَادَ « ابْنُ السُّنِّيِّ » : « اللّهُمَّ ! بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَبِحَقِّ مَخْرَجِي هَلْذَا ، فَإِنِّي السُّنِيِّ » : « اللّهُمَّ ! بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَبِحَقِّ مَخْرَجِي هَلْذَا ، فَإِنِّي لَلهُمَّ أَخْرُجُ أَشَراً وَلَا بَطَراً ، وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً ، خَرَجْتُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ ، وَاتِّقَاءَ سَخَطِكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ وَتُدْخِلَنِي الْجَنة » (١) .

\* وَثَبَتَ عَنْهُ - وَيَظِيَّةُ - أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ: « أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » ، بِاللهِ الْعَظِيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » ، وَاللهُ اللهَ اللهُ الل

\* وَأَنَّهُ \_ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ / وَسَلَّمَ \_ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ [١٢٦ و] فَلْيَقُلِ : « النَّلْهُمَّ ! افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ »، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ : « النَّلْهُمَّ ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ » (°) . \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ .

<sup>(</sup>۱) « صحيح مسلم : ۲۰/۱ه – (۲) كتاب صلاة المُساَفيرينَ وَقَصْرِهَـــا – (۲۲) – باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه – الحديث : ۱۹۱ – (۷۲۳) » .

<sup>(</sup>٢) « عمل اليوم والليلة : ٢/١١ – باب ما يقول وذا خَرَجَ إلى الصَّلاة – الحديث : (٨٣) » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « سنن أبي داود : ١١٠/١ – كتاب الصلاة – باب فيما يقوله الرجل عنــد دخوله المسجد » .

<sup>(</sup>٤) « سنن أبي داود : ١١٠/١ – كتاب الصَّلاة – باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح مسلم : ٩٤/١ عــ (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـــ (١٠) باب مـَا يَـقُـُولُ ُ إذَا دخَـلَ المسجـدَ ــ الحديث : ٦٨ ــ (٧١٣) ــ » .

\* وَأَنَّهُ \_ عَلِيْ \_ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : « بِاسْمِ اللهِ . اللَّهُمَّ ! صَلِّ عَلَىٰ « مُحَمَّدِ » ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ : « بِاسْمِ اللهِ . اللَّهُمَّ ! صَلِّ عَلَىٰ « مُحَمَّدِ » (١) . « مُحَمَّدِ » (١) .

#### - ( أَذْ كَارُهُ - مَوَالِي - عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ )-

- \* وَثَبَتَ عَنْهُ \_ عَيْكِ مِ اللَّهِ عَنْهُ \_ عَيْكِ مِ اللَّهُ قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ » (٢) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ .
- قَرُوَى ﴿ مُسْلِمٌ ﴾ أَنَّهُ \_ قَلِيْ \_ قَالَ : ﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ﴿ مُسْلِمٌ ﴾ أَنَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَقُولُ ﴿ مُسَلِّمٌ ﴿ مُسُلِّمٌ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَقُولُ ﴾ ثُمَّ صَلُّوا الله إِنَّا الله عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا الله إِنَّ الْوَسِيلَة (٣) فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَا تُبْتَغَىٰ إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ [ الله ] لِيَالْوَسِيلَة حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ ﴾ (١) .

  خَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) « عمل اليوم واللَّيْلَة : ٤٣ – باب ما يقول إذا دخل المسجد – الحديث : (٨٧) » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري : ۱۰۹/۱ – (۱۰) كتاب الأذان – (۷)باب ما يقول إذا سمع المنادي » . و « صحيح مسلم : ۲۸۸/۱ – (٤) كتاب الصَّلاة – (۷) باب استحباب القول مثل قول المُؤدِّدُن لِمَنْ سَمِعَةً – الحديث : ۱۰ – (۳۸۳) – » .

<sup>(</sup>٣) « الوَسيِلَة ﴾ قد فسَّرَها – وَاللَّهِ بِأَنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ : « الوَسيِلَة ُ : المَنْزِلَة عُنْدُ اللَّلِكِ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح مسلم : ٢٨٨/١ – (٤) كتاب الصلاة – (٧) باب استحباب القول مثل قَوْل المُؤَذِّن لِمِن سَمِعَهُ – الحديث : ١١ – (٣٨٤) – » .

قُلْتُ : هَكَذَا فِي جَمِيعِ النَّسَخِ : « أَنَا هُوَ (١) »، وَالْأَفْصَحُ أَنْ أَكُونَ « أَنَا إِيَّاهُ » .

\* وَرَوَىٰ « الْبُخَارِيُّ » أَنَّهُ - وَيَطْلِقُو - قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : - أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ - « النَّلُهُ مَّ ! رَبَّ مَلْذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الْقَائِمَةِ ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً النَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَدُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٢) .

卷 卷 卷

<sup>(</sup>۱) (أنا هو ) : خبر كان وقع موقع إياه ، هذا على تقدير أن يكون (أنا ) تأكيداً للضمير المستتر في (أكون )، ويحتمل أن يكون (أنا ) مبتدأ و (هو ) خبره والجملة خبر أكون – صحيح مسلم : ٢٨٩/١ – الحاشية (٢) » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٠٩/١ - (١٠) الأذان - (٨) باب الدعاء عند النداء » .

نَّ أَذْكَارِهِ مَ صَلَّىٰ آلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ مِ فِي الصَّلَاةِ ، فَفِي ، أَدْ الْا فَتِ مَسَلَّمَ مَ فِي الصَّلَاةِ ، فَفِي ، أَدْ الْا فَتِ مَا عَ مَ . مَا وَالْقِيتَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلِيهُ وَسُلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَعْ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا بَعْ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَعْ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا بَعْ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَعْ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَعْ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَعْ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا بَعْ مَا مَعْ مَا مَعْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا بَعْ مَا مَعْ مَا مَعْ مَا عَلَيْهِ وَمَا بَعْ مَا عَلَيْهُ فَي السَّلَاقِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمَا بَعْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَي

#### - ( أَذْ كَارُ « الرَّسُولِ » - وَلَيْكُلْةِ - فِي افْتِينَاحِ الصَّلاَةِ )-

فَشَبَتَ عَنْهُ مِ مَوْقِلِيْهِ مِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلْكَ مَنْكَبَيْهِ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلْكَ مَنْكَبَيْهِ . . وَيَغَلَمُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ثُمَّ قَالَ : « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » . وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّجُودِ (١) م مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . .

\* وَأَنَّهُ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ » - .

وَفِي « الْبُخَارِيِّ » : « كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدُهُ الْيُسْرَىٰ » (٣) .

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « وَالْحِكْمَةُ فِي هَذِهِ إِلَهِيَّةُ ، إِنَّهَا صِفَةُ الْعَبْدِ الْمُسْتَسْلِم لِمَوْلَاهُ » .

<sup>(</sup>۱) « صَحِيحُ الْبُخَارِي» : ۱۸۷/۱ - (۱۰) كِتَابُ الأذان - (۸۳) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مع الافْتِتَمَاحِ سَوَاءً » .

<sup>(</sup>٢) « صَخِيحُ مُسْلِم : ٢٠١/١ » – (٤) كتاب الصلاة – (١٥) بنابُ وَضْع يَدهِ الْيُمُنْتَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْد تَكُنْبِيرَة الإحْرَامِ – الحديث : ٥٤ – (٤٠١) ».

<sup>(</sup>٣) « صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ : ١٨٨/١ - (١٠) كتاب الأذان - (٨٧) بَابُ وَضْعِ الْيُمُنْتَى عَلَى الْيُسُمْنَى عَلَى الْيُسُمْرَى » .

#### - ( ذكرُهُ - مِينِينَةٍ - بَعْدُ تَكْسِيرَة الإحرام )-

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مِنْ اللَّهُمَّ \_ مَنْ اللَّهُمَّ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ » (١) . \_ وَبَحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ » (١) . \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « أَبُودَاوُدَ » وَ « ابنُ مَاجَةً » .
- \* وَأَنَّهُ: سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ: « اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرَةِ الْإِحْرَامِ: « اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا » فَقَالَ: « عَجِبْتُ لَهَا ، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ الْجَنَّةِ (٢) الثَّمَانِيَةُ » (٣) .
  - \_ رَواهُ « مُسْلِمٌ » \_ .
- \* وَرَوَى ﴿ مُسْلِمٌ ﴾ أَيْضاً أَنَّهُ \_ عَيْقِيِّ \_ كَانَ يَقُولُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ:

<sup>(</sup>۱) في « سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ : ١٥٣/١ – أَبْوَابُ الصَّلاَة – (١٧٩) بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْعَيْدَ الْعَيْدَ الْعَيْدَ : ١٧٩/١ – كتاب الفَّتِتَاحِ الصَّلاَةِ – الحديث : ٢٤٢ » . و « سنُنَ أَبِي دَاوُدَ : ١٧٩/١ – كتاب الصَّلاَة بنابُ مِنَ دَأَى الاسْتِفْتَاح : بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ » – ، و « سنُنَ ابْنِ مَاجَه : ٢٦٤/١ – (٥) كِتَابُ إِقَامَة الصَّلاَة والسُّنَّة فيها – و « سنُنَ ابْنِ مَاجَه : ٢٦٤/١ – (٥) كِتَابُ إِقَامَة الصَّلاَة والسُّنَّة فيها – (١) بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلاَة و الحديث : ٨٠٤ » .

<sup>(</sup>٢) نص و مسلم »: « عجبت لها ! فيحت لها أبواب السماء».

<sup>(</sup>٣) انظر : « صحيح مُسْلِم : ٤٢٠/١ - (٥) كتاب المساجيد ومواضع الصَّلاَة - (٢٧) باب مَا يُقَالُ بَينَ تَكُنبِيرَة الإحْرَام وَالْقِرَاءَة - الحديث : ١٥٠ - (٢٠١) .

﴿ وَجَّهْتُ وَجُهِي (١) لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً (١) وَمَا أَنَسَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣) ، ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي (١) وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَلْهِ رَبِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣) ، ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي (١) وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (٥) ﴾ (١) . (وَاهُ ﴿ ابْنُ حِبَّانَ ﴾ في ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ وَزَادَ بَعْدَ ﴿ حَنِيفا ﴾ : ﴿ مُسْلِما ﴾ (٧) . ﴿ وَرَوَى ﴿ البُّخَارِيُ ﴾ أَنَّهُ \_ وَيَالًا وَالْمَعْرِبِ ، اللَّهُمَّ ! بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ، اللَّهُمَّ ! نَقِّنِي مِنَ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ، اللَّهُمَّ ! نَقِّنِي مِنَ

<sup>(</sup>١) « وَجَهْتُ وَجُهْدِيَ » : أَيْ : قَصَدُ تُ بِعِبَادَتِي لِللَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، أَي ابْتَدَأَ خَلْقَنَهَا . « صحيح مسلم : ٥٣٤/١ – الحاشية (٢) » .

<sup>(</sup>٢) « حَنْيِفاً » : قَالَ الْأَكُمْ رُونَ : مَعَنْاهُ مَائِلاً إِلَى اللَّيْنِ الْحَقِّ وَهُو الإسلامُ ، وَأَصلُ « الحنف » : « المَيْلُ » وَيَسَكُونُ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ ، وَيَسْصَرِفُ إِلَى مَا تَقْسُضِيهِ الْقَرَيْنَةُ : وقيلَ : « المُرَادُ بِالْحَنْيِفِ . هُنْنَا ، المُسْتَقِيمُ » . قَالَهُ « الْأَزْهَرِيُّ » وَآلَهُ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ وَقَيلَ : « المُرَادُ بِالْحَنْيِفِ . هُنْنَا ، المُسْتَقِيمُ » . قَالَهُ « الْأَزْهَرِيُّ » وَقَالَ « أَبُو عُبَيْدُ » : « الْحَنْيِفُ » عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ كَانَ عَلَى وَآخِرُونَ » . وقَالَ « أَبُو عُبَيْدُ » : « الْحَنْيِفُ » عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِ « إِبْرَاهِيمَ » . « صحيح مسلم : ٢/١٥٥ - الحاشية (٣) » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الأنعام : ٧٩/٦ \_ ك \_ » .

<sup>(</sup>٤) « النُّسُكُ ُ » : الْعيبَادَةُ وَأَصْلُهُ مِنَ « النَّسيكَةِ » وَهييَ الْفيضَّةُ المُذَابَةُ المُصفَّاةُ مِن ْ كُلِّ خَلْطٍ . وَ « النَّسيكَةُ » أَيْضاً : « مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ – تَعَالَى – » .

<sup>(</sup>٥) «سورة الأنعام: ٦/٢١ – ١٦٣ – لئـ – ».

<sup>(</sup>٦) « صَحیِحُ مُسْلَمِ : ٣٤/١ – ٣٥٥ – (٦) كتاب صلاة المُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا – (٢٦) بابُ الدُّعَاءِ فَيي صَلاَة ِ اللَّيْلِ وَقييَامِهِ – الْحَدِيثُ : ٢٠١ – (٧٧١) )

<sup>(</sup>٧) « موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١٢٤ : (٦١) باب فيما يستفتح الصلاةـــالحديث(٤٤٥) » .

الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّىٰ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، الَّلَهُمَّ ! اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ » (١) .

#### ( مَا نَبَتَتَ عَن ِ « النَّبِيِّ » - وَ اللَّهِ عَن ِ « النَّبِيِّ » - وَ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن إلله عَن إ

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَثَلِي - كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ: « اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ » (٢) - رَوَاهُ أَضْحَابُ السَّنَنِ الْأَرْبَعَةُ ».

<sup>(</sup>۱) « صَحِيح « النبُخارِيِّ » : ۱۸۹/۱ – (۱۰) كتاب الأذان – (۸۹) باب ما يقنُول بَعْدَ التَّكْبِيرِ » .

<sup>(</sup>٢) « سُنْنَ أَبِي داود: ١٧٦/١ – كتاب الصلاة – باب مَا يَسَّتَفَتْسِحُ بِهِ الصَّلاَةَ مِنَ الدُّعاء» . وقيل : إن همز الشيطان : « المُوتَة » – أي : الجنون – و « نَفَشَهُ » : « الشَّعْرُ » ، و « نَفَحْهُ » : « الثَّكِيثُرُ » .

و «سنن ابن ماجه : ٢٦٦/١ - (٥) كتاب إقامة الصَّلاَة وَالسُّنَة فِيها - الحديث : ٨٠٨». و «سنن التَّرْميذي ً : ١٥٣/١ - أبواب الصلاة - (١٧٩) باب ما يقول عند افتتاح الصَّلاَة \_ - الحديث : ٢٤٧ - ومنه : وهذا نصَّهُ : « أَعُوذُ بِاللهِ السَّميسعِ الْعَلَيمِ مِن الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ، مِن هَمَنْ و وَنَفْشِهِ وَنَفْشِهِ » .

و « المستدرك – للحاكم – : ٢٠٧/١ – كتاب الصَّلاة » : وَجَاءَ فيه : فهمزه : المُوتـَةُ – أَيْ الْجَنْدُونَ ، وَنَفَحْهُ الْكَبِئْرِيَاءُ » . « هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ عَيِّ اللَّهِ قَالَ: « لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » (١)
   مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَلَفْظُ « ابْنِ خُزَيْمَةَ » وَ « ابْنِ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحَيْهِمَا:
  « لَا تُجْزِيءُ صَلَاةٌ / لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٢) » . [٢٦٢٤]
  - \* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَقَالِيْ \_ عَدَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةً مِنَ « الْفَاتِحَةِ » (٣) \_ رَوَاهُ « ابْنُ خُزَيْمَةَ » وَ « الْحَاكِمُ » وَصَحَّحَاهُ .
  - \* وَأَنَّهُ وَيَظِيَّوُ قَالَ: « إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ (1) فَقُولُوا: « آمِينَ » فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ أَيْ فِي حَالَةِ التَّأْمِينِ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ أَيْ فِي السَّمَاءِ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (0) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

(١) فيي « صحيح البخاري : ١٩٢/١ ــ (١٠) كتاب الأذان ــ (٩٥) باب وجوب القراءة للإمــَام\_ والمأموم » .

عن عبادة بن الصَّامت أن « رَسُول الله » - عَنَّالِيّ - قَال : « لا صلاة لِمن كم يقرآ بِفَاتِحة الْكِتَابِ » . وَجَاء في « صحيح مسلم : ٢٩٧/١ - (٤) كتاب الصَّلاة - بفَاتِحة الْكِتَابِ » . وَجَاء في « صحيح مسلم : ٢٩٧/١ - (٤) كتاب الصَّلاة - (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعّة : الحديث ٣٤ - (٣٩٤) » وجاء في الباب نفسه - الحديث : ٢٤ - (٣٩٦) : « لا صلاة والا بقراءة » .

(٢) وجاء في «سنن الترمذي : ١٥٦/١ ــ أبواب الصلاة ــ (١٨٣) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لا صَلاةً لا صَلاةً لا مَا بِفَاتِيحَة النُّكِتَابِ في التعقيب على الحديث : (٢٤٧) القول : « لا تُبُخزىء صَلاةً لا بِقَرَاءَة فَاتَحَة الكتاب » وبه يقول « ابن المُبَارَك » ، و « الشَّافِعِيُّ » ، و « أَحْمَدُ » و « إسْحَاق أَ» . و انظر : «مواردالظمآن: ٢٢١ ــ (٢٥) باب القراءة في الصلاة ــ الحديث : (٤٥٧)».

(٣) « المستدرك - للحاكم - : ٢٣٢/١ - كتاب الصلاة » .

(٤) « سورة الفاتحة : ٧/١ ـ ك ـ » .

(٥) « صحيح البخاري: ١٩٨/١-(١٠) كتاب الأذان-(١١٣)بَابُ جَهْرِ المَامُومِ بِالتَّأْمِينِ » .

#### - ( مَا كَانَ يَقُورُ أَبِهِ \_ مَرِي فَي صَلاتِهِ المَفْرُوضَةِ مِن ﴿ الْقُرُولَ إِن ي ﴾ -

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مِ مِنَّقَقُ مَكَانَ يَقْرَأُ بَعْدَ « الْفَاتِحَةِ » سُورَةً ، إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ » (1) . م مُتَّفَقُ عَلَيْهِ م .
- \* وَأَنَّهُ وَيَنَا اللَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ وَالظُّهْرِ بِطِوَالِ « الْمُفَصَّلِ » (٢)، وَفِي « الْمَعْرِبِ » بِقِصَارِهِ . رَوَاهُ « الْنَسَائِيُ » (٣) . (وَاهُ « النَّسَائِيُ » (٣) .
  - وَأُوَّلُ « الْمُفَصَّلِ » : « الْحُجُرَاتُ » .
- ، وَأَنَّهُ عَيْكُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : ﴿ الْمَ \* تَنْزِيلٌ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۹۷/۱ – (۱۰) كتاب الأذان – (۱۰۷) باب ما يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب » .

<sup>(</sup>Y) « المُفَصَّلُ » - كَمُعَظَّم - مِنَ « الْقُرْآنِ » ، مِنَ « الحُجُرَاتِ » إِلَى آخِرِه ، فِي الْاَصَحِّ، أَوْ مِنَ « السُّجَاثِية » أَوْ « قَاف » عَن « السَّوَادِيِّ » ، أَو « الصَّافَاتِ » أَو « الصَّفَّ » أَوْ ﴿ إِنَّا فَتَحَنْنَا ﴾ عن «الدِّرْمَارِيَّ » وَ الصَّفَّ » أَوْ ﴿ إِنَّا فَتَحَنْنَا ﴾ عن «الدِّرْمَارِيَّ » أَوْ ﴿ إِنَّا فَتَحَنْنَا ﴾ عن «الحطَّابِيِّ » ، أَوْ ﴿ الضَّحَى » عَن « الحَطَّابِيِّ » ، أَوْ ﴿ لَقَلَّةِ المَنْسُوخِ فِيه . « القاموس وَسُمِّي لِكَفَرْة الفُصُول بِينْ سُورِه ، أَوْ لِقِلَة المَنْسُوخ فِيه . « القاموس المحيط : مادة : فصل » .

 <sup>(</sup>٣) « سنن النّسَائي ت : ١٦٦/٢ – ١٦٧ – كتاب الافتتاح – تخفيف القيام والقراءة » .

<sup>(</sup>٤) « سورة السجدة : ١/٣٢ \_ ك \_ » .

فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ ، وَفِي الثَّانِيَةِ : ﴿ هَلْ أَتَىٰ ﴾ (١) ] (٢) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_.

\* وَأَنَّهُ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ بِسُورَتَي: «الْإِخْلَاصِ» [وَ «الْكَافِرُونَ»] (٣) \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_

\_ ( مَا ثَبَتَ عَن ِ « النَّبِيِّ » \_ مِنْكِنْ ، \_ قَوْلُهُ فِي الرُّكُوع ِ وَالسُّجُود ِ )-

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَتَبَتَ أَنَّهُ - وَتَعَلِيْ - كَانَ إِذَا رَكَعَ كَبَّرَ مَعَ ابْتِدَاءِ الْهُوِيِّ، وَرَفَعَ [ يَدَيْهِ ] حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَقُولُ: « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ » - ثَلَاثاً - (1)، رَوَاهُ فِي التَّكْبِيرِ وَالرَّفْعِ « الشَّيْخَانِ » ، وَفِي « التَّسْبِيحِ » « مُسْلِمٌ » . وَفِي تَثْلِيثِ التَّسْبِيحِ « أَبُو دَاوُدَ » - .

<sup>(</sup>١) « سورة الإنسان : ١/٧٦ - م - » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٢/٥ – (١١) كتاب الجمعة – (١٠) باب ما يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة » .

و « صحيح مسلم : ٩٩/٢ - (٧) كتاب الجمعة - (١٧) باب ما يقرأ في يوم الجمعة - الحديث : ٦٦ - ( . . . ) » .

 <sup>(</sup>٣) « صحیح مسلم : ٢/١ ٥ - (٦) کتاب صلاة المسافرین وقصرها - (١٤) باب استحباب
 رکعتي سنة الفجر و الحث عليهما . . . وما يجب أن يُقُرَأَ فيهما - الحديث : ٩٨ - (٢٢٦) ».

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٨٧/١ – ١٨٨ – (١٠) كتاب الأذان – (٨٤) باب رفع اليدين إذا كَبَرَّ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ » .

و « صحیح مسلم : ۲۹۳/۱ \_ (٤) کتاب الصلاة \_ (٩) باب استحباب رفع النيدَيْن ِ حذو المنكبين \_ الحديث : ٢٥ \_ (٠٠٠) - » .

\* وَرَوَىٰ « مُسْلِمٌ » أَنَّهُ - وَ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### - (مَا لَبَتَ عَنْهُ قَوْلُهُ - وَيَالِي - فِي الاعْتِدَالِ )-

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مَعِيْقُ \_ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَائِلًا: « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » فَقَوْلُهُ: « رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ » . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ : « رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ » . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٢) . \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ .

\* وَرَوَىٰ ﴿ مُسْلِمٌ ﴾ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: ﴿ مِلْ عَ السَّمُواتِ وَمِلْ عَ الْمَجْدِ. أَحَقُّ وَمِلْ عَ الْأَرْضِ ، وَمِلْ عَ مَا شِعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الْثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ. أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ : اللَّهُمَّ ! ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » (٣).

<sup>(</sup>١) « صحيح مُسْلِم : ٢٠١١ه – ٣٥٥ – (٦) كتاب صلاة المُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا – (٢) بابُ الدُّعَاءِ في صَلاَة اللَّيْل وَقياميه بـ الحديث : ٢٠١ – (٧٧١) ».

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٢٠١/١ – (١٠) كتاب الأذان – (١٢٥) باب فضل اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ٣٤٧/١ – (٤) كتاب الصلاة – (٤) باب ما يقول أذا رفع رأسه من الركوع – الحديث : ٢٠٥ – (٤٧٧) – » .

#### - ( مَا ثَبَتَ عَن ِ « النَّبِيِّ - وَيُؤْلُهُ فِي السُّجُود بْن ِ وَالحُلُوسِ بَبْنَهُ مُمَّا )-

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مِيَّالِيَّةِ كَانَ يُكَبِّرُ لِهُوِيِّهِ إِذَا سَجَدَ (١) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ ، وَيَضَعُ رُادَ فِي « الْبُخَارِيِّ » بِلَا رَفْعِ لِيكَيْهِ . زَادَ « أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ » : « وَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ كَفَيْهِ » ، زَادَ « مُسْلِمُ » وَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ كَفَيْهِ » ، زَادَ « أَبُو دَاوُدَ » : « ثَلَاثًا » (٢) . وَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ دَاوُدَ » : « ثَلَاثًا » (٢) .
- \* وَرَوَىٰ « مُسْلِمٌ » أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: « اللَّهُمَّ ! لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ » (٣) .
- \* وَرَوَيُ ﴿ مُسْلِمٌ ﴾ أَيْضًا أَنَّهُ \_ عَيْلِيْ \_ قَالَ : ﴿ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ ، وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۲۰۲/۱ – ۲۰۳ – (۱۰) کتاب الأذان ــ (۱۲۸) باب یهوي بالتکبیر حین یسجد » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٢٠٠/١ – ٢٠١ – كتاب الصلاة – باب ما يقولُ الرَّجلُ في ركوعيه وَسُجودِهِ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مُسُلِم : ٥٣٤/١ – ٥٣٥ – (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصر هـا – (٢٦) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه – الحديث : ٢٠١ – (٧٧١) – » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح مسلم : ٢٠٥١ – (٤) كتاب الصلاة – (٤٢) باب ما يُقال ُ في الركوع والسجود – الحديث : ٢١٥ – (٤٨٢) – » .

\* وَثَبَتَ عَنْهُ عِنْهُ مِنَ السَّجُودِ» مَتَفَقَّ عَلَيْهِ م.

زَادَ « التِّرْمِذِيُّ » : « وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشاً » (١) وَقَالَ – حَسَنُ صَحِيحٌ – . زَادَ « أَبُودَاوُدَ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » ثُمَّ يَقُولُ : « : « رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي » (٢) .

\* وَرَوَى ﴿ الْبُخَارِيُ ۗ ﴾ أَنَّهُ - وَ الْبُخَارِي ۗ ﴾ أَنَّهُ - وَاللَّهِ الْحَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِــهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَاعِداً ﴾ (٣) . – أَيْ : لِلْاسْتِرَاحَةِ – .

\* وَرَوَىٰ ﴿ الْبُخَارِيُّ ﴾ وَ ﴿ مُسْلِمٌ ﴾ أَنَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَ لِلْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ [ فَأَسْبِخِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ] ( ) صَلَاتِهِ: ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ [ فَأَسْبِخِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ]

<sup>(</sup>١) « سنن الترمذي : ١٧٩/١ - أبواب الصلاة - (٢١٦) باب كيف الجلوس في التشهيُّد - الحديث : (٢٩١) » .

 <sup>(</sup>۲) في « سنن أبي داود : ١٩٥/١ – ١٩٦ – كتاب الصلاة – باب الدعاء بين السجدتين » وفيه :
 « اللّـهـُمُ اعْـفُــِ في وَارْحَـمـْني ، وَعـافـني وَاهـد نِـي وَارْزُقـنـي » .

وفي «سُنْنِ ابنَ ماجه : ٢٩٠/١ ــ (٥) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ــ (٢٣) باب ما يقول بين السجدتين في صلاة الليل : « رَبِّ اغْفِرْ بين السجدتين في صلاة الليل : « رَبِّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٢٠٨/١ – ٢٠٩ – (١٠) كتاب الأذان – (١٤٢) باب من استتوى قاعيداً فيي وتشر مين صلاتيه ».

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة على ما في نص « البخاري » ونص « مسلم » .

فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ « الْقُرْآنِ » ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّىٰ تَطْمَثِنَّ ] (٢) [ رَاكِعاً ، ثُمَّ اللهُدْ حَتَّىٰ تَطْمَثِنَّ ] (٢) قَائِماً ، ثُمَّ اللهُدْ حَتَّىٰ تَطْمَثِنَّ ] (٢) سَاجِداً ، ثُمَّ ارْفَعْ / حَتَّىٰ تَطْمَثِنَّ جَالِساً ، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» (٢). [١٢٧ و]

### فَا رُحْثُ وَ («لابنن دقيق النعيد»)-

قَالَ « ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ » : « ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الدَّلَالَةُ عَلَىٰ وُجُوبِ مَا ذُكِرَ فِيهِ ، وَخَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَىٰ جَمْعِ طُرُقِهِ فِيهِ ، وَخَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَىٰ جَمْعِ طُرُقِهِ وَالْأَخْذِ بِالزَّائِدِ فَالزَّائِدِ « فَلاَّبِي دَاوُدَ » (1) ، ثُمَّ اقْرَأُ « بِأُمِّ الْقُرْآنِ » ، وَالْأَخْذِ بِالزَّائِدِ فَالزَّائِدِ « فَلاَّبِي دَاوُدَ » (1) ، ثُمَّ اقْرَأُ « بِأُمِّ الْقُرْآنِ » ، وَلاَيْخِدِ بِالزَّائِدِ فَالزَّائِدِ « فَلاَّبِي دَاوُدَ » (2) ، وَ « ابْنِ حِبَّانَ » . وَزَادَا : « ثُمَّ بِمَا شِفْتَ » . وَحِينَشِذِ إِنْ عَارَضَ الْوُجُوبَ أَوْ عَدِمَهُ دَلِيلٌ أَقْوَىٰ مِنْهُ عُمِلَ بِهِ » .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط في متن الأصل ومستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح البخاري » وفي « صحيح مسلم » : تعتدل .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٩٢/١ – ١٩٣ – (١٠) كتاب الأذان ــ (٩٥) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها » .

و « صحيح مسلم : ٢٩٨/١ – (٤) كتاب الصلاة – (١١) باب وجوب قراءة الفائحــة في كل رّكعة – الحديث : ٤٥ – (٣٩٧) – » .

<sup>(</sup>٤) « سنن أبي داوّد : ١٩٨/١ – كتاب الصلاة – باب صلاة من لا يُقيِمُ صُلْبَـهُ في الركوع ِ وَالسُّجُودِ » .

<sup>(</sup>٥) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٢٤٠/٤ ». و « موارد الظمآن: ١٣١ ـــ(٧٠) باب صفة الصلاة ــــــ الحديث (٤٨٤) ــــــ .

### - ( مَا ثَبَتَ عَنْهُ فَوَلُهُ مَ وَيُلِيِّ وَ فِي النَّشَهَدُ وَمَا بَعْدَهُ )-

\* وَقَبَتَ أَنَّهُ \_ عَلَيْهِ \_ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُدَ ، وَكَانَ يَقُولُ : « التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ (١) الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (٢) » \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ .

\* \_ وَأَنَّهُمْ قَالُوا : « كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ » فَقَالَ قُولُوا : « اللَّهُمَّ ! صَلِّ عَلَىٰ « مُحَمَّدٍ » وَعَلَىٰ « آلِ مُحَمَّدٍ » كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ « إِبْرَاهِيمَ » وَعَلَىٰ « آلِ مُحَمَّدٍ » كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ « مُحَمَّدٍ » وَعَلَىٰ « آلِ مُحَمَّدٍ » كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ « إِبْرَاهِيمَ » وَعَلَىٰ « آلِ إِبْرَاهِيمَ » وَعَلَىٰ « آلِ إِبْرَاهِيمَ » إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » (٣) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_

<sup>(</sup>١) « المُبَارَكَات » : « الْبَرَكَةُ » : « كَفْرَة الْخَيْرِ » ، وقبيل َ : « النَّمَاءُ » . تَقَدْ يرُهُ : والمُبَارَكَاتُ والطَّيِّبَاتُ ، حُذِفِت الواوُ اختصاراً . وهو جائزٌ معروفٌ في اللغة . « صحيح مسلم : ٣٠٢/١ – الحاشية (٢) » .

<sup>(</sup>۲) « صحیح مسلم : ۳۰۲/۱ – ۳۰۳ – (٤) کتاب الصلاة – (۱٦) باب التشهد في الصلاة – (۲) الحدیث : ۲۰ – (٤٠٣) » .

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري : ١٧٨/٤ – (٦٠) كتاب الأنبياء – (١٠) باب حدثنا موسى بن إسماعيل». و «صحيح مسلم : ٣٠٥/١ – (٤) كتاب الصلاة – (١٧) باب الصلاة على « النّبيّ » - وَيُوالِيْهِ – بعد التشهد – الحديث : ٦٥ – (٤٠٥) – ».

## فَا رُبِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا «النَّبِيُّ »)-

إِنَّمَا لَمْ يَقُلْ لَهُمْ قَولُوا: «الصَّلَاةُ عَلَيْكَ» – بِالْخِطَابِ –، كَمَا فِي: « السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا « النَّبِيُّ ! » فَلَوْ جَعَلَهَا دُعَاءً مِنَ اللهِ لَهُ لِتَكُونَ صَلَاتُهُ صَالِحَةً فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ .

- \* وَقَدْ ثَبَتَ فِي « الْبُخَارِيِّ » إِنَّمَا كُنَّا نَقُولُ : « السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا « النَّبِيِّ » « النَّبِيُّ ا » وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا : « السَّلَامُ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » عَلَىٰ أَنَّ الْخِطَابَ وَقَعَ بِطَرِيقِ الْاسْتِصْحَابِ الَّذِي لَمْ يَحْسُنْ تَغيِيرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنِ .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ عَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: «ثُمَّ لِيتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فِيَدْعُو (١) » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري : ٢١٢/١ – (١٠) كتاب الأذان – (١٥) باب ما يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعاءِ بَعْدَ التَّشَهَّدُ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم ً: ١٢/١٤ – (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة – (٢٥) باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة – الحديث : ١٢٨ – (٥٨٨) – » .

- \* وَأَنَّهُ وَاللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِي آخِرِ التَّشَهَّدِ : « اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ الْمَقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ » (١) رَوَاهُ « مُسْلِمٌ» . وَأَنَّهُ وَأَنْهُ عَلَيْمَ « أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دُعَاءً يَ وَأَنَّهُ عَلَيْمَ « أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دُعَاءً يَدُعُوبِهِ فِي صَلَاتِهِ : « اللَّهُمَّ ! إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كثيراً ، وَلَا يَغْفِرُ لَي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اللَّهُمَّ ! إِنِّي عَنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ عَنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اللَّهُمَّ ! إِنِّي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اللَّهُمَّ ! اللَّهُ مَنْ عَنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اللَّهُمَّ ! إِنَّا مَنْ عَنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ أَنْ اللهُ اللَّهُمُ عَلَيْهِ .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ السَّلَامُ (٣) عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ » مَرَّتَيْن مِ يَمِيناً ، وَشِمَالًا مِ ، مُلْتَفِتاً فِي الْأُولَىٰ حَتَّىٰ يُرَىٰ خَدُّهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ » مَرَّتَيْن مِ يَمِيناً ، وَشِمَالًا مِ ، مُلْتَفِتاً فِي الْأُولَىٰ حَتَّىٰ يُرَىٰ خَدُّهُ الْأَيْسَرُ » (١) م رَوَاهُ حَتَّىٰ يُرَىٰ خَدُّهُ الْأَيْسَرُ » (١) م رَوَاهُ « الدَّارَقُطْنِيُّ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْق عَلَّمَ « الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: « اللَّلُهُمَّ ! اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: « اللَّلُهُمَّ ! اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ

<sup>(</sup>۱) « صحيح مسلم : ۵۳۶/۱ – ۵۳۰ – (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها – (٢٦) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه – الحديث : ٢٠١ – (٧٧١) – » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٢١١/١ -- (١٠) كتاب الأذان -- (١٤٩) باب الدعاء قبل السلام » . (٣) أثبت بالرفع على الحكاية .

<sup>(</sup>٤) موارد الظمآن : ١٣٨ـــ (٨٠) باب التسليم من الصلاة ـــ الحديث : (١٦٥) و (١١٥) . وفي النص تقديم وتأخير واختصار » .

عَافَيْتَ ، وَتُولَّنِي فِيمَنْ تُولَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ » (١) \_ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَ « الْبَيْهَقِيُّ » تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ » (١) \_ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَ « الْبَيْهَقِيُّ » وَزَادَ : « الصَّلَاةَ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » \_ وَلِيُقِو \_ فِي آخِرِهِ ، وَأَنَّ « مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيً وَرَادَ : « الصَّلَةَ عَلَىٰ « النَّبِيِّ » \_ وَلِيُقُو \_ فِي آخِرِهِ ، وَأَنَّ « مُحَمَّدَ بْنَ عَلِي الْبَنِي قَلْ : « إِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ هُوَ الَّذِي كَانَ أَبِي يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي قُنُوتِهِ » .

 <sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي : ٢٨٩/١ - أبواب الوتر - (٣٣٦) باب ما جاء في القنوت في الوتر - الحديث : ٤٦٣ - » .

و « مجمع الزوائد : ١٣٨/٢ – كتاب الصلاة – باب القنوت » .

فِي فَصْلِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ الصَّلَاةِ مِنَ الصَّلَاةِ السَّلَاةِ السَّلَاءِ السَّلَّاءِ السَّلَاءِ السَّلَّاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَّاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ السَّلَّاءِ السَّلَّاءِ الْعَلَاءِ السَّلَّاءِ السَّلَّاءِ السَّلَّاءِ السَّلَّاءِ السَّلَّ

[۲۲۷ظ]

أذكاره في الصّباح وفي السّاء .
 في أذكاره في أوْقات مُتَفَرِّق قِ
 في أذكاره في السّلاوة .
 في أذعية مَأْ ثُورة عنه .
 في أذكاره عند السّوم .

<sup>(\*)</sup> الأصل: « فبينما ».

#### \_ ( فيماً كَانَ يَقُولُهُ مُ عَلِيْكِيْةً \_ بَعْدَ السَّلاَمِ مِنَ الصَّلاَةِ )\_

\* فَشَبَتَ عَنْهُ - وَ اللّهُ اللّهُ عَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: « « اللّهُ مَ اللّهُ السّلَامُ ، وَمِنْكَ السّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامِ » (1) - رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » - .

\* وَأَنَّهُ - وَلَيْكِلَةِ - كَانَ إِذَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : « ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . « (اللَّهُمَّ ! » لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ خَلَيْهِ . .

\* وَأَنَّهُ \_ مَعْ اللّهَ عَالَ : [ « مَنْ سَبَّحَ اللّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ! فَتِلْكَ وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ [ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ] (٣) ، وَقَالَ ، تَمَامَ الْمِائَةِ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ]

<sup>(</sup>۱) « صحيح مسلم : ١١٤/١ – (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة – (٢٦) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته – الحديث : ١٣٦ – (٩٩٠) » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري :  $4 \cdot / 4 = (4 \cdot )$  كتاب الدعوات  $- (1 \cdot )$  باب الدعاء بعد الصلاة » . و « صحيح مسلم :  $1 \cdot / 2 \cdot$  =  $2 \cdot (4 \cdot )$  كتاب المساجد ومواضع الصلاة  $- (7 \cdot )$  باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته  $- (4 \cdot )$  =  $2 \cdot (4 \cdot )$  » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « صحيح مسلم: ١٨/١ » .

لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » غُفِرَتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » غُفِرَتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ \_ (١) » ] (٢) \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ .

\* وَأَنَّهُ \_ عَلَيْكِ فَ عَلَيْكِ \_ قَالَ « لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ » ؟: [ « يَا « مُعَاذُ ! » وَالله ! إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَأُوصِيكَ ، لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ : « النَّلُهُمَّ ! أُعِنِّي كَلَّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ : « النَّلُهُمَّ ! أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْ رِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » ] (") \_ رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » بِإِسْنَادِ صَحِيح \_ .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - كَانَ إِذَا قَضَىٰ صَلَاتَهُ - أَيْ فَرَغَ مِنْهَا - مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيلَهِ اللهُ ، الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ . بِيلِهِ اللهُ مَا الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ . اللهُمَّ اللهُمَّ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ . اللّهُمَّ الْهُمَّ وَالْحَزَنَ » (ن) - رَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » - . وَرَوَهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » - . وَرَوَى أَنْضِاً :

\* أَنَّهُ - مِنْ اللَّهُمَّ ! اجْعَلْ الْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ: « الَّلَهُمَّ ! اجْعَلْ

<sup>(</sup>١) « مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ » : أَيْ في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر ، وهُوَ ما يَعْلُو عَلَى وَجَهْهِ عِنْدَ هَيَجَانِهِ وَتَمَوَّجِهِ » . « صحيح مسلم : ١٨/١ – الحاشية (٢) – » .

<sup>(</sup>۲) « صحیح مسلم : 11/13 — (٥) کتاب المساجد ومواضع الصلاة — (۲۲) باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته — الحدیث : (۱٤٦) — (۹۷۰) » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٣٤٩/١ ـ كتاب الصلاة ـ باب في الاستغفار » .

<sup>(</sup>٤) « عمل اليوم والليلة : ٥٢ ــ باب ما يقول في دبر صلاة الصبح ــ الحديث : ١١٠ » .

خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَ [ اجْعَلْ ] (١) خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ » (٢).

#### \_ ( أَذْ كَارُ « رَسُول الله ي ، مَنْ اللهِ تَلَيْقُ - في الصَّبَاح والنَّمَسَاء )-

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَثَبَتَ أَنَّهُ عَمَاعَة ، ثُمَّ قَعَدَ يَا الْفَجْرَ فِي جَمَاعَة ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَة - قَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالَة عَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ مَا اللهِ » - وَقَالَ « رَسُولُ اللهِ » - وَقَالَ « حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » .

\* وَأَنَّهُ - وَلَيْ يَنْصَرِفُ مِنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى يُنصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى يُصَلِّقُ رَكْعَتَى (') الضَّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْراً ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » (') - رَوَاهُ « الْإِمَامُ أَحْمَدُ » وَ « أَبُو دَاوُدَ » .

<sup>(</sup>١) التكملة عن « عمل اليوم والليلة : ٤٥ » .

<sup>(</sup>٢) « عمل اليوم والليلة : ٤٥ ــ باب ما يقول في دبر صلاة الصبح ــ الحديث : ١١٩ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ٨٣/٢ -- (٣٨٦) -- أبواب السفر -- الحديث : ٥٨٣ » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : «حتى يصلي ركعتين الضحى » ، وجاء في « سنن أبي داود : ٢٩٦/١ » : «حتى يسبح ركعتى الضحى » .

<sup>(</sup>٥) « مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤٣٩/٣ » . و « سنن أبي داود : ٢٩٦/١ – كتاب الصلاة – باب صلاة الضُّحَى » .

\* وَأَنّهُ - وَلَيْ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يَتَكَلّمَ : « لَا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يَتَكَلّمَ : « لَا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يَتْكَلّمَ : « لَا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَحُدِينَ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّات ، كُتبَت لَهُ عَشْرُ مَرَّات ، كُتبَت لَهُ عَشْرُ حَسَنَات ، وَمُحِي عَنهُ عَشْرُ سَيِّنَات وَرُفِع عَلَهُ عَشْرُ دَرَجَات ، وَكَانَ يَوْمَهُ خَسَنَات ، وَمُحِي عَنهُ عَشْرُ سَيِّنَات وَرُفِع ، وَحُرِسَ مِنَ السَّيْطَانِ ، وَلَمْ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلّا الشِّرْكَ بِاللهِ - تَعَالَىٰ - (٣) » . يَنْبَغ لِلْذَنْ التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ » - » .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في « سنن الترمذي : ٥/١٧٧ » : « فيي دُبُرِ صَلاَة ِ الفَحَرْ وَهُوَ ثَانَ رِجُلْمَهُ قَبُـٰلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ » .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « سنن الترمذي : ٥/٧٧ - ١٧٨ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي ه/١٧٧ – ١٧٨ – باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل – (٦٤) باب – الحديث : ٣٥٤١ » .

<sup>(</sup>٤) « سنن التّرمذيُّ : ١٣٢/٥ – ١٣٣ – أبواب الدعوات – (١٣) باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى – الحديث : ٣٤٤٨ » .

\* وَأَنَّهُ - وَيَكِلُّوُ - قَالَ : « سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ » : [ « اللَّهُمَّ ! » أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتنِي وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي - أَيْ : أُقِرُّ - ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي - أَيْ : أُقِرُّ - ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، - أَيْ : أَعْمَالِ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، - أَيْ : أَعْمَالِ لَا سَيِّتُهَ وَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حِينَ يُصْبِ حُ فَمَاتَ دَخَلَ - الْجَنَّةَ (١) » ] (٢) السَّيِّتَةِ - مَنْ قَالَ ذَلِكَ حِينَ يُصْبِ حُ فَمَاتَ دَخَلَ - الْجَنَّةَ (١) » ] (٢) رَوَاهُ « البُخَارِيُّ » - .

<sup>(</sup>١) في « البخاري : ٨٨/٨ : (٨٠) كتاب الدعوات : إذا قبال َ حينَ يُمسيي فيّمات دخل َ الجننَّة، أو كانَ مين ُ أهـُل ِ الجننَّة ِ ، وَإذا قالَ حينَ يُصبح فمات من يومِه مِثلَلهُ ُ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٨٣/٨ - كتاب الدعوات - بنابُ أَفْضَل الاسْتغْفَارِ » . و « صحيح البخاري : ٨٨/٨ - كتاب الدعوات - باب ما يقول ُ إذا أَصْبَحَ » .

<sup>(</sup>٣) اقْتْبِنَاسٌ لِقَوْلِهِ – تَعَالَى – : ﴿ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَيْهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْمُ تِوَكَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشَ الْعَظِيمِ ﴾ ، «سورة التوبة : ١٢٩/٩ – ك – » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة البقرة : ٢/٢٥٩ - م - » .

<sup>(</sup>٥) « سورة الطلاق : ١٢/٦٥ - م - » .

آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١) » لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحُ مُصِيبَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ (٢) . – رَوَاهُ يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ النَّهَارِ لَمْ تُصِبْهُ مَصِيبَه حَتَّىٰ يُصْبِحَ (٢) . – رَوَاهُ « ابْنُ السَّنِيِّ » – .

وَ فِي رِوَايَةٍ: « لَمْ تُصِبْهُ فِي نَفْسِهِ وَلَا أَهْلِهِ وَلَا مَالِهِ شَيْءٌ يَكُرَهُهُ » (٣).

- \* وَأَنَّهُ عَنَّالِيَّةٍ قَالَ لَهُ رَجُلُ: « يَا «رَسُولَ الله !» مَا (') لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ : « أَمَا أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ (') حِينَ أَمْسَيْتَ : « أَعُوذُ لَكَ لَوْ قُلْتَ (') حِينَ أَمْسَيْتَ : « أَعُوذُ لَكَ لَوْ قُلْتَ (') حِينَ أَمْسَيْتَ : « أَعُوذُ لَكَ يَكُمِنَ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ » لَمْ تَضُرَّكَ » (أَ) . رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » .
- \* وَأَنَّهُ وَالَّهُ مَ اللَّهُمَّ ! بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَإِكَ أَصْبَحْنَا ، وَإِكَ أَصْبَحْنَا ، وَإِكَ أَصْبَحْنَا ، وَإِكَ نَمُوتُ [ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ ] (^) » ، وَإِذَا

<sup>(</sup>١) اقْتِباس" لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - : ﴿ مَا مِن دَابَّةَ إِلاَّ هُوَ ءَاخِذْ بِنَاصِيتَهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . «سورة هود: ٥٦/١١ - ك - » .

<sup>(</sup>٢) « عَمَلُ الْسَوَّمِ وَاللَّيْلُلَةِ : ٣١ – ٣٢ – الحديث ٥٦ – وقد أشار المحقق في الحاشية (١) إلى أنَّ الحديث في « مسند الفردوس »

<sup>(</sup>٣) « عَمَلُ النَّيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ : ٣٢ - الحديث : ٥٥ » .

<sup>(</sup>٤) « مَا » هَمَهُنَا أَسْتَفْهَامَ مُ بمعنى التعظيم ، وهي في مَوْضِع ِ نَصْبِ « بِلَقيتُ » . « إعراب الحديث : ١٤٢ » .

<sup>(</sup>٥) في « صحيح مُسلم : ٢٠٨١/٤ - الحديث (٢٧٠٩) » قال : « أَمَا لَو قُلُدت » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ٢٠٨١/٤ – (٤٨) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار – (١٦) باب التعوذ مين ° سوء القضاء و درك الشقاء وغيره – الحديث : (٢٧٠٩) » .

<sup>(</sup>٧) في «سنن ابن ماجة : ١٢٧٢/١» : « إذا أصبحتم » .

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين لا ذكر له في « سنن ابن ماجة : ١٢٧٢/٢ » .

\* وَأَنَّهُ - وَيَكِلِيْهِ - قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ (") يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي (") : « رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً ، وَ « بِمُحَمَّدٍ » - وَيَكُنْ - نَبِيّاً كَانَ حَقًا عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ » (ن) - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » بِأَسَانِيدَ جَقًا عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ » (ن) - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » بِأَسَانِيدَ جَقًا عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ » (ن) - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » بِأَسَانِيدَ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ » (ف) جَيِّدَةٍ وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ » وَقَالَ : « هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ » وَ«الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَاد » (٥) .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ عَلَيْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) وتتمة الحديث في « سنن ابن ماجة : ١٢٧٢/٢ » : « وَبَلِكَ نَحِيا ، وبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلْيَكَ الْمُصِيرُ » .

<sup>(</sup>٢) « سنن ابن ماجة : ٢/١٢٧٧ – (٣٤) كتاب الدعاء – (١٤) باب ما يدعو به الرجل إذاً أصبح وَإِذَا أَمْسَى – الحديث : ٣٨٦٨ » .

<sup>(</sup>٣) في « سنن الترمذي : ٥/١٣٣ » : « مَن ْ قال َ حِينَ يُمسي » .

<sup>(</sup>٤) « سنن الترمذي : ١٣٣/٥ – أبواب الدعوات – (١٣) باب ما جاء في الدعاء إذا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى – الحديث : ٣٤٤٩ » .

<sup>(</sup>٥) « المستدرك ـــ للحاكم ــ : ١٨/١ - كتاب الدعاء ــ وفيه : « إلاَّ كَانَ حَقَّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِينَهُ يَوْمَ النَّقِيَامَةَ » .

اللهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ ، فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ : أَعْتَقَ اللهُ نِصْفَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعَ أَعْتَقَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنَ النَّارِ ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَ لهُ اللهُ مِنَ النَّارِ ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَ لهُ اللهُ مِنَ النَّارِ ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً أَعْتَقَ لهُ اللهُ مِنَ النَّارِ » (١) . \_\_\_ رواهُ « أَبُودَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ \_\_ .

وَرَوَىٰ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » - عَلَيْكِيْنُ - قَسَالَ:

« مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : « اللَّهُمَّ ! مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحُدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَلَكَ الشُّكْرُ ، فَقَدْ أَدَّىٰ شُكْرَ يَوْمِهِ . وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ أَدَّىٰ شُكْرَ لَيْلَتِهِ » (٢) .

\* وَفِي « صَحِيح ِ مُسْلِم ٍ » أَنَّهُ - وَيَكِنَّوُ - قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِ حَ وَعَلِينَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَ قَ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحِينَ يُمْسِي : « سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَ قَ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَقَضَلَ مُمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدُ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ » (٣) .

\_ ( أَذْ كَارُ « النَّدِيِّ » \_ مُتَطِيلة \_ في أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَـة ٍ )\_

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَيُعِلِينَ - كَانَ يَقُولُ بَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، وَهُوَ جَالِسٌ:

<sup>(</sup>١) « سنن أبي داود : ٢١٢/٢ - كتاب الأدب - باب ما يَقُولُ إذًا أَصْبَحَ » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٢١٣/٢ - كتاب الأدب - باب ما يَقُولُ إذَا أَصْبِعَ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مُسْلِم : ٢٠٧١/٤ – (٤٨) كيتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعْنَاءِ والتَّوْبَيَةِ والاسْتِغْفَارِ – (٢٠) » . (١٠) باب فَضْلَ التَّهليلِ وَالتَّسْبِيعِ وَالدُّعْنَاءِ – الحديث : ٢٩ – (٢٦٩٢) » .

(1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

\* وَرَوَىٰ أَيْضاً : أَنَّهُ - وَيَا اللهُ اللهِ عَالَ : « مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْم ِ الْجُمُعَةِ عَبْلُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ : « أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهَ اللَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَالْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ وَبُلْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ : « أَسْتَغْفِرُ اللهُ اللَّذِي لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ وَأَتُوبُ اللهُ ذُنُوبَهُ (٣) ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » (١) .

\* وَرَوَى ٰ أَيْضًا أَنَّهُ - وَيَعَلَيْ - كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ: « الْحَمْدُ لِللهِ النَّذِي حَلَّلَنَا الْيَوْمَ - أَيْ: أَلْبَسَنَا - عَافِيتَهُ وَجَاءَ بِالشَّمْسِ مِنْ مَطْلَعِهَا،

اللَّالَهُمَّ! إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُ لَكَ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ، وَشَهِدَتْ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ، وَشَهِدَتْ بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَحَمَلَةُ عَرْشِكَ وَجَمِيكُ خَلْقِكَ، أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اكْتُبْ لِي شَهَادَتِي بَعْدَ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اكْتُبْ لِي شَهَادَتِي بَعْدَ

<sup>(</sup>١) في « عمل اليوم واللَّـيْلَة ِ : ٤٨ – ٤٩ : و « محمَّد » النَّبي – ﷺ – » .

<sup>(</sup>٣) في « عمل اليوم والليلة : ٤١ ـــ الحديث (٨٢) : غُـفُـرِتُ ذُنُـوبُـهُ ُ » .

<sup>(</sup>٤) «عمـَل اليوم ِ واللَّيلة : ٤١ ــ ٤٢ ــ باب ما يقولُ صبيحَة َ يوم الجمُّعة ــ الحديث : ٨٧ » .

شَهَادَةِ مَلَائِكَتِكَ وَأُولِي الْعِلْمِ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِمِثْلِ مَا شَهِدْتَ بِـهِ فَاكْتُب شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ (١) ».

[١٢٨ظ] \* وَرَوَى ْ أَبُو دَاوُدَ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » أَنَّهُ - عَلَيْ - كَانَ / يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ [ عِنْدَ ] (٢) أَذَانِ الْمَغْرِبِ : « اللَّهُمَّ ! [ إِنَّ ] (٣) هٰذَا إِقْبَالُ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ [ عِنْدَ ] (٢) أَذَانِ الْمَغْرِبِ : « اللَّهُمَّ ! [ إِنَّ ] (٣) هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ ، وَإِذْبَارُ نَهَارِكَ ، وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ ، فَاغْفِرْ لِي » (١).

وَرَوَى ْ « ابْنُ السَّنِّيِّ » أَنَّهُ - مِيَكِي اللهِ عَلَى يَقُولُ بَعْدَ أَنْ يُصلِّيَ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ : « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ! ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ » (٥) .

 $= \overline{g}(\overline{g})$  (أَبُو دَاوُدَ » وَ ( النَّسَائِيُّ » بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ  $= \overline{g}$  كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْوَتْرِ قَالَ : ( سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ » (١)  $= \overline{g}$  (١) (١) إذَا سَلَّمَ مِنَ الْوَتْرِ قَالَ : ( سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ » (١)  $= \overline{g}$  (١) (١) إذَا النَّسَائِيُّ » (٧) : ( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ »  $= \overline{g}$ 

<sup>(</sup>١) « عملَ ُ اليوم واللَّيْنَلة : ٦٤ – باب ما يقول ُ إذا طلعتِ الشَّمس ُ – الحديث : (١٤٦) » .

<sup>(</sup>٢) التكملة يقتضيها سياق النَّص .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « سنن أبي داود : ١٢٦/١ » .

<sup>(</sup>٤) « سنن أبي داود : ١٢٦/١ – كتاب الصلاة – باب ما يقول عند أذان المغرب » .

<sup>(</sup>٥) « عمل اليوم واللَّيلة : ٢٤٥ ــ باب ما يقول بعد صلاة المغرب » .

وفي «سُنْنِ النَّرِمَذِيِّ : ٢٣٢/٤ - أبواب الدعوات - (١٠) باب - الحديث : ٣٦٥٧ » وهذا نصَّهُ : « يَا مَقَلِّبَ النَّقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلَبِي عَلَى طَاعَتَكَ » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داوُد َ : ٣٣١/١ – كتاب الصَّلاَة ِ – باب في الدعاء بعد الوتر » .

<sup>(</sup>٧) « سُنَنَ ُ النَّسَائِيِّ : ٢٥٠/٣ – كتاب قيام الليل و تطوَّع ِ النَّهارِ – التَّسْبِيحُ بَعْدَ النُّهَرَاغِ مِنَ الْوَتْدِ ، وذكر الاختلاف على سُفْيَانَ فيه » .

\* \_ وَرَوَيَا أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ الْوَتْرِ: « اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَا عَمَيْ شَنَا عَلَيْكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَا عَلَيْكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَا عَلَيْكَ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا « التَّرْمِذِيُّ » عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » (١) \_ وَرَوَاهُ أَيْضًا « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ » (١) \_ .

#### \_( أَذْ كَارُهُ لِ عَلِينَ \_ فِي السَّلاوة ِ )\_

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَ عَلَيْ - قَالَ : « مَنْ قَرَأً حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ - تَعَالَىٰ - فَلهُ [ بِهِ ] (\*) حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا »(\*) - رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » - .

<sup>(</sup>۱) « سنن النسائي : ۲٤٨/۳ ــ ٢٤٩ ــ كتاب قيام الليل وتطوَّع النهار ــ باب الدُّعاء في الوتْرِ» . « سنن أبي داود َ : ٣٢٩/١ ــ كتاب الصَّلاَة ــ بـَابُ القُنوتِ في الوتْرِ » . و « سنن النسائي : ٣ ٢٤٨/٣ ــ ٢٤٩ ــ كتاب قيام الليل وتطوُّع النهار ــ باب الدعاء في الوتر » .

<sup>(</sup>٢) « سنن الترمذي : ٢٢١/٤ – أبواب الدعوات – (٣) باب في دعاء الوتشرِ – الحديث : ٣٦٣٧ » وهذاً نسَّمُهُ :

<sup>«</sup> وهذا حديثُ حسن عريبٌ لا تعرفه الآمن هذا الوجه من حديث «حماد ابن سلمة » .

<sup>(</sup>٣) التكملة عن « سنن الترمذي : ٢٤٨/٤ » .

<sup>(</sup>٤) « سنن التَّرميذيِّ : ٢٤٨/٤ – أبواب فضائل القرآن – (١٦) باب ما جاء في مَن ْ قَرَأَ حرفاً من القرآن مَا لَهُ مِن َ الْآجْرِ » ، وتتمَّةُ الحديث : « لاَ أَقُولُ « الدَّم » حرف، ولكن « ألف حرف ، [ ولام حرف ] ، وميم حرف » :

- \* وَأَنَّهُ \_ مِلَالِيْ \_ قَالَ : « أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ » (١) . \_ رَوَاهُ « النَّسَائيُّ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » بإِسْنَاد صَحِيحٍ \_ .
- \* وَأَنَّهُ وَاَنَّهُ وَاَلَّهُ مَنْ قَامَ (٢) بِعَشْرِ آيَات لَمْ يُكْتَبُمِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِمَائَةِ آيَة كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَة كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَة كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ » (٣) أَيْ: مِمَّنْ كُتِبَ لَـهُ قِنْطَارٌ مِنَ الْأَجْرِ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « ابْنُ خُزَيْمَةَ » في « صَحِيحِهِ » .
- \* وَأَنَّهُ مِوْتِكُ مَ قَالَ: « مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ « الْبَقَرَةِ » (1)
  فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (°) » (٦) م أيْ : مِنْ كُلِّ سُوءٍ ، وَعَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ
  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . .

<sup>(</sup>۱) « سنن ابن ماجة : ٧٨/١ – المقدمة – (١٦) باب فَضْل مِن ْ تَعَلَّمَ الْقُدُر ْ آنَ وَعَلَّمَهُ ُ – الحديث : ٢١٥ » و هذا انتَصَّهُ أَ :

عَنْ ﴿ أَنْسَ بِنِ مَالِكُ ﴾ ؛ قَالَ : قَالَ ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾ - : ﴿ إِنَّ للهِ أَهْلُ اللهِ إِنَّ اللهِ أَهْلُ اللهِ إِنَّ اللهِ أَهْلُ ﴿ النَّقُرْ آنِ ﴾ مِنْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ ﴾ . أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « مَن ْ قرأ عَشْراً » ، وما أثبت في : « سنن أبي داود : ٣٢٣/١ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٣٢٣/١ - كتاب الصلاة - باب في تَحْزِيبِ النُّقُرُ آن » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : «آل عمران » ، والتصويب عن « صحيح البخاري : ٢٣١/٦ – ٢٣٢ – باب فضل سورة البقرة » .

<sup>(</sup>٥) «كفتاه » : أي من قيام الليل ، وقيل من الشيطان ، وقيل من الآفات ، ويُتحتمل من الجميع . قال في « النهاية » أي : أغنتاه عن قيام الليل . وقيل تكفيان السوء ، وتقيان من المكروه . « سنن أبي داود : ٣٢٣/١ ـــ الحاشية (١) » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ٢٣١/٦ - ٢٣٢ - (٦٦) فضائل «القرآن»-(١٠) فضل سورة «البقرة» .

- \* وَأَنَّهُ \_ عَيِّلِيْ \_ قَالَ : « أَعْظَمُ سُورَة فِي « الْقُرْآنِ » : ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ أَخَدُ ﴾ (٣) تَعْدِلُ ثُلُثَ « الْقُرْآنِ» (٤) رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » أَيْضِاً .
- \* وَأَنَّهُ عَيَّالِيْوَ قَالَ : (آيَةُ الْكُرْسِيِّ ) أَعْظَمُ آيَةً فِي كِتَابِ اللهِ فِي (أَنَّهُ عَيَّالِيْوَ قَالَ : (آيَةُ الْكُرْسِيِّ ) أَعْظَمُ آيَةً فِي كِتَابِ اللهِ فِي (اللهُ لَا إِلَـلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّـومُ (٥) \* (١) ، ، رَوَاهُ (مُسْلَمٌ » .

<sup>(</sup>١) « سورة الفاتحة : ١/١ ــ كـــ » .

<sup>(</sup>۲) « صحیح البخاري : ۲۰/۱ – ۲۱ » – (۱۵) کتاب التَّفْسِیر ِ – (۱) بَابُ مَا جَاءَ في « فَاتَحَـة الْكتاب » – » .

<sup>(</sup>٣) « سورة الإخلاص : ١/١١٢ - ك- » .

<sup>(</sup>٤) « صحیح البخاري : ٣/٢٣٣ – (٢٦) فضائل القرآن – (١٣) باب فضل : ﴿ قُلُ \* هُوَ اللهُ أَحَدُ \* ﴾ . و « صحیح مسلم : ١/٥٥ – (٦) كتاب صلاة المسافرین – (٤٥) فضل قراءة ﴿ قُلُ \* هُوَ اللهُ أَحَدُ \* ﴾ – الحدیث : ٢٥٩ – (٨١١) – » .
قال « الماز ، ی " » : قبا ن معناه أن " « القرآن على ثلاثة أسماء : قصص ، وأحكام ، وصفات "

قال « المَازِرِيُّ » : قيل : معناه أَنَّ « القرآنَ على ثلاثة أسماء : قصص ، وأحكام ، وصفاتٌ لله \_ تعالى \_ . و ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ مُتَمَحِّضَة للصِّفاتِ فهي ثُلُثٌ وجزءٌ من ثلاثة أَجزاء . « صحيح مسلم : ٢/١٥٥ \_ الحاشية (٣) » .

<sup>(</sup>٥) « سورة البقرة : ٢/٥٥٧ - م - » .

 <sup>(</sup>٦) « صحیح مسلم : ١٥٦/١ - (٦) كتاب صلاة المسافرین وقصرها - (٤٤) باب فضل سورة الكهف ، وآیة الكرسي - الحدیث : ٢٥٨ - (٨١٠) » .
 و « سنن أبي داود : ٣٦١/٢ - كتاب الحروف والقراءات » .

- \* وَأَنَّهُ \_ عَلَيْقِ \_ قَالَ (١): «سُورَةُ الْبَقَرَةِ » فِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ « وَأَنَّهُ \_ عَلَيْقِ \_ قَالَ (١): «سُورَةُ الْبَقَرَةِ » فِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آي « الْقُرْآنِ » ، لَا تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ فِيهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ ، وَهِيَ « آيَةُ الْكُرْسِيِّ » . » \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « الْحَاكِمُ » وَصَحَّحَاهُ \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ عَلَيْ \_ قَالَ : « يَاسَ » قَلْبُ « القُرْآنِ » لَا يَقْرَوُهَا رَجُلُ يُرِيدُ وَجْهِ اللهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ » \_ رَوَاهُ « الْإِمَامُ أَحْمَدُ » (٢) وَ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « ابْنُ مَاجَة » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ عَيْلِيْ \_ قَالَ : « سُورَةٌ مِنَ « الْقُرْآنِ » ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ

<sup>(</sup>١) وجاء في « المستدرك – للحاكم – : ٢٦٠/٢ – كتاب التفسير عن « أبي هُريرة » – رَضِيَ الله عنه – قال : قال َ « رَسُولُ الله ِ » – وَ اللهِ اللهِ عنه – قال َ : قال َ « رَسُولُ اللهِ » – وَ اللهِ اللهِ عنه – قال َ : « المُستدرَك : ٢٨٢/٢ – كتاب هذا حديث صحيح الإسناد ولم ْ يُخرجاه ، وانظر أيضاً : « المُستدرَك : ٢٨٢/٢ – كتاب التفسير – فضل ُ آية الكرسي وتفسيرُ ها » .

ووجدتُ في « سننِ الترمذيِّ : ٢٣٢/٤ » الحديث ذا الرقسم ٣٠٣٨ ، وهذا نَصُّسهُ : « لِكُلُّ شَيَيْءِ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ « سنُورَةُ البقرة » ، وفيها آيتَة هي سَيِّدةُ آي القرآن . . . . . آيتَةُ الكُرسيِّ » ـ برواية « أبي هريرة » .

ووجدتُ في « سَنْ التَّرمَذِيِّ : ٢٣٢/٤ » حديثاً آخر تحت الرقم ( ٣٠٣٧) وهذا نَصَّهُ : عن « أَبِي هُريرة َ » أَنَّ « رَسُولَ اللهِ » – وَالَّ : « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مُ مَقَابِر َ ، وَإِنَّ النَّبَيْتَ التَّذِي تُقُورًأُ « الْبَقَرَةُ » فيه لاّ يَدَّخُلُهُ الشَّيْطَانُ » .

 <sup>(</sup>۲) « مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۲٦/٥ » وفيه: « وَيَـاتَس قلب القرآن لا يقرؤها رجل " يريد و الله تبارك و تعالى و الله ار الآخرة إلا عَفْر َ له " ».

لِرَجُلٍ حَتَّىٰ غُفِرَ لَهُ وَهِي : ﴿ تَبَـٰرَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ (١) ﴾ (١) » . وَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَـةُ وَ« ابْنُ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « الْحَاكِمُ » - وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » (٣) ، وَفِي رِوَايَةٍ «لِلْحَاكِمِ»: « وَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ » . وَفِي أُخْرَىٰ لَهُ وَ « لِلنَّسَائِيِّ » : « مَنْ قَرَأَ : ﴿ تَبَـٰرَكُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » (١) كُلَّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْنَبَ وَ وَأَطْنَبَ وَ أَنْ كُلُّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْنَبَ وَ أَنْ وَالْمَلْكُ ﴾ (١) كُلَّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْنَبَ وَ • وَأَطْنَبَ وَ • وَالْمَلْكُ ﴾ (١) وَأَطْنَبَ وَ • وَمَنَعَهُ اللّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » (١) .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَقَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : « اقْرَأْ : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ (٧) وَ « الْمُعَوِّذَتَيْنِ » حِينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكُفْيِكَ مِنْ

<sup>(</sup>١) «سورة الملك : ١/٦٧ - ك - ».

<sup>(</sup>٢) « سنن الترمذي : ٢٣٨/٤ – أبواب فضائل القرآن – باب ما جاء في سورة الملك – الحديث : (٣٥٥٣) » .

و « سنن أبي داود : ٣٢٤/١ – كتاب الصَّلاة – باب في عدد الآي – » : وجاء في « المستدرك : ٣٨/٢ » : « شَفَعْتْ لرَجُل فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ وَأَدْخَلَتْهُ

وجاء في « المستدرك : ٤٩٨/٢ » : « شَفَعْتْ لِرَجُلِ فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ وَأَدْ خَلَتْهُ النَّارِ وَأَدْ خَلَتْهُ النَّادِ وَأَدْ خَلَتْهُ النَّجَنَّـةَ » .

<sup>(</sup>٣) « المستدرك – للحاكم – : ٤٩٨/٢ – كتاب التفسير – تفسير سورة الملك – » .

<sup>(</sup>٤) « سورة الملك : ١/٦٧ - ك - ».

<sup>(</sup>٥) الأصل : « فقد أكثر وأطاب » ، وما أثبت في « المستدرك : ٤٩٨/٢ – كتاب التفسير – تفسير سورة الملك – » .

<sup>(</sup>٦) « المستدرك: ٢/٨٩٤ ».

<sup>(</sup>٧) « سورة الإخلاص : ١/١١٢ ــ كـــ » .

كُلِّ شَيْءٍ » (1) . - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحةِ ، وَقَالَ « التِّرْمِذِيُّ » : « حَدِيثٌ (٢) حَسَنُ صَحِيحٌ » -.

#### - ( مِن ۚ أَدْعيبَةِ « الرَّسُولِ » - مَثَلِيًّا ﴿ - المَأْنُورَةِ عَنْهُ ﴾ -

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَقَالَ : « الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ » (٣) . ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ وَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ اللَّهُ مِنْ مَحِيحِهِ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « الْمَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » \_ .
- \* وَأَنَّهُ عَيِّلِيَّةٍ قَالَ لِبَعْضِ أَصِّحَابِهِ: «إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، وَصَلِّ عَلَىٰ نَبِيِّكَ ، ثُمَّ ادْعُ بِمَا تُحِبُّ » (٥) .

<sup>(</sup>١) « سنن الترمذي : ٥/٢٢٧ ــ ٢٢٨ ــ أبواب الدعوات ــ (٧) باب ــ الحديث : (٣٦٤٦) » .

<sup>(</sup>٢) في « سنن الترمذي : ٥/٢٢ » : هذا حسن "صحيح غريب من هذا الوجه .

<sup>:</sup> سنن ابن ماجة :  $1 \times 1 \times 1 = (81)$  كتاب الدعاء — (١) باب فضل الدعاء — الحديث :  $(81) \times 1 \times 1 = (81)$  .  $(81) \times 1 \times 1 = (81)$ 

و « سنن الترمذي : 779/2 - 1 أبواب تفسير القرآن - (٣) ومن سورة البقرة - الحديث : ( 2.29 ) » .

و « المستدرك : ٤٩١/١ كتاب الدعاء ــ » .

<sup>(</sup>٤) « سورة غافر : ٢٠/٤٠ ــ كــــــ» .

<sup>(</sup>٥) « سنن الترمذي : ١٧٩/٥ ــ أبواب الدعوات ــ (٦٦) باب ــ الحديث : (٣٥٤٤) ــ » .

\_ رَوَاهُ « الْإِمَامُ أَحْمَدُ » وَ « أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » في « صَحِيحِهِ » - .

\* وَأَنَّهُ \_ مَيِّكِ فَي اللَّانِيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١) \* » (٢) \_ رَوَاهُ « البُخَارِيُّ » . وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١) \* » (٢) \_ رَوَاهُ « البُخَارِيُّ » .

\* وَأَنَّهُ \_ وَاللَّهُ \_ وَاللَّهُ وَقِيلَ بِلِسَانِ الْحَالِ \_ : « اللَّهُمَّ! أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ . اللَّهُمَّ! أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ . وَاللَّهُمَّ! أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ . وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، ثَلَاثَ مَرَّات ، قَالَت النَّارُ : « اللَّهُمَّ! أَجِرْهُ وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، ثَلَاثَ مَرَّات ، قَالَت النَّارُ : « اللَّهُمَّ! أَجِرْهُ وَمَنِ النَّارِ » (") . \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » و « ابْنُ مِنَ النَّارِ » (") . \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » و « ابْنُ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » (1) \_ . \_ .

 <sup>(</sup>۱) « سورة البقرة : ۲۰۱/۲ – م – » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٠٣/٨ - (٨٠) كتاب الدعوات - (٥٥) باب قول « النَّبيُّ » ﴿ رَبَّنَا وَلَا النَّبِيُّ » ﴿ رَبَّنَا فَي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ » .

و « صحيح مسلم : ٢٠٧٠/٤ – (٤٨) كتاب الذكر والدعوات – (٩) باب فضل الدعاء باللَّهُمُ مَّ آتنا في الدُّنْيا حَسَنَـةً – الحديث : ٢٦ – (٢٦٩٠) – » .

و « سنن أبي داود : ٣٤٨/١ – كتاب الصَّلاة – باب في الاستغفار – » .

<sup>(</sup>٣) « سنن التَّرْميذيِّ : ١٠٠/٤ – أبواب صفة الجنة – (٢٣) باب ما جاء في صفة أنهار الجنة – الحديث : (٢٩) » .

<sup>(</sup>٤) « المستدرك : ٢/١٥ ــ ٥٣٥ ــ كتاب الدعاء ــ » وهذا نصه :

عن «أَنَسَ بن مالك » - رَضِيَ الله عنه ُ - قال َ ، قَالَ وَرَسُولُ الله » - وَاللَّهُ . « وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- \* وَأَنَّهُ عَيْثِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الْعَافِيةَ »، وَأَنَّ الدُّعَاء الرَّحْمَةِ ، وَمَا يَسْأَلُ اللَّهُ شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الْعَافِيةَ »، وَأَنَّ الدُّعَاء الرَّحْمَةِ ، وَمَا يَسْأَلُ اللّهُ شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الْعَافِيةَ »، وَأَنَّ الدُّعَاء يَنْ اللّهِ عَبَادَ الله ! بِالدُّعَاء » (١) . رَوَاهُ يَنْفِعُ بِمَا نَزَلَ وَمَا لَمْ يَنْزِلْ ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ الله ! بِالدُّعَاء » (١) . رَوَاهُ « الْحَاكِمُ » وَ صَحَّحَهُ .
- \* وَأَنَّهُ وَتَنِيْقُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: « اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْتَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

<sup>(</sup>۱) « المستدرك: ١/٨٩٤ - كتاب الدعاء » .

<sup>(</sup>٢) « سورة الإخلاص : ٣/١١٢ - ٤ - ك - ».

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٣٤٣/١ - كتاب الصلاة - باب الدعاء » .

و « سنن ابن ماجة ً : ٢٧٧/٧ – ١٢٦٨ – (٣٤) كتاب الدعاء – (٩) باب اسم الله الأعظم – الحديث : ٣٨٥٧ » .

و « سنن الترمذي : ١٧٨/٥ ــ أبواب الدعوات (٦٥) باب ما جاء ني جامع الدعوات عن « رسول الله » ـــ ﷺ ــ الحديث : (٣٥٤٢) ــ » .

و « المستدرك : ٤/١ - ٥٠٤/٠ كتاب الدعاء » .

فَقَالَ: « لَقَدِ اسْتُجِيبَ لَكَ ، فَسَلْ » (١) . . رَوَاهُ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ: « حَديثُ حَسَنُ » . . .

- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَالَّهُ الْهُ مَلَكَا مُوكَلَّلَا بِمَنْ يَقُولُ: « يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، الرَّاحِمِينَ ؛ » فَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ: « إِنَّ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ فَسَلْ » (٢) . رَوَاهُ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ: « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ».
- \* وَأَنَّهُ عَيَّالِيَّةِ قَالَ: « دَعْوَةُ أَخِي » ذِي النُّونِ « لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ » (٣).
- رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ».
- \* وَأَنَّهُ وَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ ، فَإِنَّ أَحَداً [ لَمْ ] يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْراً « مِنَ الْعَافِيةِ » . رَوَاهُ « النَّسَائِيُّ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ » .

<sup>(</sup>١) « سنن الترمذي : ٢٠٢/٥ \_ أبواب الدعوات ــ الحديث : (٣٥٩٥) ــ » .

<sup>(</sup>٢) « المستدرك: ١/٤٥ - كتاب الدعاء » .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ١٩١/٥ ــ أبواب الدعوات ــ (٨٥) باب حدثنا محمد بن يحيى ــ الحديث : (٣٥٧٢) ــ » .

و « المستدرك: ١/٥٠٥ ـ كتاب الدعاء ـ » .

<sup>(</sup>٤) « سنن الترمذي : ٥/٢١٨ ـ أبواب الدعوات ــ أحاديث شتى من أبواب الدعوات ــ الحديث : (٣٦٢٩) ــ » .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - مُتَلِيَّةٍ - قَالَ « لِعَلِيٍّ » وَ« فَاطِمَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : « إِذَا أُوَيْتُمَا إِلَىٰ فِرَاشِكُمَا فَكَبِّرًا ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبِّحَا ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبِّحَا ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاللهِ عَنْهُمَا وَثَلَاثِينَ ، وَاللهِ عَنْهُمَا وَثَلَاثِينَ ، وَاللهُ عَنْهُمَا وَثَلَاثِينَ ، وَاللهُ عَنْهُمَا مِنْهُمَا مَنْهُمَا مَنْهُمَا وَثَلَاثِينَ » (١) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - .

وَفِي رِوَايَةٍ : « كَبِّرَا أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ » .

- \* وَأَنَّهُ وَلَيَّاتِيْ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ (٢) فِي يَدَيْهِ ، وَقَـرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ (٣) » - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .
- \* وَأَنَّهُ مِنْكُ اللَّهِ عَلَى لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّأُ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، وَقُلْ : « اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ ،

<sup>(</sup>٢) « نَفَتْ » : النَّفْثُ : نَفْخٌ لطيفٌ بلا ريق .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٢٣٣/٦ – ٢٣٤ – (٦٦) كتاب فضائل القرآن – (١٤) بابالمعوذات»– و ٧٧/٧ – ١٧٣ – (٧٦) كتاب الطب – (٣٩) باب النفث في الرقيـة » .

و « صحیح مسلم : ۱۷۲۳/۶ – ۱۷۲۴ – (۳۹) کتاب السلام – (۲۰) باب رقیة المریض بالْـمُعـَوذَات والنفث – » .

وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَىٰ مَنْكَ إِلَّا إِلَّ إِلَيْكَ أَلْتَكَ فَهُرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَىٰ مَنْكَ إِلَا لَكُ وَلَيْبِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَيْبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَيْبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَيْبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَيْبِيِّكَ النَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَيْبِيِّكَ النَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَيْبِيِّكَ النَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَلَيْبِيلُكَ النَّذِي أَرْسَلْتَ اللَّهُ مِنْ لَيْلَتِكَ ] مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَمَا تَقُولُ (١) وَمُثَلِّقُ مُنَا لَا مُلْكَانِي وَاجْعَلْهُنَ آخِرَمَا تَقُولُ (١) اللهُ فَلْ مُنْ وَاجْعَلْهُنَ آخِرَمَا تَقُولُ (١) وَمُثَلِّقُ مُنَا لَا مُنْ فَلَيْسِهِ وَاجْعَلْهُنَ آخِرَمَا تَقُولُ (١) وَمُثَلِّقُ مُنَا لَا مُنْ فَيْسِهِ وَاجْعَلْهُنَ الْفَالِمُ اللهُ عَلَى الْفَالِمُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا لَا مُنْ لَكُونَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا لَا مُنْ فَا لَهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَا مُنْ اللَّهُ مُنَا لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَا مُنْ مُنَا لَالْمُ مُنَا لَا مُنْ مُنَا لَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### 選 選 選

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري :  $1 \times 1 \times 1 = 0$   $\times 1 \times 1 = 0$  کتاب الدءوات  $\times 1 \times 1 \times 1 = 0$  مات طاهر آ  $\times 1 \times 1 \times 1 = 0$  کتاب الوضوء  $\times 1 \times 1 \times 1 = 0$  باب فضل من بات علی الوضوء  $\times 1 \times 1 \times 1 = 0$ 

و « صحیح مسلم : ۲۰۸۱/۶ – ۲۰۸۲ – (٤٨) كتاب الذكر والدعاء – (١٧) باب مـّا يـَقُـُولُ عند النوم وأخذ المضجع – الحديث : ٥٦ – (۲۰۵۷) – » :

# فَضِ لُ فِي لَمُرَضِ وَتَوَابِعِهِ

- \* فَأَمَّا أَذْكَارُهُ: فِي الْمَرَضِ وَتَوَابِعِهِ مِنْ فَضِيلَةِ الصَّبْرِ عَلَىٰ الْبَلاءِ،
  - \* وَعِيَـادَةِ الْمَرْضَىٰ .
- \* وَمَا يَقُولُهُ الْمَرِيضُ ، وَالْعَائِدُ ، وَالْمُحْتَضِرُ ، وَالْمُصَابُ ،
  - [١٢٩ظ] \* وَالْمُعَزَّىٰ لَـهُ . /
  - م وَفَضْ لُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْمَيِّتِ وَخُضورِ دَفْنِ هِ .
    - \* وَمَا يَقُولُـهُ زَائِرُ الْقُبُـورِ .

#### - ( في أَذْ كَارِهِ - مُتَالِينَ - في المَرَضِ وَتَوَابِعِيه )-

- \* نَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْكِ قَالَ: « مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ ، وَلَا وَصَبِ ، وَلَا وَصَبِ ، وَلَا هَمٌ ، وَلَا حَزَنٍ ، وَلَا أَذًى ، وَلَا غَمٌ ، حَتَّىٰ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ » (١) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
- \* وَأَنَّهُ وَلَيْ عَمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا » (٢) . رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » .
- \* وَأَنَّهُ وَيَّلِيْ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : « ضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ الَّذِي تَأَلَّمَ مَنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ : « بِاسْمِ اللهِ » ، ثَلَاثاً . وَقُلْ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ : « أَعُوذُ بِاللهِ مَنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ : « بِاسْمِ اللهِ » ، ثَلَاثاً . وَقُلْ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ : « أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ » . ـ مُتَّفَقُ عَلَيْسِهِ .

زَادَ « مَالِكُ » وَ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » : « وَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَأَذْهَبَ اللهُ عَنْــهُ مَا كَانَ بِــهِ » .

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري : ۱٤٨/۷ – ١٤٩ – (٧٥) كتاب الطب – المرضى – (١) باب ما جاء في كفارة المرض » . وانظر : « إعراب الحديث النبوي – للعكبري – : ٩٣ » و فيه جواز إعراب « الشوكة » : بالرفع والنصب والجر .

و « صحيح مسلم : ١٩٩١/٤ ــ (٤٥) كتاب البر والصلة والآداب ــ (١٤) باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ٍ أو حزن ــ الحديث : ٤٥ ــ (٢٥٧١) ــ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ٧٠/٤ – (٥٦) كتاب الجهاد والسير – (١٣٤) باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة » .

\* وَأَنّهُ \_ وَيَعْلِيْوْ \_ قَالَ : « مَنْ رَأَىٰ صَاحِبَ بَلَاءٍ ، فَقَالَ : « الْحَمْدُ لِلهِ النّذِي عَافَانِي مِمّا ابْتَلَاكَ بِهِ ، وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا » لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاءُ » (٢) . \_ رَوَاهُ « التّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : «حَدِيثُ حَسَنُ » \_ . لَمْ يُحِضُرُ أَجَلُهُ ، فَقَالَ لَمْ يُحْضُرُ أَجَلُهُ ، فَقَالَ لَمْ يُحْضُرُ أَجَلُهُ ، فَقَالَ لَمْ عَادَ مَرِيضاً ، لَمْ يَحْضُرُ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عَنْدَهُ ، سَبْعَ مَرَّات: « أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمِ ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، أَنْ يَشْفِيكَ عِنْدَهُ ، سَبْعَ مَرَّات: « أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمِ ، رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، أَنْ يَشْفِيكَ إِلّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَض » . \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النّسَاثِيُّ » وَقَالَ : « حَديثُ حَسَنُ » وَابْنُ [ حِبّانَ ] فِي « صَحِيحِهِ » وَ « التّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَديثُ حَسَنُ » وَابْنُ [ حِبّانَ ] فِي « صَحِيحِهِ » وَ « الْمُخَارِيِّ » وَقَالَ : « صَحِيحُ عَلَىٰ شَرْطِ « الْبُخَارِيِّ » \_ . .

<sup>(</sup>۱) « صحیح مسلم : ۱۷۲۸/٤ - (۳۹) کتاب السلام - (۲۶) باب استحباب وضع یده علی موضع الألم مع الدعاء - الحدیث : ۲۷ - (۲۲۰۲) - » .

و « الموطأ : ٥٨٥ – (٥٠) كتاب العين – (٤) باب التعوذ والرقية في المرض – (٩) باب التعوذ والرقية في المرض » .

و « سنن أبي داود : ٣٢٨/٢ – كتاب الطب – باب كيف الرقى ؟ » .

و «سنن الترمذي : ٣/٧٥ – ٢٧٦ – أبواب الطب – (٢٨) باب حدثنا إسحاق بن موسى – الحديث : (٢١٦) – و ٥ / ٢٣٢ – أبواب الدعوات – (١٠) باب حدثنا عقبة بن مكرم – الحديث : (٣٦٥٨) – » .

<sup>(</sup>٢) « سنن الترمذي : ١٥٧/٥ ــ أبواب الدعوات ــ (٣٨) باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتلى ـــ الحديث رقم : (٣٤٩٢) ــ » .

و « مجمع الزوائد : ١٣٨/١٠ ـ كتاب الأذكار ـ باب ما يقول إذا رأى مبتلي » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ١٦٦/٢ - كتاب الجنائز - باب الدعاء للمريض عند العيادة » .

و « سننُ الترمذي : ٣٧٧/٣ ــ أبواب الطب ــ (٣١) باب حدثنا محمد بن المثنى ــ الحديث : (٢١٦٥) ــ » .

و « المستدرك : ٢/١ - كتاب الجنائز ». و « المستدرك : ١٦/٤ – كتاب الرقى والتمائم».

- \* وَأَنَّهُ وَلِيَّا اللهِ عَلَىٰ الطَّعَامِ [ وَالشَّرَابِ]. فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ » (١) . رَوَاهُ « ابْنُ مَاجَةَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَديثٌ حَسَنٌ » .
- \* وَأَنَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ الْمُويِضَ ، مَسَحَهُ بِيَدهِ الْيُمْنَىٰ وَيَقُولُ: 
  ( [ النَّلْهُمَّ! » ] أَذْهِبِ الْبَاسَ . رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ ، أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ 
  إِلَّا شِفَاوُكُ ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً » أَيْ: لَا يَتْرُكُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . 
  وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: « لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ » (٢) .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَتَلِيَّةِ قَالَ : « مَنِ اسْتَرْجَعَ (٢) عِنْدَ الْمُصِيبَةِ جَبَرَ اللهُ مُصِيبَةِ مَبَرَ اللهُ مُصِيبَةُ ، وَأَحْسَنَ عُقْبَاهُ (١) ، وَجَعَلَ لَهُ خَلَفاً يَرْضَاهُ » (٥) .
  - رَوَاهُ « الطَّبَرَانِيُّ » بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِعِ . .

<sup>(</sup>۱) « سنن ابن مناجــة : ۱۱۳۹/۲ – ۱۱۶۰ – (۳۱) كتاب الطب – (٤) باب لا تكرهوا المريض على الطعام – الحديث رقم : (٣٤٤٤) – » .

و « سنن البرمذي : ٢٥٩/٣ – أبواب الطب – (٤) باب ما جاء لا تُكْثرِهُوا مَرَّضًاكُمُ ، على الطعام والشراب – الحديث : (٢١١٢) – » .

و « المستدرك : ٣٥٠/١ - كتاب الجنائز » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري : ١٥٧/٧ – (٧٥) كتاب المرضى – الطب – (٢٠) باب دعاء العائد للمريض » .

و « صحیح مسلم : ۱۷۲۱/۶ – ۱۷۲۳ – (۳۹) کتاب السلام – (۱۹) باب استحباب رقیة المریض : (۲۶) – (۲۱۹۱) – » .

<sup>(</sup>٣) « اسْتَرْجَعَ » : إذا قال : « إنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « أحسن عقابه » ، وما أُثبَت في : مجمّع الزّوائد : ٣٣١/٢ .

<sup>(</sup>٥) « مجمع الزوائد : ٣٣١/٢ – كتاب الجنائز – باب الاسترجاع عند المصيبة » .

- \* وَأَنَّهُ مِرَالَةُ اللهُ عَلَىٰ : ﴿ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مَا لِعَبْدِي [ الْمُؤْمِنِ ] عِنْدِي جَزَاءُ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ ﴾ (١) رَوَاهُ ﴿ الْبُخَارِيُّ ﴾ .
- \* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَلَكُ عَبْدِي ؟ » فَيَقُولُونَ : « نَعَمْ » . فَيَقُولُ : « قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ هُوَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : « نَعَمْ » . فَيَقُولُونَ : « فَيَقُولُونَ : « مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ » فَيَقُولُونَ : « مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ » فَيَقُولُونَ : « حَمِدَكُ وَاسْتَرْجَعَ » ، فَيَقُولُ اللهُ : « ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ » (٢) . \_ رَوَاهُ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » .
- \* وَأَنَّهُ مِنَّكِ اللهِ عَقَالَ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقيامَةِ : « يَا بْنَ « آدَمَ ! » كَيْفَ أَعُودُكَ ؟ « يَا بْنَ « آدَمَ ! » كَيْفَ أَعُودُكَ ؟

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري : ۱۱۳/۸ ـــ (۸۱) كتاب الرقائقـــ(٦) باب العمل الذي يبتغى به وجه الله» : وانظر : «إعراب الحديث النبوي ـــ للعكبري : ١٤٧ » إعراب لفظة : « الجنة » .

 <sup>(</sup>۲) « سنن الترمذي : ۲٤٣/۲ \_ أبواب الجنائز \_ (۳۵) باب فضل المصيبة إذا احتسب \_ \_ الحديث : (۱۰۲٦) \_ » .

<sup>(</sup>٣) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣٨/٣ » .

﴿ وَأَنَّهُ - وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ / الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، [١٣٠] فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً (') فَلْيَقُلْ : ﴿ اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً (') فَلْيَقُلْ : ﴿ اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي ﴾ (') . - مُتَّفَقُ عَلَيْسهِ - .
 خَيْراً لِي ، وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي » (') . - مُتَّفَقُ عَلَيْسهِ - .

<sup>(</sup>۱) و (۲) التكملتان عن « صحيح مسلم : ١٩٩٠/٤ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ١٩٩٠/٤ — (٤٥) كتاب البر والصلة والآداب — (١٣) باب فضل عيادة المريض — الحديث : (٤٣) — (٢٥٦٩) — » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «قائلا - أو - فاعلا».

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٨٤/٨ – (٨٠) كتاب الدعوات – (٣٠) باب الدعاء بالموت والحياة » . و « صحيح مسلم : ٢٠٦٤/٤ – (٤٨) كتاب الذكر والدعاء – (٤) باب تمني كراهة الموت ليضُرّ نزل به – الحديث : ١٠ – (٢٦٨٠) – » .

- \* وَأَنَّهُ \_ مِرْقَالِيْ \_ قَالَ ، قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ : « لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ (١) » . \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ مِرَالِيَةِ \_ قَالَ : « أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم ِ (٢) الَّلذَّاتِ » \_ أَيْ : قَاطِعُهَا ، يَعْنِي : « الْمَوْتَ » \_ فَإِنَّهُ مَا كَانَ فِي قَلِيلٍ إِلَّا أَجْزَلَهُ ، وَلَا كَثِيرٍ إِلَّا قَلْلَهُ » (٣) \_ رَوَاهُ « الطَّبَرَانِيُّ » بِإِسْنَادٍ حَسَنِ \_ .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ مُثِلِ عَنْ أَكْيَسِ النَّاسِ أَيْ: أَعْقَلِهِمْ وَأَحْزَمِ النَّاسِ أَيْ: أَعْقَلِهِمْ وَأَحْزَمَ النَّاسِ أَيْ: أَشَدِّهِمْ حَذَراً فَقَالَ: « أَكْثَرُهُمْ [ لِلْمَوْتِ ] (1) ذِكْراً، النَّاسِ أَيْ: أَشَدُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ ] (0) اسْتِعْدَاداً. أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ » [ ذَهَبُوا بِشَرَفِ [ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ ] (0) اسْتِعْدَاداً. أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ » [ ذَهَبُوا بِشَرَفِ

<sup>(</sup>۱) « صحیح مسلم : ۲۲۰۶/۶ — (۱۰) کتاب الجنة وصفة نعیمها — (۱۹) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالی عند الموت — الحدیث : ۸۲ — ( . . . ) » .

<sup>(</sup>٢) « هاذم اللذات » : قال « السيوطي » – بالذال المعجمة – أي قاطعها . ويحتمل أن يكون بالدال المهملة ، والمراد على التقديرين فإنه يقطع لذات الدنيا قطعاً » . – نقلاً عن « سنن ابن ماجة – الحاشية : ١٤٢٢/٢ » . و « سنن النسائي ٤/٤ – كتاب الجنائز – كثرة ذكر الموت » .

<sup>(</sup>٣) « سنن ابن ماجة َ : ١٤٢٢/٢ – (٣٧) كتاب الزهد – (٣١) باب ذكر الموت والاستعداد له – الحديث : ٢٥٨ » .

و « سنن الترمذي : ٣٧٨/٣ ــ ٣٧٩ ــ أبواب الزهد ــ (٢) باب ما جاء في ذكر الموت ــ الحديث : ٢٤٠٩ » .

<sup>(</sup>٤) و (٥) التكملتان عن « سنن ابن ماجة : ١٤٢٣/٢ » .

اللَّنْيَا، وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ (١) ] » (٢) . - رَوَاهُ « ابْنُ مَاجَةَ » بِإِسْنادِ جَيِّدٍ » وَ « الطَّبَرَانِي » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . .

\* وَأَنَّهُ - وَلَيْ اللهِ عَلَىٰ شَابٌ ، وَهُوَ فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ : «كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ » فَقَالَ : « أَرْجُو اللهَ [ يَا « رَسُولَ اللهِ ! » ] (٣) ، وَأَخَافُ ذُنُوبِي » فَقَالَ [ « رَسُولُ اللهِ » - وَلَيْكُونُ - ] (١) : « لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدِ فَقَالَ [ « رَسُولُ اللهِ » - وَلَيْكُونُ - ] (١) : « لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدِ فَقَالَ [ « رَسُولُ اللهِ » - وَلَيْكُونُ - ] (١) : « لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدِ فَقَالُ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو ، وَآ مَنَهُ مِمَّا يَخَافُ » (٥) فِي مِثْلُ مَا يَرْجُو ، وَآ مَنَهُ مِمَّا يَخَافُ » (٥) - رَوَاهُ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » بِإِسْنَادِ حَسَنِ - .

\* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ قَالَ : « لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ : « لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ » (١) ،

<sup>(</sup>١) النكملة عن « سنن ابن ماجة : ١٤٢٣/٢ » .

<sup>(</sup>٢) « سنن ابن ماجة : ١٤٢٣/٢ — (٣٧) كتاب الزهد ـــ (٣١) باب ذكر الموت والاستعداد له ـــ الحديث : (٢٥٨) ــ » .

و « المعجم الصغير ــ للطبراني ــ : ۸۷/۲ » .

<sup>(</sup>٣) و (٤) التكملتان عن « سنن ابن ماجة : ١٤٢٣/٢ ــ الحديث : (٢٦١) » .

 <sup>(</sup>٥) « سنن الترمذي : ٢٢٧/٢ - أبواب الجنائز - (١٠) باب حدثنا « عبد الله بن أبي زياد » - الحديث رقم : (٩٨٨) - » .

و « سنن ابن ماجة : ١٤٢٣/٢ – (٣٧) كتاب الزهد ــ (٣١) باب ذكر الموت والاستعداد له ــ الحديث : (٢٦١) – » .

 <sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ١٣١/٢ - (١١) كتاب الجنائز - (١) باب تلقين الموتى : لا إله إلا الله - الحديث : ١ - (١٩١٦) - » .

و « سنن الترمذي : ٢٢٥/٢ ــ أبواب الجنائز ــ (٧) باب ما جاء في تلقين المريض عنــد الموت والدعاء له ، الحديث : (٩٨٤) ــ » .

و « سنن أبي داود : ١٦٩/٢ ــ كتاب الجنائز ــ باب في التلقين » .

و « المستدرك : ١/٠٠٠ – كتاب الدعاء – » .

و « سنن النسائي : ٤/٥ – كتاب الجنائز – باب تلقين الميت » .

- رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » وَزَادَ : « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَخَلَ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّـةَ » (١) .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَتَلِيْقُ : « مَرُّوا (٢) بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ : « وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ »، وَمَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ : « وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ » (٣) - مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ-
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ الْبَيْهُ قَيْ اللَّهِ قَالَ : « مَنْ عَزَّىٰ مُصَاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ » (١) رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « الْبَيْهُ قِيُّ » .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ اللهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىٰ » وَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىٰ » (٥٠) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . .

<sup>(</sup>۱) « سنن الترمذي : ۲۲٥/۲ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « مروا عَلَيْهُ ِ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ١٢١/٢ – (٢٣) كتاب الجنائز – (٨٦) باب ثناء على الميت » . و « صحيح مسلم : ٢/٥٥٠ – (١١) كتاب الجنائز – (٢٠) باب فيمن يثني عليه خير أو شرٌ من الموتى – الحديث : (٢٠) – (٩٤٩) – » .

<sup>(</sup>٤) « سنن الترمذي : ٢٦٨/٢ – أبواب الجنائز – (٧٢) باب ما جاء في أجر من عَزَّى مصاباً – الحديث : (١٠٧٩) – » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري ٢٠٠٠ - (٢٣) كتاب الجنائز - (٣٣) باب قول « النَّبِيّ » - وَاللَّهِيّ » عَلَيْهِ .

و « صحيح مسلم . ٢/٦٣٥ (١١) كتاب الجنائز \_ باب البكاء على الميت \_ الحديث : ١١ ــ (٩٢٣) ــ » .

\* وَأَنّهُ - وَاللّهُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ الْمُسْلِمِينَ إِلّا (١) أَوْجَبَ » (٢) . - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » صَفُوف مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلّا (١) أَوْجَبَ » (٢) . - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » ، وَ « ابْنُ حِبّانَ » في «صَحِيحِهِ » - . \* وَثَبَتَ أَنّهُ - وَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ ! فَقَالَ فِي دُعَانِه : « اللّهُ مَ ! اللّهُ مَ ! اللّهُ مَ ! فَقَرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلّهُ ، وَوَسِعْ مَدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنّبْرِ ، وَنَقّهِ مِنَ الْخَطَايَا ، كَمَا نَقَيْتَ النّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنّةَ ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [ أَوْ مِنْ وَزُوجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنّةَ ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [ أَوْ مِنْ عَذَابِ النّبارِ ] (٢) » . - رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » - ، وَفِي رِوَايَسَةٍ : « وَفِيْنَةِ وَفَيْنَةِ النّبَارِ وَعَذَابِ النّبارِ النّبارِ » . . وَفَيْرَا مِنْ عَذَابِ النّبارِ وَعَذَابِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ وَعَذَابِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ وَعَذَابِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ النّبارِ وَعَذَابِ النّبارِ وَعَذَابِ النّبارِ اللّبارِ النّبارِ النّبارُ اللّبارِ اللّبارِ اللّبارِ اللّبارِ اللّبارِ اللّبَالْ اللّبَوْقِ الْمَالِمُ اللّهُ الْحَبْرُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّبارِ اللّبَالَةِ اللّبارِ اللّبارِ اللّبارِ اللّبارِ اللّهُ اللّهُ اللّبارِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّبالْمِلْوَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَلَيْ عَلَىٰ جِنَازَةٍ ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَخَائِبِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ ! وَمَيْتِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ ! وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ ، مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ ،

<sup>(</sup>١) الأصل: « إلا وَجبَت له النجناة ».

<sup>(</sup>۲) « سنن أبي داود : ۱۸۰/۲ – كتاب الجنائز – باب الصفوف عـّـلى الجينـّـازَة ِ » . و « سنن الترمذي : ۲٤٦/۲ – أبواب الجنائز – (۳۹) باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له – الحديث : (۱۰۳۳) – » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ٢/٢٦٢ - (١١) كتاب الجنائز - (٥٦) باب الدعاء للميت في الصلاة - الحديث : ٨٥ - (٩٦٣) - » .

الَّلَهُمَّ! لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا (١) بَعْدَهُ » (٢) . – رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » وَ « النَّرْمِذِيُّ » وَ « الْبَيْهَقِيُّ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ « الْبُخَارِيُّ » وَ « مُسْلِم » .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ عَلِيْ \_ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ ، وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّشْبِيتِ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ » (٣) . \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « الْبَيْهَقِيُّ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ \_ .

[۱۳۰ ط] \* وَنَبَتَ / أَنَّهُ - مِنْ اللهِ عَلَيْ - كَانَ إِذَا خَرَجَ [ إِلَىٰ ] الْمَقْبَرَةِ قَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ [ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً مُؤَجَّلُونَ ] (1) ، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ [ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً مُؤَجَّلُونَ ] (1) ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ » [ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ (١) ] » (١) . حَرَوَاهُ «مُسْلِمٌ» و «أَبُو دَاوُدَ» وَ«النَّسَائِيُّ» وَ «ابْنُ مَاجَةَ» بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ . .

0 0 0

<sup>(</sup>١) في « المستدرك: ١/٨٥٥ » لا تَفْتناً .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ١٨٨/٢ – كتاب الجنائز – باب في الدعاء للميت » . و « سنن الترمذي : ٢٤٤/٢ – أبواب الجنائز – (٣٧) باب ما يقول في الصلاة على الميت – الحديث : (١٠٢٩) – » .

و « المستدرك : ٣٥٨/١ ـ كتاب الجنائز » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود: ١٩٢/٢ — كتاب الجنائز ــ باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف » .

<sup>(</sup>٤) « التكملة عن « صحيح مسلم : ٢٦٩/٢ - الحديث : ١٠٢ - (٩٧٤) - » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، زيادة عما في « صحيح مسلم : ٢٦٩/٢ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ٢/٩٦٩ – (١١) كتاب الجنائز – (٣٥) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها – الحديث : ١٠٢ – (٩٧٤) » – .

<sup>«</sup> سَنَ أَبِي دَاوِد : ٩٦/٢ – كتاب الجنائز – باب ما يقول إذا زار القبور أو مـَرَّ بها » . و « سَنَ ابن ماجة : ١٤٣٩/٢ – (٣٧) كتاب الزهد – (٣٦) باب ذكر الحوض – الحديث : (٣٠٦) – » .

# فَصْلُ فِي لِصِّيام

### \_ (أَذْكَارُ «الرَّسُولِ » \_ مَيْنِينَةٍ \_ في الصِّيام ) -

### وَأَمَّا أَذْكَارُهُ فِي الصِّيامِ:

\* فَثَبَتَ أَنَّهُ - وَ اللَّهِ - كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْهِلَالُ قَالَ: « اللَّهُمَّ! أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ ، وَالتَّرْمِذِيُّ » وَ « الدَّارِمِيُّ » فِي « مُسْنَدِهِ » . رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « الدَّارِمِيُّ » فِي « مُسْنَدِهِ » .

\* وَأَنَّهُ - مَيْكِلِي - كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْهِلَالَ، قَالَ : «هِلَالَ خَيْرٍ وَرُشْدٍ »، ثَلَاثاً ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ، ثَلَاثاً ، « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ شَهْرَ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا (٢) ». - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ ».

 <sup>(</sup>١) « سنن الترمذي : ٥/١٦٧ – أبواب الدعوات – (٥٢) باب ما يقول عند رؤية الهلال – الحديث : (٣٥١٥) – » – وفيه : « اللهم أهلله » .

و « مسند الدارمي : 7/7 - 3 - 2تاب الصوم - باب ما يقال عند رؤية الهلال » - وفيه : « الله أكبر : اللهم » .

و « المستدرك : ٢٨٥/٤ – كتاب الأدب – » . وفيه : « رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ » .

و « مجمع الزوائد : ١٣٩/١٠ ــ كتاب الأذكار ــ باب ما يقول إذا رأى الهلال » .

<sup>(</sup>۲) « سنن أبي داود : ۲۱۸/۲ – ۲۱۹ – کتاب الأدب – باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال » . و « مجمع الزوائد : ۱۳۹/۱۰ – کتاب الأذكار – باب ما يقول إذا رأى الهلال – » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَتَلِيَّةِ قَالَ : « الصِّيامُ جُنَّةُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ الصِّيامُ جُنَّةُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ الصِّيامُ جُنَّةُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلْ ، وَإِنِ امْرُوُّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ ، فَلْيَقُلْ : « إِنِّي صَائِمٌ » مَرَّتَيْنِ (١) .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ عَلَيْ \_ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : « ذَهَبَ الظَّمَأُ ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ (٢) » . \_ رَوَاهُ «أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » \_ .

زَادَ « أَبُو دَاوُدَ » : « اللَّهُمَّ ! لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ » (٣) . زَادَ « أَبُو دَاوُدَ » : « فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيسِعُ الْعَلِيمُ (١) » .

\* وَأَنَّهُ - مِنْ اللَّهِ - قَالَ: « إِنَّ لِلصَّائِمِ [ عِنْدَ فِطْرِهِ ] (٥) لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّهُ(٦) - رَوَاهُ « ابْنُ مَاجَةً » وَ « ابْنُ السُّنِّيِّ » - .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۳۱/۳ – (۳۰) كتاب الصوم – (۲) باب فضل الصوم » .

و « صحیح مسلم : ۸۰۶/۲ – ۸۰۷ – (۱۳) کتاب الصیام – (۳۰) باب فضل الصیام – الحدیث : (۱۹۲) – و (۱۹۳) – » .

و « سنن النسائي : ٣/٣٣ و ١٦٤ – كتاب الصيام – ذكر الاختلاف على أبي صالح » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ١/٥٥٠ - كتاب الصيام - باب القول عند الإفطار » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ١/١٥٥ – كتاب الصيام – باب القول عند الإفطار » .

<sup>(</sup>٤) « عمل اليوم والليلة : ١٨٠ – باب ما يقول إذا أفطر – الحديث : ٤٨١ » .

<sup>(°)</sup> التكملة عن « سنن ابن ماجة : ١/٥٥٠ ــ الحديث (١٧٥٣) ــ » .

<sup>(</sup>٦) « سنن ابن ماجة : ٧/٥٥ – (٧) كتاب الصيام – (٤٨) باب في الصائم لا تردّ دعوتُه – الحديث : (١٧٥٣) – » .

و « عمل اليوم والليلة : ١٨٠ – باب الدعاء عند الإفطار – الحديث : (٤٨٢) – » .

- « وَأَنَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْم دَعَا لَهُمْ : « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتٌ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ (١) » .

   ( وَصَلَّتٌ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ (١) » .

   ( وَصَلَّتٌ عَلَيْكُمُ الْمُلَائِكَةُ (١) » .

   ( وَ ابْنُ السُّنِّيِّ » .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَقَلِيْقُ \_ أَمَرَ مَنْ صَادَفَ « لَيْلَةَ الْقَدْرِ » أَنْ يَقُولَ : « النَّلْهُمَّ! إِنَّكَ عَفُوُّ تُحِبُّ الْعَفْوَ ، فَاعْفُ عَنِّي » (٢) . \_ رَوَاهُ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « النَّسَائِيُّ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ ، \_ وَقَالَ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « النَّسَائِيُّ صَنْ صَحِيحٌ » \_ . .

#### **※ \* \***

<sup>(</sup>۱) « سنن ابن ماجة : ۱/٥٥ -- (٧) كتاب الصيام -- (٤٥) باب في ثواب من فسَطَّرَ صائماً -- الحديث : (١٧٤٧) - » .

و « عمل اليوم والليلة : ١٨٠ ــ باب ما يقول إذا أفطر عند قوم ــ الحديث : (٤٨٣) ــ » . و « مسند الإمام أحمد : ٢٠١/٣ ــ ٢٠٢ » .

 <sup>(</sup>۲) « سنن الترمذي : ٥/٥٥ – أبواب الدعوات – (۸۹) باب حدثنا يوسف بن عيسى – الحديث : (۳٥٨٠) – » .

و « سنن ابن ماجة : ١٢٦٥/٢ ــ (٣٤) كتاب الدعاء ــ (٥) باب الدعاء بالعفو والعافية ــ الحديث : (٣٨٥٠) ــ » .

و « المستدرك : ۲۰/۱ – كتاب الدعاء – » .

# فَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّسُولِ » - وَ السَّفَترِ ) - (أَذْ كَارُ « الرِّسُولِ » - وَ السَّفَترِ ) -

أَمَّا أَذْكَارُهُ فِي السَّفَرِ:

\* فَثَبَتَ أَنَّهُ - عَيَّا إِنَّا مُعَلِّمُهُمُ الْاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، كَالسُّورَةِ مِنَ « الْقُوْآنِ » . إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لِيقُلْ : « اللَّهُمَّ ! إِنِّي مِنَ « الْقُوْآنِ » . إِذَا هَمَّ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لِيقُلْ : « اللَّهُمَّ ! إِنَّ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقُدرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدرُ وَلَا أَقْدرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ . اللَّهُمَّ ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَلْذَا الْأَمْرَ - وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ عَاجِل أَمْرِي - وَآجِلِهِ [ فَاقْدُرْهُ لِي ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ عَاجِل أَمْرِي - وَآجِلِهِ [ فَاقْدُرْهُ لِي ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ عَاجِل أَمْرِي - وَآجِلِهِ إَ فَاقْدُرْهُ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، وَآجِلِهِ ] (١) ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، وَآجِلِهِ ] (١) ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، وَآجِلِهِ ] (٠) ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ،

قَالَ «الْعُلَمَاءُ»: « وَيَقْرَأُ فِيهِمَا بَعْدَ «الْفَاتِحَةِ» بِسُورَتَي « الْإِخْلَاصِ »(٣).

<sup>(</sup>١) التكملة عن « صحيح البخاري : ١٠١/٨ » .

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري : ١٠١/٨ – (٨٠) كتاب الدعوات – (٤٨) باب الدعاء عندالاستخارة –». (٣) « سورتا الإخلاص » هما: ﴿ قُلُ \* يَأَيُّهُمَا الْكَالْهِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلُ \* هُوَ اللهُ أَحَدُ ۗ ﴾ . وانظر « سنن الترمذي : ١٧٩/٢ – أبواب الحج – (٤٥) باب ما جاء ما يُقرأ في رَكْعَتَتي الطَّوَافِ – » .

\* وَأَنَّهُ - مِنْ اللَّهِ عَالَ : « مَا خَلَّفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ خَيْراً مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرِيدُ سَفَراً » (١) . - رَوَاهُ « الطَّبَرَانِيُّ » - .

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: « وَيُقْرَأُ فِيهِمَا بَعْدَ « الْفَاتِحَةِ » بِد « الْمُعَوِّذَتَيْنِ ».

- \* وَثَبَتَ أَنَّـهُ وَثَلِيَةٍ لَمْ يُرِدْ سَفَراً إِلَّا قَالَ حِينَ يَنْهَضُ مِنْ جُلُوسِهِ: « الَّلْهُمَّ! زَوِّدْنِي التَّقْوَىٰ ، وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ » (٢).
- \* وَأَنَّهُ وَيَنْكُونُ قَالَ: « مَنْ أَرَادَ سَفَراً فَلْيَقُلْ لِمَنْ يُخَلِِّفُ: «أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهُ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ » (٣) رَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » .
  - \* وَ « لِأَحْمَدَ » : « إِنَّ اللَّهَ إِذَا اسْتُودِعَ شَيْعًا حَفِظَـهُ » (١) .
- \* وَأَنَّهُ وَتَلَّقُ : وَدَّعَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: « أَسْتَوْدِعُ [ الله ] (٥) دينك وَأَمَانَتَكَ ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ » (١) . رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ: « حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ » .

<sup>(</sup>١) لم أجده في « مجمع الزوائد » .

<sup>(</sup>۲) « عمل اليوم والليّلة : ۱۸۸ ــ باب ما يقول لمن خرج في سفر ــ الحديث : (٥٠٤) » .

<sup>(</sup>٣) « عمل اليوم والليلة : ١٨١ – ١٨٢ – باب ما يقول إذا ودع رجلاً – الحديث: ٥٠٦ ».

<sup>(</sup>٤) « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٨٧/٢ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « سنن أبي داود : ٣٢/٢ - كتاب الجهاد - باب الدعاء عند الوداع » .

<sup>(</sup>٦) « سنن أبي داود : ٣٢/٢ – كتاب الجهاد – باب في الدعاء عند الوداع » . و « سنن الترمذي : ١٦٣/٥ – أبواب الدعوات – (٤٥) باب ما جاء ما يقول إذا ودع إنساناً – الحديث : ٣٥٠٦ » .

و « المستدرك : ٤٤٢/١ \_ كتاب المناسك \_ » .

- \* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَدَّعَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: « زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَىٰ ، وَغَفَـرَ ذَنْبَكَ ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ » (١) \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَديثُ حَسَنُ » \_ .
- \* وَرَوَىٰ أَيْضًا أَنَّهُ \_ مِنْ اللَّهِ \_ وَدَّعَ آخَرَ فَقَالَ لَهُ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَىٰ الله ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ» ، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ : اللَّهُمَّ ! اطُو لَهُ الْبُعْدَ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ» ، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ : اللَّهُمَّ ! اطُو لَهُ الْبُعْدَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ » (٢) \_ قَالَ « التَّرْمِذِيُّ » : « حَدِيثٌ حَسَنُ » .
- \* وَشَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ بِعِيرِهِ خَارِجاً إِلَىٰ سَفَرٍ (٣) كَبَّرَ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَلْنَ اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ (١) . اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالنَّقْوَىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ . اللَّهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَلَا الْبِرَّ وَالنَّقْوَىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ . اللَّهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَلَا اللَّهُمَّ وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمَّ وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمِّ وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمْ . وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمْ ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ (١) مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ أَيْ : [ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ] (٥) . اللَّهُمَّ ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ (١) مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ أَيْ :

<sup>(</sup>١) « سُنَنُ التِّرْمَذِيِّ : ١٦٣/٥ - أبواب الدعوات - (٤٧) منه - الحديث : ٣٥٠٧ » .

 <sup>(</sup>۲) « سُنَنَ ُ التَّرْمِذِيِّ : ١٦٣٥ - أبواب الدعوات - (٤٧) منه - الحديث : ٣٥٠٨ » .

<sup>(</sup>٣) الأصل: السفر.

<sup>(</sup>٤) « سورة الزخرف : ١٣/٤٣ - ١٤ - ك - ».

<sup>﴿</sup> وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرْنِينَ ﴾ : مَعْنَى مُقُرْنِينَ : مُطيقينَ . أَيْ : مَا كُنَّا نُطيقُ تُعَالَى إِيَّاهُ لَنَنَا .

<sup>(</sup>٥) زيادة على نص « مُسْلَمٍ » .

<sup>(</sup>٦) في « مسلم » : « اللَّهم ۗ إنَّي أَعُوذُ بِكَ مِن ْ وَعَثَمَاءِ السَّفر » .

شِدَّتِهُ \_ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ ، \_ أَيْ : تَغَيَّرِهِ \_ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ \_ أَيِ:الْمَرْجِعِ \_ \_ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ » .

وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ [ سَاجِدُونَ ] ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » (١) . – رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » وَ « أَبُو دَاوُدَ » وَزَادَ : « وَكَانَ « لَرَبِّنَا حَامِدُونَ » (١) . – رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » وَ « أَبُو دَاوُدَ » وَزَادَ : « وَكَانَ « لَرَبِّنَا حَامِدُونَ » (١) . – وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوا ، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا » (٢) .

قَالَ « الْعُلَمَاءُ » : « الْحِكْمَةُ لِلْإِشَارَةِ إِلَىٰ أَنَّ لَهُ الشَّرَفَ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ ، وَأَنَّهُ مُنَزَّةُ عَنِ الْخَفْضِ \_ جَلَّ وَعَلَا \_ .

\* وَثَبَتَ عَنْهُ \_ وَثَبَتَ عَنْهُ \_ وَثَلِيْقِ \_ أَنَّهُ قَالَ : « أَمَانُ لِأُمَّتِي مِنَ الْغَرَقِ إِذَا رَكِبُوا الْبَحْرَ (٣) أَنْ يَقُولُوا : ﴿ بِسْمِ اللهِ مَجْرَلُهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُ ورُ اللهِ مَجْرَلُهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُ ورُ رَبِّي لَغَفُ ورُ رَبِّي لَغَفُ وَرُ رَبِّي لَعَهُ يَوْمَ رَجِيمٌ ﴾ (١) ، ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ رَحِيمٌ ﴾

<sup>(</sup>١) « صحيح مُسْلِم : ٩٧٨/٢ – (١٥) كتاب الحبح – (٧٥) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحجّ وغيره – الحديث : ٤٢٥ – (١٣٤٢) – » .

و « سنن الترمذي : ه/١٦٥ – أبواب الدعوات – (٤٩) باب ما جاء يقول إذا ركب دابتـــه ـــ الحديث : (٣٥١٢) » .

<sup>(</sup>٢) « سُنتَن أبي داو د : ٣٢/٢ \_ كتاب الجهاد \_ باب ما يقول ُ الرجل إذا سافر » .

<sup>(</sup>٣) في « عمل اليوم والليلة : « ١٨٧ » : « سفينة » .

<sup>(</sup>٤) « سورة هود: ١/١١ <u>- ك - »</u>.

الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبَحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١) (٢) الْقِيَامُ وَالْمُ (١) اللَّنِيِّ » - .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَيَعِلَقُ - قَالَ: ﴿ إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةً فَلْيُنَادِ ، يَا عِبَادَ اللهِ ! احْبِسُوا ، فَإِنَّ لِلهِ - عَزَّ فَلْيُنَادِ ، يَا عِبَادَ اللهِ ! احْبِسُوا ، فَإِنَّ لِلهِ - عَزَّ فَلْيُنَادِ ، يَا عِبَادَ اللهِ ! احْبِسُوا ، فَإِنَّ لِلهِ - عَزَّ وَجَلَّ - [ فِي الْأَرْضِ ] (1) حَاضِراً سَيَحْبِسُهُ (٥) » (١) . - رَوَاهُ ﴿ ابْنُ السَّنِّيِّ » - .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَيَكِلُو - لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا:

« اللَّهُمَّ! رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، نَسْأَلُكَ أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّياحِ وَمَا ذَرَيْنَ، نَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُ يَيْ وَشَرِّ مَا فِيهَا » وَوَاهُ « النَّسَائِيُّ » وَ « ابْنُ السَّنِيِّ » وَ « ابْنُ السَّنِيِّ »

<sup>(</sup>۱) « سورة الزمر: ۲۷/۳۹ - ك - ».

<sup>(</sup>٢) « عمل اليوم والليلة : ١٨٧ : باب ما يقول إذا ركب سفينة ً – الحديث : ١٠٥ » .

<sup>(</sup>٣) « يا عباد الله احبسوا » هذه الجملة غير مكررة في « عمل اليوم والليلة : ١٩٠ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « عمل اليوم والليلة : ١٩٠ ».

<sup>(</sup>٥) في « عمل اليوم والليلة : ١٩٠ » : « سيحبه » .

<sup>(</sup>٦) « عمل اليوم والليلة : ١٩٠ – باب ما يقول إذا انفلتت الدابة – الحديث : ( ٩٠٥ ) – » .

<sup>(</sup>V) الأصل: «أطللن».

<sup>(</sup>٨) « عمل اليوم والليلة : ١٩٥ – باب ما يقول ُ إذا أتسَى قرية ً يُريدُ دُخولَها – الحديث رقم : ( ٥٢٥ ) – » .

و « المستدرك – للحاكم – ٤٤٦/١ – كتاب المناسك » .

وَزَادَ : « اللَّهُمَّ ! ارْزُقْنَا جنَاهَا \_ أَيْ : « صِحَّنَهَا » \_ وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا ، وَحَبِّبْنَا إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَىٰ ثَنَا » (١) .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَتَعَلَىٰ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّلًا ثُمَّ قَالَ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَاللهِ التَّامَّ مَا لِكَ » وَ « الْإِمَامُ مَالِكُ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ الْمَدِينَةَ » قَالَ : آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » (٣) ، وَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ (١) ذَٰلِكَ حَتَّىٰ قَدِيمَ الْمَدِينَةَ » (٥) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

#### 

<sup>(</sup>١) « عمل اليوم والليلة : ١٩٦ – باب ما يقول إذا أشرف على مدينة – الحديث : ٢٨٥ » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح مسلم : ۲۰۸۰/۶ ـــ ۲۰۸۱ ـــ (٤٨) كتاب الذكر والدعاء ـــ (١٦) باب في التعوذ من سوء القضاء و درك الشقاء و غيره ـــ الحديث : ٥٤ ـــ (٢٧٠٨) ـــ » .

و « موطأ مالك : ٣٠٤ — (٥٤) كتاب الاستثذان — (١٣) باب ما يؤمر به من الكلام في السفر — (٣٤) — عن خولة بنت حكيم » .

و « سنن الترمذي : ١٦٠ – ١٦٠ – أبواب الدعوات – (٤١) باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً – الحديث : (٣٤٩٩) – » .

<sup>(</sup>٣) الأصل : « تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «يقل».

 <sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٨/٣ - ٩ - (٢٦) كتاب العمرة - (١٢) باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو » . و « صحيح مسلم : ٩٧٨/٢ - (١٥) كتاب الحج - (٧٥) باب إذا ركب إلى سفر الحج وغيره - الحديث : ٤٢٥ - (١٣٤٢) - » . و « سنن الترمذي : ٥/١٦ - ١٦١ - أبواب الدعوات - (٤٣) باب ما جاء ما يقول إذا رجع من سفره - الحديث : ٣٥٠٣ » .

# فَصْلُ فِي الْجَحِ

### - ( مَا أَثْرِ عَنْ ِ « الرَّسُول ِ » - مَثَلِلْةً - في الْحَجِ )-

\* فَثَبَتَ أَنَّهُ - وَلَكَنَّهُ اللَّهُ : « مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمَّـهُ » (١) . - مُتَّفَقٌ عَلَيْـهِ - .

[١٣١ظ] \* وَأَنَّهُ - مِيَّالِيْقِ - قَالَ : « عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً » (٢) / مُتَّفَقٌ - عَلَيْهِ - . زَادَ « مُسْلِمٌ » : « مَعِي » (٣) .

(٣) "صحيح مسلم: ١٧٧٣ – ٩١٧ – (١٥) كتاب الحج – (٣٦) باب فضل العمرة في رمضان الحديث : ٢٢٠ – (١٠٠٠) ». وهذا نص الحديث في الحديث في مضان الحديث : ٢٢٠ – (١٠٠٠) ». وهذا نص الحديث في مسلم : قال : « فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمْرِي . فَإِنْ عُمْرَةً فيه تَعْدُ لُ حَجَّةً » . وفي رواية أخْرى : قال : « فَعُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَقَصْنِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي » . والحديث المُشِتَ في النّص اللّذي أوْرَدَهُ « ابنُ الدّيْبَعِ » يتنّفق والرّواية التي أورد هما « التّرْمِذِي » في « سننه : ٢٠٨/٢ – أبواب الحج – (٩٢) – باب ما جاء في عُمْرة ورَمَضَانَ – الحديث الحديث الحديث .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري: ٢/١٦٤ – (٢٥) كتاب الحج – (٤) باب فضل الحج المبرور» وهذا نص الحديث عند « البخاري ً: « مَن ْ حَجَ لِلهِ فَلَم ْ يَرْفُثْ وَلَم َ ْ يَفْسُق ْ رَجَعَ كَيَوْم وَلَلَدَ تُه ُ أُمّهُ ﴾. وانظر نص الحديث في : « صحيح مُسليم : ٩٨٣/٢ – ٩٨٤ – (١٥) كتاب الحج – (٧٩) باب في فضل الحج و العمرة ويوم عرفة – الحديث : (٤٣٨) – (١٣٥ ) ، والحديث : (١٣٠ ) » . وهذانص ألى صحيح البخاري : ٣/٤ – (٢٢) كتاب العمرة – (٤) باب : عُمْرة في رَمَضَان آ » : وهذانص الحديث في « البخاري » : « اعتمري فيه فيان عُمْرة في رَمَضَان حَجَة " » أو نحوا مما قيال آ » .

- \* وَأَنَّهُ وَلِنَّهُ قَالَ: « الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ] (١).
- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . زَادَ « أَحْمَدُ » وَ « ابْنُ خُزَيْمَةَ » وَ « الْحَاكِمُ » : قِيلَ : « وَمَا بِرُّهُ ؟ [ قَالَ ] : (٢) « إِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَطِيبُ الْكَلَامِ » (٣) .
- \* وَأَنَّهُ عَيْكُ فَ اللهِ ، النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، اللهِ ، اللهِ ، اللهِ مَا مُ بِسَبْعِمَائَةِ دِرْهَم ( ) . رَوَاهُ ( الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ ) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
- \* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ » (٥) .
- \* وَأَنَّهُ \_ مِثَلِيْ \_ قَالَ : « مَا مِنْ مُلَبًّ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّىٰ مَا عَنْ يَمِينِهِ \* وَأَنَّهُ \_ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ » (١) \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « ابْنُ وَعَنْ شِمَالِهِ ، مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ » (١) \_ رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَ « ابْنُ

<sup>(</sup>١) « صحيح البخاري: ٢/٢ - (٢٦) كتاب العمرة -(١)باب الْعُمْرَة - طرف من حديث-.

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « المستدرك - للحاكم - ٤٨٣/١ - كتاب المناسك » .

<sup>(</sup>٣) « المستدرك – للحاكم النيسابوري – : ٤٨٣/١ – كتاب المناسك – » . و « مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٣٢٥/٣ » .

<sup>(</sup>٤) « مسند الإمام « أحمد بن حنبل » : ٣٥٥ – ٣٥٥ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري: ٢٨/٢ - ١٦٩ - (٢٥) كتاب الحج - (٢١) باب ما لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مُنِ اللَّيِّابِ » . وَمَا أَثْبَت طرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ . وَللحَدِيثِ طرَفٌ آخرُ .

<sup>(</sup>٦) « سنن التِّرْمِذِيِّ : ١٦٢/٢ – أَبُوابِ الحَجِّ – (١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَصْلِ التَّلْبِيلَةِ وَالنَّحْرِ – الحَديث : ٨٢٨ » وما أَثبت طرفٌ من الحَديث وَلَهُ تَتَمَّةٌ .

و « سنن ابن ماجة : ٩٧٤/٢ \_ (٢٥) كتاب المناسك \_ (١٥) باب التَّلبية \_ الحديث : ٢٩٢١ » .

مَاجَةً » وَ « ابْنُ خُزَيْمَةً » فِي « صحِيحِهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطَيْهِمَا » (١) .

\* وَأَنّهُ - وَيَالِيّ - قَالَ : « مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَظَلُّ مُحْرِماً إِلَّا غَابَتِ الشّمْسُ بِذُنُوبِهِ » (٢) . - رَوَاهُ « التّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » - \* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَيَالَةٌ - قَالَ : « إِنّ اللّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ « عَرَفَات » مَلَائِكَةَ السّمَاءِ فَيَقُولُ : « انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هَوُلَاءِ جَاوُونِي شُعْناً غُبْراً » (٣) . السّمَاءِ فَيَقُولُ : « انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هَوُلَاءِ جَاوُونِي شُعْناً غُبْراً » (٣) . - رَوَاهُ « أَحْمَدُ » وَ « ابْنُ حِبّانَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحِهِ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحَةٍ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحَةٍ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحَةٍ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ :

 <sup>(</sup>١) انظر : « المستدرك – للحاكم – : ١٩٥١/١ – كتاب المناسك » .

<sup>(</sup>٢) لم أجده في « سنن الرمذي » ، ووجدتُ في « سنن ابن ماجة : ٩٧٦/٢ – (٢٥) كتاب المناسك – (١٧) باب الظلال للمحرم – الحديث : ٢٩٢٥ » ، وهذا نتصّهُ : « عن « عاصيم ابن عبيد الله » عن « عبيد الله بن عامر بن ربيعة » ، عن « جابر بن عبيد الله » قال " رسولُ الله » – والله بن عامر بن ربيعة » ، عن « جابر بن عبيد الله » متن « حابر بن عبيد الله » متن « حابر بن عبيد الله » . وهو ضعيف الله تأمهُ أمهُ أههُ » . وهو ضعيف » .

وانظر : « مجمع الزوائد : ٢٢٣/٤ – ٢٢٤ – كتاب الحج – باب الإهلال والتلبيـة » .

<sup>(</sup>٣) « مسند الإمام « أحمد بن حنبل » : ٢٢٤/٢ » وهذا نَصَّهُ : « إِنَّ اللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ يُبَاهِي مَلاَ ثِكَتَهُ ، عَشَيَّةَ « عَرَفَةَ » . بِأَهْلِ « عَرَفَةَ » فَيَقُولُ : « انْظُرُوا إلى عَبَادِي أَتُونِي شُعْنًا غُبْرًا » .

و « المستدرك : ٤٦٥/١ ـ كتاب المناسك ــ » .

<sup>(</sup>٤) « المستدرك : ١/٥٦٥ – كتاب المناسك – » . « و « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٣٠٥/٢ » .

- \* وَأَنَّهُ وَاَنَّهُ وَاللَّهُ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو [ يَتَجَلَّىٰ ] (٢) ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْم عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو [ يَتَجَلَّىٰ ] (٢) ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ » (٣) رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » .

<sup>(</sup>١) الأصل : « عبيداً » ، والتصحيح عن « صحيح مسلم : ٩٨٣/٢ » و « المستدرك ٢٦٤/١ » .

<sup>(</sup>٢) شَـرْحٌ لِما قَبَالَهَا : زيادة علَّى نصٌّ «صحيح مسلم : ٩٨٣/٢ » و «المستدرك ٢٦٤/١ ».

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ٩٨٢/٢ – ٩٨٣ – (١٥) كتاب الحج – (٧٩) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة – الحديث : ٤٣٦ – (١٣٤٨) وهذا نص الحديث في مسلم : قالت عائشة : « إِنَّ « رَسُولَ الله » – عَلَيْنَ وَقَالَ : « مَا مِن ْ يَوْم أَكُثْرَ مِن أَن ْ يُعْتَقَ اللهُ فِيهِ عَبْداً مِن النَّارِ ، مِن ْ يَوْم عَرَفَة وَإِنَّهُ لَيَدُ نُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ المَلاَئِكَة فَي فَيْتَ لَيْتَ فُولُ : مَا أَرَادَ هَوُلاَء ؟ » . وانظر : «إعراب الحديث النبوي » : ٢٠١ م .

و « المستدرك : ٤٦٤/١ – كتاب المناسك . » .

<sup>(</sup>٤) وفي « سنن النرمذي : ٢١٧/٢ ــ الحديث : ٩٦٦ » : « كَتَعِيثُق رَقَبَة ٍ » .

<sup>(</sup>a) « مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٣/٢ » .

و « سنن الترمذي : ٢١٦/٢ – أبواب الحج – (١٠٨) باب – الحديث ٩٦٦ » وهذا نص سنن « التّرمذي » : « أنَّ « ابنَ عُمرَ » كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكُنْيَنِ فَقُلْتُ : يَا «أَبنَ مَدْدِي لَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! » إنَّكُ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكُنْيَنِ زِحَاماً مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ = يَا «أَبنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! » إنَّكُ تَزَاحِمُ عَلَى الرُّكُنْيَنِ زِحَاماً مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ =

« الْإِمَامُ أَحْمَدُ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « ابْنُ خُزَيْمَةَ » فِي « صَحِيحِهِ » وَ « الْإِمَامُ أَحْمَدُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » (١) .

- \* وَأَنَّهُ وَاللهِ! لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ « يَوْمَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ » : « وَاللهِ! لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ « يَوْمَ الْقَيَامَةِ » لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ الْقِيَامَةِ » لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ » القيامَة » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » وَ « ابْنُخُزَيَمَة » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » وَ « ابْنُخُزَيَمَة » وَ « ابْنُ خُزَيَمَة » وَ « ابْنُ حَبَّانَ » فِي « صَحِيحَيْهِمَا » .
- \* وَأَنَّهُ وَيَظِيْ قَالَ : « يُنَزِّلُ اللهُ كُلَّ يَوْم عَلَىٰ حُجَّاج بَيْتِهِ الْحَرَام عِشْرِينَ وَمَائَةَ رَحْمَةٍ : سِتِّينَ لِلطَّائِفِينَ ، وَأَرْبَعِينَ لِلْمُصَلِّينَ ، وَعِشْرِينَ لِللَّمُ اللهُ عَنْ لِللَّهُ عَنْ لِللَّهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَ

قُلْتُ وَفِيهِ : « أَنَّ الطَّوَافَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ » (1) .

<sup>=</sup> أَصْحَابِ « النَّبِيِّ » وَيُعَلِيُّو بِيُزَاحِمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « إِنْ أَفْعَلَ فَإِنِّي سَمَعْتُهُ « رَسُولَ الله » - وَيَعْلِيْ بِيقُولُ : « إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَارَةُ الْخَطَايَا » ، وَسَمَعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَارَةُ الْخَطَايَا » ، وَسَمَعْتُهُ يَقُولُ : « مَن ْ طَافَ بِهِذَا الْبَيْتِ سَبُوعاً فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعَتْقِ رَقَبَةً » يقُولُ : « لا يَضَعُ قَدَماً وَلا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلا حَطَ الله عَنْهُ بِهِمَا خَسَنَةً » . خطيئة وكتُبَتَ له بها حسنة " » .

<sup>(</sup>١) « المستدرك ــ للحاكم ــ ٤٨٩/١ ــ كتاب المناسك ــ » .

<sup>(</sup>۲) « سَنَ التَّرْمَـذِيِّ : ۲۱۸/۲ – أبواب الحج – (۱۱۰) باب – الحديث : ۹۶۸ » وفيـه : « يَشْهْدَ ُ عَلَىَ مَنَ ْ اسْتَلَـمَـهُ بِحَق ّ ِ » .

<sup>(</sup>٣) « الترغيب والترهيب : ١٩٢/٢ ــ الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود ــ الحديث : (٦) ــ عن « ابن عباس » .

<sup>(</sup>٤) لم أجده في الكتب التي تحت يدي .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَيُعْلِينَ - قَالَ: « إِذَا خَرَجَ الْحَاجُ مِنْ بَيْتِهِ لَمْ تَخْطُ رَاحِلَتُهُ خَطُوةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَحُطَّ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ غُفِرَت ْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَت ْ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَعَدَدَ رَمْلِ عَالِيجِ (١) ، فَهِرَت ْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَت ْ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَعَدَدَ رَمْلِ عَالِيجِ (١) ، وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَالَهُ حَتَّى يُوفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا قَضَى الْجَمَارَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَالَهُ حَتَّى يُوفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا قَضَى الْجَرَ طَوَافِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمَّةً » (٢) \_ رَوَاهُ « الطَّبَرَانِيُّ » وَ « البَرَّارُ » وَ « ابْنُ حبَّانَ » في « صَحِيحِهِ » .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَاللَّهُ الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَمَّا أَتَى ﴿ إِبْرَاهِمُ ﴾ خَلِيلُ اللهِ الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ ﴿ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ﴾ فَرَمَاهُ ﴿ إِبْرَاهِمُ ﴾ بِسَبْع حَصَيَاتٍ ﴾ (٣) . - رَوَاهُ ﴿ ابْنُ خُزَيْمَةَ ﴾ فِي ﴿ صَحِيحِهِ ﴾ وَ ﴿ الْحَاكِمُ ﴾ وَقَالَ : ﴿ صَحِيحُ عَلَىٰ شَرْطهما ﴾ (٤) .

قَالَ « ابْنُ عَبَّاسٍ » : « فَارْمُوا فَإِنَّمَا تَرْمُونَ الشَّيْطَانَ » (٥٠).

<sup>(</sup>١) « رَمْلُ عَالِيجِ » : « مَا تَرَاكَمَ مِنَ الرَّمْلِ وَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضُ » . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءُ : « وَمَا تَحَوْيِهِ عَوَالِيجُ الرِّمَالِ » هِيَ جَمْعُ « عَالِيجٍ » ، وَهُوَ مَا تَرَاكَمَ مِنَ الرَّمْلِ وَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضَ » . « النهاية في غريب الحديث : مَا تَرَاكَمَ مِنَ الرَّمْلِ وَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضَ » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٨٧/٣ ــ مادة ــ « عليج » .

<sup>(</sup>٢) « الترغيب والترهيب : ٢٠٤/٢ ــ ٢٠٥ ــ الترغيب في الوقوف بعر فة ــ الحديث : رقم : (١٤) ــ والحديث عن « ابن عمر » .

 <sup>(</sup>٣) « مجمع الزوائد : ٣/٢٥ - ٢٦٠ - كتاب الحج - باب رمي الجمار » .
 و « موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان : ٢٣٩ - ٢٤٠ - باب في فضل الحج » .

<sup>(</sup>٤) « المستدرك \_ للحاكم \_ : ٢٦٦/١ \_ كتاب المناسك \_ » .

<sup>(</sup>٥) في « المستدرك ــ للحساكم ــ : ٢٦٦/١ ــ كتاب المناسسك ــ » : قــال « ابن عباس ٍ » : « الشيطان تَرجُمُون َ ، وميلّة أبيكُم ْ تَتَبِعُون َ » .

- \* وَأَنَّهُ عَلَيْقِ قَالَ: «خَيْرُ مَا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ « زَمْزَمَ » فِيهِ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ « زَمْزَمَ » فِيهِ طَعَامُ الطُّعْمِ أَيْ: الْمُشْيِعُ مِنَ الْجُوعِ وَشِفَاءُ السُّقْمِ » (١) رَوَاهُ [١٣٢] و] « الطَّبَرَانِيُّ » وَ « ابْنُ حِبَّانَ » فِي / « صَحِيحِهِ ».
- \* وَأَنَّهُ \_ عَلِيْ \_ قَالَ : « مَاءُ « زَمْزَمَ » لِمَا شُرِبَ لَهُ » (٢) \_ رَوَاهُ « الدَّارَقُطْنِيُّ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحُ الْإِسْنَادِ » (٢) .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَقَتَ لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ لِأَهْلِ « الْمَدِينَةِ » : « وَثَبَتَ أَنَّهُ » ، وَلِأَهْلِ « نَجْدِ » : « ذَا الْحُلَيْفَةِ » ، وَلِأَهْلِ « نَجْدِ » :

<sup>(</sup>١) «مجمع الزوائد : ٢٨٦/٣ ــ كتاب الحج ــ باب في « زمزم » . وانظر أيضاً : « المستدرك ــ للحاكم ــ : ٣٤١/٣ ــ كتاب معرفة الصحابة » .

 <sup>(</sup>٢) والمستدرك – للحاكم – : ١/٧٣/١ – كتاب المناسك – » .

و « سنن ابن ماجة : ١٠١٨/٢ ـــ (٢٥) كتاب المناسك ـــ (٧٨) باب الشرب من « زَمَّزُمَ ۖ ٣ـــ الحديث : ٣٠٦٢ » . قال « السيوطي » في حاشية الكتاب :

 <sup>﴿</sup> هَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَلَى الْأَلْسِنَةِ كَثْيِراً ، وَاخْتَلَفَ الْحُفَّاظُ فِيهِ ،
 فَمِنْهُمُ مَنْ صَحَّحَهُ ، وَمِنْهُمُ مَنْ حَسَّنَهُ ، وَمِنْهُمُ مَنْ ضَعَّفَهُ ، وَالمُعْتَمَدُ الْأُوَّلُ .
 الْأُوَّلُ .

وَفِي ﴿ الزَّوَائِدِ ﴾ : ﴿ هَذَا إِسْنَادُهُ مُعَيِفٌ ، لِضَعْفِ ﴿ عَبَدُ اللهِ بنِ المُومِّلِ ، وَقَالَ : ﴿ هَــَذَا وَقَدْ أُخْرَجَهُ ﴿ الْخَاكِمُ ﴾ في ﴿ المُستدرك ﴾ من طريق ﴿ ابن عبَّاس ﴾ ، وقال : ﴿ هَــَذَا حديثٌ صحيحُ الإسْناد ﴾ .

قَالَ « السُّنْدِيُّ » : قُلْتُ وَقَدَ ۚ ذَكَرَ العلماءُ أَنَّهُم ۚ جَرَّبُوه ُ فَوَجَدُوه ُ كَذَلِكَ ﴾ . (٣) « المستدرك : ٧٣/١ – كتاب المناسك » .

<sup>(</sup>٤) الأصل : ﴿ الشامل ﴾ . وما أُثبت في ﴿ صحيح البخاري : ٢٦٤/٢ ﴾ .

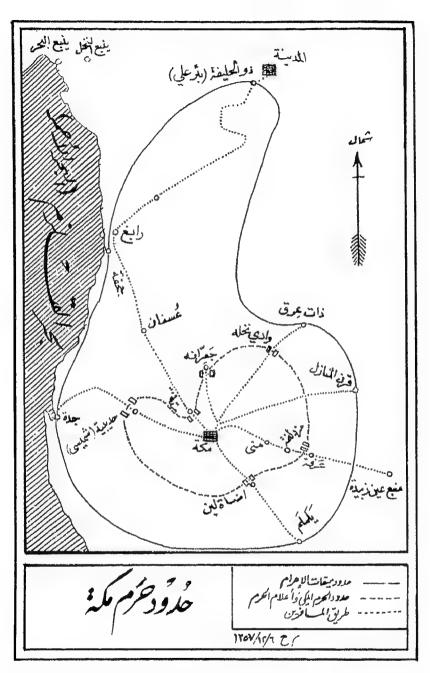

نَـقَلاً عن كتاب : « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والحلافة الراشدة ــ مقابل الصفحة (٦٧) ــ » . جمعها : « الدكتور محمد حميد الله » .

- « قَرْنَاً » (١) ، وَلِأَهْلِ « الْيَمَنِ » : « يَلَمْلُمَ » (٢) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . .
- \* وَأَنَّهُ وَلَيْ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ » (") رَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » ، وَاغْتَسَلَ أَيْضاً لِدُخُولِ « مَكَّةَ » (١) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .
- \* وَأَنَّهُ \_ مِنَا الثَّنيَّةِ النَّفُلَيَا » وَيَخْرُجُ مِنَ « الثَّنيَّةِ الْعُلْيَا » وَيَخْرُجُ مِنَ « الثَّنيَّةِ النَّفْلَيَا » وَيَخْرُجُ مِنَ « الثَّنيَّةِ السُّفْلَيَ » (°) . \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ مَا يَانَ إِذَا أَبْصَرَ « الْبَيْتَ » رَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا : « اللَّهُمَّ ! زِدْ كَلْذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفاً وَتَعْظِيماً ، وَتَكْرِيماً [ وَبِرَّاً ] (١) وَمَهَابَةً (٧) ، وَزِدْ

<sup>(</sup>١) وَ فِي « صحيح البخاري : ١٦٥/٢ » ، في رواية أخرى : « وَلَا هَـٰل ِ نَـجـْد ٍ قَـرَان المّـنـَـازِل ٍ » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري: ۱۹٤/۲ – (۲۰)كتاب الحج –(٥)باب فرض مواقيتَ الحج والعمرة ، . و « صحيح البخاري : ۱۹۵/۲ – (۲۰)كتاب الحج – (۷) باب مُهمَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْمُحَجَّ وَالْعُمُرَةَ » .

و ه صحيح مُسلِّمٍ : ٨٣٨/٢ ــ ٨٣٩ ــ (١٥) كتاب الحج ــ (٢) باب مواقيت الحج ــ الحديث : ١١ ــ (١١٨) » .

<sup>(</sup>٣) « سنن الترمذي : ١٦٣/٢ ــ أبواب الحج ــ (١٦) باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ــ الحديث : ٨٣١ ــ » .

 <sup>(</sup>٤) « صحیح البخاري » : ١٧٧/٢ – (٢٥) کتاب الحج – (٣٨) باب الاغتسال عند دخول مکة».
 و « صحیح مسلم : ٩١٩/٢ – (١٥) کتاب الحج – (٣٨) باب استحباب المبیت بذي طوی عند إرادة دخول مکة ، والاغتسال لدخولها – الحدیث : ٢٢٧ – (١٢٥٩) – » .

<sup>(</sup>٥) « صحیح البخاري : 1٧٨/٢ - (٢٥) کتاب الحج - (٤٠) باب من أین یدخل مکة - » . و « صحیح مسلم : ٢ : ٩١٨ - (٩٥) کتاب الحج - (٣٧) باب استحباب دخول مکة من الثنية العليا - الحديث : ٣٢٧ - (١٢٥٧) - » .

<sup>(</sup>٦) التكملة عن « مجمع الزوائد : ٣٣٨/٣ » .

<sup>(</sup>٧) « مجمع الزوائد : ٣٨/٣ - كتاب الحج - باب ما يقول إذا فظر البيت - » .

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَخَلَ « الْمَسْجِدَ » مِنْ بَابِ « بَنِي شَيْبَةَ » (٢) وَقَالَ عِنْدَ دُخُولِ « الْمَسْجِدِ » : « اللَّلْهُمَّ ! أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامُ » وَمِنْكَ السَّلَامُ ، وَمَنْكَ السَّلَامُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ » (٢) . - رَوَاهُ « الْبَيْهَقِيُّ » - .

- \* وَأَنَّ أُوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ « بِالْبَيْتِ » (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مَ اللَّهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>١) رواهُ عن « ابن جُرَيْج » وأخرجه « الشافعي » . وأخرجه « سعيد بن منصور » ، عن « عبادة ابن ثمامة » . موقوفاً عليه . وأخرجه المُللاً عن « أبي أُسيد » عن « النبيِّ » — وَالْجَرْجُهُ المُللاً عن « أبي أُسيد » عن « النبيِّ » — والم يقل : « ورفع يديه » .

انظر : « القرى لقاصد أم القرى : ٢٥٥ » و « بدائع المنن : ٣٨/٢ » .

<sup>(</sup>٢) عن «ابن عمر» قال: « دَخلَ رَسُولُ الله ِ » ﴿ وَخَلِنَا مِعَهُ دَارِ « بني عبد منافٍ » ، وهو الذي تسميه الناس : « باب « بني شيبة » وخرجنا معه إلى « المدينة » من « باب الحرورة » وهو « باب الحياطين » . « مجمع الزوائد : ٢٣٨/٣ » .

<sup>(</sup>٣) عن «سعيد بن المسيِّب» عن «ابن عمر»، أنَّهُ كانَ إذا نظر إلى «البيت» قال : « اللهُمَّ ! أَنْتَ السَّلامُ ، وَمَنْكَ السَّلامُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ » حديثُ صحَّحهُ الحُفَّاظُ . أخرجهُ « الشَّافِعِيُّ » . انظر : « القيرَى لِقاصِد أُمَّ الْقُرْرَى » . و « بدائع المنن : ٣٨/٧ » .

<sup>(</sup>٤) « صحیح البخاري : ۱۸٦/۲ – ۱۸۷ – (٢٥) کتاب الحج – (٦٣) باب من طاف بالبیت اذا قَدَم مَكَّة  $^{\circ}$  » .

و « صحيح مسلم : ٩٢٠/٢ ـــ (١٥) كتاب الحج ـــ (٣٩) باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة . وفي الطواف الأول من الحج (٢٣٠) ــ ١٢٦١ » .

- إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النَّطْقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ » (١) . رَوَاهُ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ « مُسْلِمٍ » (٢) .
- \* وَرَوَىٰ (٢) أَيْضاً أَنَّهُ \_ وَلَيْكُ \_ لَمَّا قَدِمَ « مَكَّةَ » أَتَىٰ « الْحَجَرَ » فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ مَشَىٰ عَنْ يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثاً وَمَشَىٰ أَرْبَعاً » (١) .
- \* وَرَوَىٰ « الشَّيْخَانِ » أَنَّهُ وَ الْمُتَلَمَ « الْحَجَرَ » ثُمَّ قَبَّلَهُ ، ثُمَّ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ الْكَرِيمَةَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ طَوْفَة ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ اللَّكَيْنِ اللَّكَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذِيْنِ اللَّذَيْنِ الْحَاءِ .

(۱) «المستدرك: ١٩٥١ - كتاب المناسك»: «عن ابن عباس - رضي الله عنه ما - قال: قال « رَسُولُ الله » - صللًى الله عليه وآله وسَللَم َ - : « الطّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَحَلَ لَكُمُ فيه الْكَلاَم فَمَن يَتَكَللَم فَلاَ يَتَكَللَم وَلاَ يَتَكللُم وَلاَ يَتُكللُم وَلاَ يَتَكللُم وَلاَ يَتَكللُم وَلاَ يَتَكللُم وَلاَ يَتَكللُم وَلاَ يَتَكللُم وَلاَ يَتَكللُم وَلاَ يَتُكللُم وَلاَ يَتَكللُم وَلاَ يَتَكللُم وَلاَ يَتَكُللُم وَلاَ يَتَكللُم وَلاَ يَتُكلُم وَلاَ يَتَكلُم وَلاَ يَتَكللُم وَلَا يَتَكللُم وَلاَ يَتَكلُم وَلَا يَتَكلُم وَلَا يَتُلِم وَلَا يَتَلَمُ وَلَا يَتَكلُم وَلَا يَتُلُم وَلَا يَتُبُونُ وَلاَ يَتَكلُم وَلَا يَتُلُم وَلَا يَتُكلُم وَلاَ يَكُمُ وَلَا يَتَكلُم وَلَا يَتَكللُم وَلَا يَتُكلّلُم وَلاَ يَعْلَى الله وَلاَ يَتَكللُم وَلَا يَتَكلُم وَلَا يَتُكلُم وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يَتَكلُم وَلَا يَعْلَم وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يَعْلَم وَلَا يَعْلَم وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يَعْلَم وَلَا يُعْلِم وَلَا يَعْلَم وَلَا يُعْلِم وَلَا يَعْلَى الله وَلَا يَعْلَم وَلَا يَعْلَم وَلَا يَعْلَا يُعْلِم وَلَا يُعْلِم وَلِم وَلَا يُعْلِم وَلِم وَلِه وَلِمُ وَلَا يُعْلِم وَلَا يُعْلِم وَلَا يُعْلِم وَلِم وَلِم وَلَا يُعْلِم وَلَا يُعْلِم وَلَا يُعْلِم وَلِم وَلِم وَلَا يُعْلِم وَلِمُ لَا يُعْلِم وَلَا يُعْلِمُ وَلِم وَلِم وَلِمُ وَلِم وَلِمُ وَلِم وَلِمُ وَالْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَ

(٣) الضمير في « رَوَى » يَعُنُودُ إِلَى « الحاكيم » .

(٤) « المستدرك : ١٥٥/١ - كتاب المناسك » وهذا نصه : « عَنَ ْ جَابِرِ بْنِ عَبَد الله » - رَضِيَ اللهُ عنهما - قال : « دَخَلْنَا « مَكَّة » عِنْد ارْتِفَاعِ الضُّحَى ، فَأَتَى « النَّبِيُّ » - صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ آلِه وَسَلَّم - باب المسجّد، فَأَنَّاخَ رَاحِلْتَهُ ثُمُ دَخَلَ المسجّد فَبَد أَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَقَاضَت عَيْنَاه بِالبُكاءِ ، ثُمَّ رَمَل ثَلاثاً ، المسجد فَبَد أَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَه وقاضَت عَيْنَاه بِالبُكاءِ ، ثُمَّ رَمَل ثَلاثاً ، ومَسَّح ومَسَّح ومَسَّح أَرْبَعا حَتَّى فَرَغ ، فَلَما فَرَغ قَبَل الْحَجَر ، وَوَضَعَ يَدَيْه عَلَيْه ومَسَح بِهِ مِمَا وَجَهْمَه أَ » - هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم " يُخْرِجَاه أ - .

(٥) « صحيح مسلم : ٩٢٤/٢ – (١٥) كتاب الحج – (٤٠) باب استحباب استلام الركنين اليمانية في الطواف دون الركنين الآخرين – الحديث : ٢٤٢ – (١٢٦٧) – » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَتَلِيَّةٍ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ (١) : ﴿ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي اللَّيْنِ النَّسَارِ ﴾ (٢) رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » .
- \* وَرَوَى أَيْضاً أَنَّهُ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ « الْجِعْرَانَةِ » فَرَمَلُوا (°) بِالْبَيْتِ وَاضْطَبَعُوا (°) فَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ، وَأَطْرَافَهَا عَلَىٰ عَوَاتِقِهِمُ (°) الْيُسْرَىٰ » (°) .
- \* وَتَبَتَ أَنَّهُ وَيُطْتِينَ صَلَّىٰ بَعْدَ الطَّوَافِ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ » (٧)

<sup>(</sup>۱) « الركنان اليمانيان » هما الركن الأسود . والركن اليماني ، وإنما قيل « اليمانيان » للتغليب . واليمانيان بتخفيف الياء ، هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة . « صحيح مسلم : ٩٢٤/١ – الحاشية : (١) – » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٢/٧٧١ — كتاب المناسك ( الحج ) — باب الدعاء في الطواف » ، والآية في « سورة البقرة : ٢٠١/٢ — م — » .

<sup>(</sup>٣) « رَمَلَ » : يُقَالُ و رَمَلَ في الطَّوَافِ وَغَيَرُهِ » ، يَرَمُلُ رَمَلا ً وَرَمَلا نَا : إذَا أَسْرَعَ في المَشْي وَهَزَّ مَنْكَبِيَنْهِ » . « النهاية في غريب الحديث : ٢٦٥/٢ – مادة : « رَمَلَ » .

<sup>(</sup>٤) « اضْطَبَعَ ) : « الضَّبْعُ » - بسكون الباء - : وسط العَضُد ، وقيل هو ما تَحْتَ الإِبْط ، وَطَافَ مُضْطَبَعاً : إذَا أَخَذَ الإِزَارَ أَو البُرْدَ فَجَعَلَ وَسَطَهَ تُتَحْتَ إِبْطِهِ الْآيْمَنَ وَطَافَ مُضْطَبَعاً : إذَا أَخَذَ الإِزَارَ أَو البُرْدَ فَجَعَلَ وَسَطَهَ تُتَحْتَ إِبْطِهِ الْآيْمَنَ وَطَافَ مُضْطَبَعاً : إذَا أَخَذَ الإِزَارَ أَو البُرْدَ فَجَعَتَى صَدْرِهِ وَظَهْرِهِ ، وَسُمَّى بِذَلِكَ وَأَلْقَى طَرَوْنَيْهُ عَلَى كَتَفِهِ الْآيْسَرِ مِنْ جِهتَّى صَدْرِهِ وَظَهْرِهِ ، وَسُمَّى بِذَلِكَ لِإِبْدَاءِ الضَّبْعَ بَدُ الله المُجاورة ي » . « النهاية في غريب الحديث : لإبنداء الضَّبْع سَادة : « ضَبع » - » .

<sup>(</sup>٥) « العواتق » (ج) « عاتق » . و « العاتيقُ » : ما بَيْنَ المَنْكِيبِ وَالْعُنْتُقِ » .

<sup>(</sup>٦) « مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٢٠٦/١ . ٢٧١ » .

<sup>(</sup>٧) " صحيح البخاري : ١٨٩/٢ ــ ١٩٠ ــ (٢٥) كتاب الحج ــ (٧٢) باب من صلى رَكُعْتَني ِ الطَّوَافِ خَلَفَ المُقَامِ » .

\_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ زَادَ « مُسْلِمٌ » يَقْرأُ فِي الْأُولَىٰ: ﴿ قُلْ يَسْأَيُّهَا الْكَسْفِرُونَ ﴾ (١) وَفِي النَّانِيَسَةِ « الْإِخْلَاصَ » (٢) .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ الْمَعَامِ ، ثُمَّ خَرَجَ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ « الصَّفَا » ، وَبَدأ بِ « الصَّفَا » وَقَلَ : « إِنَّ الصَّفَا » وَبَدأ بِ « الصَّفَا » وَقَالَ : « أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ » وَقَرَأ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ وَقَالَ : « أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ » وَقَرَأ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ﴾ (٣) ، فَرَقِيَ عَلَىٰ « الصَّفَا » حَتَّىٰ رَأَىٰ الْبَيْتَ ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ : « لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ \* وَقَالَ : « لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ \* وَقَالَ : « لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ \* كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ عَلَىٰ \* اللهُ عَلَىٰ \* السَّفَا عَلَىٰ \* السَّفَ اللهُ عَلَىٰ \* اللهُ عَلَىٰ \* اللهُ عَلَىٰ \* السَّفَا عَلَىٰ \* السَّفَ عَلَىٰ \* السَّفَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ \* السَّفَا عَلَىٰ \* السَّفَ عَلَىٰ \* السَّفَىٰ عَلَىٰ \* السَّفَا عَلَىٰ \* السَّفَ اللهُ السَّفَا عَلَىٰ \* السَّفَا عَلَىٰ \* السَلَّهُ اللهُ ال

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَ اللَّهُ وَقَفَ «بِعَرَفَةَ» إِلَىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعاً (١) فِي وَقْتِ الظُّهْرِ « بِنَمِرَةَ » ، ثُمَّ وَقَفَ «بِعَرَفَةَ» إِلَىٰ الْغُرُوبِ . ثُمَّ أَفَاضَ إِلَىٰ «الْمُزْدَلِفَةِ» الظُّهْرِ « بِنَمِرَةَ » ، ثُمَّ وَقَفَ «بِعَرَفَةَ» إِلَىٰ الْغُرُوبِ وَالْعِشَاءَ جَمْعاً فِي وَقْتِ الْعَشَاءِ » (٥) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - .

<sup>(</sup>١) «سورة الكافرون: ١/١٠٩ - ك- ».

<sup>(</sup>Y) لم أجد الحديث في « صحيح مسلم » .

<sup>(</sup>١) «سورة البقرة: ٢/٨٥١ - م - » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: « جميعا » .

 <sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٢٠٢/٢ - (٢٥) كتاب الحج - (٩٦) باب من جمع بينهما ولم يتطوع ».

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَ النَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي - أَيْ يُومَ عَرَفَةَ » - : « لَا إِلَهَ إِلَّا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي - أَيْ يَوْمَ عَرَفَةَ » - : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَخَدُهُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي - أَيْ يَوْمَ عَرَفَةَ » - : « لَا إِلَهَ إِلَّا قَلَهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١) - رَوَاهُ « التَرْمِذِيُّ » وَ « الْبَيْهَقِيُّ » ، وَزَادَ : « اللّهُمَّ ! ﴿ اشْرَحْ لِي قَلْبِي نُوراً ، وَ فِي سَمْعِي نُوراً ، وَ فِي بَصَرِي نُوراً . اللّهُمَّ ! ﴿ اشْرَحْ لِي فَي قَلْبِي نُوراً ، وَ فِي سَمْعِي نُوراً ، وَ فِي بَصَرِي نُوراً . اللّهُمَّ ! ﴿ اشْرَحْ لِي صَدْرِي \* وَيَسَرُّ لِي أَمْرِي (٢) ﴾ (٢) » . وَرَوَى « الْبَيْهَقِيُّ » أَيْضاً أَنَّـهُ صَدْرِي \* وَيَسِرُ لِي أَمْرِي (٢) ﴾ (٢) » . وَرَوَى « الْبَيْهَقِيُّ » أَيْضاً أَنَّـهُ وَصَدْرِي \* وَيسَرُ لِي أَمْرِي (٢) ﴾ (٢) » . وَرَوَى « الْبَيْهَقِيُ » أَيْضا أَنَّـهُ وَسَمْعِي نُوراً ، وَفِي سَمْعِي نُوراً ، وَفِي بَصَرِي غَلْمِ اللهُ وَحْدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ - وَلِي اللهُ اللهُ وَحْدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهُ أَحَدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (٥) - مائةَ مَرَّةٍ - ثُمَّ يَقُولُ : « اللّهُمَّ ! صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّد » كَمَا صَلْيْتَ عَلَىٰ « إِبْرَاهِمَ » وَعَلَىٰ آلِ « مُحَمَّد » كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ « إِبْرَاهِمَ » وَعَلَىٰ آلِ « أَبْرَاهِمَ » وَعَلَىٰ آلِ « إَبْرَاهِمَ » وَعَلَىٰ آلِ « إَبْرَاهِمَ » وَعَلَىٰ آلِ « أَبْرَاهِمَ » وَعَلَىٰ آلِ « إَبْرَاهِمَ » وَعَلَىٰ آلِ « إِبْرَاهِمَ » وَعَلَىٰ آلِ « إِبْرَاهُمَ عَلَىٰ اللهُ هُ مَا مَا إِلَهُ وَلِهُ هُولُ اللهُ وَاللهُ هُ وَعَلَىٰ آلِ « إِبْرَاهُمَ » وَعَلَىٰ آلِ « إِبْرَاهُمُ « اللهُ اللهُ اللهُ هُ الْهُ اللهُ اللهُ هُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) « سنن الترمذي : ٢٣١/٥ – أبواب الدعوات – (٨) – باب في فضل لا حول َ ولا ۖ قُمُوَّةً إلاَّ بالله – الحديث : ٣٦٥٥ – » .

<sup>(</sup>۲) « سورة طه : ۲۰/۲۰ ـ ۲۲ ـ ك ـ » .

<sup>(</sup>٣) لم أتمكن من الحصول على كتاب « البيهقي » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «عرفك».

<sup>(</sup>٥) انظر : « سنن الترمذي : ٢٣١/٥ – أبواب الدعوات – (٨) باب في فضل لا حول ولا قُوَّةً إلاَّ بـالله – الحديث : ٣٦٥٥ » .

<sup>(</sup>٦) «سورة الإخلاص : ١/١١٢ - ك - » .

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ »(١) وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ \_ مِاتَةً \_ إِلَّا قَالَ اللهُ \_ تَعَالَىٰ \_ : « يَا مَلَائِكَتِي ! مَا جَزَاءُ عَبْدِي هَذَا ؟ هَلَّلَذِي وَأَثْنَىٰ عَلَيَّ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ نَبِيِّي ، أُشْهِدُ كُمْ يَا مَلَائِكَتِي ! أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَشَفَّعْتُهُ فِي نَفْسِهِ ، وَلُو سَأَلَنِي عَبدي هَذَا لَشَفَّعْتُهُ فِي أَهلِ الْمَوْقِفِ » .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَتَلِيْ \_ بَاتَ بِ « مُزْدَلِفَةَ » حَتَّىٰ صَلَّىٰ الصَّبْحَ بِهَا بِعَلَس » (٢) \_ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ \_ زَادَ « مُسْلِمٌ » : فَلَمَّا صَلَّىٰ الصَّبْحَ رَكِبَ بِعَلَس » (٢) حَتَّىٰ أَتَىٰ « الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ » ، فَاسْتَقْبَلَ « الْقِبْلَةَ » ، وَدَعَا إِنَّ الْقَبْلَةَ » ، وَدَعَا

<sup>(</sup>١) انظر : « سنن النَّسَائي : ٤٧/٣ – كتاب السهو – باب كيف الصلاة على « النبيَّ » – وَلَنْكُوْ – انظر : « حن « كعب ابن عُمُجْرَةَ ﴾ – .

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم: ۹۳۸/۲ ــ ۱٥ ــ كتاب الحج ــ (٤٨) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر ــ التالي للحديث: ۲۹۲ ــ (۱۲۸۹) .

<sup>(</sup>٣) « النَّقَصُّواءُ » جَاء في « النهاية في غريب الحديث : ٧٥/٤ – مادة – قصا – » : « وفي الحديث : ﴿ أَنَّهُ خَطَّبَ عَلَى نَاقَتُه « النَّقَصُواء » قد تَكَرَّرَ ذَكْرُهَا في الحديث ، وهو لقب نَاقَة « الرَّسُول » – وَ « النَّقَصُواءُ » : النَّاقَة النَّتِي قُطِع طَرَف أُذُنها ، وَكُلُ مَا قُطع مِن الأُدُن فَهُو جَدْعٌ فَإِذَا بِلَغَ الرُّبُعَ فَهُو قَصْعٌ ، فَإِذَا بِسَعَ الرَّبُع فَهُو قَصْعٌ ، فَإِذَا اسْتُؤْصِلَتْ فَهُو صَدْمٌ " . يُقَالُ : قصَوْتُهُ قَصُواً فَهُو مَقَوْدً وَلَا يُقِالُ بَعِيرٌ أَقَصَى .

وَ لَمْ تَكُنُن ْ نَاقَة ُ « النَّبِيِّ » - وَتَعَلَّقُ - قَصْواء ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا لَقَبَأَ لَهَا ، وقيل : كَانَتْ مَقَاطُوعَة الأُذُن .

وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ نَاقَةٌ تُسَمَّى: «الْعَضْبَاءَ»، وَنَاقَةٌ تُسَمَّى: «الْعَضْبَاءَ»، وَفَي رُوايَةٍ أُخْرَى: «مُخَصْرَمَةً» = «الْجَدْ عَاءَ». وَفِي رُوايَةٍ أُخْرَى: «مُخَصْرَمَةً»

الله - تَعَالَىٰ - وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَوَحَّدَ، وَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، وَلَمْ سَارَ إِلَىٰ « مِنَىٰ » فَلَمَّا أَتَىٰ « الْجَمْرَةَ » رَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مُعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ ذَبَحَ ، ثُمَّ حَلَقَ ، ثُمَّ سَارَ إِلَىٰ « مَكَّةً » فَطَافَ « بِالْبَيْتِ » طَوَافَ الرُّكْنِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ « منَىٰ » .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَيَطِيَّةٍ - قَالَ : « اللَّهُمَّ! ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ » فَقَالُوا : « وَالْمُقَصِّرِينَ يَا « رَسُولَ اللهِ ! » فَقَالُ : « اللَّهُمَّ! ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ » قَالُوا : « وَالْمُقَصِّرِينَ » قَالَ [ فِي الرَّابِعَةِ ] (١) : « وَالْمُقَصِّرِينَ » (٢) . وَمُتَّفَقَ عَلَيْهِ . .

<sup>=</sup> هنذا كُلُهُ في الأُذُن ، فيَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كُلُ وَاحِدٍ صِفَةَ نَاقَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَسَمَّاهَا كُلُ وَاحِد مِنْهُمْ بِمَا تَخَيَّلَ فِيهِنَا .

وَيُوْيَدُ ذَلِكَ مَا رُوِّيَ فِي حَدِيث «عَلَيَّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ بَعَشَهُ «رَسُولُ الله » - وَسَي الله عَنْهُ - حِينَ بَعَشَهُ «رَسُولُ الله » - وَسَيْلَ الله عَنْهُ عَبَاس » - رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ مَا - أَنَهُ رَكِبَ نَاقَهَ «رَسُولَ الله » - وَيَعِيلُو - « الْقَصُواءَ » وفي رواية غَيْرُهما « الْجَدْعَاء » فَهَذَا وَفِي رواية غَيْرُهما « الْجَدْعَاء » فَهَذَا يُصَرِّحُ أَنَ الْلاَئَة صَفْقَ أَنَاقَة وَاحِدة لاَنَ الْقَصَيَّة وَاحَدة ".

وَقَدْ رُويَ عَنْ « أَنسَ » - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : «خَطَبَنَا « رَسُولُ الله » - وَقَدْ رُويَ عَنَ نَاقَةً جَدْعَاء : وَلَيْسَتْ بِالْعَضْبَاءِ » وفي إسْنَاده مقال . وفي حديث الهجرة : أنَّ « أَبَا بَكْرٍ » قَالَ : إنَّ عَنْدي نَاقَتَيْن ، فَأَعْطَى « رَسُولَ الله » - وَيُعْلِي - إحداهُما وَهِي : « الْجَدْعَاء َ » .

<sup>(</sup>١) زيادة عما في نص « صحيح مسلم : ٩٤٥/٢ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم ٩٤٥/٢ ــ (١٥) كتاب الحج ــ (٥٥) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ــ الحديث : ٣١٧ ــ ( . . . ) » .

- " وَأَنَّهُ وَ النَّهِ اللَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّالِيَ التَّشْرِيقِ ، يَرْمِي كُلَّ يَوْمِ «الْجَمْرَةِ اللَّهُمْرَةِ اللَّهُمْرَةِ اللَّهُمْرَةِ اللَّهُمْرَةِ اللَّهُمْرَةِ اللَّهُمْرَةِ الْأُولَىٰ » اللَّهِ عَصَيَات ، يَبْدَأُ «بِالْجَمْرَةِ الْأُولَىٰ » النَّبِي تَلِي « مَسْجِدَ الْخَيْفِ » ثُمَّ الْوُسْطَىٰ ثُمَّ « جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ » بَعْدَ أَنْ تَرُولَ الشَّمْسُ . وَيَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظَّهْرَ . وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَىٰ وَالشَّمْسُ . وَيَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظَّهْرَ . وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَىٰ وَالنَّانِيةِ طَوِيلًا يَذْكُرُ اللّهَ وَيَدْعُو ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الثَّالِثَةِ . وَانْصَرَفَ بَعْدَ الرَّمْي مِنْ عِنْدِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ إِلَىٰ « مَكَّةَ » فَنَزَلَ بِ « الْمُحَصّب » الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعاً (٢) » مُتّفَقُ عَلَيْهِ . وَالْعُصْرَ جَمْعاً (٢) » مُتّفَقُ عَلَيْهِ . .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَقَالَ: « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ » أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ تَعَالَىٰ (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ » .

<sup>(</sup>۱) « سنن ابن ماجة : ۱۰۱٤/۲ – (۲۵) كتاب المناسك – (۷٤) – باب مَن ْ قَدَّمَ نُسْكَاً قَبَلُ نُسْكِ بِ الحديث : ۳۰۰۲ » .

<sup>(</sup>Y) الأصل: « جميعا » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم : ٨٠٠/٢ – (١٣) كتاب الصيام – (٣٣) باب تحريم صوم أيام التشريق – الحديث : ١٤٤ – (١١٤١) – والحديث التالي له . و انظر : « إعراب الحديث النبوي : ٩٤ و ١٦٨ » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْحَبِّ طَافَ «بِالْبَيْتِ» لِلْوَدَاعِ» (١) حَرَوَاهُ «الْبُخَارِيُّ » .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَقَالَ : « لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرَ (٢) عَهْدِهِ « بِالْبَيْتِ » (٣) رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » وَ « أَبُو دَاوُدَ » وزادَ : أَي : الطَّوَافُ .
- \* وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ «ابْنِ عَبَّاس » -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ » (1).

  \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَلَيْنِ النَّنَةِ عَلَى : « اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُ مِنْ الْمَاءُ مُ الْمَا اللهُ مَ الْمَا اللهُ مَ الْمَا الْمَا اللهُ اللهُ مَ الْمَا اللهُ اللهُ مَ الْمَا اللهُ ال
- الْحَاجُ » (°) \_ رَوَاهُ « الْبَيْهَقِيُّ » وَ « الْحَاكِمُ » وَقَالَ : « صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ « مُسْلِم » (°) \_ .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَقَالَ لِغُلَامِ رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ: « قَبِلَ اللهُ حَجَّكَ ، وَغَفَرَ ذَنْبَاكَ ، وَأَنَّهُ وَوَاهُ « ابْنُ السَّنِّيِّ » . [١٣٣ و]

(۱) « صحيح البخاري : ۲۲۰/۲ - (۲۵) كتاب الحج - (۱٤٤) باب طواف الوداع » .

<sup>(</sup>Y) الأصل: «آخرة عهده».

 <sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٢٦٢/١ - كتاب المناسك ( الحج ) - باب الوداع » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٢٢٠/٢ - (٢٥) كتاب الحج - (١٤٤) باب طواف الوداع » .

<sup>(</sup>٥) و (٦) « المستدرك – للحاكم – ١/١٤ – كتاب المناسك » .

<sup>(</sup>٢) «عمل اليوم والليلة : ١٨٩ » وهذا الجزء المذكور طرف من الحديث : (٥٠٧) ، وأوله : عن «سالم » عن « أبيه » قال : جاء عُلام إلى « النّبي » - وَالله عن « أبيه » قال : «إني أريد هندا الوجه - الحَجّ - قال : فَمَشَى مَعَهُ « رَسُولُ الله » - وَالله المُهم " وَقَحّ هنك أريد هندا الوجه الله عنه المنهم " » وَقَحّ هنك في المنهم " » وَقَحّ الله عنه المنهم " » في المنهم المنه

- \* وَرَوَىٰ « الدَّارَقُطْنِيُّ » أَنَّهُ وَيَعَالَ : « مَنْ زارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي » (١) .
- \* وَرَوَى ْ ابْنُ عَدِيٍّ » فِي « الْكَامِلِ » أَنَّهُ وَ الْكَامِلِ » أَنَّهُ وَ الْكَامِلِ » أَنَّهُ عَرَيْ حَجَّ فَلَمْ يَزُرْنِي (٢) فَقَدْ جَفَانِي » .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَقَالَ: « مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّة ، وَمِنْبَرِي (٣) عَلَىٰ حَوْضِي » (١) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِإبْنِ عَسَاكِرَ » : « مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي » .

<sup>(</sup>١) رواهُ « ابنُ أبي الدُّنْيَمَا » وغيرُهُ عن « ابنِ عُمُمَرَ » وهو في « صحيح ابن خزيمة » وَأَشَارَ إِلَى تَضعيفهِ . و « للطَّيَالسِي » عن « عُمُمَرَ » مَرْفُوعاً مَن ْ زارَ قَبَرِي كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أُو شَهَيداً » . انظر : « تمييز الطيب من الخبيث : ١٦٣ » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « يراني » ، والتصويب عن « تمييز الطيب من الحبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث : ١٦١ » .

<sup>(</sup>٣) « وَمَنْبَرِي عَلَى حَوَّضِي » ، قَالَ « القَاضي » : قالَ أكثرُ العلماء : المراد منبره بعينه ، الذي كان في الدنيا . قال : وهذا هو الأظهرُ . « صحيح مسلم : ١٠١١/٢ – الحاشية : (١)».

 <sup>(</sup>٤) « صحیح مسلم : ١٠١١/٢ - (١٥) كتاب الحج - (٩٢) باب ما بین القبر والمنبر روضة "
 من ریاض الجنة - الحدیث : ٥٠٢ - (١٣٩١) » .

### فائرة

### - ( في ذَرْع ِ المسافّة ِ بين « قبر الرَّسُول ِ » - وَلِيْكِلْيْهِ - وَالنَّمَيْنُبَرِ » )-

قُدِّرَ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُونَ (١) ذِرَاعاً، وَالْجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّ الْجَدِيثَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، فَيُنْقَلُ ذَلِكَ الْمَكَانُ بِعَيْنِهِ إِلَىٰ الْجَنَّةِ لِشَرَفِهِ.

\_( مَا أُثْيِرَ عَن « الرسول » \_ مَيْتَالِينَ \_ فيرَدِّه ِ السلام َ عَلَى مَن سَلَّم َ عَلَيْه ﴾\_

\* وَرَوَىٰ ﴿ أَبُو دَاوُدَ ﴾ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ \_ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ قَالَ : ﴿ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ﴾ (٢) [ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ \_ ] (٣) .

<sup>(</sup>١) الأصل : « ثلاثة وخمسين » .

<sup>(</sup>۲) « سنن أبي داود : ۲۰۰/۱ ــ كتاب المناسك ــ باب زيارة القبور »

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصر تين زيادة على نص « سنن أبي داود : ٤٧٠/١ » .

 <sup>(</sup>٤) « سورة النساء : ٤/٤٢ -- م -- » .

<sup>(</sup>٥) الأصل : « جئت » ، والتصويب عن « الأَ ذَ ْ كار : ١٧٦ » .

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي التَّرْبِ (١) أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِ فَ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِي الْفِداءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ فيه الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

[ قَالَ ] (٢) ثُمَّ انْصَرَفَ فَأُخَذَتْنِي سِنَةٌ (٣) فَرَأَيْتُ ( النَّبِيَّ » - وَالْكُوْ - فَالَّوْ - فَالَّوْ مَ فَقَالَ [ لِي ] (١) : « يَا عُتْبِيُّ ! » الْحَقِ الْأَعْرَابِيَّ ، فَبَشِّرْهُ بِأَنَّ اللهَ [ تَعَالَىٰ ] (٥) قَدْ غَفْرَ لَهُ ] (٢) .

0 0 0

(١) في « الأذكار: ١٧٦ »: « القاع ».

« قال الحافظ « ابن عبد الهادي » في كتابه : « الصارم المنكي في الردِّ عمَلي « السبْبكي » هذه الحكاية ، ذكرها بعضهم يرويها عن « العُتْبييّ » بلا إسْناد ، وبعضهم يرويها عن « محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني » وبعضهم يرويها عن « محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني » عن « الأعرابي » . وقد ذكرها « الْبيَهْقييُّ » في كتاب « شعب الإيمان » بإسناد « مظلم » عن « محمد بن روح بن يزيد البصري » ، حدثني « أبو حرب الهلالي » قال : « حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد « رسول الله » - والله الله بي الماخ راحلته و فعقلها ، ثم دخل « المستجد » حتي أتى الْقبَرْر ، ثم ذكر نحو ما تقد م المتسجد » حتي أتى الْقبر ، ثم ذكر نحو ما تقد م . .

<sup>(</sup>٢) التكملة عن « الأذكار : ١٧٦ ».

<sup>(</sup>٣) في « الأذكار : ١٧٦ » : « فحملتني عيناي » .

 <sup>(</sup>٤) التكملة عن « الأذكار » : ١٧٦ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن « الأذكار » : ١٧٦ » .

<sup>(</sup>٦) « الأذكار : ١٧٦ » ، وجاء في الحاشية (١) تعليقاً على الخبر ما يلي :

## فَوْ الْرَّسُولِ » - فَيْ الْبِحِهَادِ )--(أَذْ كَارُ « الرَّسُولِ » - فَيْقِيْ - فِي الْبِحِهَادِ )-

### وَأَمَّا أَذْكَارُهُ - وَيَطِّينُ - فِي الْجِهَادِ:

\* فَشَبَتَ أَنَّهُ - عَيْسِ أَوْ سَرِيَّةً ، فَشَبَتَ أَنَّهُ - عَيْسٍ أَوْ سَرِيَّةً ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ (٢) بِتَقُوْى اللهِ - تَعَالَىٰ - وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً ، ثُمَّ قَالَ : « اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ (٣) فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ (١) ، ثُمَّ قَالَ : « اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ (٣) فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ (١) ، اغْزُوا وَلا تَغْدُرُوا وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيداً (٥) (٢) . اغْزُوا وَلا تَغْدُرُوا عَزَاهُ الْإِمَامُ « النَّوَوِيُّ » فِي « أَذْكَارِهِ (٧) » - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - قُلْتُ : « كَذَا عَزَاهُ الْإِمَامُ « النَّوَوِيُّ » فِي « أَذْكَارِهِ (٧) »

<sup>(</sup>١) في « سنن ابن ماجة: ٣٨٥٨ ـ كتاب الجهاد ـ (٣٨) باب وصية الإمام ــ الحديث: ٢٨٥٨ »: « رجلا » .

<sup>(</sup>٢) « سنن ابن ماجة : ٩٥٣/٢ » : « في خاصة نفسه » .

<sup>(</sup>٣) « سنن ابن ماجة : ٩٥٣/٢ » : « وفي سبيل الله » .

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجة : ٣/٩٥٣» : « اغزوا ولا تغدروا وَلا تَنْخُلُنُوا » .

<sup>(</sup>٥) هذا طرف من الحديث ، وللحديث تتمة أمسك المؤلِّفُ عن إيراد ِهمَا .

<sup>(</sup>٦) انظر : « سنن ابن ماجة : ٩٥٣/٢ – (٢٤) كتاب الجهاد – (٣٨) باب وصية الإمام – الحديث : ٢٨٥٨ » . و « سنن أبي داود : ٣٥/٣ – ٣٦ – كتاب الجهاد – باب في دعاء المشركين » ، وانظر : « الأذكار – للنووى : ١٧٧ » .

<sup>(</sup>٧) في « الأذكار – للنووي : ١٧٧ » ، قال : « رَوَيْنَا في « صحيح مسلم » عن « بريدة » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – وَ لَمْ يَأْتِ بِذَكْرِ للبخاري .

إِلَىٰ « الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ « الْحُمَيْدِيُّ » (١) فِي أَفْرَادِ « مُسْلِم » وَهُوَ كَذَلْكَ . فَإِنِّي لَمْ أَظْفَرْ بِهِ فِي « الْبُخَارِيِّ » بَعْدَ بُلُوغِ الْجَهْدِ فِي الْكَشْفِ عَنْهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَنِيَةً \_ لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّىٰ (٢) بِغَيْرِهَا » (٣) . \_ مُتَّفَقُ عَلَيْكِ \_ . \_ .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ عَلَيْهِ \_ لَمَّا صَبَّحَ « خَيْبَرَ » قَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ ! خَرِبَتْ « خَيْبَرُ » وَنَبَرُ » إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » (1) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .

(١) « الْخُسُمَيْدي يُّ » هو « عَبَدُ الله بن الزَّبَيرِ الحُسُمَيْدي ُ » المُتَوَفَّى سنة ٢١٩ هـ/ ٨٣٤ م .

<sup>(</sup>٢) « إلاّ ورَّى بِغَيْدِهَا » : أَيْ أَوْهَمَ غَيْدُهَا . وأصله من وراء كأَنَّــه ُ جَعَلَ الْبِيَانَ وَرَاءَ ظَهْدِهِ » . « صحيح مسلم : ٢١٢٨/٤ – الحاشية : (٣) – » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح البخاري : ٥٨/٤ – ٥٩ – (٥٦) كتاب الجهاد والسير – (١٠٣) باب مَن ْ أَرَادَ غَزَوْةَ ۚ فَوَرَّى بِغَيْدِهَا ، وَمَن أَحَبَّ الْخُرُوجَ يوم الحميس » .

وَ « صَحَيِح مسلم : ٢١٢٨/٤ – (٤٩) كتاب التوبة – (٩) باب حديث توبة « كعب بن مالك – الحديث : ٥ – ( . . . ) – » . وهذا نصُّهُ : « كتانَ « رَسُولُ الله ِ » – وَ اللّهِ عَلَيْهِ – قَلَمُ اللّهُ عَزُوَّةً اللّهُ وَرَّى بِغَيْرِهَا ، حَتَى كانتَ ْ تِلْكَ النّغَزُوَّةُ » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ١٦٨/٥ – (٦٤) – كتابُ المَعْازِي – (٣٨) بَابُ غَزْوَةَ خَيْبُرَ » . و « صحيحُ مُسْلِم : ١٤٢٦/٣ – (٣٢) كَتَابُ النَّجِهَادِ وَالسِّيَرِ – (٤٣) بَابُ غَزْوَةَ خَيْبُرَ – الحديثُ : ١٢٠ – (١٣٦٥) – » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهِ مَ وَثَبَتَ أَنَّهِ مَ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي ، بِكَ أَحُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أَقَاتِلُ » (٢). رَوَاهُ «أَبُو دَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « النَّسَائِيُّ » .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً قَالَ : « اللَّهُمَّ ! « إِنَّا \_ ( إِنِّي ) ( " ) \_ نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ » ( أَنَّ وَ وَ « النَّسَائِيُّ » .

<sup>(</sup>١) «سنن أبي داود: ٢٠/٢ - كتاب الجهاد - باب الدُّعنَاء عينْدَ اللقاء » وهذا نص الحديث فيه: « ثينْتَان لاَ تُرَدَّان ، أَوْ قلَّمَا تُرَدَّان ِ: « الدُّعنَاءُ عينْدَ النَّدَاء وَعينْدَ الْبَأْسِ ، حينَ يَلْحَمَ بَعَضْهُم ْ بَعَضْهُم ْ .

<sup>(</sup>٢) « سَنْ أَبِي دَاوِد : ٢٠/٢ ـ كتاب الجهاد ـ باب ما يدعى عند اللقاء » . و « سَنْ النَّرمَذي : ٢٣١/٥ ـ أَبُوابِ الدعوات ـ (٨) باب في فضل لا حول وَلا قُوَّةَ إلا الله ـ الحديث : (٣٦٥٤) ـ » .

<sup>(</sup>٣) للحديث روايتان : إحداها « إني » ، والأخرى « إنا » .

<sup>(</sup>٤) «مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٤/(٤١٤) و (٤١٥) » . والحديث في « الأذكار — « للنووي » : ١٠٤ » باب ما يقول إذا خاف قوماً » .

- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ اللهُ بِهِ مِنْهُمْ ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا: « اللَّهُمَّ ! أَنْتَ رَبُّنَا مَا يَبْتَلِيكُمُ (٢) اللهُ بِهِ مِنْهُمْ ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا: « اللَّهُمَّ ! أَنْتَ رَبُّنَا وَلُوبُهُمْ بِيَدِكَ ، وَإِنَّمَا تَغْلِبُهُمْ أَنْتَ » (٣) . / رَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » .
- \* وَرَوَىٰ أَيْضًا أَنَّهُ وَ اللَّهِ قَالَ لَمَّا لَقِيَ الْعَدُوَّ يَوْمَ « بَدْرٍ » : « يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ ! ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ( ) وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* ( ) . قَالَ الرَّاوِي ( ) : « فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ صَرْعَىٰ ( ) تَضْرِبُهَا الْمَلائِكَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا، وَمَنْ خَلْفَهَا » ( ) .

<sup>(</sup>١) « لاتَشَمَنَّوْ النِمَاءَ الْعَلَدُوِّ » : قَالَ « الحافظ » في « الفتح » ، قال « ابن بطال » : « حكمة النَّهي أَنَّ المرءَ لا يعلم منا يتؤول النَّيه الأَمْرُ وَهُوَ نَظِيرُ سُؤَال الْعافيية مِن الْفيتن ِ » « الأَدْ كار : ١٧٨ – الحاشية (١) – » .

<sup>(</sup>Y) « عَمَلُ النَّيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ : ٢٤٨ » : « لا تَدَرُونَ مَا تُبِسْلُونَ بِهِ مِنْهُمْ » .

<sup>(</sup>٣) « عَمَلُ النَّيَوْمِ وَاللَّيْلَةَ : ٢٤٨ » - « بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ - الحديث : (٣) - » . وَمَا أَثْبِتَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَتَتَيِمَّتُهُ : « وَالنُّرَمُوا الْآرُضَ جُلُوساً فَإِذَا غَشَوْ كُمْ فَقُورُوا وَكَبَرُّوا » .

<sup>(</sup>٤) « عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ : ١٣١ » : « إِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ » .

<sup>(</sup>٥) « سورة الفاتحة : ١/٥ ـ ك ـ » .

<sup>(</sup>٦) راوي الحديث « أَنَسُ بنُ مَالِك » ، انظر : « عمل اليوم والليلة : ١٣١ – باب ما يَقُول إذَا نَظَرَ إلى عَدُوِّه بِ الحديث : ٣٣٦ » .

<sup>(</sup>٧) « عمل اليوم والليلة : ١٣١ » : « تصرخ » .

<sup>(</sup>٨) « عمل اليوم والليلة : ١٣١ ــ باب ما يقولُ إذا نَـَظَـرَ إلى عَـدُوَّه ِ ــ الحديث : ٣٣٦ » .

وَقَدْ سَبَقَ فِي آخِرِ خُطْبَةِ الْجِهَادِ (١) ، وَفِي غَزْوَةِ « بَدْرٍ » (٢) مَا قَالَهُ \_ \_ عَنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مِ وَلَيَةٍ ﴿ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ (٣) ، وَفِي رِوَايَةٍ «لِمُسْلِمٍ»: 
  « إِذَا حَزَبَهُ (٤) أَمْرٌ بِ بِالْمُوحَّدةِ بِ أَيْ : كَرَبَهُ بِ : ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ » (٥) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَتَعَلِيَّةً \_ كَانَ إِذَا رَجَعَ (٦) مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٌّ أَوْ عُمْ رَةٍ

(١) انظر : « خطبة الجهاد » في هذا الكتاب : ( ص : ٤٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : «غزوة بدر » في هذا الكتاب : ( ص ٩٩٨–٥٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هَـَـٰدَ ا حَـَدِ بِثُ جَـلِيـلُ يَنبغي الاعتِناءُ بِـهِ وَالإَكْثَارُ مِنْهُ عَـِنْدَ الْكُـرُ بِ وَالاُ مُورِ الْعَظيمَة. قَـالَ ﴿ الطَّبَّرِيُ ۗ ﴾ : ﴿ كَـانَ السَّلَـفُ يَـدُ عُـونَ بِـهِ وَيُستَمُّونَهُ \* : ﴿ دُعَاءَ الْكُـرُ بِ ﴾ ، انظر : ﴿ صحيح مسلم : ٩٢/٤ – ٢ – الحاشية (٢) – » .

<sup>(</sup>٤) الأصل: «حزنه».

<sup>«</sup> كان إذا حزبه أَمْرٌ » ، أيْ : إذا نزَل به مُهيم ، أو أصابته عُمّ » ، « النهاية : .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ٨٠/٨ – (٨٠) كتاب الدعوات – (٢٧) باب الدعاء عند الكرب » . و « صحيح مُسُلِم : ٢٠٩٧ – ٢٠٩٣ – (٤٨) كتــابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَـاءِ وَالتَّوْبَـةِ وَالاَسْتِغْفَارِ – (٢١) بنَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ – الحديث : ٨٣ – (٢٧٣٠) » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ٨/٣ » : « إذا قَفَلَ » .

يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفِ مِنَ الْأَرْضِ \_ ثَلَاثاً\_(١)، ثُمَّ يَقُولُ: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيسِرٌ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيسِرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » (٢) \_ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » \_ .

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاري : ۸/۳ – (۲۲) کتاب العمرة – (۱۲) باب ما یقول إذا رَجَعَ مینَ الحَجِّ » : « ثلاث تَكْبیرَات » .

<sup>(</sup>٢) « صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ : ٨/٣ - ٩ - (٢٦) كتابُ الْعُمْرَةِ \_ (١٢) بابُ مَا يَقُولُ وَ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغُرُّوِ ». و « صحيح مسلم : ٩٧٨/٢ - (١٥) كتاب إذَا رَجَعَ مِن الْخَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغُرُو ». و « صحيح مسلم : ٩٧٨/٢ - (١٥) كتاب الْخَجِّ - (٥٧) باب إذا ركيب إلى سَفَرِ الْخَجِّ وغيرِهِ \_ الحديث : ٤٢٥ - (١٣٤٢) - ».

# فَصْ لْ فِي لَمُعَاشِ

# (أَذْ كَارُ « الرسول » - مَصَالِيُّ - في المعاش )-

وَأَمَّا أَذْكَارُهُ فِي الْمَعَاشِ:

فَشَبَتَ أَنَّهُ مِنْ اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَنَّ لِعُولُ! إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ: « اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِاسْمِ اللهِ (۱) - رَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » - . 

\* وَأَنَّهُ - وَأَنَّهُ - وَكُلْ لِغُلَامِ تَطِيشُ (۲) يَدُهُ فِي الصَّحْفَةِ (۳) : «يَاغُلَامُ! 

\* مَا الله ، وَكُلْ بِيمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَا يَلِيكَ » (۱) - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ - .

(١) « عَمَلُ النَّيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ : ١٧٢ - بنابُ مَا يَتَقُولُ إِذَا قُرَّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ - الحديث: (١) « عَمَلُ النَّيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ : ١٧٢ - بنابُ مَا يَتَقُولُ إِذَا قُرَّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ - الحديث:

(٢) الأصل: « يطيش ».

و « تَطِيشُ أَ » : أَيْ : تَتَحَرَّكُ وَتَمَنْتَكُ إِلَى نَوَاحِي الصَّحْفَة ، وَلاَ تَقَنْتَصِرُ عَلَى مَوْضِع وَاحِد .

(٣) « الصَّحْفْدَةُ » : دُونَ الْقَصْعَة . وَهِيَ مَا تَسَعُ مَا يُشْبِعُ خَمْسَةً ، وَالْقَصْعَةُ تُشْبِعُ عَشَرَةً . كذَا قَالَهُ « الْكِسَائِي » فيما حَكَاهُ « النَّجَوْهَرِيُّ » وغَيْرُهُ عَنْهُ. وقيل : « الصَّحْفَةُ » كَالْقَصْعَة وجمعُها صحاف » .

(٤) « صحيح النبُخارِي » : ١٨٨٧ - (٧٠) كتابُ الأطعيمة \_ - (٢) بَابُ التَّسْمِية على الطَّعَام وَالْأَكْلِ بِالنِّسَمِينِ » .

و « صَحَيِح مُسْلَم : ٣٩٩ / ١٥٩٩ - (٣٦) كتاب الأشربة - (١٣) بابُ آدَ ابِ الطَّعَام وَ الثَّمَرَابِ وَ أَحْكَ امِهِمَا - الحديث : ١٠٨ - (٢٠٢٢) » .

\* وَأَنَّهُ \_ عَنِيْ \_ قَالَ : « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَدُكُرِ اسْمَ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » (٢) فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ (١) الله فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : « بِاسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » (٢) فَإِنْ نَسِي أَنْ يَذْكُرَ (١) الله فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : « بِاسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » (٢) وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ » . \* وَأَنَّهُ \_ عَيَيْ وَالتَّرْمِذِيُّ » (٢) وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ » . \* وَأَنَّهُ \_ عَيَيْ وَاللهُ عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَالتَّرْمِذِيُّ » (٤) الرَّجُلُ بَيْنَهُ ، فَذَكَرَ اللهُ عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَالنَّ الرَّجُلُ بَيْنَهُ ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَالسَّيْطَانُ : « أَذْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ » . وَإِذَا دَخَلَ وَلَهُ « أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ » . وَإِذَا دَخُلَ وَلَا عَشَاءَ » . وَإِذَا دَخُلَ وَلَا عَشَاءَ » . وَإِذَا دَخُلَ وَلَا عَشَاءَ » (١) يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : « أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ » (٧) . وَوَاهُ « مُسْلِمٌ » — . وَوَاهُ « مُسْلِمٌ » — .

<sup>(</sup>١) في « سنن أبي داود : ٣١٢/٢ » : « أن يذكر اسمَ الله ِ تعالى » .

<sup>(</sup>٢) « سنن أبي داود : ٣١٢/٢ - كتاب الأطعمة - باب التسمية على الطُّعام » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « سنن الترمذي : ٣/١٩٠ – أبواب الأطعمة – (٤٥) باب ما جاء في التسمية على الطَّعام – الحديث : (١٩٢٠) » وهذا نتَصُّهُ :

قالَ « رَسُولُ اللهِ » - عَيَّظِيْةِ - : « إِذَا أَكَلَ أَحَدُ كُمُ م طَعَاماً فَلَيْيَقُلُ : « بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ » . « بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ » .

<sup>(</sup>٤) ( قَالَ الشَّيْطَانُ ) : مَعْنْنَاهُ : قَالَ الشَّيْطَانُ لإخْوَانِهِ وَأَعْوَانِهِ وَرِفْقَتِهِ » . « صحيح مسلم : ١٥٩٨/٣ ــ الحاشية (١) ــ » .

<sup>(</sup>٥) في « صحيح مسلم : ١٥٩٨/٣ : « فلَكُم ْ » .

<sup>(</sup>٦) في « صحيح مسلم : « ١٥٩٨/٣ : « ولم يذكر الله » .

<sup>(</sup>۷) « صحیح مسلم : ۱۰۹۸/۳ – (۳۱) کتاب الأشربة – (۱۳) باب T داب الطعام والشراب و أحكامهما – الحدیت : ۱۰۳ – (۲۰۱۸) – » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ « مَا عَابَ طَعَاماً قَطُّ ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ » (١) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .
  - وَ « لِمُسْلِمٍ » : « وَلَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ » (٢) .
- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ » ( ") . « لَا » ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ » ( ") .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مَيْ اللَّهُ مَا أَنَّهُ مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ »

<sup>(</sup>۱) « صحیح البخاری : ۷۰/۷ – (۷۰) کتاب الأطعمة – (۲۱) باب ما عاب النّبي » - وَالْكُلُورُ - طَعَاماً - » .

و « صحيح مُسُلِمٍ » : ١٦٣٢/٣ - (٣٦) كتاب الأشربة - (٣٥) باب لا يعيب الطعام - الحديث : ١٨٧ - (٢٠٦٤) .

<sup>(</sup>٣) ١٠ صحيح ُ البُخارِيِّ : ٩٢/٧ – (٧٠) كتاب الأطعمة – (١٠) بَابُ مَا كَانَ « النَّبِيُّ » - عَيِّوْلِيَّةٍ - لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعَلْمَ مُنَا هُوَ » .

<sup>(</sup>٤) « كُرَّاعُ » : المُرادُ به عند جَماهير العلماء « كُرَاعُ الشَّاة » . وَذَكَرَ أَهْلُ اللَّغَةَ أَنَّ الكُرَاعُ وَزَانَ غُرَابٍ ، مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ . بِمَنْزِلَةَ الْوَظيف مِنَ الْفَرَسِ أَنَّ الكُرَاعَ وَزَانَ غُرَابٍ ، مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ . بِمَنْزِلَةَ الْوَظيف مِنَ الْفَرَسِ وَالْبَعَيرِ ، وَهُوَ مُسْتَدَقَ السَّاق . « صحيح مسلم : ١٠٥٤/٢ – الحاشية : (١) – » . وَالْبَعَيرِ ، وَهُوَ مُسْتَدَقَ السَّاق . « صحيح مسلم : ٢٧٥٤ ) باب من أَجَابَ إلى كُرَاع ». (٥) « صحيح البُخاري اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَقُولُ: « نِعْمَ الْأَدُمُ الْخَلُّ » (!) - رَوَاهُ « مُسْلَمٌ » - .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَ اللهِ عَلَامٌ لَحَّامٌ . فَرَأَى ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ - وَ اللهِ ﴾ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ . فَرَأَى ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ - وَ كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ . فَرَأَى ﴿ رَسُولَ اللهِ ﴾ - وَ كَانَ لَهُ غُلَامِهِ : ﴿ وَيْحَكَ ! اصْنَعْ لَنَا طَعَاماً لِخَمْسَةِ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ . فَقَالَ لِغُلَامِهِ : ﴿ وَيْحَكَ ! اصْنَعْ لَنَا طَعَاماً لِخَمْسَة وَ قَالَ نَفَوٍ ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو ﴿ النَّبِيَ ﴾ - وَ النَّبِي ﴾ - وَ النَّبِي ﴾ - وَ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) « صحيح مسلم : ١٦٢٢/٣ ــ (٣٦) كتاب الأشربة ــ (٣٠) باب فضيلة الحل والتأدُّم بِه ِ ــ الحديث : ١٦٦ ــ (٢٠٥٢ ) ــ » .

<sup>(</sup>٢) النص في الأصل مضطرب ، والتكملة المثبتة عن « صحيح مُسْلِم : ١٦٠٨/٣ » .

<sup>. &</sup>quot; 17.0/7" : مسلم 30.07" . (7)

<sup>(</sup>٤) التكملة عن « صحيح مسلم : ١٦٠٨/٣ » .

<sup>(</sup>٥) التكملة عن «صحيح مسلم: ١٦٠٨/٣».

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ١٦٠٨/٣ » - (٣٦) كتاب الأشربة - (١٩) باب ما يفعل الضيف إذا تبيعة غيرُ من ° دَعَاهُ صاحبُ الطبّعام ، واستحبابُ إذ ْن صاحب الطعام - الحديث : ١٣٨ - (٢٠٣٦) - » .

و « صحيح البخاري : ٧٦/٣ ــ (٣٤) كتاب البيوع ــ (٢١) باب ما قيل في اللحثَّام والجزَّار». و انظر إعراب الحديث النبوي : ١٥٣ .

وَثَبَتَ أَنَّهُ - عَنَّاقً - رَأَىٰ رَجُلًا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ لَهُ : « كُلْ بِيَمِينِكَ » قَالَ : « لَا اسْتَطَعْتَ » مَا مَنَعَهُ إِلَّا بِيَمِينِكَ » قَالَ : « لَا اسْتَطَعْتَ » مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكَبْرُ » ، قَالَ : « فَمَا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيلِهِ » (١) . - رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » - .

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ عَلَيْ فِيهِ » (تا : « اجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ (٢) يُبَارِكُ / لَكُمْ فِيهِ » (٣) . \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » \_ . [١٣٤ و]

\* وَشَبَتَ أَنَّهُ \_ مِنْ الْطَّعَامِ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَ : « الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُودٍ ، وَلَا مُودً عَ ، وَلَا مُسْتَغْنِيًّ عَنْهُ رَبَّنَا » (<sup>1</sup>) . \_ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » \_ .

<sup>(</sup>۱) « صحیح مُسْلِم : 1099/4 - (77) کتاب الأشربة – (۱۳) باب T داب الطعام والشراب و أحکامهما – الحدیث : 109/4 - (700) ) – » .

 <sup>(</sup>٢) في « سنن أبي داود : ٣١١/٢ - كتاب الأطعمة » : وَاذْ كُنْرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهُ » .
 وكذلك في « سنن ابن ماجة : ٢/٩٣/٢ - » .

<sup>(</sup>٤) في « صَحَيِحِ الْبُخَارِيِّ : ١٠٦/٧ – (٧٠) كتاب الأطعمة – (٥٤) بابُ مَا يَقُولُ إذَ ا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ » ، وفيه : « الْحَمْدُ للهِ كَشْيِراً طَيِّباً مُبَارَكاً » .

- \* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ (١) فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » (٢) . \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ مُوَالِّهُ \_ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطُعَمَنَ اللهِ اللهِ اللهِ الَّذِي أَطُعَمَنَ اللهِ وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ » (٣) \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ مُوَالِقَةً \_ كَانَ إِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجاً » (1) . \_ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ « أَبُودَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » \_ . .

<sup>(</sup>١) « الأكثلة أ » ، الأكثلة أ ، هُننا ، بِفَتَ ع النهمَ الله مَارَة أَ ، وَهَبِيَ المَرَّةُ النُّوَاحِدَةُ مِنَ الأكثل كَالُّخَدَاءِ وَالْعَسَاءِ . » . « صحيح مسلم : ٢٠٩٥/٤ ــ الحاشية (١) » .

<sup>(</sup>۲) « صحيح مسلم : ۲۰۹۰/2 – (۲۸) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار – (۲۲) باب استحباب حمد الله – تعالى – بعد الأكل والشرب – الحديث : ۸۹ – (۲۷۳۲) ، وتتمة الحديث : « أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحَمْدَهُ عَلَيْهِمَا » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٣٢٩/٢ - كيتاب الأطعيمة \_ بناب منا يتقُول الرَّجل ل إذا طَعيم ..».

<sup>(</sup>٤) « سنن أبي داود : ٣٢٩/٢ – كتاب الأطعيمة – باب ما يقُولُ الرَّجُلُ إذَا طَعِيمَ » .

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » (١) . -رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » وَ «التِّرْمِذِيُّ» وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ » - .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَقَالَ : « مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَاماً فَلْيَقُلْ : « اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ » ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَناً فَلْيَقُلْ : « اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَزِدْنَا مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءُ يُجْزِيءُ (٢) عَنِ الطَّعَامِ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَزِدْنَا مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءُ يُجْزِيءُ (٢) عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ » (٣) . رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ ، وَكَانَ إِذَا شَرِبَ مِنَ الْإِنَاءِ تَنَفَّسَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ ، وَيَشْكُرُهُ فِي آخِرِهِنَّ (١) » (٥) رَوَاهُ « ابْنُ اللهُ فِي كُلِّ نَفَسٍ ، وَيَشْكُرُهُ فِي آخِرِهِنَّ (١) » (٥) رَوَاهُ « ابْنُ السَّنِيِّ » .

<sup>(</sup>۱) « سُنْنَ ُ ابْنِ مَاجَة : ۱۰۹۳/۲ – (۲۹) – كتاب الأطعمة – (۱٦) باب ما يُقَالُ إذًا فَرَغَ مِنْ طَعَامِه » .

<sup>(</sup>٢) في « سنن الترمذي : ٥/٠٧٠ » : « لمَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِيءُ مَكَانَ الطعامِ والشرابِ غَيْرَ اللَّبنِ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٣٠٤/٢ – كتاب الأشربة – باب ما يقول إذا شربَ اللَّبنَ » . و « سنن الترمذي : ١٦٩/٥ – ١٧٠ – أبواب الدعوات – (٥٦) باب ما يقول إذا أكـَـلَ طعاماً – الحديث : ٣٥٢٠ – » .

و « عمل اليوم والليلة : ١٧٨ – باب ما يقول إذا شربَ اللبن – الحديث : ٤٧٥ » .

<sup>(</sup>٤) في « عمل اليوم والليلة : ١٧٧ » : « ويشْكُرُهُ في آخرِهِ » .

<sup>(°) «</sup> عمل اليوم والليلة : ١٧٧ ــ باب ما يقول إذا شربَ ــ الحديث : ٤٧٢ » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ عَلَيْهِ \_ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِسِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ » (١) . \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ عَيِّ لِيْ وَ قَالَ : « أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَلاَ تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ » (٢) . \_ رَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » \_ .

# 麗 麗 麗

<sup>(</sup>۱) « صحيح مسلم : ١٨/١ - (١) كتاب الإيمان - (١٩) باب الحث على إكرام الجار والضيف - الحديث : ٧٤ - (٤٧) - » .

<sup>(</sup>٢) « عمل اليوم والليلة : ١٨٣ – بابُ ذكِرُ اللهِ بَعَدْ الطَّعَامِ – الحديث : (٤٨٩) – » .

# فَصْ لَ فِي أَمُعَا شَرَةِ

ــ ( أَذَكَارُ « الرسول ِ » ــ مُؤَيِّنَا ﴿ فَيُ المُعَاشَرَة ِ )ــ

وَالدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّ جِ وَلِلْمَوْلُودِ، وَتَسْمِيَةِ (أَ) الْمَوْلُودِ وَنَحْوِهِمْ. وَالدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّ جِ وَلِلْمَوْلُودِ، وَتَسْمِيَةِ (أَ) الْمَوْلُودِ وَنَحْوِهِمْ. \* فَشَبَتَ أَنَّهُ - وَلَيْسَوِّ - قَالَ: « حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتْ: « فَشَبَتَ أَنَّهُ - وَلَيْسِوْ - قَالَ: « حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتْ: وَقَيلَ: مَا هُنَّ ؟ يَا « رَسُولَ الله! » قَالَ ] (٢) : إِذَا لَقِيتَهُ (٣) فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجْبُهُ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ ، وَإِذَا عَطَسَ (أُ) فَحَمِدَ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجْبُهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ » (١) . - رَوَاهُ مُسْلِمُ " . .

السَّلام ــ الحديث : ٥ ــ (٢١٦٢) .

<sup>(</sup>١) الأصل: « تسميت المولود » .

<sup>(</sup>۲) التكملة عن « صحيح مسلم : 10.0/1 - 14 الحديث ٥ – (1777) .

<sup>(</sup>٣) الأصل: « لقيه ».

<sup>(</sup>٤) الأصل: «عطش».

<sup>(</sup>٥) وردت في نص " مسلم » : ( فَسَمَتُهُ ) ، تشميت العاطس أن يقول له أ : « يرحمك الله». وينقال : بالسين المهملة والمعجمة ، لغتان مشهورتان . قال الأزهري : قال " اللّبيث " » : « التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء ، ومنه قبله للعاطس : « يرحمك الله » . قال « ثعلب » : يقال : « سَمَّتَ الْعَاطِس وَشَمَتَهُ » : «إذا دَعَوْتَ له أ بالهندى وقَصَد السَّمْتِ المُستمثِ المُستمثِ المُستمثِ اللسَّمْت المُستمثِ اللهملة ، فقلبِ السين المهملة ، فقلبِ شيئاً معجمة أ . » . وقال صاحب « المُحكم » : « تسميت العاطس » معناه أ : «هداك الله ألى السَّمْت » . « صحيح مسلم : ١٧٠٥/٤ – الحاسية (١) – » .

\* وَثَبَتَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مِنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ﴾ (١) . ـ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ـ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ﴾ (١) . ـ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ﴾ (١) . ـ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ الطَّعَامَ ، وَرَوْى ﴿ أَبُو دَاوُدَ ﴾ وَ ﴿ التَّرْمِذِيُّ ﴾ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ وَرَوَى ﴿ أَبُو دَاوُدَ ﴾ وَ ﴿ التَّرْمِذِيُّ ﴾ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ وَلَيْتُ وَلَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ جَلَسَ . فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ هُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَرْكُانُهُ ﴾ . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : ﴿ عَشْرُونَ ﴾ . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : ﴿ عَشْرُونَ ﴾ . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْهُ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ عَشْرُونَ ﴾ . ثَرَحْ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ عَشْرُونَ ﴾ . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْهُ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ عَشْرُونَ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْهُ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ وَمُنْ كُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ وَمُنْ كُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ وَمُنْ كُنْهُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ وَلَا لَا لَهُ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ وَلَا اللّهُ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ عَلَيْهُ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ وَلَا لَا اللّهُ وَبَرَكَاتُهُ ﴾ . فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ عَلَيْهُ فَجَلَسَ فَقَالَ : ﴿ وَالْمُعْرَفُونَ ﴾ . . ثَلَاهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ

قَالَ « التِّرْمِذِيُّ » : - عَدِيثُ حَسَنُ ( ) - . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ » : <math>[ i ] وَأَدَ ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ : « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعْفِرَتُهُ » [ i ] فَقَالَ : « أَرْبَعُونَ » [ i ] ، قَالَ : « هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ » ( ) .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۱۰/۱ – (۲) كتاب الإيمان – (۲) باب إطعام الطعام من الإسلام – » . و « صحيح مسلم : ۲۰/۱ – (۱) كتاب الإيمان – (۱٤) باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل – الحديث : ۲۳ – (۳۹) » .

<sup>(</sup>٢) «سُنَنَ ُ أَبِي دَاوُدَ : ٢٤١/٢ – كِتَابُ الْآدَبِ – بِنَابُ كَيَيْفَ السَّلاَمُ ؟ » . و «سُنَنَ ُ التَّرْمِذِيِّ : ١٥٦/٤ – أبوابُ الاستئذانِ والآدابِ عن « رسولِ الله » – وَيَتَنْفِقِ – (٢) بِنَابُ مَنَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ السَّلاَمِ » .

<sup>(</sup>٣) « سَنَ النَّرَمَذَي : ٤/١٥٧ » وَفَيه : حَسَنَ غَرِيبٌ مَنَ حَدَيثُ « عِيمُرَّانَ بَنِ حُصَيْنَ ٍ » . (٤) التكملة عن « سَنَ أَبِي داود : ٦٤١/٢ » .

<sup>(</sup>٥) « سنن أبي داود : ٦٤١/٢ - كتاب الأدب ــ باب كيف السلام ؟ » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَقَالَ : « إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِاللهِ [ تَعَالَىٰ ] (١) مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ » (٢) رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنُ » (٣) .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَيَنْكُونُ : « مَرَّ عَلَىٰ صِبْيَانٍ ( أ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ » ( ه ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ » وَثَبَيْنَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ » وَثَبَيْنَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ » وَتُنْفَقُ
- ، وَأَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَ (٦) » (٧) . \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ اَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَ (٦) » (٢) . \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » وَ « التَّرْهِ ذِيٌّ » وَقَالَ : \_ حَدِيثٌ حَسَنٌ \_ .

(١) التكملة عن « سنن أبي داود » .

(٢) « سُنَنَ أَبِي دَاوُد : ١٤١/٢ -- « كتاب الأدب » - « باب في فَضَل مِن ْ بَدَ أَ بِالسَّلام » (٢)

(٣) لم أجد لهذا الحديث ذكراً في « سنن « الرَّمذيِّ » .

انظر : « مسند الإمام أحمد بن حنبل : ٢٥٤/٥ . ٢٦١ . ٢٦٤ ، ٢٦٩ » . وهذا نص الحديث ويه : « مَنَنْ بَدَاً بالسَّلام ِ » فَهَـُو أَوْلَى ا بِالله ِ حَمَزَّ وَجَلَّ \_ وَرَسُولِه ِ » .

(٤) في « صحيح مسلم : ١٧٠٨/٤ » : « غلماك » .

- - (٦) الأصل: «عليهم».
- (۷) « سنن أبي داود : ۲۶۲/۲ كتاب الأدب أبواب السلام باب في السلام على النساء » . و « سنن أبن ماجة ً : ۱۲۲۰/۲ (۳۳) كتاب الأدب (۱٤) باب السلام على الصيان والنساء الحديث : ۲۷۰۱ » . و « سنن التّرْمنديّ : ۱۲۰/۶ » أبواب الاستئذان والآداب (۹) باب ما جاء في التسليم على النساء الحديث : ۲۸۳۹ » .

- \* وَتَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَقَالَ: « يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَىٰ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَىٰ الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَثِيرِ » (١) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَزَادَ « الْبُخَارِيُّ » : « وَالصَّغِيرُ عَلَىٰ الْكَبِيرِ » .
- [١٣٤٤] / \* وَشَبَتَ أَنَّهُ وَشَبَتَ أَنَّهُ وَشَبَتَ أَنَّهُ وَشَبَتَ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا انْتَهَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ (٢)». فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ (٢)». رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ ، وَ « التِّرْمِذِيُّ » فَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَتَبَتَ أَنَّهُ - وَتَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ٨/٤٨ – (٧٨) كتاب الاستئذان – (٥) باب تسليم الراكب على الماشي – وباب تسليم الصغير على الكبير » .

و « صحیح مسلم : ۱۷۰۳/۶ – (۳۹) کتاب السلام – (۱) باب تسلیم الراکب علی الماشي والقلیل علی الکثیر – الحدیث : ۱ – (۲۱۲۰) » .

<sup>(</sup>٢) « سُنْنَ ُ أَبِي دَاوُدَ : ٦٤٣/٢ - كِتَابُ الْآدَبِ - بِنَابٌ في السَّلاَمِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّلاَمِ إِذَا قَامَ مِنَ المَجْلِسِ » .

و « سنن الترمذي : ١٦٤/٤ – أبواب الاستئذان والأدب – (١٥) بابُ التَّسْليمِ عِنْدَ الْقَيِيَامِ وَالْقُعُودِ – الحديث : ٢٨٤٩ » .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مُسْلِم : ٣/١٦٩٤ – (٣٨) كتاب الآداب – (٧) باب الاستئذان – الحديث : ٣٤ – (٢١٥٣) » .

و «صحيح البخاري: ٨/٧٨ ــ (٧٨) كتاب الاستئذان ــ (١٣) باب التسليم و الاستيئذ ان ِ ثــ لا تأ».

- \* وَأَنَّهُ \_ مِثْنَا فِي الْمُ اللَّهُ اللَّ
- \* وَأَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: « ارْجِعْ » ، فَقُلْ: « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ » أَأَدْخُلُ ؟ (٢) » (٦) . \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوْدَ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنُ \_ . \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوْدَ » وَ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنُ \_ .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَقَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا » (1) . رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَ « ابْنُ مَاجَةَ » .

(۱) « صحيح البخاري : ۸٦/۸ – (۷۸) كتاب الاستئذان – (۱۱) باب الاستئذان مين أجل البيَّمَـر » .

<sup>(</sup>٢) الأصل : « ادحل » . وهي ساقطة في « سنن أبي داود : ٦٣٦/٢ » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٦٣٦/٢ ــ كتاب الأدب ــ باب كيف الاستئذان » . « سنن التّرميذيّ : ١٦٥/٤ ــ أَبْوَابُ الاسْتيئْذَانِ وَالآدَابِ ــ (١٨) بأب التسليم قبل الاستئذان ــ الحديث : ٢٨٥٣ » .

<sup>(</sup>٤) « سُنْنَ ُ أَبِي دَاوُدَ : ٢٤٤/٢ ـ كِتَابُ الأَدَبِ ـ بَابٌ فِي المُصَافَحَةِ ـ عَن ِ « الْبَرَاءِ » . و « سُنْنَ ُ التَّرْمِذِيًّ : ١٧٤/٤ ـ أبواب الاستئذان والأدب ـ باب ما جاء في المُصَافَحَة ـ عَن ِ « البَرَاءِ بَنَ عَازِبِ » ـ » . و « سُنْنَ ُ ابنِ ماجة : ١٢٢٠/٢ ـ في المُصافَحَة ـ عَن ِ « البَرَاءِ بَنَ عَازِبِ » ـ » . و « سُنْنَ ُ ابنِ ماجة : ١٢٢٠/٢ ـ (٣٣) كتاب الأدب ـ (١٥) باب المصافحة ـ الحديث : ٣٧٠٣ » .

- \* وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ اللهِ عَلَى : « تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ [ مِنْ قُلُوبِكُمْ ] (١) ، وَتَهَادَوْا تَحَابُوا ، [ وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ (٢) ] » (٣) . -رَوَاهُ الْإِمَامُ «مَالِكُ» . .
- \* وَأَنَّهُ \_ وَلَيْنِ \_ قَالَ : « إِذَا الْتَقَىٰ الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا ، فَحَمِدَا (١) اللهُ وَاسْتَغْفَرَا غَفَرَ اللهُ تَعَالَىٰ لَهُمَا » (٥) . \_ رَوَاهُ « ابْنُ السُّنِّيِّ » \_ .
- \* وَرَوَىٰ أَيْضاً : « مَا أَخَذَ « رَسُولُ اللهِ » \_ عَلَيْ وَ بِيَدِ رَجُلٍ فَفَارَقَهُ حَتَّىٰ قَالَ : « اللَّهُمَّ ! ﴿ عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٢) » (٧) .
- \* وَشَبَتَ أَنَّهُ مِ مَصِّلَةِ مِ قَالَ: « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّفَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ [ أَحَدُكُمْ ] (^) فَحَمِدَ اللهَ م تَعَالَىٰ م كَانَ حَقًّا عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ

<sup>(</sup>١) لا ذكر لما بين الحاصرتين في « منُوطاً مالك ».

<sup>(</sup>Y) التكملة عن « موطأ مالك » .

<sup>(</sup>٣) انظر : « مُوَطَّنَا مَالِكُ \_ (٤٧) كتاب حسن الحلق \_ (٤) باب مَا جَاءَ في المهاجرة الحديث : ١٦ » .

 <sup>(</sup>٤) الأصل: « فحمد الله » .

<sup>(</sup>٥) انظر : « عمل اليوم والليلة : ٨١ – باب الحمد والاستغفار من الرجلين إذا التقيا – الحديت : (١٩٢) – » .

 <sup>(</sup>٦) في «عمل اليوم والليلة : ٥٥ » ، قال : ﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ الآية \_ «سورة البقرة : ٢٠١/٢ \_ م \_ » .

<sup>(</sup>٧) انظر « عمل اليوم والليلة : ٥٥ ــ باب ما يقول إذا أَخَـَذَ بِيبَدِ أَخِيهِ ِ ثُمُّ فَـارَقَـهُ ــ الحديث : ٢٠٣ » .

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين ، لا ذكر له في « البخاري » .

سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : « يَرْحَمُكَ اللهُ » (١) . وَأَمَّا التَّثَاوُّبُ فَإِنْمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ . [ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ ] (٢) فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانِ . [ فَإِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ (٣) مِنْهُ الشَّيْطَانُ » (١) \_ رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » \_ .

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : فَإِذَا قَالَ لَهُ صَاحِبْهُ : « يَرْحَمُكَ اللهُ » فَلْيَقُلْ: « يَرْحَمُكَ اللهُ » فَلْيَقُلْ: « يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ » (°) \_ أَيْ : شَأْنَكُمْ \_ .

 « وَشَبَتَ أَنَّهُ - عَلَيْنَ - « كَانَ إِذَا جَاءَهُ الْعُطَاسُ (٦) وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَىٰ فِيهِ وَخَفَضَ (٧) بِهَا صَوْتَهُ » (٨) - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَقَالَ: « حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ - .

<sup>(</sup>١) في « صحيح البخاري : ٨١/٨ » : « فَتَحَتَّقُ عَلَى كُلِ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يُشْمَتَهُ » .

 <sup>(</sup>۲) ريادة على نص ً « البُخاري » .

<sup>(</sup>٣) في « البخاري » : « فاَإِذَا قال الله عنا ، ضَحات منه الشَّيطان » .

<sup>(</sup>٤) « صحيح البخاري : ٢١/٨ – (٧٨) كتاب الأدب – (١٢٥) باب ما يُستَحَبَّ مِنَ العُنْطَاسِ وَمَا يُكُرَّهُ مِنَ التَّشَاؤُبِ » .

<sup>(</sup>٥) « صحيح البخاري : ١١/٨ - (٧٨) كتاب الأدب - (١٢٥) باب ما يُسْتَحَبُّ مِن الْعُطَاسِ وَمَا يُكُورَهُ مِن التَّفَاؤُبِ » .

<sup>(</sup>٦) في «سُمَن أبيي دَاوُد : ٢٠٢/٢»: «إذا عَطَس ».

<sup>(</sup>٧) في «سُنَن ِ أَبِي دَاوُدَ : ٢٠٢/٢ » : « وَخَفَضَ أَوْ غَضَ َّ بِهِمَا صَوْتُهُ . سَكَّ يحيي » .

<sup>(</sup>٨) «سُنَنْ أَبِي دَاوُدَ : ٢٠٢/٢ - كِتَابْ الآدَبِ - بَابُ فِي الْعُطَاسِ - ».

- - \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ مِنْ اللَّهِ \_ عَلَّمَهُمْ خُطْبَةَ عَقْدِ النَّكَاحِ:

« الْحَمْدُ لِلهِ (٢) ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ اللهُ سَنَا وَسَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ (٤) ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَضِنَا وَسَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ (٤) ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ (٥) ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ لَهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ ﴿ يَا أَيْهَا النّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١) ، ﴿ وَاتَّقُواْ اللهَ اللّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاللّاَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (٧) ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا وَلَا اللهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيداً \* يُصْلِحَ عُلَكُمْ وَقِيعًا ﴾ (٧) ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُواْ اللهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيداً \* يُصْلِحَ عُلَكُمْ وَقِيعُولُ لَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَمَن

<sup>(</sup>١) الأصل : « يدخله » ، وما أُثبت في « صحيح مسلم : ٢٢٩٣/٤ » .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم : ٢٢٩٣/٤ – (٥٣) كتاب الزهد والرقائق – (٩) بابُ تَشْمَيِتِ الْعَاطِسِ ، وَكَثَرَاهِمَةَ التَّشَاؤُبِ – الحديث : ٥٧ – (٢٢٩٥) » .

<sup>(</sup>٣) في « سنن أبي داود : ٨٩/١ : « إِنَّ الْحَمَدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ " » .

<sup>(</sup>٤) اقتباس من الآية الكريمة : ﴿ وَمَن يَهُد ِ اللَّهُ فَكَمَا لَهُ مِن مُثْضِل ۗ ﴾ « سورة الزمر : ٣٧/٣٩ ــ ك ــ » .

<sup>(</sup>٥) اقتباس من الآية الكريمة : ﴿ مَن ْ يَّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ ﴾ « سورة الأعراف : ١٨٦/٧ – ك – »

<sup>(7)</sup> « سورة آل عمران : 1.7/7 - 7 - 9 .

<sup>(</sup>۷) « سورة النساء : ۱/٤ – م – » .

يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (١) ﴾ (٢) \_ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (١) ﴾ (٢) \_ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ \_ وَقَالَ « التِّرْمذِيُّ » : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » .

 « وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَبَارَكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَبَارَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَبَارَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُ وَبَارَكَ وَالْعَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَيْكُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّ

\* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَتَنَظِيرُ \_ قَالَ : « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ قَالَ : [ وَثَبَنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، [١٣٥] [ بِاسْمِ الله ] ( ) ، الَّلَهُمَّ ! / جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، [١٣٥] و ] فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ » ( ) \_ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ \_ ، وَفِي رِوَايَـةٍ « للْبُخَارِيِّ » : « لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَداً » ( ) .

<sup>(</sup>١) « سورة الأحزاب : ٧٠/٣٣ - ٧١ - م - » .

<sup>(</sup>٢) في « سنن أبي داود ً : ٢/٨٩٨ – كتاب النكاح – باب في خُطْبَة النِّكَاحِ » .
و « سُنَنِ التَّرْمِذِي ً : ٣٨٥/٢ – أبواب النكاح – (١٦) بابُ مَا جَاءَ في خُطْبَة ِ النَّكاحِ – الحديث : ١١١١ » .

و « سنس ابن ماجة : ١٩٩١ – (٩) كتاب النكاح – (١٩) باب خطبة النكاح – الحديث : ١٨٩٢ » . و « سنن النسائي : ٩/٦ – كتاب النكاح – منا يُستْحَجَبُّ مِنَ الْكلَلام عنْدَ النِّكَاحِ » . (٣) في « سنن النسائي : ٢٧٦/٢ – ٢٧٧ – أبواب النكاح – (٧) باتُ مَا جاءَ ما يُقَالُ لُو اللهُ وَبَارَكَ عَلَيْكَ » . للمتزوِّج – الحديث ١٠٩٧ » . وفيه : « بَارَكَ اللهُ وَبَارَكَ عَلَيْكَ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة عن " صحيح البخاري : ٤٨/١ » .

<sup>(</sup>٥) « صحیح البخاري : ٤٨/١ - (٤) کتاب الوضوء - (٨) باب التَّسْمیة علی کل حال وعند الوقاع » . و « صحیح مُسْلِم : ١٠٥٨/٢ - (١٦) کتاب النِّکاح - (١٨) باب ما یُسْتَحَبَّ أَنْ یَقُولَهُ عَنْد الجِماع - الحدیث . ١١٦ - (١٤٣٤) » . و « سنن التَّرْمِذِيِّ : ٢٧٧/٢ - (٨) بابُ ما جاء في ما یَقُولُ إذا دَخَلَ علی أهلیه - الحدیث : ٩٨ آ » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح البخاري : ٢٩/٧ – ٣٠ – (٦٧) كتاب النكاح – (٦٦) باب ما يقول الرجلُ إذَا أَتَى أَهْلُهُ ُ » .

- \* وَأَنَّهُ \_ مُؤَنِّلُ \_ قَالَ : « السَّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » (٢) . \_ رَوَاهُ « وَأَنَّهُ \_ وَ « النِّرْمِذِيُّ » وَ « ابْنُ خُزَيْمَةَ » فِي « صَحِيحِهِ » .
- \* وَفِي « صَحِيحَيِ «الْبُخَارِيِّ» وَ «مُسْلِمٍ » عَنْ «عَائِشَةَ» رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : رَأَيْتُ « النَّبِيَّ » وَ اللهُ عَنْهَا \_ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنا أَنْظُرُ إِلَيْ وَاللهِ ، وَأَنا أَنْظُرُ إِلَىٰ « الْحَبَشَةِ » يَلْعَبُونَ فِي « الْمَسْجِدِ » ، حَتَى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ ، الْحَرِيصَةِ عَلَىٰ اللَّهُو » (٣) .
- \* وَتَبَتَ أَنَّهُ وَتَبَتَ أَنَّهُ وَتَلِيُّ قَالَ: « [ إِنَّ مِنْ ] (١) أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمانا

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود : ۲۸۰/۱ – ۲۸۱ – كتاب النكاح – باب في الولي » ، و « سنن الترمذي : ۲۸۰/۷ – أبواب النكاح – (۱۱) باب ما جاء : لا َ نيكتاحَ إلا َ بيولييّ – الحديث : ۲۱۰۷». و « المستدرك – للحاكم : ۲۹/۲ – كتاب النكاح » .

<sup>(</sup>۲) « سنن أبي داود : ٤٨٠/١ – ٤٨١ – كتاب النكاح – باب في الولي » . و « سنن الترمذي : ٣٨٠/٢ – ٣٨١ – أبواب النكاح – (١٤) باب ما جاء : لا ّ زِكــَاحَ إلا ً بــوَـــِـي ً ـــ الحديث : ١١٠٨ » .

<sup>(</sup>٣) في « صَحيح البخاري : ٧/٨٤ - ٤٩ - (٦٧) كتاب النكاح - (١١٤) بابُ نَظَرِ المَرْأَةِ إلى الْحَبَشُ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةً ٍ » .

<sup>(</sup>٤) « التكملة عَن « سنن الترمذي : ١٢٢/٤ – أبواب الإيمان – (٦) في استكمال الإيمان ِ والزّيادة ِ والنّيادة ِ

أَحْسَنَهُمْ خُلُقاً وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ » (١) . - رَوَاهُ « التَّرْمِذِيُّ » (٢) وَ « النَّسَائِي » - وَضَيَ اللهُ \* وَثَبَتَ أَنَّهُ - وَتَلِيْقُ - أَذَن فِي أُذُن ِ « الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - (٦) . - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ عَنْهُمَا - (٦) . - رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « التَّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثُ حَسَنُ صَحيحً » .

- \* وَأَنَّهُ \_ مِنْ الْأَنْ َ فَالَ : « مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَىٰ ، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَىٰ ، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَىٰ لَمْ تَضُرُّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ » ( ' ) . \_ رَوَاهُ ابْنُ السَّنِّيِّ » .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَقَالُهُ « كَانَ يُؤْتَىٰ بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ ، وَيُحَنِّكُهُمْ » (٥) . رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَتَبَتَ أَنَّهُ وَقَالَ : « وَثَبَتَ أَنَّهُ وَوَضْعِ الْأَذَىٰ عَنْهُ وَالْعَقِّ » . وَوَاهُ « التِّرْمِذِيُّ » وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ » .

<sup>(</sup>١) الأصل : « لأ هنَّله » . وما أثبت في «سنن الترمذي : ١٢٢/٤ » .

 <sup>(</sup>٢) انظر : « سنن الترمذي : ١٢٢/٤ – أبواب الإيمان – (٦) باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان – الحديث : (٢٧٤٣) – » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ٢٢١/٢ – ٢٢٢ – كتاب الأدب – باب في الصّبيّ يُولَـدُ فَيَـُوَذَّنَ في أَذَنَ أَنْ السّبيّ يُولَـدُ فَيَـُوَذَّنَ في أَذَنَ أَنْ اللّبَوْدَ » . و « سنن التّرْمَـدَيّ : ٣٦/٣ – أبواب الأضاحيي – (١٥) باب الأذان في أذن المولود – الحديث : ١٥٥٣ » .

<sup>(</sup>٤) « عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَة ي : ٢٣٣ - باب ما يعمل بالوَّلد إذا وُليد » .

<sup>(</sup>٥) « سنن أبي داود : ٢٢٢/٢ – كتاب الأدب – باب في الصبي يولَّد فينُؤذَّن له ُ . » .

<sup>(</sup>٦) « سَنَ الترمذي : ٢١٢/٤ ــ أبواب الاستئذان والآداب ــ (٩٦) باب ما جاء في تعجيل اسم المولود ــ الحديث : ٢٩٨٩ » .

- \* وَرَوَىٰ أَيْضًا أَنَّهُ \_ مُنْكِنَةٍ \_ قَالَ: « كُلُّ غُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ (١): تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّىٰ » (٢) قَالَ « التَّرْمِذِيُّ »: « حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ ».
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَيَعِيْقُ \_ قَالَ : « إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَثَبَتَ أَنَّهُ \_ وَقَاهُ « أَبُوداوُدَ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ . وَوَاهُ « أَبُوداوُدَ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .
- \* وَأَنَّهُ \_ مُثَلِّقُ \_ قَالَ : « إِنَّ أَحَبُّ أَسْمَائِكُمْ إِلَىٰ اللهِ \_ عَنَّ وَجَلَّ \_ : « عَبْدُ اللهِ » وَ « عَبْدُ الرَّحْمٰنِ » ( ' ) . \_ رَوَاهُ « مُسْلِمٌ » \_ .
- \* وَأَنَّهُ \_ وَأَنَّهُ \_ وَ النَّسَائِيُّ وَ قَالَ : « تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ » (°) \_ رَوَاهُ « أَبُو دَاوُدَ » وَ « النَّسَائِيُّ » .
- \* وَفِي « صَحِيحَي « الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » أَنَّهُ وَ اللهِ عَالَ : « إِنَّ أَخْنَعَ اللهِ عَنْدَ اللهِ أَيْ : أَوْضَعَ وَأَذَلَّ رَجُلٌ تَسَمَّىٰ مَلِكَ الْأَمْلَاكِ « شَاهَانْ شَاهُ » (1) مُتَّفَقُ عَلَيْسِهِ .

<sup>(</sup>١) الأصل : « كل غلام رهينته عقيقته » ، والتصويب عن « سنن أبي داود : ٩٥/٢ » . و« العقيقة » : هي اسم لما يذبح عن المولود ، « سنن أبي داود : ٩٤/٢ — الحاشية (١) — » .

<sup>(</sup>۲) « سنن أبي داود : ۹٤/۲ - ۹۰ - كتاب الأ ضَاحي - باب في العقيقة » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ١٩٤/٥ - كتاب الأدب - باب في تغيير الأسماء » .

<sup>(</sup>٥) « سنن أبي داود : ٥٨٤/٢ - كتاب الأدب - باب في تغيير الأسماء » .

<sup>(</sup>٦) « صحيح مسلم : ١٩٨٨/٣ – (٣٨) كتاب الآداب – (٤) باب تحريم التسمي بملك الأملاك ، وبملك الملوك – الحديث : ٢٠ – (٢١٤٣) – » .

- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ اللهِ عَيْرَ اسْمَ «حَزْنِ» فَقَالَ : « أَنْتَ «سَهْلُ» (١) . رَوَاهُ « الْبُخَارِيُّ » .
- \* وَغَيَّرَ اسْمَ «عَاصِيةً » فَقَالَ: «أَنْتِ «جَمِيلَةً» (٢) رَوَاهُ «مُسْلِمٌ ».
- \* وَغَيَّرَ اسْمَ « أَصْرَمَ » فَقَالَ : « أَنْتَ «زُرْعَةُ» (٣) . رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
  - \* وَسَمَّىٰ « حَرْباً » « سِلْماً » ( ف) . \_ رَوَاهُ « أَبُودَاوُدَ » أَيْضاً .
- \* وَثَبَتَ أَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ وَتَعَلَّقُ قَالَ: « تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَتَنُوا بِكُنْيَتِي » (٥) مُتَّفَقٌ عَلَيْدِ .

قَالَ الشَّيْخُ « مُحْيِي الدِّينِ النَّووِيُّ » - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَىٰ - : [ « ذَهَبَ « أَبِي الْقَاسِمِ » « الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ » - رَحِمهُ اللهُ تَعَالَىٰ - إِلَىٰ تحْرِيمِ التَّكَنِّي بِ « أَبِي الْقَاسِمِ »

<sup>(</sup>۱) « صحيح البخاري : ۸/۸ه – (۷۸) کتاب الأدب – (۱۰۷) باب اسم الخرَوْن » .

<sup>(</sup>۲) « صحیح مسلم : 17٨٦/٣ - (٣٨) - کتاب الآداب - (٣) باب استحباب تغییر الاسم القبیح إلی حسن . الحدیث : <math>12 - (71٣٩) » .

<sup>(</sup>٣) « سنن أبي داود : ١٥٨٥ - كتاب الأدب - باب في تغيير الاسم القبيح » .

<sup>(</sup>٤) « سُنْ أَبِي داود : ٨٦/٢ – كتاب الأدب – باب في تغيير الاسم القبيح » .

<sup>(</sup>٥) « صحیح البخاري : ٣٨/١ - (٣) كتاب العلم - (٣٨) باب إثْم مَن كَذَب عَلَى « النَّبِيِّ » - عَلَيْنِ - » .

<sup>«</sup> صحيح مسلم : ٣/ ١٦٨٤ – (٣٨) كتاب الآداب – (١) باب النهي عن التكني « بأبي الفاسم» وبيان ما يُسْتَحَبِّ مين الأسماء – الحديث : ٨ – (٢١٣٤) » .

و « سنن أبي داود : ٨٨/٢ – كتاب الأدب ــ باب في الرجل يَــَــكَـنَـنَّى « بأبي القاسم ِ » .

مُطْلَقاً أَخْذاً بِظَاهِرِ النَّهْيِ . وَذَهَبَ « مَالِكُ » - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - إِلَىٰ [لَكُ » - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - إِلَىٰ [ أَنَّ ] النَّهْيَ خَاصُّ بِحَيَاتِهِ - وَالْفَاقِينَ - .

قَالَ « النَّووِيُّ » : « وَهُوَ قُوِيُّ ، لأَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَعْلَامَ لَا يَزَالُونَ (١) يَكْتَنُونَ « بِأَبِي الْقَاسِمِ » فِي جَمِيع الْأَعْصَارِ فَيَكُونُونَ (٢) قَدْ فَهِمُوا مِنَ النَّهُي زَلِكَ لِمَا هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ نِدَاءِ « الْيَهُودِ » بِحَضْرَتِهِ يَا « أَبَا الْقَاسِمِ ! » النَّهْي زَلِكَ لِمَا هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ نِدَاءِ وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى (٣) ] ، وَاللهُ أَعْلَمُ ». [١٣٥ ] وَيَقُولُونَ أَرَدْنَا غَيْرَكَ / لِلْإِيذَاءِ وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى (٣) ] ، وَاللهُ أَعْلَمُ ».

\_ انْتَهَىٰ \_

# **8** 8 8

(١) الأصل : « لم يزالون » .

(٢) الأصل : « فيكونوا » .

(٣) « صحيح مسلم بشرح « النووي » : ١١٢/١٤ – كتاب الآداب – باب النهي عن التكني « بأبي القاسم » وبيان ما يستحبُّ من الأسماء » . وجاء فيه ما نصُّه :

قوله: [ نادى رجل "رجلا بالبقيع يا « أبا القاسم! » فالتنفت إليه « رَسُولُ الله » وَقَالَ : يَا « رَسُولُ الله ! » إِنِي كُمْ أَعْنَكَ ، إنما دعوتُ فلاناً ، فقال « رَسُولُ الله !» وفقال : يَا « رَسُولُ الله !» وقال : يَكَنَوْا بِكُنْيتي » . ثُمَّ اختلف العلماءُ في هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضي وغيره " ، أحد ها : مذهب « الشافعي » و « أهل الظاهر » ، أنه لا يحل التكني « بأبي القاسم » لأحد أصلا ، سواء كان اسمه « مُحمدًا » أو « أحمد » أم م كم يكن ، نظاهر هذا الحديث .

والثاني : أنَّ هَذَا النهي منسوخٌ ، فإنَّ هذا الحكم كان في أوَّل الأمر لهذا المعنى المذكور في الخديث ، ثمَّ نُسخ . قالنُوا : فيباح التكني اليوم « يأبي القاسم » لِكُلِّ أحد ، سواءً من اسمه « محمد » و « أحمد » وغيره ، وهذا مذهب مالك » . قال القاضي : « وبه قال من اسمه « محمد » و « أحمد » وجمهورُ العلماء قالوا وقد اشتهر أنَّ جَمَاعَةً تَكَنَّوُا « بأبي القاسم » في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم ، مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار ».

# قُصْ لُلْمِعِتَ امِ -(كفسارة النمة جمَّالس )-

\* وَرَوَىٰ الْحَافِظُ « أَبُونُعَيْم » (٢) \_ عَنْ « علِيًّ » \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَىٰ فَلْيَقُلْ فِي أَخِرَةِ مَجْلِسِهِ ، أَوْ حِينَ يَقُومُ : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَّمَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* (٣) .

<sup>(</sup>١) « سنن أبي داود : ٢/٨٢٥ - كتاب الأدب - باب في كفارة المجلس » .

و « سننُ الترمذي : ١٥٨/٥ – أبواب الدعوات – (٣٩) باب ما يقول إذا قام من مجلسه – الحديث : ٣٤٩٤ » .

و « المستدرك : ٢/٣٦٥ – ٣٣٥ – كتاب الدعاء – » .

و « مجمع الزوائد : ۲۳/۱۰ عـ باب كفارة المجالس » . وموارد الظمآن : ۸۸۵ ــ (۱۱)باب كفارة المجالس الحديث : ۲۳۶۳ » .

<sup>(</sup>٢) « الحافظ « أبو نُعَيَّم ٍ » : هو : « أحمد بن عبد الله الإصْبَهَانِيُّ » المتوفَّى سنة ( ٣٠٠ ه/ ١٠٣٨ م) .

<sup>(</sup>٣) « سورة الصافــَّات : ١٨٠/٣٧ – ١٨٢ – ك – » .

تَمَّ الْكَتَابُ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا الْكَتَابُ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنَا الْكَمَلَ بِمَا فِيهِ، وَشَفَاعَةِ قَائِلِهِ يَوْمَ لِقَائِهِ \_ عَلَيْ \_ \_

وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْ نَسْخِ هَذِهِ السِّيرَة الْمُبَارَكَةِ نَهَارَ الْإِثْنَيْنِ ثَانِي وَعِشْرِينَ يَوْماً مِنْ مُحَرَّم الْحَرَام فِي الْبَلَدِ الْحَرَام أَحَدِ شُهُورِ سَنَةِ ١٣٨ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبُويَّةِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام عَلَىٰ يَدِ الْعَبْسِدِ الْفَقِيرِ إِلَىٰ كرَم اللهِ الْعَلِيِّ بْنِعَبْدِ النَّاصِرِ الْمِصْرِيِّ» لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ بَعْسِدِهِ .

بَلَغْتُ بِحَمْدِ اللهِ فِي الْخَطِّ آخِرَهُ وَسَوْفَ أُلَاقِي بَعْدَ دُنْيَسايَ آخِرَهُ فَيَا قَارِئاً خطِّي إِذَا مَا قَرَأْتَهُ فَيَا قَارِئاً خطِّي إِذَا مَا قَرَأْتَهُ فَكُنْ دَاعِياً أَنْ يَرْحَمَ « اللهُ» سَاطِرَهُ يُجِبْكُ كَرِيمٌ بَلْ يُشِبْكَ بِمِشْلِ مَا دَعَوْتَ فَمَهْمَا شِئْتَ فَلْتَكُ ذَاكِرَهُ وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا « مُحَمَّدِ » وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

# فهرس الموضوعات

| الموصوع                                                                                             | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| قسم المقاصد والمسلاحق                                                                               | 549    |
| خُطْبَـةٌ ْ فَرِي الْحَتَّ عَلَمَىٰ الْجِيهِمَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ بِالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَال     | ٤٤١    |
| فَعَمْل : في فَضْل الْجيهَاد وَالْمُجَاهيدينَ في سَبيل الله ِ                                       |        |
| الخطُّبَة : في الحَتُّ عَلَى الجيهَادِ في سَبِيلِ اللهِ بالأنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ .                 | 227    |
| فصل: في فتَضْل ِ الجِيهَاد ِ وَالْمُجَاهِيدِينَ .                                                   | 2 2 9  |
| فاثدة : مَوْقيفُ سَاعَةً فِي سَبِيلِ اللهِ خَيَوْ مِن قيبَامٍ مِائةِ أَلْفِ أَلْفِ شَهْرٍ .         | ٤٦٧    |
| فائدة : إِنَّ اللهَ يَكُنُّبُ لِلمُوالِّي مِثْلَ أَعْمَالُ مَنْ عَبَدَ اللهُ آمِنا في مَحَلِّ       | ٤٦٨    |
| ولا يَتْبِهِ بِحِمَالِيَتِهِ لِلهُ .                                                                |        |
| سيرَتُهُ - وَيُطِيِّدُ - وَأَصْحَابُهُ المُجَاهِدُونَ فِي اللهِ حَتَى جَهِمَادِهِ عَلَمَى تَرْتَيِب | ٤٧١    |
| سنيِّ المبجّْرة .                                                                                   |        |
| السُّنَّةُ الْأُولَى لِلنَّهِجُرْرَةِ :                                                             | ٤٧٣    |
| دُ خُولُ النَّبِيِّ ـــ مُعَيِّلِيِّ ـــ ﴿ المَلَهُ بِنَّةَ ﴾ .                                     | ٤٧٣    |
| التَّارِيخُ مِن ۚ هَيِجْرَتِهِ _ مُنْكِلِينَ _ أَرَّخُوا التَّارِيخَ .                              | ٤٧٣    |
| مَدْكُ أَلِلسِّيَالَةِي ثُمُّ الدَّعْدَةُ فِي مِكَةً يِهْ المِينَةِي ثُمَّ مَفَاتِهُ                | ٤٧٣    |

دُخُولُهُ مُ مَنِينَ إِلَى « المَدِينَةِ » وَنُزُولُهُ فِي بَيْتِ أَبِي أَيْوبِ الْاَنْصَارِيَّ » . « عَبْدُ اللهِ بِنُ الزَّبَيْرِ » أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِيدَ فِي الإسْلاَمِ بَعْدَ الْمَجْرَةِ .

بناء « مسجد قباء " .

٤٧٤

٤٧٥

٤٧٦

183

294

### الموضوع الصفحة « عُشْمَانُ بنُ مَظْعُونِ » أَوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنَ المُهَاجِرِينَ فيي « المَك يِنتَةِ » ؟ ٤٧٧ حد يثُ « بناء المسجد النّبويُّ » في « المدينة .». £VV ما تَمَثَّلَ بِهِ « الرَّسُولُ » - عَيْنَا إِلَيْ عَلَيْ مِنَ الشَّعْرِ فِي كَالاَمِهِ . 249 تَوْسِعَةُ بِنَاءِ المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ في « المَدينَةِ ». 249 ويح « عَمَّارِ » تَتَمَّتُلُهُ الفيئَةُ البَّاغيَّةُ . ٤٨٠ المسَاجِدُ الَّتِي يُشْدُ اللَّهِمَا الرِّحَالُ . ٤٨٠ حَدِيثُ زِينَارَةِ الرَّسُولِ - وَيُعَلِّقُ - مَسْجِدً قَبنَاءً رَاكباً وَمَاشياً. ٤٨١ شَرْعُ الآذَان وَالإَقَامَةِ " ٤٨١ فائدة": قَوْلُ « القُرُ طُبِّي » و « الغَّزَ اليُّ » في « الأذَّانَ ». ٤٨٣ دَعُوتُهُ مُوتِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الوَّبَاءِ عَن ِ «المَدينة » ورَفْع المَرض عَن أَصْحَابِه ٤A٤ المتضروين. « قَصِيدَة أ » « أبي قيس صِرْمة بن أنس » في هيجرته - والى «المدينة». ٤٨٥ الإذن وللرَّسُول » - مَرِيِّ - وَللْمُؤْمِنِينَ بِجِهَادِ المُشْرِكِينَ. ٤٨٧ فَائِدَةٌ : « مَتَّى يَكُنُونُ « الجِهَادُ » « فَرْضَ عَيَنْ ي وَمَتَّى يَكُنُونُ « فَرْضَ كَفَاية » ٤٨٨ فَائِدَةٌ : « المَكِّيُّ » و « المَدَنيُّ » مِن سُورِ « الْقُرْآنِ الْكريمِ » . ٤٨٩ مُوَّاخاة والرَّسُول » - وَ الْآنْصار » . بين «المهاجرين » و الآنْصار » . ٤٩. تَجْهِ يِنرُ « الرَّسُولِ » - مِنْ السَّرَايَا » وَ « النَّبُعُوثَ » . ٤٩. عَدَدُ عَزَوَاتِ « الرَّسُولِ » - عَيَالِيُّ - . ٤٩.

فَائِدَةٌ : « الْقَيِنْلَةُ " أُوَّلُ مَنْسُوخٍ فِي « الشَّرِيعَةِ الإسْلاَّ مِيَّةً » . تَأْلِيبُ « الْيَهُودِ » ضِعَافَ الإيمَانِ على الرِّدَّةِ عَنِ « الإسلام » لِتَحْوِيل 295 « الْقبْلة » إِلَى « الْكَعْبَة » .

تَحْوِيلُ « النَّقِيلُةِ » من « بَيْتِ المَقَدْسِ » إلى « الْكَعْبَةِ » .

| 11V                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الموضوع                                                                                                      | الصفحة      |
| فَرْضُ « صِيام ِ رَمَضَانَ » .                                                                               | 190         |
| فَرْضُ ( صَدَقَة النَّفيطُّر » .                                                                             | 297         |
| غَزْوَةُ « بِنَدْرٍ النَّكُبُرْرَى » .                                                                       | <b>£9</b> V |
| عِيدَّةُ « أَصْحَابِ بِنَدْرٍ » .                                                                            | ٤٩٨         |
| فَائِدَةٌ : فِي الْأَمْتِيكَازَاتِ التَّتِي خَصَ اللهُ _ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى _ بِهِمَا « أَهْلِ           |             |
| بىكار <sub>ى</sub> » .                                                                                       |             |
| السَّبَّبُ المُبِاشَرُ « لِغَنَرْوَة بِدَرْ » .                                                              | ١٠٥         |
| « حَدِيثُ إِلْقًاءِ قَتَنْلَى الْمُشْرِكِينَ فِي « بَدْرٍ » فِي « الْقَلِيبِ » .                             | 7.0         |
| رُجُوعُ « الرَّسُول ِ » – ﷺ – مِن ْ « بَدَرْ ٍ » إِلَى « المَد بِنتَة ِ » .                                  | ٥٠٧         |
| فَأَثِيدَةٌ : « إِلْحَاحُ « الرَّسُولِ » - عَيْقِينَةٍ - بِالدُّعَاءِ وَالْعَزُّمِ عَلَى رَبِّهِ بِالنَّصْرِ | ٥٠٧         |
| فيي « بَدْرٍ » .                                                                                             |             |
| دُخُولُ « النَّبِيِّ » - وَلَيْكِيْرُ - « بِعَائِشَةَ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                               | ۸۰٥         |
| أَسْبَابُ مَقَنْتَلِ « كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ » .                                                           | 019         |
| أَسْبَابُ مَقَنْتَلِ « أَبِي رَافِعِ بِنْ أَبِي الْحُقَيْقِ » تَاجِرٍ أَهْلِ « الْحِجَازِ » .                |             |
| « حَلَّدِيثُ قَتَنُلِ « كَعَبْ بِنْ الْأَشْرَفِ ۗ » .                                                        | ٥١٠         |
| « حَدَيِثُ قَنَتْلِ « أَبِي رَافِعٍ عَبَدْ اللهِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ » .                                  |             |
| نَقَنْضُ « بَنْنِي قَـيْنُنُقَاعَ َ » عَـهُدْ هُمُ مُعَ « رَسُول ِ الله ِ » _ مُثْنِيل ﴿                     | 710         |
| « غَنَرُوةٌ أُحُدُ » .                                                                                       |             |
| خُرُوجُ « قُرَيْشُ ٍ » في طلَبِ الثَّارِ وَنُزُولُهَمَا « بِأَحُد ٍ » .                                      | ۰۱۸         |
| اسْتِشَارَةُ ُ « الرَّسُول ِ » - وَ السِّنِي - أَصْحَابَهُ فِي الْقَتِثَالِ .                                |             |
| خُرُوجُ « الرَّسُولِ » _ مُتَنِينَةٍ _ بِأَصْحَابِهِ لِلْقَيْثَالَ ِ، وَحَسْمُهُ الحِيلاَفَ .                |             |
| انْخزِرَالُ ُ « عَبَـْد ِ الله ِ » بْن ِ أَبَيّ ِ » بِالمُنتَافِقَينَ .                                      |             |
| « الرَّسُولُ » – وَ الْقَالِيَةِ – يُرَتَّبُ أَصْحَابَهُ وَيُعْطِيهِمْ تَوْجِيهِاتِهِ الْقَتَالِيَةَ .       |             |
| النَّتَائِيخُ الَّتِي ظَهَرَتْ عَنْ مُخَالَفَةَ الرُّمَاةِ أَمْرَ « الرَّسُولِ » _ مَلِيَّالِيْهِ            |             |
| - <del></del>                                                                                                |             |

047

٥٣٧

· « — 🚛 —

« أَصْحَابُ الرَّجِيعِ ».

## الموضوع الصفحة الْتِفَافُ « الصَّحَابَةِ » حَوْلَ « الرَّسُولِ » - مَنْ اللَّهُ - بَعْدَ المَعْرَكَةِ في « أُحُد » . 045 بَحْثُ « أُبِيِّ بْن خلَف » عن « الرَّسُول » لِقَتْلِه ، وَلِقَاءُ « الرَّسُول » مَعَهُ . 045 غشْيَانُ المُسْلمينَ النُّعَاسُ بَعَدْ الْقتالِ فِي « أُحدُ » تَقْبِيتًا لَهُمْ وَاضْطرَابُ 040 حال المنافقين. « استخدام الله السيان » حراب الإشاعة لتوهين أمر المسلمين . 070 « مُبِاهاة ُ « أَبِي سُفْيان ] بمُعْتقدات الضَّلال في جاهليَّته ». 047 فَائِدَةٌ: « فيمنَ " أَكْرَمَهُ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - من المُسْلمين بالشَّهَادة OYY « يَـوْم أُحُلُه ». « دَفَنْ شُهداء «أُحلُه ». OYA « وَجُهُ الحِكُمْةَ فِيمَا قَضَى بِهِ اللهُ وَقَلَدَّرَهُ عَلَى المُسْلِمِينَ « يَوْمَ أُحُدِ » . 049 « السَّبُّ في غَزْوة « حَمْرًاء الأسك ». 049 « بلائم « أَنس بن النَّضر » البّلاء الحسن في قتاله المُشركين واستشهاده». ۰۳۰ « مَا نَزَلَ من آ « الْقُدُ آن النَّكَرِيم » بعُلُوِّ شَأَن « أَنسَ بْنِ النَّضْر » . 140 « مُقَاتِلَةُ المَلاَ تُكَنَّة بِثِينَابِهَا النبيض عَن « الرَّسُول » « يَوْم أُحُد » . ٥٣٢ « تَفَدْ يَةُ وَ الرَّسُولِ » - عَلَيْ و بِأَبَوَيْهُ و سَعَدْ بَنْ مَالِكُ لِبَلا ثَهِ فِي الرَّمْي ٥٣٢ «يوم أُحُد ». « غَضَبُ الله - تَعَالَى - عَلَى من قتلَهُ « النَّبِيُّ » أَوْ من دَمَّى وَجه ( النَّبِيُّ ». ٥٣٣ « تَظْلِيلُ اللَّا تُكَة بِأَجْنِحتيها جُنْمَانَ شَهِيد « أُحلُد » « عَبْد الله بن عَمْرو ٥٣٣ الْحَزْرَجِيِّ السُّلَمِيِّ » حَتَّى رَفْعه ». « بَعْثُ « الرَّجِيعِ » وَأَصْحَابُ « بعثر مَعُونَة » . 040

« بَعْثُ « الرَّجيع » أوْ « غَدْرُ « عَضْل » وَ « الْقَارَة » بأَصْحَاب « رَسُول الله »

## الصفحة الموضوع

- ٣٨ «مَقْتَلُ «زَيْد بْنِ الدَّثْنَة ».
- ۵۳۸ «مَقْتَلُ «خُبِيّب بْن عَدَيّ ».
- ٣٩ « سَنُ " خُبِيب بن عَدي " رَكْعَتَي الْقَتْلِ » .
  - ٥٤١ «بَعَثُ بِئْرِ مَعَوْنَةَ ».
  - « أَصْحَابُ بِنْرِ مَعُونَةً » .
- ٤٤٥ « مَقَتْلُ « عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةً » « ببيتْرِ مَعُونَةً » .
  - ٤٤٥ رَفْعُ «عَامِرِ بْنْ فُهَيْرَةً » إلى السَّمَاء.
    - ٥٤٥ «غَزُورَةُ «بَنيي النَّضيرِ ».
- ٥٤٦ خُرُوجُ « الرَّسُولِ » وَ اللَّهِ اللَّهُ النَّضَيْرِ » للاسْتِعَانَة بِهِمْ في دَفْعِ دَفْعِ دَفْعِ دَنْعِ دَيْدَ الرَّجُلُيْنِ .
  - ٨٥٥ «سُورَةُ « الحَشْرِ » هي السُّورَةُ التَّتِي نَزَلَتْ في « بَسْنِي النَّضِيرِ » .
    - ٥٤٨ « تحريقُ وقطعُ نخيل « بنيي النَّضير » .
    - ٥٤٩ ما قيل مين شعر في غَزُوة « بنني النَّضير » .
  - ٥٤٩ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى « رَسُولِهِ » وَ اللهُ عَلَى « رَسُولِهِ » وَ اللهُ عَلَى النَّضِيرِ » .
    - ١٥٥ غَزُورَةُ « ذات الرِّقاع ».
  - ٣٥٥ « اخْتراطُ « غَوْرَثِ بِنْ الْحَارِثِ » السَّيْفَ في وَجْهِ « الرَّسُولِ » وَاللَّهِ .
    - ٥٥٥ «غَزْوَةُ «بَنيي المُصْطلق » وَهيي «غَزْوَةُ المُرينسيع ».
      - ٥٥٧ «حَديثُ نُزُولِ سُورَة «المُنافِقِينَ».
      - ٥٥٨ «أَسْبَابُ نُزُول «سُورَة المُنَافقينَ ».
- ٥٥٥ « نُزُولُ الْوَحْي بِصِدْق « زَيْد بِن أَرْقَمَ » وَنَفَاق « عَبْد الله بْن أُبَيّ » .
- ٥٦٠ « انْصِرَافُ النَّاسِ عَنْ سَمَاعِ خُطَبِ « عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَيَّ ٍ » عِنْدَمَا ظَهَرَ نَفَاقُهُ أَ » .

# الصفحة الموضوع

- ٥٦١ « مَوْقِيفُ « عَبَّد الله بْن عِبَد الله بْن أَبِيه ِ » .
  - ٣٦٥ «حمديثُ الإفلك ».
- ٥٦٦ فَاتِدَةً : في دَأَبِ الصَّحَابَة عَلَى إرَّاحَة خَاطِرٍ « الرَّسُولِ » عَلَيْه السَّلامُ -.
  - ٧١ فَأَثِدَةً : في طُرُق رِوَاياتِ حَديثِ الإفك .
- ٥٧٥ فَائدَةٌ: في تَوْضيح أَوْجُه المُناسَبَة بين نَزُول «سُورَة المُنَافِقِينَ» و «حَديث الإفْك ».
- ٥٨١ وفيي هذه السَّنَة ، وَهِي الرَّابِعة كَانَت «غَزْوَة الْحَنْدَق » وَتُستَمتَّى «غَزْوَة الْحَنْدُق » وَتُستَمتَّى «غَزْوَة الْإَحْزَابِ » في شتوَّال مِنْها لِحَوْل الْحَوْل مِن «غَزْوَة أُحُد » ثمَّ «غَزْوَة بَعْرَوْة بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرُوق بَعْرَوْق بَعْرَق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرُوق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرُوق بَعْرَوْق بَعْرَوْق بَعْرُونَ فَعْرُونَ وَقُولُ بَعْرَوْق بَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرَوْق بَعْرُونَ فَعْرَوْق بَعْرُونَ فَعْرَوْق بَعْرُونَ فَعْرَق بَعْرَوْق بَعْرُونَ فَعْرَق بَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ وَقُونُ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ فَعْرُونَ وَقُونُ فَعْمُ فَعْرُونَ وَقُونُ فَعْرُونَ وَقُونَ فَعْرُونَ وَقُونُ فَعْمُ فَعْمُ فَعْرُونَ فَعْرُونَ وَقُونُ فَعْرُونَ وَقُونُ فَعْرُونُ وَقُونُ فَعْرُونَ وَقُونُ فَعْرُونَ وَقُونُ وَقُونَ فَعْرُونَ وَقُونُ فَعْرُونَ وَقُونُ فَعْرُونُ وَقُونُ فَعْرُونَ وَقُونُ فَعْرُونَ وَالْعُونُ وَالْعُونُ فَعْرُونَ وَالْعُونُ فَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ فَعْمُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ فَعْمُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْ
  - ٥٨٣ « غَنَرْوَةُ النَّخَنَنْدَق » أو « الأحْزَاب » .
    - ٥٨٤ أَسْبَابُ « غَزُورَة الْخَنْدُق » .
- ٨٦٥ مُشَارَكَتَهُ « الرَّسُول ي مَعَيْنِي صَحَابَتَتَهُ بِحَفْرِ النَّحْنَدُ ق وَنَقْلِ التُّرَّابِ معهم،
  - ٥٨٧ تَطْوِيقُ « الأحْزَابِ » « المكدينة ) وَظُهُورُ نِفاقِ المُنَافِقِينَ .
  - ٥٨٧ نَقْضُ « بِنَنِي قُرْ يَنْظَةَ » عَهَا دَهُم مَعَ « الرَّسُول » وَالْكُلُّ .
- ٥٨٨ مُفَاوَضَةُ " الرَّسُولِ " وَيُعِلِين قَائيا تَيْ " غَطَفَان " التَّخْفيفِ عَن النُّسْلِمِينَ.
- ٠٩٠ إِرْسَالُ « الرَّسُولِ » مَوَّارِيَّهُ « الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ » لاسْتَطْلاَعَ أَخْبِار الأَحْزَاب .
  - ٩٩٥ « المُعْجِزَاتُ النَّبَاهِرَةُ فِي « غَزُونَ الأَحْزَابِ » .
    - ٩٣٥ «غَزْوَةُ «بني قُرَيْظَةَ ».
  - ٩٩٥ «بناء «النّبيّ » مَيْكُ ب «زيننَبَ بنْت جَحْش » .
- ٣٠١ « إرْسَالُ « الرَّسُولِ » وَيَعْدَ بَنْ َ حَارِثَةَ » إلَى « زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ » عِنْطبتها لَهُ .

### الموضوع الصفحة فَخُرُ « زَيْنَبَ » عَلَى زَوْجَاتِهِ - وَيُعْلِقُ - بِالْقَوْلِ : « زَوَّجَنِي رَبَي » . 7.4 فَائِدَةٌ: « رَغْبَةُ ( الرَّسُولِ » - وَ اللَّهُ و لَي نِكَاحٍ « زَيْنَبَ » . 7.4 « صُلْحُ الْخُدُ يَبْيِيةَ ». ٦.٨ إرْسَالُ « الرَّسُولِ » - وَيُعْلِقُ - « عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ » لِمُفَاوَضَة « قُرَبْش » 111 وَ « بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ » . « حَدَيْثُ « صُلْح الْخُدْيَبْيَةِ ». 717 فَائدَةٌ: « مَقَامُ الصَّدِّيقِيَّةِ » فَوْقَ مَقَامٍ « أَهْلِ الإلْهَامِ » . 77. الانْقْيِيَادُ لأمْرِ الله ، وَاتَّهَامُ الرَّأي . 777 فَضِيلَة شَلْع الحُد يَبِية ». 772 إسْلامُ « عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ » و « خَالِد بْنِ الْوَلِيدِ » . 770 « صُورَةٌ عَن ْ كتاب « الرَّسُول » - مَن الله «كسرى أبرويز » . 771 كتابُ « الرَّسُول ِ » – مُعَلِينَةٍ – إلى « كيسْرَى عَظيِم ِ الْفُرْس ِ ». 779 كتابُ « الرَّسُول » - مَنْ اللَّهِ - إلى « قَيْصَرَ عَظَيْمِ الرَّومِ ». 741 فَاثِدةً ": « حُبُّ الرِّثَاسَةِ » وَالمُلْكُ أَضَلَّ « هرقُل " عَن الهُدَى » . 749 « فتنح خيبر ». 721 غَنْيِمَةُ ﴿ خَيَبْرَ ﴾ وَفَيَيْءُ ﴿ فَلَاكُ ﴾ . 722 قسمة عنائم «حَيْبَرَ». 720 مَقَدْمُ « جَعَفْرَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » مِنْ مُهَاجِرَهِ فِي « الْحَبَشَةِ » . 720 حُدُوثُ الرَّحَاءِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ بِفَتْح ِ « حَيْبَرَ » . 750 مُعَامِلَةُ ﴿ النَّبِيِّ » - مَيْنَةٍ - أَهْلَ ﴿ خَيَبْرَ ﴾ . 727

٦٤٧ اصْطِفَاءُ « الرَّسُول ِ » - وَ اللَّهُ وَ صَفِيلَةً بِنْتَ حُيْبَيٍّ » مِن ْ سَبَاياً « خَيْبَرَ » .

727

إهداءُ « زَيْنَبَ بِنْتِ الحَارِث » اليَهُود ينَّة « الرَّسُول َ » - مَيْكَ فِي الحَارِث » مَصْليَّة "

| الموضسوع                                                                                            | الصفيحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| فَالِيَّةُ " ( أُحِدُ وَعَيِيرٌ » .                                                                 | 7 2 4   |
| عُمْرَةُ النَّقَضَاءِ.                                                                              | 70.     |
| قُدُّ وَمُ وَفَيْدِ « عَسَبْدِ القَيْسِ » .                                                         | 101     |
| اتَّخَاذُ « النَّبِيِّ » – مُثَنِينَةٍ – المِنْبَرَ ليلْخيطَابَة وَحَدَيِثُ بُكَاءِ الجيدْع ِ .     | 707     |
| « غَنَّرُوةٌ مُثُوْتَةً » .                                                                         | 705     |
| « أَخْبَارُ غَنَرُوَةٍ مُؤُثَّلَةً » .                                                              | 701     |
| « الرَّسُولُ » - وَ النَّفِيلِيُّ - يَنْعَنَى أُمَرَاءَ « مُؤْتَةَ » الثَّلاَثَةَ ليلْمُسْلِمِينَ . | 707     |
| فَائِادَةٌ : تَفْسير « السُّهَ يَبْلييِّ » لِلْهجَنَاحَيْنِ .                                       | 707     |
| « رِثَاءُ « حَسَّان ِ بْنِ ثَابِيتٍ » « جَعْفَراً » .                                               | 701     |
| فَتَنْحُ « مَكَنَّةَ » .                                                                            | 404     |
| سَبَبُ « غَنَرْوَة النَّفَتَتْح ِ » .                                                               | 77.     |
| قيصَّة ُ « حاطيبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة » .                                                          | 774     |
| إسالاتم " « النعبَاس بن عبد المُطلّب » .                                                            | 771     |
| إسالاً مُ « أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الحَارِثِ » .                                                      | 770     |
| مَقَّتُلُ « عَبَّدِ الْعُزَّى بْن خَطَل » .                                                         | 77.     |
| إجارة و أم مانيء » « ابن مُبيرة ».                                                                  | ۱۷۲     |
| دُنخُولُ « الرَّسُولِ » « المستجيد » وَدَعنوتُهُ بِكَسْرِ مَافِي « النَّبيَّتِ » مِن ۚ «أَوْثان».   | 777     |
| فَتَنْحُ الْبَيَيْتِ « للرَّسُولِ » – مَنْقِيلِيْ – وَصَلاَ تُهُ فَيِيهِ .                          | 777     |
| مَوْقِيفُ « الرَّسُول ي النَّبِيلُ مِن قَوْمِهِ بِإطالاً ق سَرَاحِهِم بَعْد قَتْح « مَكَّة "        | 775     |
| وَقَائِيعُ السَّنَّةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الحِيجُرَةِ .                                               | 744     |

« غَنْرُوة حنسين ٍ » .

«إيمان شيئية العبدري ».

غَزَاةُ « أَوْطَاسِ » أو بَعْثُ « أَوْطَاس » .

٦٧٨

٩٨٥

7.4.7

### الصفحة الموضوع

- ٠٩٠ غَزُورَةُ « الطيَّائف » .
- ٦٩٣ قسمة عَنائم «حُنيسن » «بالجعرانة » .
- 799 فَاثِدَةً : فِي بَيَانِ سَبَبِ حَجْبِ « النَّبِيُّ » وَيَعْتِيُّ أَمُوالَ هَوَازِنَ عَلَى « الأَنْصَار » . « الأَنْصَار » .
- ٦٩٩ مُنتَاشَدَةُ وَفَيْدِ « هَوَازِنَ » « النَّبِيَّ » ليردُّ أَمْوَالِهِيم ْ عَلَى أَقْوَامِهِيم ْ بَعْد إسلامهم
  - ٧٠٢ عُمْرَةُ « الجعْرَانية » .
  - ٧٠٢ ولادة ( إبْرَاهيم بن « مُحمَد » وَوَفَاتُهُ وَكُسُوفُ الشَّمْسِ .
    - ٧٠٤ عَمَامُ الوُفُودِ وَدُخُولُ النَّاسِ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا .
      - ٧٠٥ جنزيرة العرب علني عهد «النّبيّ » ويالي .
    - ٧٠٦ السَّنَّةُ التَّاسِعِيَّةُ لِلنَّهِيجُرَّةَ : « دُخُولُ النَّاسِ فِي دينِ اللهِ أَفْوَاجاً » .
      - ۷۰۷ وَفَنْدُ ﴿ بِنَنِي حَنْيِفْتَهُ ﴾ .
        - ٧٠٩ وَفَنْدُ « نَجْرَانَ » .
- ٧١٠ فَالْيَادَ تَنَانِ : أ وَجَهُ الحُبْجَةِ عَلَى « النّصارَى » في شُبُهُمَيْهِمْ فيي وِلاَدَةَ «عيسى » - عَلَيْهِ السّلامُ - .
- ٧١١ ب-حوث شهادة «الرَّسُول » وَ الْأَسْول بَ مَعْضِية صحابته بِ الْفُضَلِيَّة صحابته بِ عَضْ مَا بَعْضُ مِ .
  - ٧١٤ وَفَدُ أَهْل «الْيسَمَن » وَفَضَائِل أُ أَهْلِها .
- ٧١٦ قُدُومُ « كَعَبْ بِنْ زُهيْرٍ » على « النّبييّ » وَاعْتِذَارُهُ إِلْيَهْ وَمَدْحُهُ لَا لَهُ وَمَدْحُهُ لَا لَهُ وَمَدْحُهُ لَا لَهُ وَمَدْحُهُ لَا لَهُ وَمَدْعُهُ اللّهُ اللّهُ وَمَدْعُهُ اللّهُ وَمَدْعُهُ اللّهِ وَمَدْعُهُ اللّهُ اللّهُ وَمَدْعُهُ اللّهُ اللّ
  - ٧٢٠ «غَزُورَةُ تَبَوُكَ ».
  - ٧٢٦ حديثُ « كَعْبِ بْنِ مَالِكِ » عن المُتَخَلِّفينَ .
- ٧٣٧ فَائِدَةٌ : قُبُولُ الله \_ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى تَوْبَسَةَ «كَعْبِ بْن مَالِكِ » .
- ٧٣٧ وَفَاةُ ﴿ النَّجَاشِيُّ ﴾ وَإِقَامَةُ ﴿ الرَّسُولِ ﴾ مَلَا أَهُ الْغَاشِبِ ، وَصَلا تُهُ عليه

# الصفحة الموضوع الموضوع حَجُّ « أَبِي بَكْرٍ » بِالنَّاسِ سَنَةَ تِسْع لِلْهِ جُرَة . ٧٣٧ نُزُولُ سُورَة « بَرَاءَة » بِنَبْذ عُقُود المُشْرِكِينَ . ٧٣٤ أَذَانُ « عَلَي ۗ » – رَضِي اللهُ عَنْهُ – بِصَدْر « بَرَاءَة » . ٧٣٤

### السَّنَّةُ الْعَاشِرَةُ لِللهِ جُرَّةِ:

- ٧٣٨ «حَجُّ النَّبِيِّ » وَ النَّاسِ : «حَبِجَّةُ الْوَدَاعِ ».
  - ٧٤٣ «مَرَضُ « رَسُول ِ الله ِ » وَوَفَاتُهُ أَ » .
    - ٧٤٤ ابْتيداء المرتض «بيرتسول الله » والله .
- ٧٤٨ « فَاللَّهُ وَ الرَّسُول ِ » وَ الرَّسُول ِ » وَ الْبِي بَكْرٍ » للصَّلا َ بِالنَّاس » .
  - ٧٥٤ « فَأَنْدَةٌ : شَوْقُ « الرَّسُولِ » مِنْتَكَارُ إلى لِمَّاءِ الرَّفيينِ الْأَعَسْلَمِ » .
- ٧٥٥ « مَبْعَثُهُ وَتَالِيْ ثُمَّ دَعُواهُ فِي « مَكَنَّةَ » ثُمَّ مُهَاجِرَتُهُ إِلَى « المَدينَةِ » وَوَفَاتُهُ » .
  - ٧٥٦ « رِثَاءُ « أَبِي سُفْيَانَ بُن ِ الْحَارِثِ » « رَسُولَ الله ِ » وَالْكُورُ » .
  - ٧٥٧ « وَفَاتُهُ مِنْ الله الله عَلَيْ وَكَيَيْفَ تَلَقَيَّى « المُسْلِمُونَ " هَاذَا الْخَبَرَ " .
    - ٧٥٨ «وَفَاتُهُ وَيَعَالِبُهُ عَلَيْهُ ».
    - ٧٥٩ « دَفْنُ ( الرَّسُولِ » مَيْنِي في المَكانِ النَّذِي مَاتَ فيه .
      - ٧٥٩ «تسابُقُ «المُهاجِرِينَ » و «الأنْصارِ » على «الخيلاَفة ي » .
  - ٧٦٠ «بَيْعَةُ «المُهَاجِرِينَ » وَ «الْأَنْصَارِ » «أَبَا بَكُرْ الصِّدِّيقَ » بِالحِلاَفَةِ ».
  - ٧٦٧ «انْشِغَالُ «عَلَيّ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِغَسْلُ «الرَّسُولُ » وَتَكَنْفينه.
- ٧٦٧ «مُطَالبَةُ « فاطمنة ] ، رضي الله عنها بنصيبها مماً تركه أ « رَسُول الله »
- ٧٦٤ «مُطَالَبَةُ «عَلِيٍّ» و « الْعَبَّاسِ » « أَبَا بَكْرِ » بِنَصِيبِهِمَا مِمَّا تَرَكُ رَسُولُ الله»
  - ٧٦٦ ﴿ زَوْجَاتُ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ \_ مَلَنَّالِيُّ ﴿ اللَّا تَنِي تُوفُقِّيَ عَنْهُمُنَّ ﴾ .

#### الموضوع الصفحة تَذْييل: «فيه فُصُولٌ»: « فَصْلٌ : في منذ هنب « أهل السُّنَّة » في نصب الإمام . VVI « فَصُلُّ: في حكِّ الإمامة . ٧٧٣ « الشُّرُوطُ في عناقيدي البّيعة للإمام وتشرُوطُ صحة « البّيعة » . VVO « جَوَازُ خَلَع الإمام وَعَزَّلُه ٍ » . ۷۷٦ « عَدَمُ النَّجَوَازِ لأَهْلِ الْحَلُّ وَالْعَقَدْ تَقَلُّهِدَ الإِمَامَةِ » لِمَنْ فَقَدَ بَعْضَ ۷۷٦ شُرُوطها بوجُود الكامل المُستوفى جميع شُرُوطها». « فَصْلٌ فِي إِمَامَة ِ « أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - . **YYY** تَقَدْ يَمُ « رَسُولُ الله » - مَنْ إِلَى الله على مَرَضِه وَبَحْمُور VVA «علييّ » - رَضيَ الله عَنْمه أ - » . « تَفْنْيِدُ الرَّاءِ « الشَّيعَة » في اسْتِخْلاَفِ « الرَّسُولِ » - عَلَيْلًا » ٧٨. - رَضِي اللهُ عَنْهُ - " . « مُبَايِعَةُ « عَلِييّ » « أَبَا بَكْرِ » وَ « عُمرَ » وَ « عُمْمَان ً » - رضُوانُ الله ۷۸۱ عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ - ». « فَصَلُّ : « الأثمَّةُ في « قُرَيْش » . V۸٤ وفاة « أبي بكر الصدِّيق » ــ رضي الله عنه ــ . ۲۸۷ « عَهَدُ وَ الصَّدِّيقِ » بِالْحِلاَفَةَ إِلَى « عُمَرَ » . **YAY** « انْتخابُ « عُشْمان آ » - رَضِي اللهُ عَنْهُ - وَخِلا فَتَهُ أَ » . VAV « مَقَتْلُ " عُشْمَانَ " شَهِيداً وَدَفْنُهُ " بِالْبَقِيم " . VAV « مُبَايِعَةُ عَلَى » - رَضَى اللهُ عَنْمهُ . -٧٨٨ فَصْلٌ : في فَضْل الصَّحَابَة عَلَى مَا رَتَّبُوهُ هُمْ . **V**A9 خريطة العاكم الإسالا مع على عهد «النّبيّ » و «الخلفاء الرّاشدين ». 794 فَصْلٌ : في فَضْل « الخلفاء الرَّاشيدين ً » - رَضِي اللهُ عَنْهُمْ " - . 490 « فَضَائِلُ و الصِّدِّيق » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -. V90

#### الصفحة الموضوع « فَتَضَائِلُ ( عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ » - رَضِيَ الله عَنْهُ -. VAA « فَضَائِلُ " عُنْمُانَ بْن عَفَّانَ » - رَضِيَ الله عَنْهُ -. 1.1 « فَضَائِلُ " عَلَيِّ بن أَي طَالِبِ » - رَضِيَ الله عَنْهُ -. ۸٠١ « مَنْاقبُ « الصِّدِّيق » - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -. A . Y « مَنَاقبُ « الْفَارُوق » - رَضَى اللهُ عَنْهُ -. A . Y « مَنَاقبُ « عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ » – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما . . ۸۰۳ «مَنَاقبُ «عَلَىَّ بْنُ أَبِي طَالِب » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -. 1. 5 فَصْلٌ : في صَحَابَة « رَسُول الله » - مَا الله عليه - . ۸٠٦

## خاتمة الكيتاب

```
شَي " من " سيرته - مَي الله - في أَحْواله النَّفْسيَّة وَأَقْواله القُدْسيَّة .
                                                                                110
            ما جاء في أحروال « الرَّسُول » – مَثَلِيَّة – النَّفيسة النَّفْسيَّة ِ
                                                                                ANV
                                فَصُلٌ : في حُسن خلقته _ مَيْنِين - .
                                                                                119
              فَائدَةٌ : في أَشْبَه النَّاسِ صُورَةً " بِالنَّبِيِّ » مَعَالله - .
                                                                                441
                                فَصْلُ : في حُسن خُلُقه - مَنْ فَ
                                                                                AYY
                                  فَصْلٌ : في وُفُورِ عَقَالِهِ - مَيْنَاتِهِ -.
                                                                                AYE
وَصَفُ « النُّوصيريِّ » ما امنتاز به « رَسُولُ الله » فيي خلَّقه وَخلُقه .
                                                                                ۸Y٦
                             فَصْلُ : في حُسْنِ عِشْرَتِهِ _ وَلِيْلِيُّ - .
                                                                                ۸۲۷
```

٨٣٣ فَتَصْلُ : فَيِي شَجَاعَتَهُ \_ وَتَعَلِيُّهُ -.

فَصْلٌ : في سماحته وَجُوده - عَيْنَةٍ - .

٨٣٥ فَصُلُّ : في زُهنده \_ مُتَطَالِّة -.

۸٣٠

٨٣٧ وصْفُ « الْبُوصِيرِيِّ » زُهْدَ « رَسُولِ اللهِ » – وَانْصِرَافَهُ عَنْ زَهْرَةِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

|                                                                                                        | *************** |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| الموضوع                                                                                                | الصفحة          |
| فيي أَقْوَاكِ « الرَّسُوكِ » – وَلَيْكِيْ ِ – القَّدْ سِيَّةُ ُ                                        | ۸۳۹             |
| فَصُلُ فِي ذِكْرِهِ لِرَبِّهِ .                                                                        | ٨٤١             |
| أَذْ كَارُهُ ۖ - مُوَالِينَةِ - إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَعَيْدًا اسْنَيْقَاظِهِ .                  | ٨٤٣             |
| أَذْكَارُهُ مُ عَيِّلِينَ إِذَا لَبِسَ ثَوْباً .                                                       | ٨٤٤             |
| أَذْكَارُهُ - وَيُعْلِقُ - إِذَا خَرَجَ إِلَى المَسْجِيدِ.                                             | ٨٤٥             |
| أَذْ كَارُهُ - وَاللَّهِ - إِذَا خَرَجَ مِن بَيْتِهِ .                                                 | ለደ٦             |
| أَذْ كَارُهُ - وَيُعْلِقُ - إذا دَخَلَ الْحَلاَءَ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ                                   | ٨٤٧             |
| أَذْ كَارُهُ ُ ــ مِثَلِيْنِيْ ــ في الطَّهَارَة وَالرُّضُوءِ .                                        | ٨٤٧             |
| أَذْ كَارُهُ - عَلَيْكُ - إِذَا تَوَجَّهَ إِلَّتِي المَسْجِدِ وَعَيْدَ دُخُولِهِ .                     | ٨٤٨             |
| أَذْ كَارُهُ - مَرِّ اللهُ - عينُدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ .                                               | ٨٥٠             |
| فَصْلٌ : فِي أَذْ كَارِهِ _ مَيْتَكِينَ _ في الصَّلا َة _                                              | ለወ٣             |
| أَذْ كَارُ « الرَّسُول ِ » – ﷺ – فيي افْتيتَاحِ الصَّلاَة ِ .                                          | ٨٥٥             |
| ذَكِنْرُهُ صَلِيْتِ اللَّهِ مِنْدَ تَكُبْهِيرَةً الإحْرَامِ .                                          | ٨٥٦             |
| مَا شَبَتَ عَن ِ « النَّبِيِّ » - وَقَوْلُهُ فَي الْقيمَام .                                           | ٨٥٨             |
| مَا كَانَ يَقَدُّرَأُ بِهِ _ وَيُعِيِّنِ _ فِي صَلاَتِهِ المَفْرُوضَةِ مِينَ « النُقُرُ آن ِ » .       | ۸٦٠             |
| مَا ثَبَتَ عَن ِ « النَّبِيِّ » – ﴿ وَقَوْلُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .                           | ٨٦١             |
| مَا ثَبَتَ عَنْهُ قَوْلُهُ - وَلَيْنَ - فِي الاعْتِدَالِ.                                              | ۲۲۸             |
| مَا ثُبَتَ عَنْهُ ۚ قَنَوْلُهُ ۗ - وَتُعَالَيْهِ - فَيِي السُّجُودَيْنِ وَالْجُلُوسِ بِنَيْنَهُمُمّا . | ۸٦٣             |
| فَأَثِياً ةَ " : « لابن ِ دَ قَيِق ِ النَّعيد » .                                                      | ٥٢٨             |
| مَا ثُبَتَ عَنْهُ قَوْلُهُ مُ عَيْدٍ فِي التَّشْهَا وَمَا بَعَدْهُ .                                   | ۲۲۸             |
| فَائِدَةٌ : فِي : « السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا « النَّبِيُّ » .                                       | ۸٦٧             |
| فَصَّلٌ : فييَّمَّا كَانَ يَقَوُلُ - وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الصَّلاَّةِ مِن أَذَكَارِ.        | ۸۷۱             |

| الموضوع                                                                                                | الصفحة      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| فَيَمَا كَانَ يَقُولُهُ - مِنْ اللهِ - بَعْ تَد السَّلام من الصَّلاة .                                 | ۸۷۳         |
| أَذْ كَارُ « رَسُول الله » – وَتَسَالِله – في الصَّبَاحِ وَالمَسَاءِ .                                 | ۸۷٥         |
| أَذْ كَالُ « النَّبِيِّ » - مِلْنَالِةٍ - في أَوْقات مُتَفَرِّقَة .                                    | ۸۸.         |
| أَذْ كَارُهُ ﴿ وَيَعْلِينَةٍ ﴿ فَنِي التَّلاَوَةِ .                                                    | ۸۸۳         |
| مِنْ أَدْعِيبَةِ « الرَّسُولَ » - مَرَالِي لِي - المأثُورَةِ عَنْمُهُ .                                | ۸۸۸         |
| فَتَصْلُ ۚ : فيي المَرَضِ وَتَنَوَابِعِهِ                                                              | <b>19</b> 6 |
| فيي أَذْ كَارِهِ حَلَيْنِ – فِي الْمَرَضِ وَتَوَابِعِهِ .                                              | 190         |
| فَصُلٌ : فيي الصِّيام ِ.                                                                               | 4.0         |
| أَذْ كَارُ « الرَّسُولِ » – مُتَّلِينَ – في الصِّيَام .                                                | 9.0         |
| فَـَصْلٌ : في السَّهْدَرِ .                                                                            | ۸۰۶         |
| أَذْ كَارُ « الرَّسُولِ » – مَرْتُ فِي السَّفَر ِ .                                                    | 9 . 7       |
| فَصَّلُ : في النَّحَجِّ .                                                                              | 918         |
| مَا أَثْرَ عَن « الرَّسُول » – مَعَالَةٍ – في الْحَج .                                                 | 918         |
| خارطة حدود حرم مكةً .                                                                                  | 441         |
| فَائِدَةٌ : في ذَرْع ِ المَسَافَة بِنَيْنَ « قَبَيْرِ الرَّسُول ِ » - عَلَيْنَ - وَالمَيْبَرِ .        | 944         |
| مَا أُثِيرَ عَن ِ « الرَّسُول ِ » - مُؤَلِّلُةِ - في رَدِّه ِ السَّلامَ عَلَى مَن سَلَّمَ عَلَيْه ِ ». | 944         |
| فتَصْلُ : في الْجيهـاد .                                                                               | 940         |
| أَذْ كَارُ « الرَّسُول ِ » – مَوَّلِينَ – في النجيهاد ِ .                                              | 940         |
| فَصُلٌ : في المتعاش .                                                                                  | 9 2 1       |
| أَذْ كَارُ « الرَّسُول ِ » — وَ اللَّهِ — في المُعَاش .                                                | 4 8 1       |
| فَصْلٌ : فيي المُعَاشَرَة .                                                                            | 989         |
| أَذْ كَارُ « الرَّسُولِ » – وَقِي المُعَاشَرَة .                                                       | 998         |
| فَصْلُ الْحَتَام                                                                                       |             |
| كَفَّارَةُ المَّجَالِيسِ.                                                                              | 974         |
|                                                                                                        |             |

# ملحق فير خرائط للغزوات النبوتية

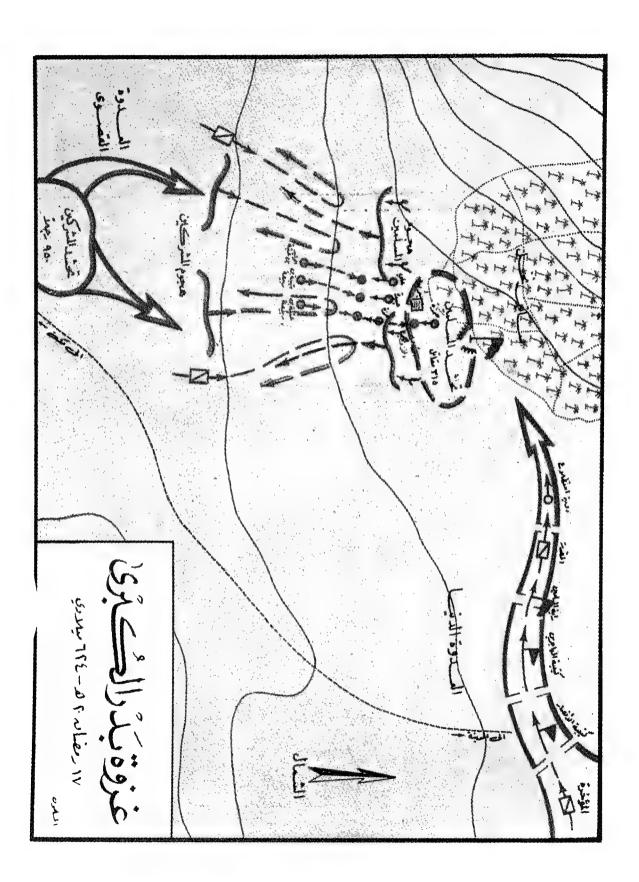

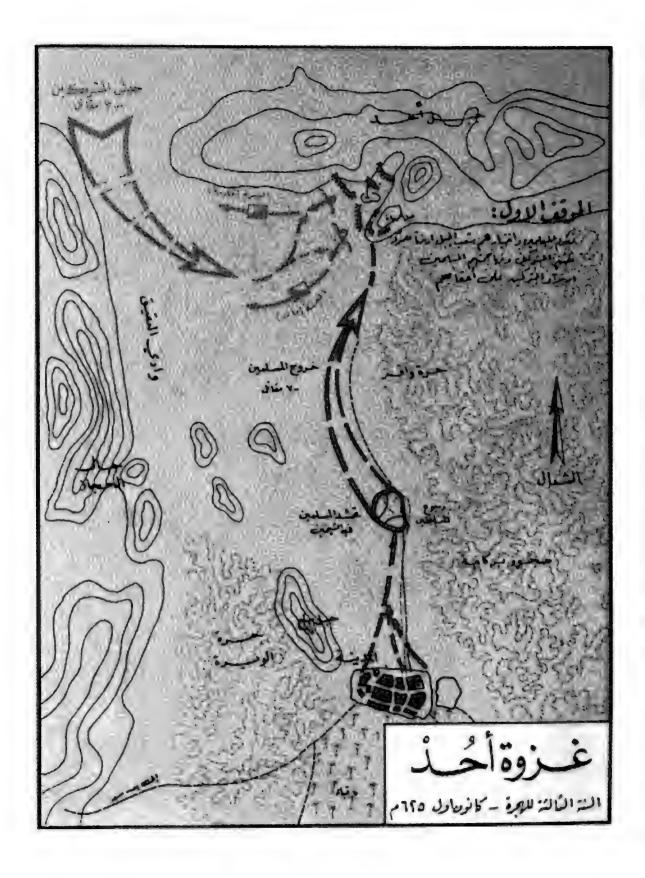

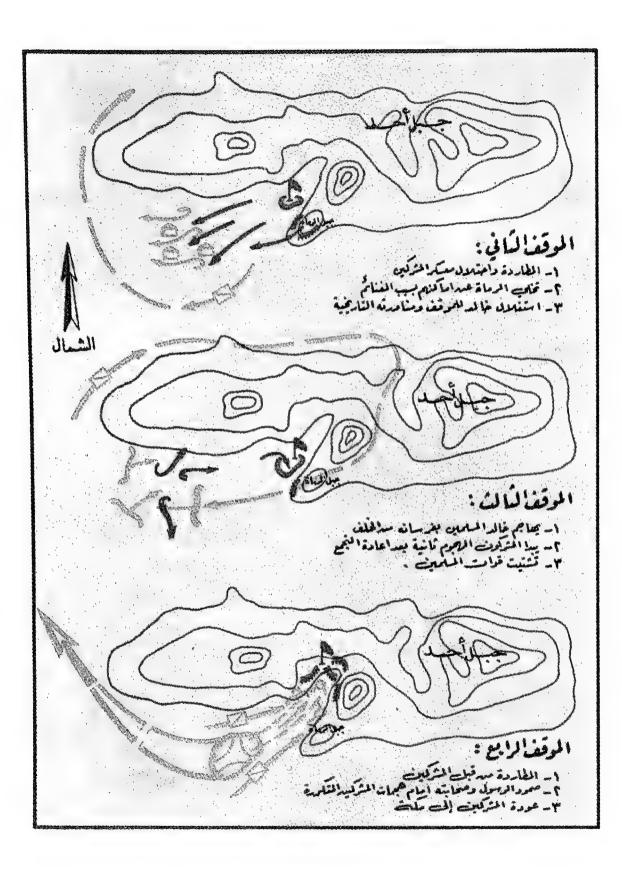

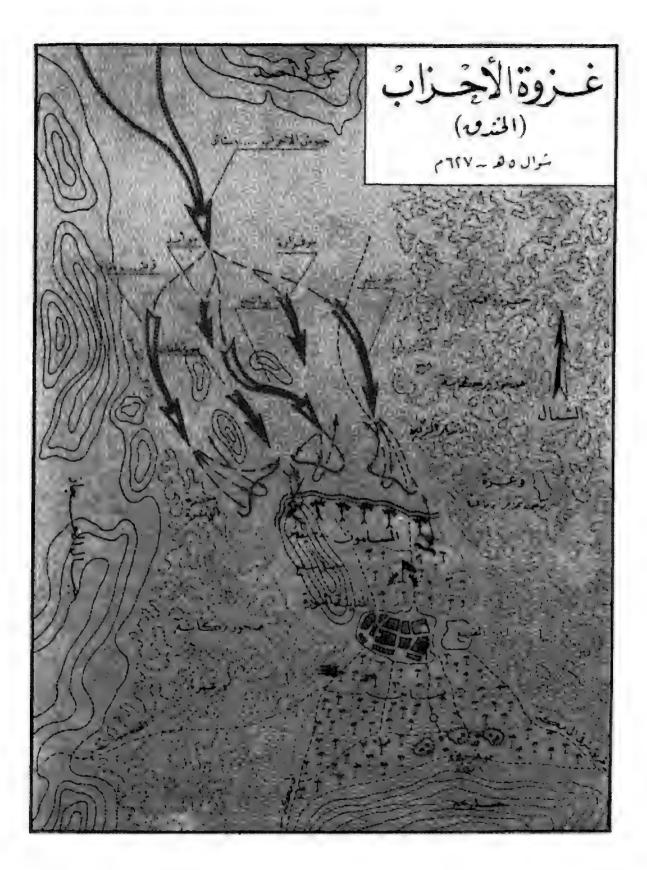

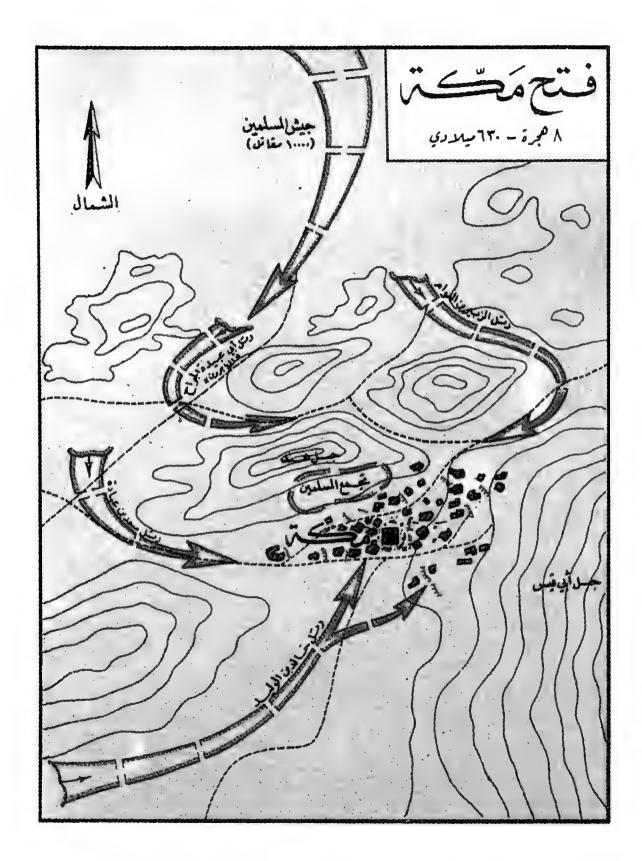



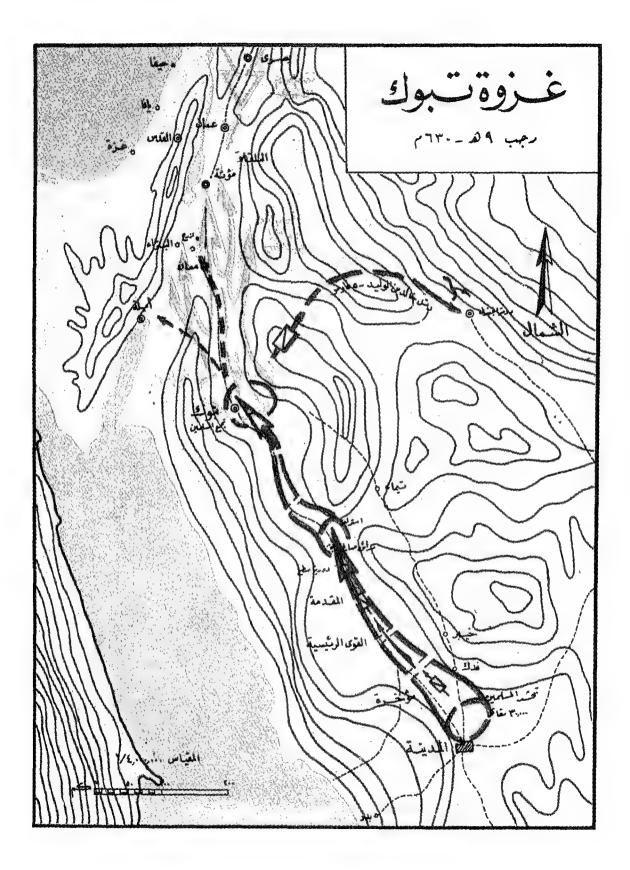

# صدرحديثًا عَن المكتبة المكيّنة



# للافِفْ أَبِعَبْداً للهُ مِحْدَبِ الْحَفْدِ بِنَ عِثَاثِ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَا لَكُ هَدِي

دراسة وتحقيق وتخريج الرليق محسر مسكس اللغماري عضوهية التدريس بجامعة أم لقرى



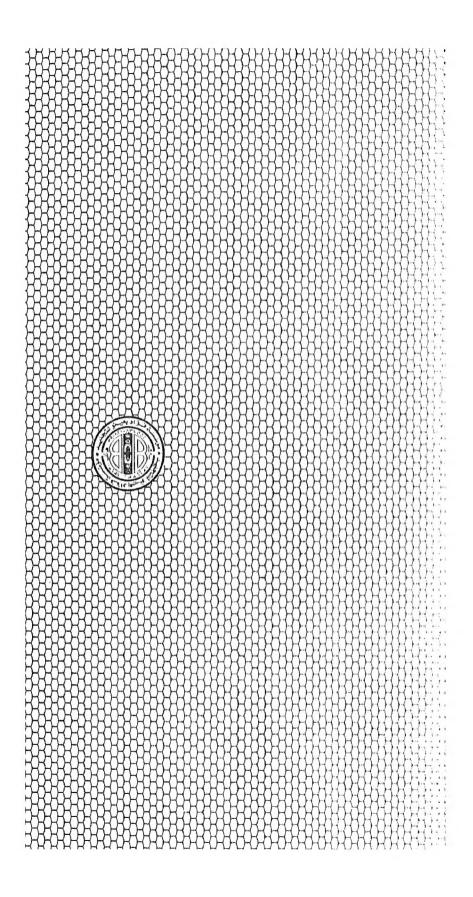

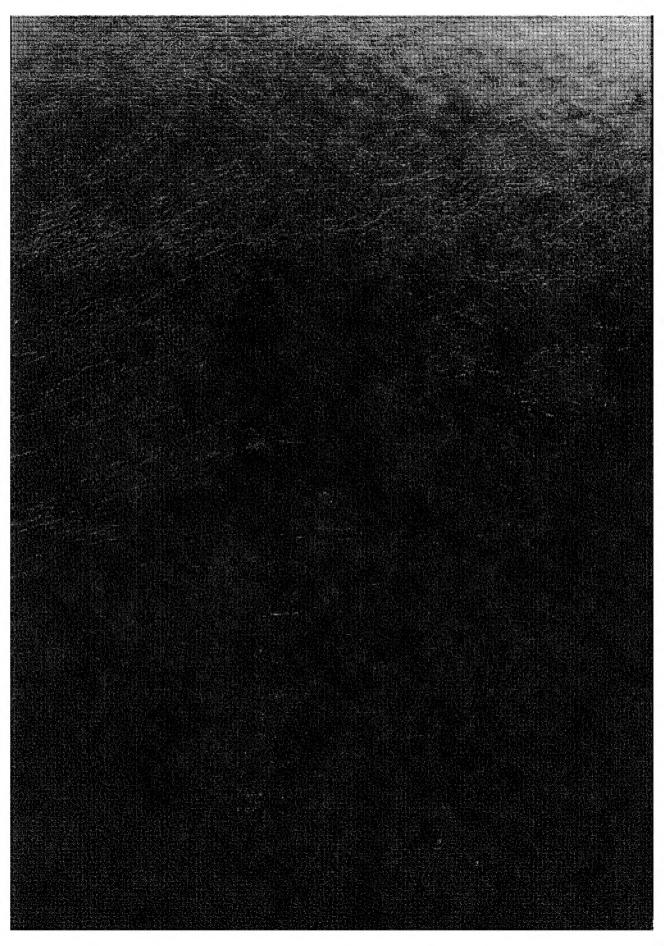